## للِقْعِ

لموفَّق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ .

الشِيحُ الْكِبِرُ

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيّ المسمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن

ومعهما:

الإنصاف

فى معرفة الراجع مِنَ الْخِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي ٨١٧ - ٨٨٥ه

تحقيق

الدكستور عالتبُ بزعابد لحيّ التركي

انجزواکادی شر **البیع** 

شجر الطباعة والنشر والتوريم والإعلان حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٦٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣



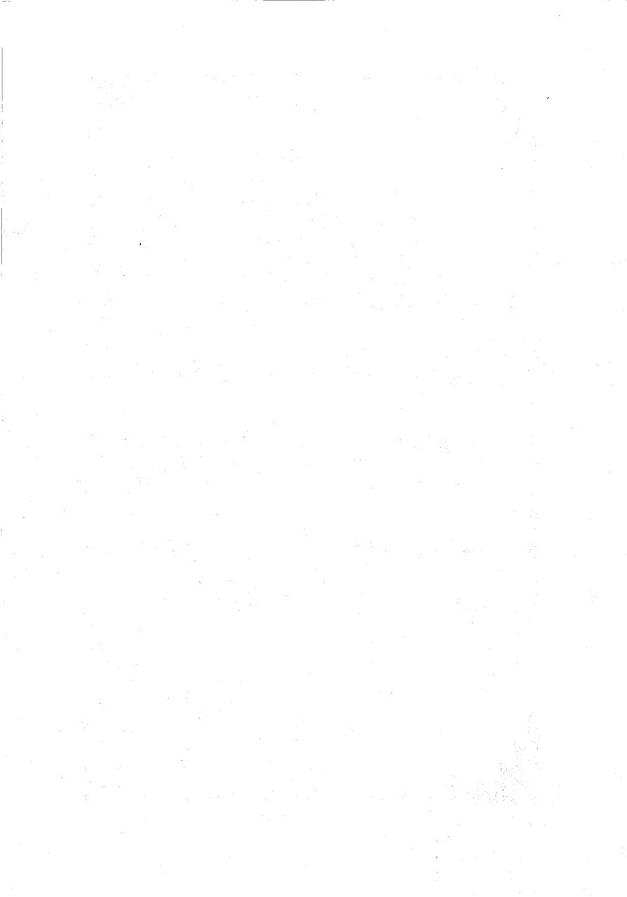

## بِسَرِلْنِهُ إِلَى الْخَالِجَ الْخَارِ كِتَابُ الْمَيْعِ

المقنع

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِغَرَضِ التَّمَلُّكِ .

الشرح الكبير

## كِتابُ البَيْع ِ

البَيْعُ ( مُبادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ ) تَمْلِيكًا ، وتَمَلَّكًا . واشْتِقاقُه : مِن الباعِ ؟ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِن المُتَبايِعَيْن يَمُدُّ باعَه لِلْأَخْذِ والإعْطاءِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ كلَّ واحِدٍ منهما كان يُبايعُ صاحِبَه ، أَى يُصَافِحُه عند البَيْعِ ؛ ولذلك سُمِّى البَيْعُ صَفْقَةً . والأصْلُ في جَوازِه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ ؛ أمّا الكِتابُ البَيْعُ صَفْقَةً . والأصْلُ في جَوازِه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ ؛ أمّا الكِتابُ فقولُه سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَحَلَّ آللَهُ ٱلبَيْعَ ﴾ (١) . وقَوْلُه تعالى :

الإنصاف

## كِتابُ البَيْعِ

قوله: وهو مُبادَلَةُ المالِ بالمالِ لغَرَضِ التَّمَلُكِ . اعلمْ أَنَّ للبَيْعِ مَعْنَيْن ؛ مَعْنَى فَ اللَّغَةِ ، وَهُعْ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ فَى اللَّغَةِ ، وَهُعْ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ عنه . وقال ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » : أرادَ المُصَنِّفُ هنا بحده ، بيَانَ مَعْنَى البَيْعِ فى اللَّغَةِ عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، فى اللَّغَةِ عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، فى اللَّغَةِ عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، وابنُ إذا تَنَاوَلَ عَيْنَيْن للتَّمْليكِ . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » : هو عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، إذا تضَمَّنَ عَيْنَيْن للتَّمْليكِ . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » : هو عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، إذا تضَمَّنَ عَيْنَيْن للتَّمْليكِ . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » : هو عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، إذا تضَمَّنَ عَيْنَيْن للتَّمْليكِ . وقال فى « المُسْتَوْعِبِ » : هو عِبارَةٌ عن الإيجابِ والقَبُولِ ، إذا تضَمَّنَ ماليْن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥ .

الشرح الكبير ﴿ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (١) . وقَوْلُه : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾(٢) . وقَوْلُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّنَ رَّبِّكُمْ ﴾ (٣) . قال ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، كانت عُكاظٌ ، ومَجَنَّةُ ، وذو المَجـازِ ، أَسْـواقًا في الجاهِلِيَّةِ ، فلمَّا كان الإسْلامُ تَأَثُّمُوا فيه ، فأَنْزِلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ . يَعْنِي : في مَواسِم ِ الحَجِّ . وعن ابن ِ الزُّبَيرِ نَحْوُه (١٠) . رَواه البُخارِيُ (٥٠) .

الإنصاب للتَّمْليكِ. فأَبْدَلَ العَيْنَيْن بِمَالَيْن ؛ ليَحْتَرِزَ عمَّا ليس بمالٍ. ولا يَطُّرِدُ الحَدَّان ، أي كلُّ واحدٍ منهما غيرُ مَانعَ ٍ ؛ لِدُخول الرِّبَا ، ويدْخُلُ القَرْضُ عَلَى النَّانِي ، ولا ينْعَكِسان ، أَيْ كُلُّ واحدٍ منهما غيرُ جامعٍ ؛ لخُروجِ المُعاطاةِ ، وخُروجِ المَنافِع ِ ، ومَمرِّ الدَّارِ ، ونحو ذلك . قال المُصَنِّفُ : ويدْخُلُ فيه عُقُودٌ سِوَى البَيْع ِ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْري » : هو بَيْعُ عَيْن ٍ ومَنْفَعَةٍ ، وما يتَعلُّقُ بذلك . وقال الزَّرْكَشِيعُ : حَدُّ المُصَنِّفِ هنا حدٌّ شَرْعِيٌّ لا لُغَوِيٌّ . انتهى . قلتُ : وهو مُرادُه ؟ لأنَّه بصَدَدِ ذلك ، لا بصدَدِ حَدِّه في اللَّغَةِ ، فدخَل في حَدِّه بَيْعُ المُعاطاةِ ، لكِنْ يَردُ عليه القَرْضُ والرِّبا ، فليس بمانع . وتابعه على هذا الحَدِّ صاحِبُ « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و « الفائقِ » . وقال في « النَّظْمِ » : هو مُبادَلَةُ المالِ بالمالِ ، بقَصْدِ

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى ، في تفسيره ١٦٥/٤ - ١٦٩

<sup>(</sup>٥) في : باب التجارة أيام الموسم ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضيتِ الصلاة ﴾ ... ، وباب الأسواق التي كانت في الجاهلية ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب تفسير سورة البقرة ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٢٢٢/٢ ، ٢٢٣ ، ٦٩/٣ ، ٦٩/٣ .

وأمَّا السُّنَّةُ ، فَقَوْلُ النبيِّ عَلِيْكِلِّم : ﴿ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ﴾ . مُتَّفَقُّ الشرح الكبير عليه(١) . ورَوَى رِفاعَةُ ، أَنَّه خَرَجَ مع النبيِّ عَلِيْكُ إِلَى المُصَلَّى ، فرَأَي النَّاسَ يَتَبايَعُونَ ، فقال : ﴿ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ﴾ . فاسْتَجابُوا لرسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ، وَرَفَعُوا أَعْناقَهُم وأَبْصارَهم إليه ، فقال : « إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَّارًا إِلَّا مَنْ بَرَّ وَصَدَقَ ﴾ . قال التُّرْمِذِي (١) : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ

التَّمَلُّكِ بغيرِ رِبًا . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هو مُبادَلَةُ المالِ بالمالِ ، تَمْلِيكًا الإنصاف وتمَلُّكًا . وقال في ﴿ الوَجيزِ ﴾ : هو عِبارةٌ عن تَمْليكِ عين مالِيَّةٍ ، أو مَنْفَعَةٍ مُباحَةٍ ، على التَّأْبِيدِ ، بعِوَض ِ مالِيِّ . ويَرِدُ عليه أيضًا الرِّبا والقَرْضُ . وبالجُمْلَةِ ، قَلَّ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : بابإذا بين البيعان و لم يكتها و نصحا ، وباب ما يمحق الكذب والكتهان في البيع ، وباب كم يجوز الخيار ، وباب إذا لم يوقت في الخيار ، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعدالبيع ... ، وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع ، وباب إذا اشترى شيئا فوهب منه ساعته ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٧٦/٣ ، ٧٧ ، ٨٣ – ٨٥ . ومسلم، في : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، وباب الصدق في البيع والبيان ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٣/٣ ، ١١٦٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في خيار المتبايعين ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٣٤٤/٢ ، ٣٤٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٤٥٠ – ٢٥٦ . والنسائي ، في : باب ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم ، وباب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وباب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ، وباب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢١٥/ ٢١٧ . ٢٢٠ . وابن ماجه ، في : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٦/٢ . والدارمي ، في : باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٠/٢ . والإمام مالك ، في : باب بيع الخيار ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٧١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/١٥ ، ٤/٢ ، ٩ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٧٣ ، ٩١١، ١٣٥، ١٣٨، ١٢١٥، ٣٠٤، ١٣٠٤، ١٣٥٥، ١٣٥، ١٩١١، ١٢ - ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جماء في التجار ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢١٤/٥ . كما أخرجه ابن ماجه ، ف : باب التوقى في التجارة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٢٦/٢ . والدارمي ، في : باب في التجارة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٧/٢ .

المَنع وَلَهُ صُورَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا ، الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ؛ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُكَ . أَوْ : مَلَّكْتُكَ . وَنَحْوَهُمَا ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِى : ابْتَعْتُ .

الشرح الكبير مُ صَحِيحٌ . في أحادِيثَ كثيرَةٍ سِوَى هذه . وأَجْمَعَ المسلمون على جَوازِ البَيْعِ فِي الجُمْلَةِ ، والحِكْمَةُ تَقْتَضِيه ؛ لأنَّ حاجَةَ الإنسانِ تَتَعَلَّقُ بما في يَدِ صاحِبِه ، ولا يَبْذُلُه صاحِبُه بغيرِ عِوَض ٍ ، ففي تَجْوِيزِ البَيْعِ ِ طَرِيقٌ إلى وُصُولِ كُلِّ وَآجِدٍ منهما إِلَى غَرَضِه وَدَفْع ِ حَاجَتِه .

٨٤٥٨ - مسألة : ﴿ وَلَهُ صُورَتَانَ ؛ إِحْدَاهُمَا ، [ ٢٢٢/٣ و ] الإيجابُ والقَبُولُ ) فالإيجابُ ، أن ( يَقُولَ البائِعُ : بِعْتُكَ . أو : مَلَّكْتُكَ . أو

الإنصاف يسْلَمَ حَدٌّ . قلتُ : لو قيل : هو مُبادَلةُ عَيْنِ أو مَنْفَعةٍ مُباحَةٍ مُطْلَقًا بأحدِهما كذلك على التَّأْبِيدِ فيهما ، بغيرِ رِبًّا ولا قَرْضٍ . لَسَلِّمَ .

فائدة : اشْتِقاقُه عندَ الأكثرِ مِنَ البَاعِ ؟ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَمُدُّ باعَه للأُّخذِ منه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ورُدُّ مِن جِهَةِ الصِّناعَةِ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : ويحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما كان يُبايعُ صاحِبَه ، أَيْ يُصافِحُه عندَ البَّيْعِ ِ ، ولذلك يُسَمَّى البَيْعُ صَفْقَةً . وقال ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : البَيْعُ مُشْتَقٌ مِنَ الباعِ ، وكان أحدُهم يمُدُّ يدَه إلى صاحِبِه ، ويَضْرِبُ عليها . ومنه قوْلُ عمرَ : البَيْعُ صَفْقَةً أُو خِيَارٌ . انتهى . وقيل : هو مُشْتَقٌّ مِنَ البَيْعَةِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وفيه نَظَرٌ ؛ إِذِ ٱلْمَصْدَرُ لا يُشْتَقُّ مِنَ المَصْدَرِ ، ثم مَعْني البَيْع ِ غيرُ مَعْنَى المُبايَعةِ . وقال في ﴿ الفائقِ ﴾ : هو مُشْتَقٌ مِنَ المُبايَعة ، بمَعْنَى المُطاوَعَة ، لا مِنَ الباع ِ . انتهى .

قوله : وله صُورَتان ؛ إحْداهما ، الإيجابُ والقَبولُ ؛ فيقولُ البائِعُ : بِعْتُكَ . أو : مَلَّكْتُكَ . وَنَحَوَهُما - مثلَ ، وَلَّيْتُكَ ، أو شَرَّكْتُكَ فيه - ويقولُ المُشْتَرِى : ابْتَعْتُ ، أَوْ : قَبِلْتُ . وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الْإِيجَابَ ، جَازَ الْفَنع [ ١٩٠ ] فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .

نَحْوَهُما ﴾ . والقَبُولُ ، أن ﴿ يَقُولَ المُشْتَرِى : ابْتَعْتُ . أو : قَبِلْتُ . أو مَا فِي مَعْناهُمَا . فإن تَقَدُّمُ القَبُولُ الإيجابَ ، جاز في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ) إذا تَقَدُّمُ القَبُولُ الإيجابَ بلَفْظِ الماضِي ، كَقَوْلِه : ابْتَعْتُ مِنكَ . فقال : بِعْتُكَ . صَحَّ ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن ؛ لأنَّ لَفْظَ القَبُولِ والإِيجَابِ وُجِدَ منهما على وَجْهِ تَحْصُلُ منه الدَّلالَةُ على تراضِيهما ، فيَصِحُّ ، كالو تَقَدَّمَ الإيجابُ . والثَّانِيَةُ ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فلم يَصِحُ مع تَقَدُّم القَّبُولِ ، كَالْنُكَاحِ ، وَلَأَنَّ الْقَبُولَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِيجَابِ ، فإذا لَم يَتَقَدُّم ِ الْإِيجَابَ فقد

أو : قَبِلْتُ . وما في مَعْناهما . مثلَ ، تَملَّكْتُ ، وما يأْتِي مِنَ الأَلْفاظِ التي يصِحُّ بها ﴿ الإنصاف البَيْعُ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا ينْعَقِدُ بدُونِ بِعْتُ واشْتَرَيْتَ ، لاغيرَهما . ذكَرَها في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، وغيرِه .

> فوائله ؛ إحداها ، لو قال [ ٤٤/٢ ] : بعُّتُكه بكذا . فقال : أنا آخُذُه بكذا . لم يصِحُّ . وإنْ قال : أَخَذْتُه منك ، أو بذلك ، صحُّ . نقَلَه مُهَنَّا . الثَّانيةُ ، لا ينْعَقِدُ البَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَفِ والسَّلَمِ . قالَه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ في بابِ السَّلَمِ . وظاهرُ كلام الإمام ِ أَحَمَدُ في رِوايَةِ المَرُّوذِيُّ ، لا يصِحُّ البَّيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ . ذكرَه في ﴿ القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاثِينِ ﴾ . وقيل : يصِحُّ بلَفْظِ السَّلَم ِ . قالَه القاضي . الثَّالثةُ ، قال في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ في بابِ الصُّلْحِ : في انْعِقادِ البَيْعِ بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَرَدُّدٌ . فَيَحْتَمِلُ الصُّحَّةَ وعدَمَها . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويصِحُّ بلَفْظِ الصُّلْحِ ، على ظاهرِ كلامِه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُصُولِ ﴾ . وقالَه في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ .

قوله : فإنْ تَقَدُّمُ القَبُولُ الإيجابَ ، جازَ ، في إحْدَى الرُّوايَتَيْن . وأَطْلَقهما في

الشرح الكبير أَتَى بالقَبُولِ في غيرٍ مَحَلُّه ، فوُجُودُه كَعَدَمِه . فإن تَقَدَّمَ بلَفْظِ الطَّلَبِ ، فقال : بِعْنِي ثُوْبَكَ بكذا . فقال : بِعْتُكَ . ففيه رِوايَتان أيضًا ؛ إحْداهما ، يَصِحُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا . وهو قَوْلُ مالكٍ ، والشافعيِّ . والثانِيَةُ ، لا يَصِحُّ . وهو قَوْلُ أَبِي حنيفةَ ؛ لأنَّه لو تَأخَّرَ عِن الإِيجابِ ، لم يَصِحُّ به البَيْعُ ، فلم يَصِحُّ إِذَا تَقَدُّمَ ، كَلَفْظِ الاسْتِفْهام ، ولأنَّه عَقْدٌ عَرِيَ عن القَبُولِ ، فلمْ يَنْعَقِدْ ، كَمَا لَوْ لَم يَطْلُبْ . فأمَّا إِن تَقَدَّمَ يلَفْظِ الاسْتِفْهامِ ، مِثْلَ أَن يَقُولَ : أَتَبِيعُنِي ثَوْبَكَ بَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : بِعْتُك . لَمْ يَصِحَّ بحالٍ . نَصَّ عليه أحمدُ .

﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الهَادِي ﴾ ، و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابن مُنَجَّى ﴾ ؟إحداهما ، يجوزُ ، أي يصِحُّ . وهو المذهبُ ، سواءً تقدَّم بَلْفُظِ الماضِي أو بَلَفْظِ الطَّلَبِ ، كَقَوْلِه : بِعْنِي ثَوْبَك . أو مَلَّكْنِيه . فيقولُ : بِعْتُكَ . جزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهما . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ وغيرُه . وقدُّمه في ﴿ الْفَروعِ ِ ﴾ ، و « الرِّعايَتَيْن » ، وغيرِهم . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لايجوزُ ، أَى لايصِحُ . اخْتارَها أكثرُ الأصحابِ. قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، كالنِّكاحِ. قال في ﴿ النُّكِتِ ﴾ : نصَرَه القاضي وأصحابُه . قال القاضي : هذه الرِّوايَةُ هي المَشْهورَةُ . واحتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . قال ابنُ هُبَيْرَةَ : هذه أَشْهَرُهما عن أحمدَ . انتهى . وجزَم به فى « المُبْهِجِ ، وغيرِه . وصحَّحَه فى « الخَلاصَهِ » وغيرِها . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، إنْ تقدُّم القَبولُ على الإيجابِ بلَفْظِ الماضِي ، صحَّ ، وإنْ تقدَّمَ بلَفْظِ الطَّلَبِ ، لم يصِحَّ . قال فى ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ : فإنْ تقدُّمَ بلَفْظِ الماضِي ، صحٌّ ، وإنْ تقدُّمَ بلَفْظِ الطُّلَبِ ، فرواَيَتان . وقال في « الشُّرْحِ » ، و « الفائقِ » : إِنْ تَقَدُّمَ بِلَفْظِ المَاضِي ،

وبه يَقُولُ أبو حَنِيفَةَ ، والشافعيُّ . ولا نَعْلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم ؛ لأنَّ ذلك الشرح الكبير لَيْسَ بقَبُولِ ولا اسْتِدْعاء .

٩ ٤ ١ - مسألة : ﴿ وَإِنْ تَراخَى الْقَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ ، صَحَّ مَا داما

صحَّ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن ، وإنْ تقدَّمَ بَلَفْظِ الطَّلَبِ ، فرِوايَتان . وقطَع فى « الكافِي » الإنصاف بالصِّحَّةِ إنْ تقدَّمَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ ، إن كان بلَفْظِ الماضِي المُجَرَّدِ عن الاسْتِفْهامِ ، أو بلَفْظِ الطَّلَبِ لا غيرُ ، كما تقدَّم . أمَّا لو كان بلَفْظِ المُضارِعِ ، أو كان بلَفْظِ المُسْتَفْهَمِ به ، مثلَ قوْلِه : أَبِعْتَنِي هذا بكذا ؟ أو أَتَبِيعُنِي هذا بكذا ؟ فيقولُ : بِعْتُكَ . لم يصِحَّ . نصَّ عليه . حتى يقولَ بعدَ ذلك : ابْتَعْتُ ، أو قَبِلْتُ ، أو اشْتَرِيْتُ ، أو تَملَّكْتُ ، ونحوَها .

فوائد ؛ الأولى ، لو قال البائعُ للمُشتَرِى : اشْتَرِه بكذا ، أو ابْتَعْه بكذا . فقال : اشْتَرِيْتُه ، أو ابْتَعْتُه . لم يصِحَّ ، حتى يقولَ البائعُ بعدَه : بِعْتُكَ ، أو مَلَّكْتُكَ . قالَه في « الرِّعايَةِ » . قال في « النُّكَتِ » : وفيه نظر ظاهِر ، والأوْلَى ، أنْ يكونَ كتَقَدُّمِ الطَّلَبِ مِنَ المُشْتَرِى ، وأنَّه دالٌ على الإيجابِ والبَدْلِ . انتهى . الثَّانيةُ ، لو قال : بعثك . أو قبِلْتُ ، إنْ شاءَ الله . صحَّ ، بلا نزاع أعْلَمُه . وجزَم به في « المُعْنِي » وغيرِه ، في آخِرِ الإِقرارِ . ويأْتِي نظِيرُه في النُّكاحِ ، ويأْتِي ذلك في بابِ ما يحْصُلُ به الإقرارُ .

الثَّالثةُ ، قوله : وإِنْ تراخَى القَبولُ عن ِ الإِيجابِ ، صَحَّ ما داما فى المجْلِسِ وَ النَّالثةُ ، قوله يَتشاغَلا بما يقْطَعُه ، وَيُد الأصحابُ قوْلَهم : ولم يتَشاغَلا بما يقْطَعُه ، بالعُرْفِ .

المَنع يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .

وَالثَّانِيَةُ ، الْمُعَاطَاةُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا . فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ . أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ : خُذْ هَذَا بِدِرْهَم . فَيَأْخُذَهُ . وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُ هَذَا إِلَّا فِي الشَّيءِ الْيَسِيرِ .

الشرح الكبر في المَجْلِسِ ولم يَتَشاغَلا بما يَقْطَعُه ، وإلَّا فلا ) لأنَّ حالَةَ المَجْلِس كحالَةِ العَقْدِ ؛ بدَلِيلِ أَنَّه يَكْتَفِي بالقَبْضِ فيه لِما يَشْتَرِطُ قَبْضَه . فإن تَفَرَّقَا عن المَجْلِسِ ، أو تَشاغَلا بما يَقْطَعُه ، لم يَصِحُّ ؛ لأن العَقْدَ إِنَّما يَتِمُّ بالقَبُولِ ، فلم يَتِمَّ مع تَباعُدِه عنه ، كالاسْتِثناءِ ، والشَّرْطِ ، وخَبَرِ المُبْتَدَأُ الَّذي لا يَتِهُمُ الكَلَامُ إِلَّا به .

• ١٥٥ – مسألة : ( الثَّانِيَةُ ، المُعاطاةُ ) وهو ( أن يَقُولَ : أَعْطِنِي بهذا الدِّينارِ خُبْزًا . فيُعْطِيَه ما يُرْضِيهِ . أو يَقُولَ البائِعُ : خُذْ هذا بدرْهَم . فَيَأْخُذَه . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ هذا إلَّا في الشَّيءِ اليَسِيرِ ) نَصَّ أحمدُ على صِحَّةِ هذا البَيْعِ ، في مَن قال لخَبَّازِ : كيف تَبِيعُ الخُبْزَ ؟ قال : كذا بدِرْهَمٍ . قال : زِنْهُ ، وتَصَدَّقْ به . فإذا وَزَنَه ، فهو عليه . وقَوْلُ مالِكِ نَحْقٌ مِن هذا ، فإنَّه قال : يَقَعُ البَيْعُ بما يَعْتَقِدُه النَّاسُ بَيْعًا . وقال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يَصِحُّ في خَسائِسِ الأشْياءِ . وهو قَوْلُ القاضِي ؛ لأنَّ العُرْفَ

قوله: والثَّانيةُ ، المُعاطاةُ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، صِحَّةُ بَيْع ِ المُعاطاةِ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وهو المَعْمُولُ به في المذهبِ . وقال القاضي : لا يصِحُّ إِلَّا فِي الشَّيءِ اليَسِيرِ . وعنه ، لا يصِحُّ مُطْلَقًا . وقدَّمَه في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ .

إنَّما جَرَى به فى الشَّىْءِ اليَسِيرِ . ومَذْهَبُ الشافعيِّ ، أنَّ البَيْعَ لا يَصِحُّ إلَّا الشرح الكبير بإيجابٍ وقَبُولِ . وذَهَب بَعْضُ أَصْحابه إلى مِثْل قَوْلِنا . وَلَنا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلُّ البَيْعَ ، ولمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتُه ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فيه إلى العُرْفِ ، كما رُجعَ إليه في القَبْضِ والإِحْرازِ والتَّفْرِيقِ ، والمُسْلِمُون في أَسْواقِهم وبياعاتِهم على ذلكِ ، ولأنَّ البَيْعَ كان [ ٣٢٢٢ه ] مَوجُودًا بينَهم مَعْلُومًا عندَهم ، وإنَّما عَلَّقَ الشُّرْعُ عليه أَحْكَامًا ، وأَبْقاه على ما كان ، فلا يَجُوزُ تَغْيِيرُه بالرَّأْي والتَّحَكُّم ، ولَمْ يُنْقَلْ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ولا عن أصْحابِه - مع كَثْرَةِ وُقُوعٍ البَيْع ِ بينَهم - اسْتِعْمالُ الإيجابِ والقَبُولِ ، ولو اسْتَعْمَلُوا ذلك في بياعاتِهم لْنُقِلَ نَقْلًا شَائِعًا ، ولو كان ذلك شَرْطًا ، لوَجَبَ نَقْلُه ، ولَمْ يُتَصَوَّرْ منهم إِهْمَالُهُ وَالغَفْلَةُ عِن نَقْلِهِ ، وَلأَنَّ البَيْعَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى ، فلو اشْتُر طَ الإيجابُ والقَبُولُ لَبَيُّنه النبيُّ عَلِيلِتُهُ بَيانًا عامًّا ، و لم يَخْفَ حُكْمُه ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى وُقُوعِ العُقُودِ الفاسِدَةِ كَثِيرًا ، وأَكْلِهِمُ المالَ بالباطِلِ ، و لم يُنقَلْ ذلك عن النبيِّ عَلَيْتُهُ ، ولا عن أحدٍ مِن أصحابه ، فيما عَلِمْناه ، ولأنَّ النَّاسَ يَتَبايَعُون بالمُعاطاةِ في كلِّ عَصْرٍ ، ولم يُنْقَلْ إِنْكارُه قبلَ مُخالِفِينا ، فكان إجْماعًا ،

تنبيهات ؛ أحدُها ، بَيْعُ المُعاطَاةِ كَمَا مثَّلَ المُصَنِّفُ ، ومثْلُ مالو ساوَمَه سِلْعَةً الإنصاف بثَمَن ِ ، فيقولُ : خُذْها ، أو هي لك ، أو قد أعْطَيْتُكُها . أو يقولُ : كيفَ تَبيعُ الخُبْزَ ؟ فيقولُ : كذا بدِرْهَم . فيقولُ : خُذْ دِرْهَمًا ، أو زِنْه . ونحوَ ذلك ممًّا يدُلُّ على البَّيْع ِ والشِّراءِ . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال أيضًا : ويصِحُّ بشَرْطِ خيار مَجْهُولٍ ، كَمَا فِي المَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ والخِيَارِ مِع قَطْعٍ ثَمَنِه عُرْفًا وعادةً . قال في « الفُروع ِ » : مثلُ المُعاطَاةِ ، وَضْعُ ثَمَنِه عادةً وأُخْذُه . الثَّانِي ، كلامُ

الشرح الكبير ولأنَّ الإيجابَ والقَبُولَ إنَّما يُرَادانِ للدَّلالَةِ (اعلى التَّراضِي))، فإذا وُجدَ ما يَدُلُّ عليه مِن المُساوَمَةِ والتَّعاطِي ، قام مَقامَهما ، وأَجْزَأ عنهما ؛ لعَدَم ِ التَّعَنُّد فيه .

فصل : وكذلك الحُكْمُ في الإيجاب والقَبُولِ ، في الهِبَةِ والهَدِيَّةِ والصَّدَقَةِ ، فإنَّه لم يُنْقَلْ عن ِ النبيِّ عَلَيْكُم ، ولا عن أَحَدٍ مِن أَصْحَابِه اسْتِعْمَالُ ذلك فيه ، وقد أُهْدِىَ إلى رسولِ الله عَلَيْكُ مِن الحَبَشَةِ وغيرِها ، وكان

الإنصاف المُصَنِّف كالصَّريح في أنَّ بَيْعَ المُعاطَاةِ لا يُسَمَّى إيجابًا وقَبُولًا . وصرَّح به القاضي وغيرُه ، فقال : الإيجابُ والقَبولُ للصِّيغَةِ المُتَّفَقِ عليها . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ِ عِبارَةُ أصحابِنا وغيرهم تَقْتَضِي أنَّ المُعاطَاةَ ونحوَها ليستْ مِنَ الإيجاب والقَبُول ، وهو تَخْصِيصٌ عُرْفِيٌّ . قال : والصُّوابُ أنَّ الإيجابَ والقَبُولَ اسْمٌ لكُلِّ تَعاقُدٍ ؛ فكُلُّ مَا انْعَقَدَ بِهِ البَّيْعُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ ، سُمِّيَ إِثْبِاتُهِ إِيجابًا ، والْتِزامُه قَبُولًا . الثَّالثُ ، ظاهرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لا يصِحُّ البَيْعُ بغيرِ الإيجابِ والقَبولِ بالأَلفاظِ المُتقَدِّمَةِ بشَرْطِها ، والمُعاطَاةِ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه القاضي ، و الأصحابُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صِحَّةَ البَيْعِ بِكُلِّ ما عدَّه النَّاسُ بَيْعًا ؛ مِن مُتَعاقِب ومُتَراخٍ مِن قُوْل أُو فِعْل .

فائدتان ؛ إحداهما ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ الهِبَةَ كَبَيْعِ المُعَاطاةِ ، على ما يأْتِي في بابِه . قال في « الفُروع ِ » : ومِثْلُه الهِبَةُ . وقال في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ ، وغيرِهم : وكذا الهِبَةُ ، والهَدِيَّةُ ، والصَّدَقَةُ . وذكر ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه صِحَّةَ الهِبَةِ ، سواءٌ صحَّحْنا بَيْعَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

النّاسُ يَتَحَرَّوْن بَهَداياهم يومَ عَائِشَةَ . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ورَوَى البُخارِي (۱) الشرح الكبير عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُم ، إذا أُتِى بطَعام سَألُ عنه : « كُلُوا » . « أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ » . فإن قِيلَ : صَدَقَةٌ . قال لأصحابِه : « كُلُوا » . وفي حديثِ ولم يَأْكُلُ ، وإن قِيلَ : هَدِيَّةٌ . ضَرَب بيَدِه ، فأكلَ معهم . وفي حديثِ سَلْمانَ (۲) ، رَضِيَ اللهُ عنه ، حينَ جاء إلى النبيِّ عَيَيْلِكُ بتَمْر ، فقال : هذا شَيْءٌ مِن الصَّدَقَة ، رَأَيْتُكُ أَنت وأصحابَكَ أَحَقَّ النّاسِ به . فقال النبيُ عَيَيْلِكُ لأصحابِه : « كُلُوا » . و لم يَأْكُلُ ، ثم أتاه ثانِيَةً بتَمْر ، فقال : رَأَيْتُك أَنت وأَصْحابَكَ أَتَاه ثانِيَةً بتَمْر ، فقال : رَأَيْتُك لا تَأْكُلُ الصَّدَقَة ، وهذا شَيْءٌ أَهْدَيْتُه لك . فقال النبيُ عَيِّلِكُ : « بِسْمِ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَة ، وهذا شَيْءٌ أَهْدَيْتُه لك . فقال النبيُ عَيِّلِكُ : « بِسْمِ اللهِ يَ اللهِ يَعْلَمَ ، هلَ اللهِ يَعْلَمَ ، هلَ لا تَأْكُلُ . وَأَكُلُ . وَلَمُ يُنْقَلُ قَبُولٌ ، ولا أَمْرٌ بإيجابِ . وإنَّما سَألُ ليَعْلَمَ ، هلَ هلَ هلَ هلَ عَلَى اللهِ يَعْلَمَ ، هلَ اللهِ يَعْلَمَ ، هلَ اللهِ يَعْلَمُ ، هلَ اللهِ يَكُلُ . ولمُ يُنْقَلُ قَبُولٌ ، ولا أَمْرٌ بإيجابِ . وإنَّما سَألُ ليَعْلَمَ ، هلَ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ ، هلَ اللهُ عَلَى . وأكَلُ . ولم يُنْقَلُ قَبُولٌ ، ولا أَمْرٌ بإيجابِ . وإنَّما سَألُ ليَعْلَمَ ، هلَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمَ ، هلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المِ اللهُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَالُ المَاسَلُ المَاسِلَةُ المَاسَلُ المَاسِلَةُ اللهُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَالُ المَاسَالُ المَاسَلُ المَاسَالُ المَاسَلُ المَاسَلُهُ المَاسَلُ المِنْ المَاسَالُ المَاسَلُ المَاسَلُهُ المَاسَلُولُ المَاسَلُ المَاسَلُولُ المَاسَلُهُ المَاسَلُهُ المَاسَلُ المَاسَلُهُ المَاسَلَةُ المَاسَلُهُ المَلْ المَاسَلُهُ المَاسَلُولُ المَاسَلَةُ المَاسَلُهُ المَاسَلُهُ المَاسَلُمُ المَاسَلُهُ المَاسَلُولُ المَاسَلُهُ المَاسَلُهُ المَ

المُعاطَاةِ أَوْ لا . انتهى . فمتى قُلْنا بالصِّحَّةِ ، يكونُ تَجْهِيزُ ابْنَتِه بجَهازٍ إلى زَوْجِها الإنصاف تمْلِيكًا ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن . قالَه فى « الفُروع ِ » . قال الشَّيْخُ تَقِى الدِّين ِ : تَجْهِيزُ المُوالِقَ ، المُرْأَةِ بجَهازٍ إلى بَيْتِ زَوْجِها تَمْليكٌ . قال القاضى : قِياسُ قَوْلِنا فى بَيْع ِ المُعاطَاةِ ، المُرْأَةِ بجَهازٍ إلى بَيْتِ رَوْجِها تَمْليكٌ . قال القاضى : قِياسُ قَوْلِنا فى بَيْع ِ المُعاطَاةِ ، أنَّها تَمْلِكُه بذلك . وأفتى بم بعضُ أصحابِنا . الثَّانيةُ ، لا بَأْسَ بذَوْقِ المَبِيع ِ عندَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب قبول الهدية ، وباب من أهدى إلى صاحبه فتحرى بعض نسائه دون بعض ، من كتاب الهبة ، وفى : باب فضل عائشة رضى الله عنها ، من كتاب فضائل الصحابة . صحيح البخارى ٣٧/٥ - ٣٧/٥ . ومسلم ، فى : باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها ، من كتاب فضائل الصحابة . صحيح مسلم ١٨٩١/٤ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب فضل عائشة رضى الله عنها ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى ٢٥٥/١٣ . والنسائى ، فى : باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض ، من كتاب عشرة النساء . المجتبئ ٦٤/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٨/٥ ، ٤٣٩ .

فَصْلٌ : وَلَا يَصِحُ إِلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، التَّرَاضِي بهِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَا بِهِ اخْتِيَارًا ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا ، لَمْ يَصِحُّ ،

الشرح الكبير

المقنع

هو صَدَقَةً أو هَدِيَّةً ؟ ولو كان الإيجابُ والقَبُولُ شَرْطًا في هذه العُقُودِ لشَقَّ ذلك ، ولكانت أكْثَرُ العُقُودِ فاسِدَةً ، وأكْثَرُ أمْوالِهم مُحَرَّمَةً . وهذا ظاهِرٌ إن شاء الله تعالى .

( فصل ) قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( ولا يَصِحُّ البَيْعُ إِلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ ؛ أَحَدُها ، التَّراضِي به ؛ وهو أن يَأْتِيا به اخْتِيارًا ﴾ لقَوْل الله ِتَعالَى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ . ﴿ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا ، لَمْ

الإنصاف الشُّراءِ . نصَّ عليه ؛ لقَوْلِ ابن ِ عَبَّاسٍ . وقال الإِمامُ أحمدُ مرَّةً : لا أَدْرِي ، إلَّا أنْ يَسْتَأْذنَ .

قوله : فإنْ كان أحدُهما مُكْرَهًا ، لم يصِحُّ . هذا المذهبُ بشَرْطِه ، وعليه الأُصحابُ . وقال في « الفائقِ » : قلتُ : ويحْتَمِلُ الصُّحَّةَ ، وثُبوتَ الخِيَارِ عندَ زَوال إكْراهِه .

**فوائد** ؛ إحْداها ، قوله : أحدُها ، التَّرَاضِي به ، وهو أَنْ يأْتِيا به اخْتيارًا . لو أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ ، فَباعَ مِلْكَه لذلك ، كُرِهَ الشِّراءُ ، وصحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، والرِّوايَتَيْن ، وهو بَيْعُ المُضْطَرِّ . ونقَل حَنْبَلُّ تحْرِيمَه وكَراهَتَه . واخْتارَ الشَّيْخُ [ ٢/٥٤٤ ] تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ مِن غير كَراهَةٍ . ذكرَه عنه في ﴿ الفائقِ ﴾ . الثَّانيةُ ، بَيْعُ التَّلْجَعَةِ ، والأمانَةِ ، وهو أنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لم يُريدَاه باطِنًا ، بل خَوْفًا مِن ظالم دَفْعًا له ، باطِلُّ . ذَكَرَه القاضي ، وأصحابُه ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرُهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ ؛ كَالَّذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعٍ مَالِهِ لِوَفَاءِ اللَّهِ دَيْنهِ .

يَصِحُّ )لعَدَم الشُّرْطِ ( إِلَّا أَن يُكْرَهَ بحَقٍّ ؛ كالذي يُكْرِهُه الحاكِمُ على بَيْع ِ الشرح الكبير مالِه لوَفاء دَيْنِه ) فيَصِحُّ ؛ لأنَّه قَوْلٌ حُمِلَ عليه لحقِّ ، فصَحَّ ، كإسلام [ ٣/٣٦٠ ] المُرْتَدِّ .

الإنصاف

وقال في « الرُّعَايَةِ » : ومَن حافَ ضَيْعَةَ مالِه ، أو نَهْبَه ، أو سَرِقَتُه ، أو غَصْبَه ، أَو أَخْذَه منه ظُلْمًا ، صحَّ بَيْعُه . قال في « الفُروع ِ » عن كلامِه : وظاهِرُه ، أنَّه لو أَوْدَعَ شَهادةً ، فقال : اشْهَدوا على أنِّي أبِيعُه ، أو أتَبرَّعُ له به ، خوْفًا أو تُقْيَةً . أَنَّه يصِحُّ ذلك ، خِلاقًا لمالِكٍ في التَّبَرُّعِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مَن ِ اسْتَوْلَى على مالِ غيرِه ظُلْمًا بغيرِ حتٌّ ، فطَلَبَه صاحِبُه ، فجَحَدَه أو منَعَه إيَّاه حتى يبيعَه ، فباعَه على هذا الوَجْهِ ، فهذا مُكْرَةً بغيرِ حقٌّ . الثَّالثةُ ، لو أَسَرًّا الثَّمَنَ أَلْفًا بلا عَقْدٍ ، ثم عَقَداه بِأَلْفَيْن ، فَفِي أَيُّهِمَا النَّمَنُ ؟ فِيهِ وَجْهَان . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ في بابِ الصَّداقِ ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قطَع ناظِمُ المُفْرَداتِ ، أنَّ الثَّمَنَ الذي أَسَرَّاه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وحكَاه أبو الخَطَّابِ ، وأبو الحُسَيْنِ ، عنِ القاضي . والذي قطَع به القاضي في ﴿ الجامع ِ الصَّغِيرِ ﴾ ، أنَّ الثَّمنَ ما أَظْهَرَاه ، ولو عقَداه سِرًّا بِثَمَن ٍ ، وعَلانِيَةً بأكْثَرَ ، فقال الحَلْوانِيُّ : هو كالنُّكاحِ ِ . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروع ِ » . ذكرَه في كتابِ الصَّداق ِ . الرَّابعةُ ، في صِحَّة بَيْع ِ الهازِلِ وَجُهان . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وصحَّح في ﴿ الفائقِ ﴾ البُطْلانَ . واخْتارَه القاضي . وجزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في ﴿ الْقَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ : والمَشْهُورُ البُطْلانُ . وقيل : لا يُنطُلُ . اخْتَارَه أبو الخَطَّابِ . قالَه في ﴿ الْقَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ .

الشرح الكبير

المقنع

(فصل: الثّانِي، أَن يَكُونَ العاقِدُ جائِزَ التَّصَرُّف؛ وهو المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ) فلا يَصِحُّ مِن غيرِ عاقِلَ ؟ كالطُّفْلِ ، والمَجْنُونِ، والمُبَرْسَمِ ، والسَّكْرانِ، والنَّائِمِ ؛ لأَنَّه قولٌ يُعْتَبَرُ له الرِّضا، فلم يَصِحَّ مِن غيرِ عاقِلٍ ، كالإِقْرارِ . وسَواءً

الانصاف

وقال في « الانتِصارِ » : يُقْبَلُ منه بقَرِينَةٍ . الخامسةُ ، مَن قال لآخرَ : اشْتَرِنِي مِن زَيْدٍ ، فإنِّى عَبْدُه . فاشْتَراه ، فبانَ حُرَّا ، لم يَلْزَمْه العُهْدَةُ ، حَضَر البائِعُ أو غابَ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . نقلَه الجماعةُ . كقَوْلِه : اشْتَرِ منه عَبْدَه هذا . ويُودَّبُ هو وبائعُه ، لكنْ ما أَخذ المُقِرُّ غَرِمَه . نصَّ عليهما . وسألَه ابنُ الحكم عن رَجُل هو وبائعُه ، لكنْ ما أَخذ المُقِرُّ غَرِمَه . نصَّ عليهما . وسألَه ابنُ الحكم عن رَجُل يُقِرُّ بالعُبودِيَّةِ حتى يُباعَ ؟ قال : يُؤخذُ البائِعُ والمُقِرُّ بالثَّمَنِ ، فإنْ ماتَ أحدُهما أو غابَ ، أُخِذَ الآخرُ بالثَّمَن . واختارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين . قلتُ : وهو الصَّوابُ . ولو كان الغارُ أَنْفى ، قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ هذا في كلِّ غارُ . وما هو ببَعِيدٍ . ولو كان الغارُ أَنْفى ، عُدَتْ ولا مَهْرَ ، نصَّ عليه ، ويَلْحَقُه الوَلَدُ . السَّادسةُ ، لو أقرَّ أَنَه عبْدُه ، فرَهَنه ، قال في « الفُروع ِ » : فيتَوجَّهُ كَبَيْع ِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . و لم يُنْقَلْ عن أحمد قال في « الفُروع ِ » : فيتَوجَّهُ كَبَيْع ِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . و لم يُنْقَلْ عن أحمد فيه إلَّا رِوايَةُ ابنِ الحَكَم ِ المُتقَدِّمةُ ، وقال بها أبو بَكْرٍ .

قوله: الثَّانِي ، أَنْ يكونَ العاقِدُ جائِزَ التَّصَرُّفِ ؛ وهو المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ. الصَّحيحُ مِنَ المُذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، اشْتِراطُ التَّكْليفِ والرُّشْدِ في صحَّةِ البَيْع ِ مِن حيثُ الجُمْلَةُ . وعنه ، يصِحُّ تصَرُّفُ المُمَيِّزِ ، ويقِفُ على إجازَة وَلِيَّه . وعنه ، يصِحُّ مُطْلقًا . ذكرَها الفَخْرُ إسْماعِيلُ البَغْدَادِيُّ (١). وقال في «الانْتِصارِ » ،

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن على بن حسين البغدادى ، الأزجى ، فخر الدين ، أبو محمد . اشتهر بغلام ابن المنى . فقيه ، أصولى ، متكلم ، له تصانيف مثل « المفردات » ، « التعليقة المشهورة » . توفى سنة عشر وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٦٦ – ٦٨ .

إِلَّا الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ ، وَالسَّفِيهَ ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُ تَصَرُّفُهُمَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ .

أَذِنَ له وَلِيُّه، أو لم يَأْذَنْ. فأمّا (الصَّبيُّ المُمَيِّزُ، والسَّفِيهُ، فيَصِحُّ تَصَرُّفُهما الشرح الكبير بإِذْنِ ولِيِّهما، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. ولا يَصِحُّ بغَيْرِ إِذْنِهما، إلَّا في الشيءِ اليَسِير) يَصِحُ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ، بالبَيْع ِ والشِّراءِ فيما أَذِنَ له الوَلِيُّ فيه، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. وهو قولُ أبي حَنِيفَة. والأُخْرَى، لا يَصِحُّ حتى يَبْلُغَ. وهو قولُ الشافعيِّ؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فأَشْبَهَ غيرَ المُمَيِّز. ولأنَّ العَقْلَ لا يُمْكِنُ الوُقُوفُ منه على الحَدِّ الذي يَصِحُّ به التَّصَرُّفُ؛ لخَفائِه وَتَزايُدِه تَزَايُدًا خَفِيَّ التَّدْرِيجِ، فَجَعَلَ الشَّارِعُ له ضابِطًا، وهو البُلُوغُ، فلا تَثْبُتُ له أَحْكَامُ العُقَلاء قبلَ وجُودِ المَظِنَّةِ. ولَنا، قولُ الله تِعالى: ﴿وَآبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ ﴿ (١). مَعْناهُ ، اخْتَبِرُوهُم لتَعْلَمُوارُشْدَهُمْ ، وإنَّما يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ بتَفْويضِ التَّصَرُّفِ إليهم مِن البَيْع ِ والشِّراءِ ؛ ليُعْلَمَ هل تَغَيَّرُ (٢) أو لا ، ولأنَّه عاقِلٌ مُمَيِّزٌ مَحْجُورٌ عليه ، فَيَصِحُ تَصَرُّفُه بإِذْنِ وَلِيُّه ، كالعَبْدِ . وفارَقَ غيرَ المُمَيِّز ، فإنّه لا تَحْصُلُ له المَصْلَحَةُ بتَصَرُّفِه ؛ لعَدَم تَمْييزه ومَعْرفَتِه، ولا حاجَةَ إنى احْتِبارِه؛ لأنَّه قد عُلِمَ حالُه. وقَوْلُهم: إنَّ العَقْلَ لا يُمْكِنُ الاطِّلاعُ عليه.

الإنصاف

قوله : إِلَّا الصَّبِيَّ المُمَيِّزُ والسَّفِية ، [ ٢/ ٢ ء و ] فإنَّه يصِحُّ تَصَرُّفُهما بإذْنِ وَلِيِّهما في إحْدَى الرُّوايَتين ِ وهي المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . والرُّوايَةُ الْأُخْرَى ، لا يصِحُّ

و ﴿ عُيونِ المَسائلِ ﴾ : ذكر أبو بَكْرٍ صحَّةَ بَيْعِه ونِكاحِه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦ .

<sup>(</sup>۲) فی ر ۱ : ( یغبن ) .

الشرح الكبير

قلنا: يُعْلَمُ ذلك بِتَصَرُّفاتِه وَجَرِيانِها على وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ، كَا يُعْلَمُ فَى حَقِّ البَالِغِ، فَإِنَّ مَعْرِفَة رُشْدِه شَرْطُ لَدَفْعِ مالِه إليه وصِحَّة تَصَرُّفِه، كذا هِلهُنا. فأمّا إنْ تَصَرُّفَ بغيرِ إذْنِ وَلِيّه، لم يَصِحَّ تَصَرُّفُه، إلَّا في الشيءِ اليَسِيرِ. فأمّا إنْ تَصَرُّفُ غيرِ المُميِّزِ ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ أَبا الدَّرْداءِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، اشترَى مِن صَبِيٍّ عُصْفُورًا ، فأرْسَلَه . ذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى . ويَحْتَمِلُ الشَيَرِي مِن صَبِيٍّ عُصْفُورًا ، فأرْسَلَه . ذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى . ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَ ، ويَقِفَ على إجازَةِ الوَلِيِّ . وهو قولُ أبي حَنِيفَة . وهو مَبْنِيٌّ على أن يَصِحَ ، ويقِفَ على إجازَةِ الوَلِيِّ . وهو قولُ أبي حَنِيفَة . وهو مَبْنِيٌّ على تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ ، وسَنَذْكُرُه ، إنْ شاء اللهُ تعالى . وكذلك الحُكْمُ في تَصَرُّفِ الشَّفِيةِ بإِذْنِ وَلِيَّه ، فيه رِوايَتان ؛ إحْدَاهما ، يَصِحُّ ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فمَلَكَه بالإِذْنِ ، كالنِّكاحِ ، وقِياسًا على الصَّبِيِّ المُميِّزِ ، يُحَقِّقُ مُعاوَضَةٍ ، فمَلَكَه بالإِذْنِ ، كالنِّكاحِ ، وقِياسًا على الصَّبِيِّ المُميِّزِ ، يُحَقِّقُ مُعْاوَضَةٍ ، فمَلَكَه بالإِذْنِ ، كالنِّكاحِ ، وقِياسًا على الصَّبِيِّ المُميِّزِ ، يُحَقِّقُ هذا أَنَّ الحَجْرِ عليه ، فها هُنا أَوْلَى بالصَّحَةِ ، ولأَنَّالُو مَنَعْنَا تَصَرُّفَة بالإِذْنِ ، لم يَكُنْ لناطَرِيقَ إلى مَعْرِفَة رُشْدِه واخْتِبارِه .

الإنصاف

تَصَرُّفُهِ مَا إِلَّا فِي الشَّيْءِ اليَسِيرِ . وأَطْلَقَهِ ما في المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وأَطْلَقَهُ ما في السَّفِيهِ ، في بابِ وَجْهَيْن في « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و أَطْلَقَهُ ما في السَّفِيهِ ، في باب الحَجْرِ ، في « الهِ اليَّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » . تنبيه : يُسْتَثْنَى مِن مَحَلِّ الْخِلافِ ، عَدَمُ وَقْفِ تَصَرُّفِ السَّفِيهِ . قال في « الفُروعِ » : والسَّفِيهُ مثلُ المُميِّزِ إلَّا في عدَم وَقْفِه . يغنِي ، أنَّ لنا روايَةً في المُميَّز اللَّي عدَم وَقْفِه . يغنِي ، أنَّ لنا روايَةً في المُميَّز اللَّهُ ويُحتَّ تَصَرُّفِه ، ووقوفِه على إجازَةِ الوَلِي » بخِلافِ السَّفِيهِ . ويُسْتَثْنَى أيضًا مِنَ الخِلافِ في المُميَّزِ والمُراهِقِ ، تَصَرُّفُهُ للاخْتِبارِ ، فإنَّه يصِحُّ ، قُولًا واحدًا . جزَم الخِلافِ في المُميَّزِ والمُراهِقِ ، تَصَرُّفُهُ للاخْتِبارِ ، فإنَّه يصِحُّ ، قُولًا واحدًا . جزَم به في « الفُروع ِ » ، و « الرَّعايةِ » ، وغيرِهما ، قلتُ : ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأُصحاب ، إخراءُ الخِلافِ فيه .

الشرح الكبير

والثانِيَةُ ، لا يَصِحُ ؛ لأَنَّ الحَجْرَ عليه لتَبْذيرِه وسُوءِ تَصَرُّفِه ، فإذا أَذِنَ له ، فقد أَذِنَ له في بَيْعِ ما يُساوِي فقد أَذِنَ له في بَيْعِ ما يُساوِي عَشْرَةً بخَمْسَةً . وللشافعيِّ وَجْهان كهاتين . ويَصِحُّ تَصَرُّفُه في الشيءِ النَّسِيرِ ، كالصَّبِيِّ .

الإنصاف

تنبيه : ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، عدَمُ صحَّةِ تصَرُّفِ غيرِ المُمَيِّزِ مُطْلَقًا . أمَّا فَي الكَثِيرِ ، فلا يصِحُّ ، قَوْلًا واحدًا ، ولو أَذِنَ فيه الوَلِئُ . وأمَّا اليَسيرُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المُذهبِ ، صِحَّةُ تصَرُّفِه . وهو الصَّوابُ . قطَع به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقيلَ : لا يصِحُّ . وجزَم به في « الرِّعايةِ الكُبْرى » . وأطْلقَهما في « الفُروعِ » .

فائدة : يصِحُّ تصَرُّفُ العَبْدِ والأُمَةِ بغيرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، فيما يصِحُّ فيه تصَرُّفُ الصَّغيرِ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّه . قالَه الأصحابُ .

تنبيه : أفادنا المُصنَفُ ، رَحِمَه الله ، أنَّ تصرُّفَ الصَّبِيِّ والسَّفيهِ ، لايصِحُّ بغيرِ إِذْنِ وَلِيَّهِما ، إلَّا في الشَّيءِ اليَسِيرِ ، كما قال المُصنَفُ . وهو صحيحٌ في الجُمْلَةِ ، وهو المَدهبُ ، وعليه الأكثرُ . ونقَل حَنْبَلٌ ، إنْ تزَوَّجَ الصَّغِيرُ ، فبلَغ أباه ، فأجازَه ، جازَ . قال جماعةٌ : ولو أجازَه هو بعدَ رُشْدِه ، لم يَجُزْ . ونقَل أبو طالِب ، وأبو الحارِثِ ، وابنُ مُشَيْش ، صحَّةَ عِتْقِه إذا عقلَه . وكذا قال في « عُيونِ المَسائل » : يصِحُّ عِتْقُه ، وأنَّ أحمد قالَه . ( وقدَّم في « التَّبْصِرَةِ » صحَّةَ عِتْقِ المُمَيِّز ا ، وذكر في « المَّبْعِج » ، و « التَّرْغِيبِ » ، في صحَّة عِتْقِ المَحْجُورِ عليه ، وابنِ عَشْر ، وابنَةِ تِسْعٍ ، روايتَيْن . وقال في « المُوجَزِ » : في صحَّة عِتْقِ المُمَيِّز روايتان .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زيادة من : ش .

الإنصاف وقال في « الانْتِصارِ » ، و « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، والمُصَنِّفُ في هذا الكتاب في باب الحَجْرِ ، وغيرُهم : في صحَّة عِثْقِ السَّفِيةِ روِايَتان . ويأْتِي بعضُ ذلك في أوَّلِ كتابِ العِنْقِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : الصَّحيحُ عن أَحْمَدَ ، عَدَمُ صحَّةِ عَقُودِه ، وأنَّ شيْخَه القاضي قال : الصَّحيحُ عندِي ، في عقُودِه كُلُّها رِوايَتان . وقدَّم في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ صِحَّةَ عِنْقِ مُمَيِّزٍ وسَفِيهٍ ومُفْلِس . ونقَل حَنْبَلُّ ، إذا بلَغْ عشْرًا ، تزَوُّ ج ، وَزوَّ ج ، وطَلَّق . وفي طريقَةِ بعض أصحابنا ، في صحَّةِ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ ونُفوذِه ، بلا إذْنِ وَلِيٌّ ، وإبْرائِه وإعْتاقِه وطَلاقِه ، روايَتان . انتهى . وشِراءُ السَّفِيهِ في ذِمَّتِه واقْتِراضُه ، لا يصِحُّ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : يصِحُّ . ويأتِي أَحْكَامُ السَّفِيهِ في باب الحَجْر . وأمَّا الصَّبيُّ ، فله أَحْكَامٌ كثِيرَةٌ مُتفَرِّقَةٌ ف الفِقْهِ ، ذُكِرَ أكثرُها في « القواعِدِ الأصوليَّةِ » ، ويأتي بعضها في كلام المُصنِّف فى وَصِيَّتِه ، وتَزْوِيجِه ، وطَلاقِه ، وظِهارِه ، وإيلائِه ، [ ٢/٢٤ظ] وإسْلامِه ، ورِدَّتِه ، وشَهادَتِه ، وإقْرارِه ، وغيرِ ذلك . وفي قَبُولِ المُمَيِّزِ والسَّفِيهِ ، وكذا العَبْدُ ، هِبَةً ووَصِيَّةً بدُونِ إِذْنٍ ، ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ ثالِثُها ، يصِحُّ مِنَ العَبْدِ دُونَ غيره . نصَّ عليه . قالَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وذكر في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، أنَّه يصِحُّ قَبُولُ المُمِّيِّزِ ، وكذا قَبْضُه ، واخْتارَه أيضًا الشَّارِحُ ، والحَارِثِيُّ . وفيه احْتِمالٌ . وأَطْلَقهما في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، في السَّفِيهِ والمُمَيِّز . وأَطْلقَهما في « الفائقِ » ، في المُمَيِّز (١) . قلتُ : الصُّوابُ الصَّحَّةُ في الجميع ِ ، ويُقْبَلُ مِن مُمَيِّز . قال أبو الفَرَجِ : ودُونَه هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ بها ، وإذَّنه فى دُخولِ الدَّارِ ونحوِها . وفى « جامِع ِ القاضي » ، ومِن فاسِقٍ وكافِرٍ . وذكَرَه القُرْطُبِيُّ إجْماعًا . وقال القاضي في مَوْضِعٍ : يَقْبَلُه منه إِنْ ظَنَّ صِدْقَه بقُرِينَةٍ ، وإلَّا فلا . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وهذا وي م متجه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: ﴿ الصغير ﴾ .

فَصْلُ : الثَّالِثُ ، أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا ؛ وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ اللَّهَ فَعُدُّ مُبَاحَةٌ اللَّهِ فَكُورَةٍ ، وَلَجْمَارِ ، وَدُودِ الْقَزِّ وَبَزْرِهِ ، وَالْحِمَارِ ، وَدُودِ الْقَزِّ وَبَزْرِهِ ، وَالنَّحْلِ مُنْفَرِدًا ، وَفِي كُوارَاتِهِ .

( فصل : الثّالِثُ ، أن يَكُونَ المَبِيعُ مَالًا ؛ وهو ما فيه مَنْفَعَةٌ مُباحَةٌ الشرح الكبير لغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَيَجُوزُ بَيْعُ البَغْلِ ، والحِمارِ ، ودُودِ القَزِّ و [ ٢٢٣/٣] بَوْرِه ، والنَّحْلِ مُنْفَرِدًا ، وفى كُواراتِه (١) ) قَوْلُه : لغيرِ ضَرُورَةٍ . احْتِرازُ مِن المَيْتَةِ ، والمُحَرَّماتِ التي تُباحُ في حالِ المَخْمَصَةِ ، والخَمْرُ يُباحُ دَفْعُ اللَّقْمَةِ بها ، فكُلُّ عَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ يَجُوزُ اقْتِناؤُها والانْتِفَاعُ بها في غيرِ حالِ

تنبيه: قوله: الثَّالِثُ ، أَنْ يكونَ المَبِيعُ مالًا ، وهو ما فيه مَنْفَعَةٌ مُباحَةٌ لغيرِ الإنصاف ضَرُورَةٍ . فَتَقْيِيدُه بما فيه مَنْفَعةٌ عن ما لا مَنْفَعة فيه ، كالحَشرات ونحوها . وتَقْيِيدُه المَنْفَعة بالإِباحَةِ ، احْتِرازٌ عن ما فيه مَنْفَعةٌ غيرُ مُباحَةٍ ، كالخَمْرِ والخِنْزِيرِ ونحوِهما . وتَقْيِيدُه بالإِباحَة لغيرِ ضَرُورَةٍ ، احْتِرازٌ عن ما فيه مَنْفَعةٌ مُباحَةٌ للضَّرُورَةِ ، كالكَلْبِ ونحوِه . قالَه ابنُ مُنجَّى ، وقال : فلو قال المُصَنِّفُ : لغيرِ حاجَةٍ . لكانَ كالكَلْبِ ونحوِه . قالَه ابنُ مُنجَّى ، وقال : فلو قال المُصَنِّفُ : لغيرِ حاجَةٍ . لكانَ أوْلَى ؛ لأَنَّ افْتِناءَ الكَلْبِ يُحْتاجُ إليه ولا يُضْطَرُ إليه ، فمرادُه بالضَّرُورَةِ ، الحاجَةُ . وقال الشَّارِحُ : وقوْلُه : لغيرِ ضَرُورَةٍ . احْتِرازٌ مِنَ المَيْتَةِ والمُحَرَّماتِ التي تُباحُ في حالِ المَحْمَصة ِ ، والخَمْرِ التي تُبَاحُ لدَفْعِ اللَّقْمَةِ بها (٢) . انتهى . قلتُ : وهو في حالِ المَحْمَصة ِ ، والخَمْرِ التي تُبَاحُ لدَفْعِ اللَّقْمَةِ بها (٢) . انتهى . قلتُ : وهو

<sup>(</sup>١) كُوارة النحل ؛ بالضم والتخفيف ، والتثقيل لغة : عسلها فى الشمع ، وقيل : بيتها إذا كان فيه العسل . وقيل : هو الخلية . وكسر الكاف مع التخفيف لغة .

<sup>(</sup>٢) فى حاشية ط: ٩ هذا الذى نقل عن الشارح حسن ، لكن يفوت المصنف ما إذا كان مباح النفع لحاجة وليست إباحته لضرورة ، فإن أريد بالضرورة الحاجة ، كما قال ابن منجى ، فهو أحسن ؛ لشموله المباح للحاجة وللضرورة بطريق الأولى » .

الشرح الكبير الضَّرُورَةِ ، يَجُوزُ بَيْعُها ، إلَّا ما اسْتَثْناهُ الشُّرْعُ ، كالكَلْب ، وأُمِّ الوَلَدِ ، والوقفِ ؛ لأنَّ المِلْكَ سَبَبُ إطْلاقِ التَّصَرُّفِ . والمَنْفَعَةُ المُبَاحَةُ يُباحُ له اسْتِيفَاؤُهَا(١) ، فجاز له أُخْذُ عِوَضِهَا ، وأَبِيحَ لغَيْرِه بَذْلُ مَالِه فيهَا تَوَصُّلًا إليها ، ودَفْعًا لحاجَتِه بها ، كسائِر ما أُبيحَ نَفْعُه ، وسَواءٌ في ذلك ما كان طاهِرًا ؛ كَالثَّيَابِ ، والعَقارِ ، وبَهِيمَةِ الأَنْعامِ ، والخَيْلِ ، والصَّيُودِ (' ) ، أُو مُخْتَلَفًا في نَجاسَتِه ؛ كالبَغْلِ ، والحِمارِ . لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا . وَيَجُوزُ بَيْعُ الجَحْشِ الصَّغِيرِ ، والفَهْدِ الصَّغِيرِ ، وفَرْخِ البازِي إذا قَلْنَا بَجُوازِ بَيْعِها ؛ لأَنَّه يُنْتَفَعُ به في المالِ ، فأشْبَهَ طِفْلَ العَبِيدِ .

الإنصاف أَتْعَدُ مِن كَلامِ ابنِ مُنَجِّي ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ .

تنبيه : دخل في كلام المُصَنَّف صحَّةُ بَيع مُجازٍ في مِلْكِ غيرٍه ، ومُعَيَّن مِن حائطٍ يَجْعَلُه بابًا ، ومِن أَرْضِه يَصْنَعُه بئرًا ، أو بالُوعَة ، وعَلْو بَيْتٍ مُعَيَّن ليَبْنِيَ عليه بناءً مَوْصُوفًا ، ولو لم يكُن البَيتُ مَبْنِيًّا ، على أصحِّ الوَجْهَيْن . قالَه في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، و « الهدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » . وقيل : لا يصِحُّ إذا لم يكُنْ مَبْنِيًّا . وأطْلقَهما في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الجاوِى الصَّغِيرِ » . ويأتِي ذلك في كلامِ المُصَنِّفِ في بابِ الصُّلْح .

قوله: فيَجوزُ بَيْعُ البَغْلِ والحِمارِ. هذا المذهبُ بلارَيْبِ ، وعليه الأصحابُ. وحكَاه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُلْغَةِ ﴾ إجْماعًا . وقال الأَّزَجِيُّ في ﴿ النَّهايَةِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ استبقاؤها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الماهر في الصيد . يقال : كلب صيود ، وصقر صيود .

فصل: ويَجوزُ بَيْعُ دُودِ القَرِّ وبَزْرِه (١٠). وقال أبو حنيفةَ: إن كان مع السرح الكبير دُودِ الْقَزُّ قَزُّ ، جاز بَيْعُه ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّه لا يُنْتَفَعُ بعَيْنِه ، فهو كالحَشَراتِ . وقِيلَ : لا يَجُوزُ بَيْعُ بَرْرِه (١) . وَلَنا ، أَنَّه حَيَوانٌ طاهِرٌ ، يَجُوزُ اقْتِناؤُه لتملُّكِ مَا يَخْرُجُ مِنه ، أَشْبَهَ البَهَائِمَ ، ولأنَّ الدُّودَ وبَزْرَه طاهِرٌ ، مُنْتَفَعِّ به ، فجاز بَيْعُه ، كالثَّوْبِ . وقولُه : لا يُنْتَفَعُ بعَيْنِه . يَبْطُلُ بالبَهائِمِ التي لا يَحْصُلُ منها نَفْعٌ سِوَى النِّتاجِ ، ويُفارِقُ الحَشَراتِ التي لا نَفْعَ فيها أَصْلًا ، فَإِنَّ نَفْعَ هَذَه كَثِيرٌ ؛ لأنَّ الحَرِيرَ الذي هو أَشْرَفُ الملابِسِ إِنَّمَا يَحْصُلُ منها .

الإنصاف

القِياسُ أنَّه لا يجوزُ بَيْعُهما ، إنْ قُلْنا بنَجاسَتِهما . وخرَّجه ابنُ عَقِيل قوْلًا . قوله : ودُودِ القَزِّ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، جَوازُ بَيْع ِ دُودِ القَزِّ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وجزَم به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . وقال أبو الخَطَّابِ في ﴿ انْتِصارِهِ ﴾ : لا يجوزُ بَيْعُه .

قوله : وبَزْرِه . يعْنِي ، إذا لم يَدِبُّ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و ﴿ الخَلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وفيه وَجْةً ، لا يجوزُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِذُرِهِ ﴾ .

قال في المصباح : وقولهم لبعض الدود : بزر القز . مجاز على التشبيه ببزر البقل ، لأنه ينبت كالبقل . المصباح المنير ( ب ز ر ) .

الشرح الكبير

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ إِذَا شَاهَدَهَا مَحْبُوسَةً ، بحيث لا يُمْكِنُهَا أَن تَمْتَنِعَ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَجُوزُ بَيْعُها مُنْفَرِدَةً ؛ لِما(١)ذَكَر في دُودِ القَزِّ . ولَنا ، أنَّه حَيَوانَّ طاهِرٌ ، يَخْرُجُ مِن بَطْنِه شَرابٌ فيه مَنافِعُ للنَّاسِ ، فجاز بَيْعُه ، كَبَهيمَةِ الأَنْعامِ . واخْتَلَفَ أَصْحابُنا في بَيْعِها في كَوَاراتِها ، فقال القاضِي : لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ مُشاهَدَتُها جَمِيعِها ، ولأنَّها لا تَخْلُو مِن عَسَلِ يكونُ مَبِيعًا معها ، وهو مَجْهُولٌ . وقال أبو الخَطَّاب : يَجُوزُ بَيْعُها في كُوَاراتِها ، ومُنْفَردةً عنها ، فإنه يُمْكِنُ مُشَاهَدَتُها في كُواراتِها إِذَا فَتِحَ رَأْسُهَا ، ويُعْرَفُ كَثْرَتُه مِن قِلَّتِه ، وخَفاءُ بَعْضِه لا يَمْنَعُ صِحَّةَ بَيْعِه ، كالصُّبْرَةِ ، وكما لو كان في وعاءِ ، فإنَّ بَعْضَه يكونُ على بَعْضٍ ، فلا يُشاهَدُ إِلَّا ظَاهِرُه ، والعَسَلُ يَدْخُلُ في البَيْعِ ِ تَبَعًا ، فلا تَضُرُّ جَهالَتُهِ ، كأساساتِ

الإنصاف بَيْعُه ما لم يَدِبُّ . وجزَم به فى « عُيونِ المَسائِلِ » . واخْتارَه القاضى . [ ٢٧/٢ و ] وأَطْلقَهما في « المُحَرَّرَ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . فَائِدَةً : إِذَا دَبُّ بَزْرُ القَزِّ ، فهو مِن دُودِ القَزِّ ، حُكْمُه حُكْمُه ، كما تقدَّم .

قوله : والنَّحْلِ مُنْفَرِدًا ، وفي كُوَّاراتِه . يجوزُ بَيْعُ النَّحْلِ مُنْفَرِدًا ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ﴾ ، و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ المُحَسَّرُّرِ ﴾ ، و ﴿ الْحَاوِيْنُن ﴾ ، و ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . وصحَّحَه في « الفُروع ِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وقيل : لا يصِحُّ .

<sup>(</sup>١) في م: (كا».

الحِيطانِ . فإن لم يُمْكِنْ مُشاهَدَتُه ؛ لكَوْنِه مَسْتُورًا بأقْراصِه ، و لم يُعْرَفْ ، الشرح الكبير لم يَجُزْ بَيْعُه لجَهالَتِه .

قوله: وفى كُوَاراتِه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه يجوزُ بَيْعُ النَّحْلِ مع كُوَاراتِه. جزَم به فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذَهّبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحَاوِى الصَّغِيرِ » ، و « المُنوِّرِ » ، وغيرِهم . وصحَّحه فى « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتيْن » . وقيل : لا يصِحُّ . قال القاضى : لا يصِحُّ بَيْعُها فى كُوَاراتِها . وأَطْلَقهما فى « المُغْنِى » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الجُلوى الكَبِيرِ » . فعلى المذهبِ فيها ، يُشْتَرَطُ أَنْ يُشاهَدَ داخِلًا إليها ، عندَ و « الكَّكْرِ . قالَه فى « الفُروعِ » . وقيل : لايُشْتَرَطُ . وقدَّمه فى « الرِّعايتَيْن » . قال الأَكْبُرى » ، بعدَ أَنْ قدَّم هذا فى بَيْعِه مُنْفَرِدًا : وقيل : إذا رأياه فيها ، وعَلِما في « الكُبْرى » ، بعدَ أَنْ قدَّم هذا فى بَيْعِه مُنْفَرِدًا : وقيل : إذا رأياه فيها ، وعَلِما قدْرَه ، وأمْكَنَ أَخْذُه . وقيل : إنْ رأياه يدْخُلُها ، وإلَّا فلا .

فائدة : قال في « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وجماعة : لايصِحُّ بَيْعُ الكُوَارَةِ بَا فيها مِن عَسَلِ وَنَحْلِ . واقْتَصَرَ عليه في « الفائقِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وجزَم به في « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ كلام بعضِهم صِحَّةُ ذلك . انتهى . قلتُ : اختارَه في « الرِّعايتَيْنِ » . وأمَّا إذا كان مَسْتُورًا بِعْفَ . جزَم به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْري » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » ، وغيرِهم .

فائدتان ؛ إحداهما ، ذكر الخِرَقِي ، أنَّ التَّرْياقَ لا يُؤْكَلُ ؛ لأنَّ فيه لحُومَ الحَيَّاتِ . فعلى هذا ، لا يجوزُ بَيْعُه ؛ لأنَّ نفْعَه إنَّما يحْصُلُ بالأَكْلِ ، وهو مُحَرَّمٌ ، الحَيَّاتِ . فعلى هذا ، لا يجوزُ التَّداوِي به ، ولا بِسُمِّ الأَفاعِي . فأمَّا السُّمُّ مِنَ فخلا مِن نَفْع مِ مُباح ي . ولا يجوزُ التَّداوِي به ، ولا بِسُمِّ الأَفاعِي . فأمَّا السُّمُّ مِنَ الحَشَائِشِ والنَّباتِ ، فإنْ كان لا يُنتَفَعُ به ، أو كان يقْتُلُ قَلِيلُه ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعدَم ِ

الشرح الكبير

فصل : وفي بَيْع ِ العَلَقِ (١) التي يُنتَفَعُ بها ، كالتِي تُعَلَّقُ على صاحِب الكَلَفِ (١) ، فَتَمُصُّ الدَّمَ ، والدِّيدانِ التي تُتْرَكُ في الشَّصِّ ، فيُصادُ بها السَّمَكُ ، وَجْهان ؛ أَصَحُّهما جَوازُ بَيْعِها ؛ لحُصُول نَفْعِها ، فهي كَالسَّمَكِ . والتَّانِي ، لا يَجُوزُ بَيْعُها ؛ لأَنَّها لا يُنْتَفَعُ بِهَا إِلَّا نادِرًا ، فأَشْبَهَتْ ما لا نَفْعَ فيه .

١٥٥١ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بَيْعُ الهِرِّ ، والفِيلِ ، [٢٢٤/٣]

الإنصاف نَفْعِه ، وإنِ انْتُفِعَ به ، وأَمْكَنَ التَّداوِى بيَسِيرِه ، كالسَّقَمُونْيَا (٣) ونحوِها ، جازَ بَيْعُه . الثَّانيةُ ، يصِحُّ بَيْعُ عَلَقِ لَمَصِّ دَم ي ، ودِيدَانٍ تُتْرَكُ في الشُّصِّ لصَيْدِ السَّمَكِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «المُغنِي »، و «الشَّرْحِ »، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الكَبِيرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرى ﴾ . وقيل : لا يصِحُّ . وأطْلقَهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ .

قوله : ويجوزُ بَيْعُ الهِرِّ ، والفِيلِ ، وسِباعِ البهَائِمِ التي تصْلُحُ للصَّيْدِ – وكذا سِباعُ الطّيرِ - في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وهو المذهبُ . صحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » ، و « الكافِي » ، و « النَّظْم » ، وغيرهم . واختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، وابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . قال الحَارِثِيُّ في « شَرْحِه » : الأصحُّ جَوازُ بَيْع ِ ما يصْلُحُ

<sup>(</sup>١) العلق: دويدة حمراء تكون في الماء ، تعلق بالبدن .

<sup>(</sup>٢) الكلف: لون يعلو الجلد، فيغير بشرته.

<sup>(</sup>٣) نبات يستخرج من جذوره صمغ مسهل . جامع مفردات الأدوية ٣/ ١٨ . ١٨ .

وَسِبَاعِ ِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إِلَّا اللَّهُ الْكَلْبَ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ. وَالْأُخْرَى، لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرِ.

وسِباع ِ البَهائِم ِ التي تَصْلُحُ للصَّيْدِ ، في إحْدَى الرِّوَ ايَتَيْن ، إِلَّا الكَلْبَ . الشرح الكبير اخْتَارَهَا الخِرَقِيُّ . والأُخْرَى ، لا يَجُوزُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ) يَجُوزُ بَيْعُ الهِرُّ . وبهِ قال ابنُ عباس ، والحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثُّوْرِئ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأَي. وعن أحمدَ ، أَنَّه كَرِه ثَمَنَها. ورُوِيَ ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ، وطاوُس ِ، ومُجاهِد ٍ ، وجابر ابن زيدٍ. اختارَه أبو بكرٍ ؛ لِما روَى مُسْلِمٌ (١) عن جابِرٍ ، أنَّه سُئِلَ عن ثَمَنِ السُّنُّورِ، فقال: زَجَر النبيُّ عَلِيْكُ عن ذلك. وفي لَفْظٍ ، أنَّ النبيُّ

للصَّيْدِ . وقدَّمه ابنُ رَزِين ٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ . وجزَم به الإنصاف الْخِرَقِيُّ ، وصَاحِبُ « الْوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُثْتَخَب الآدَمِيِّ » ، وغيرُهم . والأُخْرَى ، لا يجوزُ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبى مُوسى ، واختارَه صاحبُ ﴿ الْهَدْيِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ في الهِرِّ . قال في ﴿ الْقُواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ : لا يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ ، في أَصحِّ الرُّوايتَيْنِ . وأَطْلَقهما في ﴿ الهَدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ، ، ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ ، وكذا ﴿ الفائقِ ﴾ في غيرِ الهرِّ . وقيل : يجوزُ فيما قيلَ بطَهارَتِه منها . وقيل : يجوزُ بَيْعُ المُعَلِّم ِ منها دُونَ غيرِه . ويَحْتَمِلُه

<sup>(</sup>١) في : باب تحريم ثمن الكلب ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١٩٩/٣ .

الشرح الكبير

عَلِيْكُ نَهَى عَن ثَمَنِ السِّنُّورِ . رَواه أَبُو داودَ (١) . وَلَنَا ، أَنَّه حَيُوانٌ يُباحُ اقْتِنَاؤُه مِن غير وعِيدٍ في حَبْسِه ، فجازَ بَيْعُه ، كالبَغْلِ والحِمارِ ، ويُمْكِنُ حَمْلُ الحَدِيثِ على غيرِ المَمْلُوكِ منها ، وعلى ما لا نَفْعَ فيه منها ، بدَلِيلِ ما ذَكَرْنا .

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ الفِيلِ ، وسِباعِ البَهائِمِ ، والطَّيْرِ الذي يَصْلُحُ للصَّيْدِ ؛ كالفَهْدِ والصَّقْرِ والبَازِي والعُقابِ ، والطَّيْرِ المَقْصُودِ صَوْتُه ؛ كالهَزَارِ (٢) والبُلْبُلِ والببغَةِ ، وأشْباهِ ذلك . وبهذا قال الشافِعِيُّ . وقال أبو بكرٍ عبدُ العزِيزِ ، وابنُ أبي موسى : لا يَجُوزُ بَيْعُ الفَهْدِ والصَّقْرِ والفِيلِ ونحوِها ؛ لأَنَّها نَجِسَةٌ ، فلم يَجُزْ بَيْعُها ، كالكَلْبِ . وَلَنَا ، أَنَّه حَيَوانَّ يُبَاحُ

الإنصاف كلامُ المُصَنِّفِ هنا . لكِنَّ الأَوْلَى أنَّه أرادَ ما يصْلُحُ أن يَقْبَلَ التَّعْليمَ ، وهو محَلُّ الخِلافِ . فعلى المذهبِ ، في جَوازِ بَيْع ِ فِراخِه وبَيْضِه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » . وأَطْلَقهما في « الرِّعايَة ِ » في البَيْض ِ ؛ أحدُهما ، يجوزُ فيهما إذا كان البَيْضُ يُنْتَفَعُ به ، بأنْ يصِيرَ فَرْخًا . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وصحَّحَه في « النَّظْم » . وقدُّمه في « الكافِي » ، و « الحاوي الكَّبير » ، و « ابن رَزينِ » · قال الزَّرْكَشِيُّ : إِنْ قَبِلَ التَّعْلَيمَ ، جازَ على الأَشْهَرِ ، كالجَحْشِ الصَّغِيرِ . وقيل : لا يجوزُ بَيْعُهما . وقال القاضي : لا يجوزُ بَيْعُ البَيْضِ ؛ لنَجاسَتِه . ورَدَّه المُصَنَّفُ ، والشَّارِ حُ .

<sup>(</sup>١) في : باب في ثمن السنور، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٠/٢ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنور ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٧٧٩/٥ ، ٢٨٠ . (٢) الهزار : طائر حسن الصوت ، يقال له : هزار دستان . ( فارسى معرب ) .

اقْتِناؤُه مِن غيرِ وعيدٍ في حَبْسِه ، فأبيحَ بَيْعُه ، كالبَغْل والحمار . وماذَكَرُوهُ الشرح الكبير يَبْطُلُ بِالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، وحُكْمُهِمَا حُكْمُ سِبَاعٍ الْبَهَائِمِ فِي الطُّهَارَةِ والنَّجَاسَةِ وإباحَةِ الاقْتِناءِ والانْتِفاعِ . وأَمَّا الكَلْبُ ، فإنَّ الشُّرْعَ تَوَعَّدَ على اقْتِنائِه وحَرَّمَهُ ، إِلَّا في حالِ الحاجَةِ ، فَصَارَتْ إِبَاحَتُه ثَابِتَةً بطَرِيق الضَّرُورَةِ ، ولأنَّ الأَصْلَ إِباحَةُ البَيْعِ ِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾(١) . خرجَ (٢) منه ما اسْتَثْناهُ الشُّرْعُ لمعانٍ غيرِ مَوْجُودَةٍ في هذا ،

تنبيه : قَوْلُه : التي تَصْلُحُ للصَّيْدِ . عائدٌ إلى سِباع ِ البّهائم ِ فقط . وهو ظاهرُ الإنصاف كلام كثير مِنَ الأصحاب ، وتَعْليلُهم يدُلُّ عليه ، لا إلى الهرِّ والفِيل . وقال في « الفُروع ِ » : وفي بَيْع ِ هِرٍّ وما يُعلَّمُ الصَّيْدَ ، أو يَقْبَلُ التعْليمَ ، كفِيل ٍ ، وفَهْدٍ ، وبازٍ ، إلى آخره روايَتان (٣) . وقال بعدَ ذلك : فإنْ لم يقْبَل الفِيلُ والفَهْدُ التَّعْليمَ ، لم يَجُزْ بَيْعُه ، كأَسَدٍ ، وذِئْبٍ ، ودُبٍّ ، وغُرابٍ . فلَعَلَّه أرادَ أنَّ تعْليمَ كلِّ شيءٍ بحَسَبِه ، فَتَعْلِيمُ الفِيل للرُّكُوبِ ، والحَمْل عليه ، ونحوهما ، وتَعْليمُ غيره للصَّيْدِ ، لا أنَّه أرادَ تَعْلِيمَ الفيل للصَّيْدِ ، فإنَّ هذا لم يُعْهَدْ ، و لم يذْكُرْه الأصحابُ فيما يُصادُ به ، على ما يأتِي ، ولِشَيْخِنا عليه كلامٌ في « حَواشِي الفُروع ِ » .

> فوائد ؛ الأُولَى ، فى جَوازِ بَيْع ِ ما يُصادُ عليه ، كالبُومَةِ التى يجْعَلُها شباشًا لِتَجْتَمِعَ الطُّيْرُ إليها فيصيدَه الصَّيَّادُ ، وَجُهان . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرِي » . وأطْلقَهما في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حرم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ . وانظر : الفروع ٤/ ١٠ .

الشرح الكبير فَيَبْقَى على أَصْلِ الإِباحَةِ . فإن كان الفَهْدُ والصَّقْرُ ونحوُهما ليس بمُعَلَّم ، ولا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعَدَم النَّفْع ِ به . وإن أَمْكَنَ تَعْلِيمُه ، جازَ بَيْعُه ؛ لأنَّ مآله إلى الانتِفاع ِ ، أَشْبَهَ الجَحْسَ الصَّغِيرَ . فأمَّا ما يُصادُ عليه ، كالبُومَةِ التي يَجْعَلُها(١) شُبَاشًا (٢) ؟ لتَجْمَعَ الطُّيْرَ إليها ، فَيَصِيدَه الصَّيّادُ ، فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ بَيْعِهَا للنَّفْعِ ِ الحَاصِلِ منها ، ويَحْتَمِلُ المَنْعُ ؛ لأَنَّ ذلك مَكْرُوهٌ لِما فيه مِن تَعْذِيبِ الحَيَوانِ . وكذلك اللَّقْلَقُ (٣) ونحوُه .

الإنصاف « الفُروع ِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » . وكذا حُكْمُ اللَّقْلَقِ ؛ أحدُهما ، يجوزُ مع الكُراهَةِ . قدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وكذا قدَّم الجَوازَ في اللَّقْلَقِ . والثَّاني ، لا يجوزُ . صَحَّحه النَّاظِمُ ، وصحَّحَه أيضًا في اللَّقْلَقِ . الثَّانيةُ ، بَيْعُ القِرْدِ ، إنْ كان لأُجْلِ اللَّعِبِ به ، لم يصِحُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « الرِّعايةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . وقيل : يصِحُّ معَ الكراهَةِ . قدَّمه في « الحاوِي الكَبِيرِ » . وقد أَطْلَقَ الْإِمامُ أَحمدُ رَحِمَه اللهُ كراهَةَ بَيْع ِ القِرْدِ . وإنْ كان لأَجْل ِحِفْظِ المَتاع ِ ونحوِه ، فقيل : يصِحُّ . اخْتارَه ابنُ عَقِيل ٍ . وقدَّمه في ﴿ الْحَاوِى الْكَبِيرِ ﴾ . وتقدُّم نصُّ أحمدَ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وعُموماتُ كلام كثير مِنَ الأصحاب تَقْتَضِي

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يَجِعَلُ عَلَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال الخفاجي في شفاء الغليل ١٣٩ : شباش : هو أن يوضع الطائر في الشرك ليصاد به طائر آخر ، قاله الباخرزي في الدمية ، و لم يبيّن أصله ولغته بأكثر من هذا .

وقال الجاحظ : البومة ذليلة بالنهار ردية النظر ، وإذا كان الليل لم يقو عليها شيء من الطير ، والطير كلها تعرف البومة بذلك ، فهي تطير حول البومة وتضربها وتنتف ريشها ، ومن أجل ذلك صار الصيادون ينصبونها للطير . الحيوان ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>٣) اللقلق : طائر من الطيور القواطع ، كبير ، طويل الساقين والعنق والمنقار ، أحمر الساقين والرجلين والمنقار .

فصل: فأمَّا بَيْضُ ما لا يُؤكُّلُ لَحْمُه مِن الطَّيْرِ، فإنْ لم يَكُنْ فيه نَفْعٌ، الشرح الكبير لم يَجُزْ بَيْعُه ، طاهِرًا كان أو نَجِسًا . وإن كان يُنتَفَعُ به ، بأن يَصِيرَ فَرْخًا ، وكان طاهِرًا ، جازَ بَيْعُه ؛ لأَنَّه طاهِرٌ مُنْتَفَعٌ به ، أَشْبَهَ أَصْلَه ، وإن كان نَجِسًا ، كَبَيْضِ البازِيِّ والصَّقْرِ ونَحوِه ، فَحُكْمُه حُكْمُ فَرْخِه . وقال القاضِي : لا يَجُوزُ بَيْعُه ؛ [ ٣/٢٢٤ ] لنَجَاسَتِه ، وكَوْنِه لا يُنتَفَعُ به في الحالِ . وما ذَكَرَ مُلْغًى بفَرْخِه ، وبالجَحْشِ الصَّغِيرِ .

> فصل : قال أحمدُ : أَكْرَهُ بيعَ القِرْدِ . قال ابنُ عَقِيلٍ : هذا مَحْمُولَ على بَيْعِه للإطافَة به واللَّعِب . فأمَّا بَيْعُه لمَنْ يَنْتَفِعُ به لحِفْظِ المَتَاعِ والدُّكَّانِ ونحوِه ، فَيَجُوزُ ؛ لأَنَّه كالصَّقْرِ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وقِياسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وابنِ أَبِي مُوسَى المَنْعُ مِن بَيْعِه مُطْلَقًا .

ذلك . وقيل : لا يصِحُّ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هو قِياسُ [ ٤٨/٢ و ] قوْلِ أَبي الإنصاف بَكْرٍ ، وابن ِ أبى مُوسى . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس ِ في « تَذْكِرَتِه » . وأَطْلقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » . وظاهرُ « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، الإطْلاقُ . وقال في « آدَابِ الرِّعايتَيْن » : يُكْرَهُ اقْتِناءُ قِرْدٍ لأَجْلِ اللَّهُو واللَّعِبِ . وقيلَ : مُطْلَقًا . قلتُ : الصَّوابُ التَّحْرِيمُ باللَّعِبِ . الثَّالثةُ ، يَصِحُ بَيْعُ طَيْرٍ لأَجْلِ صَوْتِه ، كالهَزَارِ ، والبُلْبُلِ ، والبَبْغاءِ . ذكرَه جماعةٌ ؛ منهم صاحِبُ « المُستَوْعِب » ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « النَّظْم ِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ رَزِين ٍ » . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ۚ : يجوزُ بَيْعُه إِنْ جازَ حَبْسُه . وفي جَوازِ حَبْسِه احْتِمالاَن . ذكَرَهما ابنُ عَقِيل<sub>ٍ</sub> . وقال فى « المُوجَزِ » : لا يصِحُّ إجارَةُ

الله وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ وَالْمَرِيضِ . وَفِى بَيْع ِ الْجَانِي وَالْقَاتِلِ ِ فِي الْمُحَارَبَةِ ، وَلَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير

٧٥٥٢ - مسألة : (ويَجُوزُ بَيْعُ العَبْدِ المُرْتَدِّ والمَرِيضِ . وفى بَيْعِ المُرْتَدِّ الْمَرْتَدِّ والقاتِلِ فِى المُحارَبَةِ ، ولَبَنِ الآدَمِيّاتِ وَجْهانِ ) حُكْمُ بَيْعِ المُرْتَدِّ حُكْمُ القاتِلِ ؛ في صِحَّةِ بَيْعِه ، وسَائِرِ أَحْكَامِهِ . وبَيْعُه جائِزٌ ؛ لأَنَّ قَتْلَه عَدُ مُتَحَتِّم ؛ لاحتِمالِ رُجُوعِه إلى الإسلام ، ولأنَّه مَمْلُوكٌ مُنتَفَعٌ به ، غيرُ مُتَحَتِّم ؛ لاحتِمالِ رُجُوعِه إلى الإسلام ، ولأنَّه مَمْلُوكٌ مُنتَفَعٌ به ، وخَشْيَةُ هَلاكِه لا تَمْنَعُ صِحَّةَ بَيْعِه ، كالمَرِيض ، فإنّا لا نَعْلَمُ خِلافًا في صِحَّة بَيْعِ المَرِيض .

فصل : ويَصِحُّ بَيْعُ العَبْدِ الجانِي ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ ، سَواءٌ كانت

الانصاف

مَا قُصِدَ صَوْتُه ، كَدِيكِ ، وقُمْرِئ . قال فى « التَّبْصِرَةِ » : لا يَصِعُ إِجَارَةُ مَا لا يُنْتَفَعُ به ، كَغَنَم ، ودَجَاج ، وقُمْرِئ ، وبُلْبُل ، وقال فى « الفُنونِ » : يُكْرَهُ . قوله : ويجوزُ بَيْعُ العَبْدِ المُرْتَدُ والمَريض . أمَّا المُرْتَدُ ، فيَجُوزُ بَيْعُه ، بلا نزاع ، ونصَّ عليه ، إلّا أنَّ صَاحِبَ « الرِّعاية ِ » قال : يجوزُ بَيْعُه مع جَوازِ اسْتِتَابَتِه ، وإلَّا فلا .

فائدة : لو جَهِلَ المُشْتَرِى أَنَّهُ مُرْتَدٌ ، فله الأَرْشُ ، سواءٌ قُتِلَ أَوْ لا . وفيه احْتِمالٌ أَنَّ له الثَّمَنَ كلَّه . وأمَّا المريضُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، جَوازُ بَيْعِه مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وقيلَ : إنْ كان مأْيُوسًا ، لم يَجُزْ بَيْعُه ، وإلَّا جازَ .

قوله: وفى بَيْعِ الجَانِي ، والقاتِلِ فى المُحَارَبَةِ ، ولَبَنِ الآدَمِيَّاتِ ، وَجْهَان . أَمَّا بَيْعُ الجانِي ، فأطْلَقَ في صحَّةِ بَيْعِه وَجْهَيْن . وأطْلَقَهما في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ،

جِنَايَتُه عَمْدًا أَو خَطَأً ۚ ، على النَّفْس أو ما دُونَها ، مُوجِبَةً للقِصَاصِ أو غيرَ الشرح الكبير مُوجِبَةٍ . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ . وقال في الآخر : لا يَصِحُّ بَيْعُه ؛ لأنَّه تَعَلَّقَ برَقَبَتِه حَقُّ آدَمِيٍّ ، فمَنَعَ صِحَّةَ بَيْعِه ، كالرَّهْنِ ، بل حَقُّ الجنايَةِ آكَدُ ؛ لأنَّها تُقَدَّمُ على حَقِّ المُرْتَهِنِ . ولَنا ، أَنَّه حَقٌّ غيرُ مُسْتَقِرٌّ فِي الجانِي ، يَمْلِكُ أَداءَه مِن غيرِه ، فلم يَمْنَع ِ البَيْعَ ، كالزُّكَاةِ ، أُو حَقٌّ ثُبَتَ بغيرِ رِضَا سَيِّدِهِ ، فلم يَمْنَعْ بَيْعَه ، كالدَّيْنِ في ذِمَّتِه ، أُو تَصرُّفّ في الجَانِي ، فجازَ ، كالعِتْقِ . وإنْ كان الحَقُّ قِصاصًا ، فهو يُرْجَى سَلَامَتُه

و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الإنصاف الأصحابِ . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ ِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « النَّظْمِ ِ » ، وغيرِهم . وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوى الكَبِيرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . قال في « القاعِدَةِ الثَّالئَةِ والخَمْسِين » : هو قُوْلُ أَكْثَرِ الأَصحابِ . وقيل : لا يصِحُّ بَيْغُه . اخْتَارَه أَبُو الخَطَّابِ في « الانْتِصارِ » . قالَه في أوَّل « القاعِدَةِ الثَّالثةِ والخَمْسِين » . فعلى المذهب ، سواءٌ كانتِ الجنايَةُ عَمْدًا أو خَطَأً ، على النَّفْسِ وما دُونَها ، ثم يُنْظَرُ ، فإنْ كان البائعُ مُعْسِرًا بأَرْشِ الجِنايَةِ ، فُسِخَ البَيْعُ ، وقُدُّمَ حَقُّ المَجْنِيِّ عليه ؛ لتعَلُّقِه به ، وإنْ كان مُوسِرًا بالأَرْشِ ، لَزمَه ، وكان البَيْعُ بحالِه ؛ لأنَّه بالخِيارِ بينَ أنْ يفْدِيَه أو يُسَلِّمَه ، فإذا باعَه فقدِ اخْتارَ فِداءَه . وأمَّا المُشْتَرِي ، إذا لم يعْلَمْ ، فله الخِيَارُ بينَ أُخْذِ الأَرْشِ أَو الرَّدِّ ، فإنْ عَفَا عن الجِنايَةِ قبلَ طَلبِها ، سَقط الرَّدُّ والأَرْشُ ، وإذا قُتِلَ و لم يَعْلَم المُشْتَرِى بأنَّ دَمَه

الشرح الكبير ويُخْشَى تَلَفُه ، وذلك لا يَمْنَعُ ، كالمريض . أَمَّا الرَّهْنُ ، فإنَّ الحَقَّ مُتَعَلِّقٌ فيه ، لا يَمْلِكُ سَيِّدُه إِبْدالَه ، ثَبَتَ الحَقُّ فيه برِضَاهُ وَثِيقَةً للدَّيْنِ ، فلو أَبْطَلَه بالبَيْع ِ ، سَقَطَ حَقُّ الوَثِيقَةِ الذي الْتَزَمَه برِضَاهُ واخْتِيارِه .

فصل : فأمَّا القَاتِلُ في المُحارَبَةِ ، فإنْ تابَ قبلَ القُدْرَةِ عليه ، فهو كالجانِي . وإن لم يَتُبْ حتى قُدِرَ عليه ، فقال أبو الخَطَّاب : هو كالقَاتِل في غير مُحارَبَةٍ ؛ لأنَّه عَبْدٌ قِنُّ يَصِحُّ إعْتاقُه ، ويَمْلِكُ اسْتِخْدامَه ، فصَحَّ بَيْعُه كَغَيْرِ القاتِلِ ، ولأنَّه يُمْكِنُه الانْتِفَاعُ به إلى حين ِ قَتْلِه ، ويَعْتِقُه فيجُرُّ به ولاءَ أَوْلادِه ، فجازَ بَيْعُه ، كالمَريضِ المَأْيُوسِ مِن بُرْئِه . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ بَيْعُه ؛ لأَنَّه تَحَتَّمَ قَتْلُه وإثْلافُه وإذْهابُ مالِيَّتِه ، وحَرُمَ إِبْقاؤُه ، فَصارَ بِمَنْزِلَةِ ما لا يُنْتَفَعُ به مِن الحَشَرَاتِ والمَيْتاتِ ، وهذه المَنْفَعَةُ

الإنصاف مُسْتَحَقٌّ ، تعَيَّنَ الأَرْشُ لا غيرُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ويأْتِي [ ٤٨/٢ ] هذا بعَينه في كلام المُصَنِّف ، في آخر خِيارِ العَيْبِ .

فائدة : السَّرِقَةُ جِنايَةٌ . ويأْتِي ، هل يجوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ ، والمُكاتَبِ ، وأُمِّ الوَلَدِ؟ فِ أَبُوابِهِا . وأمَّا بَيْعُ القاتِلِ فِي المُحارَبَةِ ، يعْنِي إذا تحَتَّمَ قَتْلُه ، فأطْلَقَ المُصَنّفُ فيه وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ، » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، و « الفائقِ » ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو المذهبُ. صحَّحَه في «المُغْنِيي». و «الشَّرْحِ »، و «النَّظْمِ »، و ﴿ التَّصْحيح ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه

اليَسِيرَةُ مُفْضِيةً به إلى قَتْلِه ، لا يَتَمَهَّدُ بها مَحلَّا للبَيْع ِ ، كالمَنْفَعَةِ الحاصِلة مِن المَيْتَةِ لَسَدِّ رَمَقٍ ، أو إِطْعَامِ كَلْبِ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ، فايَّه كان مَحَلَّا للبَيْعِ ِ ، والأَصْلُ بَقاءُ ذلك فيه ، وانْحِتامُ إِثْلَافِه لا يَجْعَلُه تالِفًا ؛ بدَلِيل أَنَّ [ ٢٢٥/٣ ] أَحْكَامَ الحَيَاةِ مِن التَّكْلِيفِ وغيره لا تَسْقُطُ عنه ، ولا تَشْبُتُ أَحْكَامُ المَوْتَى له ؛ مِن إِرْثِ مالِه ، ونُفُوذِ وَصِيَّتِه ، وغيرها ، ولأنَّ نُحرُوجَه عن حُكْمِ الأَصْلِ لا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلِ ، ولا نَصَّ فيه ولا إجْماعَ ، ولا يَصِحُ قِياسُه على الحَشَراتِ والمَيْتاتِ ؛ لأنَّ تلك لم يكُنْ فيها مَنْفَعَةٌ فيما مَضَى ، ولا في الحال ، وعلى أنَّ هذا التَّحَتُّمَ (١) يُمْكِنُ زَوالُه ؛ لزَوال ما يَثْبُتُ به ؟ مِن الرُّجُوعِ عِن الإِقْرارِ ، والرُّجُوعِ مِن الشُّهودِ ، ولو لم يُمْكِنْ

ف « المُسْتَوْعِب » ، و « الحاوى الكَبير » . والوَجْهُ النَّاني ، لا يصِحُّ . قال الإنصاف القاضى : إذا قدَر عليه قبلَ التَّوْبَةِ ، لم يصِحُّ بَيْعُه ؛ لأنَّه لا قِيمَةَ له . انتهى . ومحَلُّ الخِلافِ ، إذا تحَتَّمَ قتْلُه ، فأمَّا إذا تابَ قبلَ القُدْرَةِ عليه ، فحُكْمُه حُكْمُ الجانِي على ما مَرٌّ.

> تنبيه : أَلْحَقَ في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ مَن تَحتَّمَ قتْلُه في كُفْر بمَن تحَتَّمَ قتْلُه في المُحارَبَةِ . وأمَّا بَيْعُ لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ ، فأطْلَقَ المُصَدِّفُ فيه وَجْهَيْن . وأطْلقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَـةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايةِ ﴾ ؛

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ المحتم ) .

الشرح الكبير ﴿ زُوالُهُ ، فَأَكْثُرُ مَا فَيْهُ تَحَقَّقُ تَلَفِهُ ، وَهَذَا يَجْعَلُهُ كَالْمَرِيضِ الْمَأْيُوسِ مِن يُرْتُه ، و يَدْعُه جائزٌ .

فصل : فأمَّا بَيْعُ لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ ، فَرُويَتِ الكراهَةُ فيه عن أحمد . واخْتَلَفَ أَصْحَابُنا في جَوازه ، ('فظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ جوازُه') . وهو قولُ ابن حامِدٍ ، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وذَهَبَ جَماعَةٌ مِن أَصْحابِنَا إلى

الإنصاف أحدُهما ، يصِحُّ مُطْلَقًا . وهو المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، والنَّاظِمُ ، وصاحِبُ « التَّصْحيح ِ » ، وغيرُهم . وجزَم به في « الوَجيز » ، و« مُنْتَخَب الآدَمِيِّ » . واخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكَرَتِه » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يصِحُّ مُطْلَقًا . قال المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ : ذهَب جماعةٌ مِن أصحابِنا إلى تحريم بَيْعِه . وجزَم به في « المُنَوِّر » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . فعليه ، لو أَتْلفَه مُتْلِفٌ ، ضَمِنَه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضْمَنَه ، كَالدُّمْعِ وَالْعَرَقِ . قَالَه القاضي . نقَلَه في « شَرْحِ المُحَرَّرِ » للشَّيْخِ ِ تَقِيِّ الدِّينِ . وقيلَ : يصِحُّ مِنَ الأُمَةِ دُونَ الحُرَّةِ . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفائق » ، وأَطْلَقَ الإمامُ أَحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، الكَراهةَ .

فَائِدَةً : لا يجوزُ بَيْعُ لَبَنِ الرَّجُلِ ِ . ذكرَه القاضي محَلُّ وِفاقٍ ، وتابَعه الشَّيْخُ ا تَقِىُّ الدِّينِ على ذلك . قلتُ : وفى تقْيِيدِ بعضِ (٢) الأُصحابِ ذلك بالآدَمِيَّاتِ إِيمَاءً إلى ذلك .

فائدة : لا يصِحُّ بَيْعُ مَن نُذِرَ عِنْقُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذَهبِ . قال في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

تَحْريم بَيْعِه . وهو مَذْهَبُ أبى حَنِيفَةَ ، ومالِكٍ ؛ لأنّه مائِعٌ خارِجٌ مِن الشرح الكبير آدَمِيَّةٍ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالعَرَقِ ، ولأَنَّهُ جُزْءٌ مِن آدَمِيٌّ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، أَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِه . وَالْأُوُّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّه طَاهِرٌ مُنْتَفَعَّبِه ، فجازَ بَيْعُه ، كَلَبَن الشَّاةِ ، ولأنَّه يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عنه في إجارَةِ الظُّئْرِ ، فأَشْبَهَ المنافِعَ ، ويُفارِقُ العَرَقَ ، فإنَّه لا نَفْعَ فيه ، ولذلك لا يُباعُ عَرَقُ الشَّاةِ ، ويُبَاعُ لَبَنُها . وسائِرُ أَجْزاء الآدَمِيِّ يَجُوزُ بَيْعُها ، فإنَّه يَجُوزُ بَيْعُ العَبْدِ والأَمَةِ ، وإنَّما حَرُمَ بَيْعُ الحُرِّ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مَمْلُوكٍ ، وحَرُمَ بَيْعُ العُضْوِ المَقْطُوعِ ؛ لأَنَّه لا نُفعَ فيه .

> ١٥٥٣ – مسألة : ( وفي جَوازِ بَيْع ِ المُصْحَفِ وكَراهَةِ شِرائِه وإبْدالِه ، رِوَايَتَانِ ) قال أحمدُ : لا أَعْلَمُ في بَيْع ِ المَصاحِف رُخْصَةً .

« الفُروع ِ » : الأَشْهَرُ مَنْعُه . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الفائق ِ » ، الإنصاف و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « النَّظْم » . وقال القاضي ، وصاحِبُ « المُنْتَخَب » : في بيْعِه نظَرٌ . وقال في « الرِّعايتَيْن » مِن عنده ، بعدَ أَنْ قدَّم عدَمَ الصِّحَّةِ : قلتُ : إِنْ علَّقَه بشَرْطٍ ، صحَّ بَيْعُه قبلَه . زادَ في « الكُبْرِي » ، ويَحْتَمِلُ وُجوبُ الكَفَّارَةِ وجهَيْن . وجزَم بما اخْتارَه ف « الرِّعايةِ » صاحِبُ « الحاوِى الصَّغيرِ » . وقال النَّاظِمُ : وقيلَ : قُبَيلَ الشَّرْطِ بعْه .

> قوله : وفي جَوازِ بَيْع ِ المُصْحَف ِ رِوايتان . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « تجْريدِ العِنايَةِ » ؛ إحداهما ، لا يجوزُ ، ولا

الشرح الكبير ورَخُّصَ في شِرائِها ، وقال : الشِّرَاءُ أَهْوَنُ . وممَّنْ كَرِهَ بَيْعَها ابنُ عمرَ ، وابنُ عَبَّاس ، وأبو مُوسَى ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْر ، وإسْحاقَ . قال ابنُ عمرَ : ودَدْتُ أَنَّ الأَيْدِيَ تُقْطَعُ في بَيْعِها(١) . وقال أبو الخَطَّابِ : يَجُوزُ بَيْعُ المُصْحَفِ ، مع الكَرَاهَةِ . وهي رِوَايَةٌ عن أحمدَ ؛ لأنَّه مُنْتَفَعٌ به ، فأَشْبَهَ سائِرَ كُتُبِ العِلْمِ . وهل يُكْرَهُ شِراؤُه وإبْدالُه ؟ على رِوَايَتَيْنِ . ورَخُّصَ

الإنصاف يصبحُ . وهو المذهبُ على ما اصْطَلحْناه . قال الإمامُ أحمدُ [ ١٤٩/٢ ] : لا أعْلَمُ في بَيْعِه رُخْصَةً . وجزَم به في « الوَجيزِ » . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الْكَافِي ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، ونصَرَه . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ بَيْعُه ، ويُكْرَهُ . صحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و « مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وهو أَظْهَرُ . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الهادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْنَ » ، و « الفائقي » . وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ ف « تَذْكِرَتِه » . وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ ، يجوزُ مِن غيرِ كَراهَةٍ . ذكَرَها أبو الخَطَّابِ . وأطْلقَهُنَّ في « الفُروعِ » .

فائدة : حُكْمُ إجارَتِه حُكْمُ بَيْعِه ، خِلافًا ومذهبًا ، وكذا رَهْنُه . قالَه ناظِمُ « المُفْرَداتِ »وغيرُه . ويأتِي في آخر كتاب الوَقْفِ ، جَوازُ بَيْعِه إذا تَعَطَّلَتْ مَنافِعُه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ١٦/٦ .

في بَيْعِها الحَسَنُ ، والحَكَمُ ، وعِكْرِمَةُ ، والشافعيُ ، وأصْحابُ الرَّأْي ؛ الشرح الكبير لأَنَّ البَيْعَ يَقَعُ على الوَرَقِ والجلْدِ ، وبَيْعُهُ مُبَاحٌ . ولَنا ، قَوْلُ الصَّحَابَةِ ، و لم نَعْلَمْ لهم مُخالِفًا في عَصْرِهم ، ولأنَّه يَشْتَمِلُ على كَلام اللهِ تعالى ٣ فَتَجِبُ صِيانَتُهُ عن البَيْع ِ والابْتِذال . أمَّا الشِّراءُ فهو أَسْهَلُ ؟ لأَنَّه اسْتِنْقاذٌ للمُصْحَفِ ، وبَذْلٌ لمالِه فيه ، فجاز ، كما جاز شراءُ رباع ِ مَكَّةَ واسْتِعْجارُ دُورِ ها ، و لم يُرَ بَيْعُها ولا أُخْذُ أُجْرَتِها . وكذلك دَفْعُ الأُجْرَةِ إلى الحجَّام لا يُكْرَهُ ، مع كَراهِيَةِ كَسْبه . والرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، يُكْرَهُ ؛ لأنَّ المَقْصُودَ منه [ ٢٢٥/٣ ] كلامُ الله تَعالَى ، فَيَجبُ صِيانَتُه عن الابتِذال ، وفي جواز شرائِه التَّسَبُّبُ إلى ذلك والمعونةُ عليه . ولا يَجُوزُ بَيْعُه لكافِر ، فإنِ اشْتَراهُ ،

قوله : وفى كُراهَةِ شِرائِه. وإبْدالِه روَايتان . وأَطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، الإنصاف و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الكافِسي » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « الفائق » ، و « الحاوِيَيْن » ؛ إحداهما ، لا يُكْرَهُ . وهو المذهبُ ؛ فقدرَخُّص الإِمامُ أحمدُ في شِرائِها . وجزَم به في ﴿ الوِجيزِ ﴾ ، و « المُنوِّر » . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » . قال في « الفُروعِ » : الأصحُّ أنَّهما لايحْرُمان . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » . واخْتارَ ابنُ عَبْدوس كراهةَ الشِّراءِ ، وعَدَمَ كراهَةِ الإِبْدالِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُكْرَهُ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وعنه ، يحْرُمُ . و لم يذْكُرْها بعضُهم . وذكر أبو بَكْرٍ في المُبادَلَةِ ، هل هي بَيْعٌ أم لا ؟ على رِوايتَيْن . وأَنْكَرَ القاضي ذلك ، وقال : هي بَيْعٌ بلا خِلافٍ ، وإنَّما أجازَ (١) أحمدُ إبْدالَ المُصْحَفِ بِمِثْلِه ؛ لأنَّه لا يدُلُّ على الرَّغْبَةِ عنه ، ولا على

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ اختار ﴾ .

المنع وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَلَا شَيْء مِنْهُمَا ، وَلَا سِبَاعٍ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ ،....

الشرح الكبير فالبَيْعُ باطِلٌ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وقال أَصْحابُ الرَّأَى : يَجُوزُ ، ويُجْبَرُ على بَيْعِه ؛ لأنَّه أَهْلٌ للشِّراء ، والمُصْحَفُ مَحَلُّ له . ولَنا ، أنَّه يُمْنَعُ مِن اسْتِدَامَةِ المِلْكِ عليه ، فمُنِعَ مِن ابْتِدَائِه ، كسائِر ما لا يَجُوزُ بَيْعُه ، وقد نَهَى النبيُّ عَلِيلُهُ عن المُسافَرَةِ بالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَه أَيْدِيهِم (١) . فلا يَجُوزُ تَمْكِينُهم مِن التَّوَسُّلِ إلى نيلِ أَيْدِيهم إيَّاهُ .

١٥٥٤ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَشَرَاتِ ، ولا المَيْتَةِ ، ولا شيءٍ منها ، ولا سباع ِ البَهائِمِ التي لا تَصْلُحُ للصَّيْدِ ) لا يَجُوزُ يَيْعُ المَيْتَةِ ، ولا الخِنْزِيرِ ، ولا الدُّم . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على القَوْلِ به . وذلك لِما رَوَى جابرٌ ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، وهو بمَكَّةَ ، يقولُ : « إِنَّ اللَّهَ ورَسُولَه حَرَّمَ بَيْعَ المَيْتَةِ والخَمْرِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ » .

الاسْتِبْدالِ به بعِوض دُنْيُوِئ ، بخِلافِ أُخْذِ ثَمَنِه . ذكرَه في « القاعِدَةِ الثَّالثةِ والأَرْبَعِين بعدَ المِائَةِ ﴾ . وتقدُّم نظِيرُ ذلك في أواخِر كتاب الزَّكاةِ ، بعدَ قوْلِه : وإنَّ باعَه بنِصابِ مِن جنْسهِ ، بنَّى على حَوْلِه .

تبيه : محَلُّ الخِلافِ في ذلك ، إذا كان مُسْلِمًا ، فأمَّا إنْ كان كافِرًا ، فلا يجوزُ بَيْعُه له ، قُولًا واحِدًا ، وإنْ ملكَه بإرْثِ أو غيره أَلْزِمَ بإزالَةِ مِلْكِه عنه . وتقدَّم التَّنبِيهُ على ذلك في أوَاخِر نَواقِضِ الوُضُوءِ . ويأْتِي في أثْناءِ الرَّهْنِ ، هل تجوزُ القِراءَةُ فيه مِن غيرٍ إِذْنِ رَبِّه ؟ وهل يَلْزَمُه بَذُّلُه للقِراءَةِ فيه ؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٧٨/٢ .

مُتَّفَقٌ عليه (١) . ولا يَجُوزُ بَيْعُ ما لا نَفْعَ فيه ، كالْحَشَرَاتِ كُلِّها ، وسِباعِ البَهائِم التي لا تَصْلُحُ للاصْطِيادِ ؛ كالأَسَدِ ، والذِّئْبِ ، ومالا يُؤْكَلُ ولا يُصادُ به مِن الطَّيْرِ ؛ كالرَّخَم (١) ، والحِدَأةِ ، والغُرَابِ الأَبْقَع ، وغُرَابِ يصادُ به مِن الطَّيْرِ ؛ كالرَّخَم (١) ، والحِدَأةِ ، والغُرَابِ الأَبْقَع ، وغُرَابِ البَيْن ، وبَيْضِها ؛ لأَنَّه لا نَفْعَ فيه ، فَأَخْذُ ثَمَنِه أَكُلُّ للمَالِ بالباطِل ، ولأَنَّه ليس فيها نَفْعٌ مُباحٌ ، أَشْبَهَتِ الخِنْزِيرَ .

١٥٥٥ – مسألة : ( ولا ) يَجُوزُ بَيْعُ ( الكَلْبِ ) أَىَّ كَلْبٍ كَان ، لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا في المَذْهَبِ . وبه قال الحَسَنُ، ورَبِيعَةُ، وحَمَّادٌ، والشّافِعِيُّ، وداودُ. ورَخَّصَ في ثمن كَلْبِ الصَّيْدِ خاصَّةً جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، والشّافِعِيُّ، والنَّخَعِيُّ. وأَجازَ أبو حَنِيفَةَ بَيْعَ الكِلابِ كُلِّها وأَخْذَ ثَمَنِها. وعنه، وعَطَاءٌ، والنَّخَعِيُّ. وأجازَ أبو حَنِيفَةَ بَيْعَ الكِلابِ كُلِّها وأَخْذَ ثَمَنِها. وعنه، بَيْعُ الكَلْبِ العَقُورِ . واخْتَلَفَ أَصْحابُ مالِكٍ ، فقال قَوْمٌ : لا يَجُوزُ . وقال قومٌ : يَجُوزُ بَيْعُ الكَلْبِ المَأْذُونِ في إمْساكِه ، ويُكْرَهُ ؛ لِمَا رُويَ عن جابِرٍ أَنَّ النبيَّ عَلِيلًا لَهُ يَهُمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَوْرِ ، إلَّا كَلْبَ عن جابِرٍ أَنَّ النبيَّ عَلِيلًا لَهُ يَهُمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَوْرِ ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ ") . ولأَنَّهُ يُباحُ الانْتِفاعُ به ، ويَصِعُ نَقْلُ اليَدِ فيه ، والوَصِيَّةُ به ، الصَّيْدِ ") . ولأَنَّهُ يُباحُ الانْتِفاعُ به ، ويَصِعُ نَقْلُ اليَدِ فيه ، والوَصِيَّةُ به ،

قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ الكَلْبِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعوا الإنصاف به . وقال الحَارِثَى في « شَرْحِه » في كتابِ الوَقْفِ ، عندَ قوْلِ المُصَنِّفِ: ولا يصِحُّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٧/٢ حاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٢) الرخم : طائر غزير الريش ، أبيض اللون مبقع بسواد ، له منقار طويل قليل التقوس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى ، فى : باب الرخصة فى ثمن كلب الصيد ، من كتاب الصيد ، وباب ما استثنى ، من كتاب البيوع . المجتبى / ١٦٨/ ، ٢٧٢ . و الإمام أحمد ، فى : المسند ٣١٧/٣ ، ٣٣٩ .

الشرح الكبير فَصَحَّ بَيْعُه ، كالحِمارِ . ولَنا ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةُ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ ، ومَهْرِ البَغِيِّ ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وعن رافِع ِ بن ِ خَدِيجٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكَ : « ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيتٌ » . رَواهُ مسلمٌ (١) . وعن ابن ِ عَبَّاس ٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : نَهَى رسولُ الله ِ

الإنصاف وَقْفُ الكَلْبِ: والصَّحيحُ ، احْتِصاصُ النَّهْيِ عن ِ البَّيْعِ فيما عدَا كَلْبِ الصَّيْدِ ؛ بدَليل ِ رِوايَةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن أَبي الزُّبَيْرِ ، عن جابِرٍ ، قال [ ٢٩/٢ ع : نهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلِكُ عن ثَمَنِ الكَلْبِ ، والسِّنَّوْرِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . والإِسْنادُ جَيِّدٌ . قال : فَيَصِحُّ وَقْفُ المُعَلَّمِ ؛ لأَنَّ بَيْعَه جائزٌ . انتهى . ويأتِي ذلك في كتابِ الوَقْفِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب ثمن الكلب ، من كتاب البيوع ، وباب كسب البغي والإماء ... ، من كتاب الإجارة ، وفي : باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب الكهانة ، من كتاب الطب ، وفى :باب من لعن المصور ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ١١٠/٣ ، ١٢١ ، ٧٩/٧ ، ٢١٧ . ومسلم ، في : باب تحريم ثمن الكلب ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٩/٣ ١١٩٩ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في أثمان الكلاب ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٠٥٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية مهر البغي، من أبواب النكاح ، وفي : باب ما جاء في ثمن الكلب ، من أبواب البيوع ، وفي : باب ما جاء في أجر الكاهن ، من أبواب الطب . عارضة الأحوذي ٦٧/٥ ، ٢٧٦ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ . والنسائي ، في : باب النهي عن ثمن الكلب ، من كتاب الصيد والذبائح ، وفي : باب بيع الكلب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٧٢/ ، ٢٧٢ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي ... ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٠/٢ . والدارمي، في : باب في النهي عن ثمن الكلب ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٥/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في ثمن الكلب ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٥٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١٨/٤ – ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في : باب تحريم ثمن الكلب و حلوان الكاهن ... إلخ ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/١٩٩/ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٨/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في ثمن الكلب ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٢٧٦ . والنسائي ، في : باب النهي عن ثمن الكلب ، من كتاب الصيد . المجتبي ١٦٧/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ ٤٦٥ ، ٤٦٥ .

عَلَيْكُ عَن ثَمَنِ الكَلْبِ ، فإنْ جاءَ يَطْلُبُه فامْلَئُوا كَفَّهُ تُرابًا . رَواه أَبو داودَ(١) . ولأنَّه حَيَوانٌ نُهِيَ عن اقْتِنائِه في غيرِ حالِ الحاجَةِ ، أَشْبَهَ الخِنْزيرَ . وأمَّا حَدِيثُهم ، فقال التُّرْمِذِيُّ : لا يَصِحُّ إِسْنادُ هذا الحَدِيثِ . وقال الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّه مَوْقُوفٌ على جابِرٍ . وقال أحمدُ : [ ٢٢٦/٣ ] هذا مِن الحَسَنِ بن أبي جَعْفَرٍ ، وهو ضَعِيفٌ .

فصل : ولا يَحِلُّ قَتْلُ الكَلْبِ المُعَلُّم ؛ لأَنَّه مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ به ، مُباحِّ اقْتِنَاوُه ، فَحَرُمَ إِثْلافُه ، كالشَّاةِ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا . ولا غُرْمَ على قاتِلِه . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وقال مالِكٌ ، وعَطَاءٌ : عليه الغُرْمُ ؛ لِما ذَكَرْنَا في تَحْرِيم قَتْلِه . ولَنا ، أنَّه مَحَلُّ يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضِه ؛ لخُبثِه ، فلم يَجِبْ غَرْمُه بإِنَّلافِه ، كالخِنْزِيرِ ، وإنَّما حَرُمَ إِثَّلافُه ؛ لِما فيه مِن الإِضْرارِ ، وهو مَنْهيٌ عنه . فأمَّا قَتْلُ ما لا يُباحُ إمْساكُه مِن الكِلاب ، فإنْ كان أَسْوَدَ بَهيمًا ، أبيحَ قَتْلُه ؛ لأنَّه شَيْطَانٌ . كما جاءَ في حديثِ أبي ذَرِّ (١) . ولِما رُوِىَ أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ لَوْلَا أَنَّ الكِلابَ أَمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِها ، فَاقْتُلُوا مِنهَا كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ﴾ " . وكَذلك يُباحُ قَتْلُ الكَلْب العَقُورِ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُم قال :

قال الزَّرْكَشِيُّ : ومالَ بعضُ أصحابِنا المُتأخِّرين إلى جَوازِ بَيْعِه . وتأتِّي أَحْكَامُ الإنصاف الكَلْبِ المُباحِ واقْتناؤُه ، في بابِ المُوصَى به .

<sup>(</sup>١) في : باب في أثمان الكلاب ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٦٥٣/٣.

« خَمْسٌ مِن الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ ؛ الغُرابُ ، والْحِدَاةُ ، والْعَقْرَبُ ، والْفَازَةُ ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ويُقْتَلُ كُلُّ واحِدٍ مِن هذَيْن وإنْ كان مُعَلَّمًا ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الْحَدِيثَيْنِ . وعلى قِياسِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ كُلُّ ما آذَى النّاسَ وضَرَّهُم في أَنْفُسِهم وأَمْوالِهم وعلى قِياسِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ كُلُّ ما آذَى النّاسَ وضَرَّهُم في أَنْفُسِهم وأَمْوالِهم يُباحُ قَتْلُه ، ولأنّه يُؤذِى بلا نَفْعٍ ، أَشْبَهَ الذّئبَ . وما لا مَضَرَّةَ فيه لا يُباحُ قَتْلُه ؛ للخَبَرِ المَذْكُورِ . ورُوى عن النبيِّ عَلِيلِهُ أَنَّه أَمَرَ بقَتْلِ الْكِلابِ ، فَانَّهُ مَعْ عَن قَتْلِها ، وقال : « عَلَيْكُم بالأَسْوَدِ البَهِيمِ ذَى النَّقُطَتَيْن ، فإنّه شَيْطَانٌ » . رَواه مسلمٌ (١) .

فصل: ويَحْرُمُ اقْتِناءُ الكِلابِ ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ والمَاشِيَةِ والحَرْثِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عن النبيِّ عَيِّلِكُمْ ، أَنَّه قال: « مَن اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَو صَيْدٍ أَو زَرْعٍ ، نَقَصَ مِن أَجْرِه كُلَّ يَوْم قِيراطٌ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وإنِ اقْتَنَاه لَحِفْظِ البُيوتِ ، لَم يَجُزْ ؛ للخَبرِ . ويَحْتَمِلُ الإِباحَة . وهو قَوْلُ بَعْضِ أَصْحابِ الشّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى الثّلاثَةِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى الثّلاثَة . والأَوَّلُ أَصَحُ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى الثّلاثَة عليها يُبيحُ ما تَناوَلَ أَوَّلُ الخَبرِ والثّرَا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب اقتناء الكلب للحرث ، من كتاب المزارعة . صحيح البخارى ١٣٥/٣ ، ١٣٦ . ومسلم ، فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... إلخ ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٣ . كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٨٧/ . والترمذى، فى : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى ٢٨٥/٦ . والإمام أحمد ، والنسائى ، فى : باب الرخصة فى إمساك الكلب للحرث ، من كتاب الصيد . المجتبى ١٦٦/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٨٧/٢ .

تَحْرِيمَه . قال القاضى : وليس هو فى مَعْناها ، فقد يَحْتَالُ اللِّصُّ بإِخْراجِه بشىءٍ يُطْعِمُه إِيَّاهُ لِيَسْرِقَ المَتَاعَ . أمّا الذِّئْبُ فلا يَحْتَمِلُ هذا فى حَقِّه ، ولأَنَّ اقْتِناءَه فى البُيُوتِ يُؤْذِى المَارَّةَ ، بخِلافِ الصَّحْراءِ .

فصل: ويَجُوزُ تَرْبِيةُ الجَرْوِ الصَّغِيرِ لأَحَدِ الثَّلاَثَةِ ، فَى أَقْوَى الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه قَصَدَه لذلك ، فَيَأْخُذُ حُكْمَه ، كا جازَ بَيْعُ الجَحْشِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه لو لم يُتَّخَذِ الصَّغِيرِ الذي لا نَفْعَ فيه في الحالِ ؛ لمآلِه إلى الانتفاع ِ . ولأَنَّه لو لم يُتَّخَذِ الصَّغِيرُ ما أَمْكَنَ جَعْلُ الكَلْبِ للصَّيْدِ ، إذْ لا [ ٢٢٦/٣ ع ] يَصِيرُ مُعَلَّمًا إلَّا بالتَّعَلَّم ، ولا يُمْكِنُ تَعَلَّمُه إلَّا بتَرْبِيتِه واقْتِنائِه مُدَّةً يُعَلِّمُه فيها ، قال الله تعالى : التَّعَلَّم ، ولا يُمكِنُ تَعَلَّمُه إلَّا بتَرْبِيتِه واقْتِنائِه مُدَّةً يُعلِّمُه فيها ، قال الله تعالى : في وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ (١) . ولا يُوجَدُ كَلْبُ مُعَلِّمْ بغَيْرِ تَعْلِيم . والثانِي : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه ليسَ مِن الثَّلاثَةِ .

فصل: ومَن اقْتَنَى كُلْبَ صَيْدٍ ، ثَمْ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً ، وهو يريدُ العَوْدَ إليه ، لم يَحْرُم ِ اقْتِناؤُه فى مُدَّةِ تَرْكِه ؛ لأَنَّ ذلك لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه . وكذلك لو حَصَدَ صاحِبُ الزَّرْعِ زَرْعَه ، أُبِيحَ اقْتِناؤُه حتى يَزْرَعَ زَرْعًا آخِرَ . وكذلك لو حَصَدَ صاحِبُ الزَّرْعِ زَرْعَه ، أو باعَها ، وهو يُرِيدُ شِراءَ غيرِها ، آخر . وكذلك لو هَلكَتْ ماشِيتُه ، أو باعَها ، وهو يُرِيدُ شِراءَ غيرِها ، فله إمساكُ كُلْبِها ؛ ليَنْتَفِعَ به فى التى يَشْتَرِيها . فإنِ اقْتَنَى كُلْبَ الصَّيْدِ مَن فله إمساكُ كُلْبِها ؛ ليَنْتَفِعَ به فى التى يَشْتَرِيها . فإنِ اقْتَنَى كُلْبَ الصَّيْدِ مَن لا يَصِيدُ به ، احْتَمَلَ الجَوازَ ؛ لاسْتِثْنائِه فى الخَبَرِ مُطْلَقًا . واحْتَمَلَ المَنْعَ ؛ لأَنْ اقْتَنَاهُ لغيرِ (١) حاجَةٍ ، أَشْبَهَ غَيْرَه مِن الكِلابِ . ومَعْنَى كُلْبِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ من غير ﴾ .

الشرح الكبر الصَّيْدِ: أَى كُلْبِ يَصِيدُ به . وهكذا الاحْتِمالَانِ في مَن اقْتَنَى كُلْبًا لِيَحْفَظَ . له حَرْثًا ، أو ماشِيَةً إن حَصَلَت ، أو يَصِيدَ به إنِ احْتَاجَ إلى الصَّيْدِ ، وليس له (۱) في الحالِ حَرْثُ ولا ماشِيَةٌ ، ويحْتَمِلُ الجوازَ ؛ لقَصْدِه ذلك ، كما لو حَصَد الزَّرْعَ ، وأرادَ زرْعَ غَيْره .

وَهِذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُوزُ بِيعُ ( السِّرْجِينِ (١) النَّجِسِ ) وَهِذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ ؛ لأَنَّ أَهْلَ الأَمْصَارِ يَتْنَاعُونَه لزَرْعِهِم مِن غيرِ نَكيرٍ ، فكانَ إجْماعًا . ولَنَا ، أَنّه مُجْمَعٌ على نَجَاسَتِه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كَالْمَيْتَةِ . وما ذَكَرُوه ليسَ بإجْماعٍ ؛ لأَنَّ نَجَاسَتِه ، فلم يَجُزْ الْإِجْماعَ النِّفَاقُ أَهْلِ العِلْمِ ، ولم يُوجَدْ ، ولأَنَّه رَجِيعٌ نَجِسٌ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كرَجِيعِ الآدَمِيِّ .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحُرِّ ، ولا ما ليس بمَمْلُوكٍ ، كالمُباحَاتِ قبلَ

الإنصاف

قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وخُرِّج قولٌ بصحَّة بَيْعِه مِنَ الدُّهْنِ النَّجِسِ . قال مُهَنَّا : سأَلْتُ أبا عبدِ اللهِ عن السَّلَم في البَعْرِ والسِّرْجِينِ ، فقال : لا بَأْسَ . وأطْلقَ ابنُ رَزِينِ في بَيْعِ النَّجَاسَةِ وَجْهَيْن . وأطْلقَ أبو الخَطَّابِ جَوازَ بَيْعِ جِلْدِ المَيْتَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فيتَوجَّهُ منه بَيْعُ نَجاسَةٍ يجوزُ الانْتِفاعُ بها ، ولا فَرْقَ ولا إجْماعَ كاقيل . ذكرَه في بابِ الآنِيةِ ، وتقدَّم ذلك ، وتقدَّم أيضًا ، على المَنْعِ ، ولا إجْماعَ كاقيل . ذكرَه في بابِ الآنِيةِ ، وتقدَّم ذلك ، وتقدَّم أيضًا ، على المَنْعِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) السرجين : الزُّبُل ، كلمة أعجمية .

حِيازَتِها ومِلْكِها. لا نَعْلَمُ فى ذلك خِلافًا، وقد رَوَى البُخَارِئُ(') بإسْنادِه، الشرح الكبير أَنَّ النبيَّ عَلِيْتُهِ ، قال : « قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ : ثَلاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ ؛ رَجُلَّ أَعْطَى بى ثُمَّ غَدَرَ ، ورَجُلَّ باعَ خُرًّا وأَكَلَ ثَمَنَه ، ورَجُلَّ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوْفَى مِنْهُ و لم يُوفِّهِ أَجْرَهُ » .

١٥٥٧ - مسألة : (ولا) يجوزُ بيعُ (الأَدْهانِ النَّجِسَةِ) في ظاهرِ كلامِ أَحْمَدَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ؛ لأَنَّ أَكْلَه حَرَامٌ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْنِكُ سُئِلَ عن الفَأْرَةِ تموتُ في السَّمْنِ ، فقال : « إن كان مائِعًا فلا

هل يجوزُ إيقادُ النَّجاسَةِ ؟ في أُوَائِل كتابِ الطَّهارَةِ . وتقدَّم في بابِ الآنِيَةِ ، هل الإنصاف يجوزُ بَيْعُ جِلْدِ المَيْتَةِ قبلَ الدَّبْغ ِ أو بعدَه ؟

قوله: ولا الأدْهَانِ النَّجِسَةِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال النَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المشهورُ المجزومُ به عندَ عامَّةِ الأصحابِ . قال في «المُذْهَبِ » ، و « الكافِي » ، وغيرِهما : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » و الشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » و « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يجوزُ بيُعُها لكافرٍ يعْلَمُ نَجاسَتَها . ذكرَها أبو الخَطَّابِ في بابِ الأَطْعِمَةِ ، ومَن بعدَه . بَيْعُها لكافرٍ يعْلَمُ نَجاسَتَها . ذكرَها أبو الخَطَّابِ في بابِ الأَطْعِمَةِ ، ومَن بعدَه .

<sup>(</sup>١) فى : بـاب إثم من باع حرا ، من كتاب البيوع ، وفى : باب إثم من منع أجر الأجير ، من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ١٠٨/٣ ، ١١٨ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب أجر الأجراء ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/٦ ٨١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٥٨/٢ .

الشرح الكبير تَقْرَبُوه » . مِن المُسْنَدِ<sup>(۱)</sup> . وإذا كان حَرامًا لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لقَوْلِ النبيّ عَلِيْكُهُ : « إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ ثَمَنَه »(٢) . ولأنَّه نَجسٌ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، قِياسًا على شَحْمِ المَيْتَةِ . ( وعنه ، يَجُوزُ بَيْعُها(٢) لكافِرٍ يَعْلَمُ نَجاسَتَها ) لأنَّه يَعْتَقِدُ حِلُّها ، ويَسْتَبيحُ أَكْلَها ، ولأنَّه قد رُويَ عن أبي مُوسَى : لُتُتُوا به السُّويقَ وبيعُوه ، ولا تَبيعُوه مِن مسلم ٍ ، وبَيُّنُوه . والصَّحِيحُ [ ٢٢٧/٣ ] الأُوَّلُ ؛ لقَوْل النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ اليَّهُودَ ،

الإنصاف وخرَّج أبو الخَطَّاب ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، وغيرُهم ، جَوازَ بَيْعِها حتى لمُسْلم ، مِن رِوايَةِ جَوازِ الاسْتِصْباحِ بها ، على ما يأتِي مِن تخريج المُصَنِّفِ في كلامِه . وقيلَ : يجوزُ بَيْعُها إِنْ قُلْنا : تَطْهُرُ بِغَسْلِها . وإلَّا فلا . قالَه في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ . قلتُ : هذا المذهبُ ، ولا حاجَةَ إلى حِكايَتِه قولًا . ولهذا قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِيشن » ، وغيرِهم ، على القَوْلِ بأنَّها تَطْهُرُ : يجوزُ بَيْعُها . و لم يحْكُوا خِلافًا . وقيل : يجوزُ بَيْعُها إِنْ جازَ الاسْتِصْباحُ بها . ولعَلَّه القوْلُ المُخَرَّجُ المُتَقدِّمُ ، لكنْ حكَاهُما في « الرِّعايَةِ » .

تنبيه : قال ابنُ مُنَجِّي في « شَرْحِه » : مُرادُ المُصَنِّفِ بقوْلِه في الرِّوايةِ الثَّانيةِ : يَعْلَمُ نَجاسَتَها . اعْتِقادُه الطُّهارَةَ . قال : لأنَّ نفْسَ العِلْم بالنَّجاسَةِ ليس شَرْطًا في بَيْعِ ِ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، فكذا هُنا . قال في « المُطْلِع ِ. » : وقوْلُه : يعْلَمُ نَجَاسَتُها .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في ثمن الخمر والميتة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٤٧/١ ، ٢٩٣ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م ، ق : ﴿ بيعه ﴾ .

حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا() ، فَبَاعُوهَا ، وأَكَلُوا ثَمْنَها ، إنَّ الله السر الكبر إذا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ ثَمَنَه » . مُتَّفَقٌ عليه () . ولأَنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُها مِن مُسْلِمٍ ، فلا يَجُوزُ بَيْعُها لكافِر ، كالخَمْرِ والخِنْزِيرِ ، فإنَّهم يَعْتَقِدُونَ حَلَّه ، ولا يَجُوزُ بَيْعُه لكافِر ، حَلَّه ، ولأَنَّه دُهْنُ نَجِسٌ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه لكافِر ، كشحوم الميْتَة . قال شيخُنا : ويَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إلى الكافِر في فِكاكِ مُسْلِم ، ويُعْلَمُ الكافِرُ بنَجَاسَتِه ؛ لأَنَّه ليس بِبَيْعٍ في الحَقِيقَة ، إنّما هو اسْتِنْقاذُ المُسْلِم به .

بمَعْنَى ، أَنَّه يجوزُ له فى شَرِيعَتِه الانْتِفاعُ بها . قلتُ : ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، وكثيرِ الإنصاف مِنَ الأصحابِ ، اشْتِرَاطُ إعْلامِه بنَجاسَتِه لاغيرَ ، سواءٌ اعْتقَدَ طَهارتَه أَوْ لا . وهو كالصَّريح ِ فى كلامِ صاحِبِ « التَّلْخيصِ » فيه ، فإنَّه قال : وعنه ، يُباعُ لكافِرِ بشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ اللهَ لَكَ فَر الهِدايَةِ » وغيرِه : بشَرْطِ أَنْ يُعْلِمَه أَنَّها نَجِسَةٌ . وقل أَنْ يَعْلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) جَمَلَه بجِمُله جمُّلًا ، وأجْمَلَه : أذابه واستخرج دُهْنَه . لسان العرب ( ج م ل ) .

<sup>(</sup>٢) هذا سياق حديث ابن عباس الذي قبله .

وبلفظ : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » . أخرجه مسلم ، فى : باب تحريم الحمر ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٦/٣ . وبدون قوله : « إن الله إذا حرم شيئا ... » أخرجه البخارى ، فى : باب بيع الميتة والأصنام ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ١١٠/٣ . ومسلم ، فى : باب تحريم بيع الحمر ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٧/٣ . كلاهما من حديث جابر .

الله وَفِي جَوَازِ الإسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ . وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ جَوازُ الْمُعْهَا . وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ جَوازُ

الشرح الكبير

على ذلك جَوازُ بَيْعِها ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في الاسْتِصْباحِ بها رِوايَتانِ . ويُخَرَّجُ على ذلك جَوازُ بَيْعِها ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في الاسْتِصْبَاحِ بالزَّيْتِ النَّجِسِ ؛ فرُوِى عنه ، أنه لا يَجُوزُ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ في السَّمْنِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ : « وإنْ كان مائِعًا فلا تَقْرَبُوه » (() . ولأَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ سُئِلَ عن شُحُومِ الميْتَةِ تُطْلَى بها السُّفُنُ ، وتُدْهَنُ بها الجُلُودُ ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ، فَتُفقُ عليه (() . وهذا في مَعْناه . وهو قولُ ابن المُنْذِر . وعنه ، إباحَتُه ؛ لأَنَّ ذلك يُرْوَى عن ابن عمر . وهو قولُ ابن المُنْذِر . وعنه ، إباحَتُه ؛ لأَنَّ ذلك يُرْوَى عن ابن عمر . وهو قولُ

الانصاف

قوله: وفي جواز الاستصباح بها روايتان. وأطلقهما في «الهداية»، و « الإيضاح »، و « المُستُوعِب »، و « المُستُوعِب »، و « المُعنِي »، و « المُغنِي »، و « التَّلخيص »، و « المُعنِي »، و « التَّلخيص »، و « المُحرَّر »، و « البن تميم »، و « الرِّعاية الصَّغري »، و « الحاوِيْن »، و « الشَّرْح »، و « الفائق »، و « المَذْهَب و « الشَّرْح »، و « الفائق »، و « المَذْهَب و « المَدْهَب الأَحْمَد »، و « الفُروع »؛ إحداهما ، يجوزُ . وهو المذهب . صحَّحه في « التَّصْحيح »، و « الخُلاصة »، و « الرِّعاية الكُبْري »، وغيرهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أشْهَرُ الرِّوايتَيْن . ونصرها في « المُغنِي » . واختارَه الخِرَقِيُّ ، والسَّيْخ تَقِيُّ الدِّين ، وغيرُهما . وجزَم به في « الإفادَاتِ » ، في بابِ النَّجاسة . والرِّوايةُ النَّانية ، لا يجوزُ الاستِصْباحُ بها . جزَم به في « الوَجيز » .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۱۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٠٧/٢ .

الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه أَمْكَنَ الانْتِفاعُ به مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فجازَ ، كالطاهِرِ . وهذا انْحتِيارُ الخِرَقِيِّ . فعلى هذا ، يُسْتَصْبَحُ به على وَجْهٍ لا تَتَعَدَّى نَجاسَتُه ، إِمَّا أَن يُجْعَلَ في إِبْرِيقِ ويُصَبُّ منه في المِصْباحِ ولا يُمَسُّ ، وإمَّا أَن يَدَعَ على رَأْسِ الجَرَّةِ التي فيها الزَّيْتُ سِراجًا مَثْقُوبًا ، ويُطْبقُه على رَأْسِ إِناء الزَّيْتِ ، وكُلُّما نَقَصَ زَيْتُ السِّراجِ صَبَّ فيه ماءً بحيثُ يَرْتَفِعُ الزَّيْتُ ، فَيَمْلَأُ السِّرَاجَ ، وما أَشْبَهَ هذا . وعلى قِياسِ هذا كُلَّ انْتِفاعٍ لا يُفْضِي إلى التُّنْجِيسِ بها يَجُوزُ . ويَتَخَرُّجُ على جَوازِ الاسْتِصْباحِ به جَوازُ بَيْعِه . وهكذا ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه يَجُوزُ الانْتِفاعُ به مِن غير ضَرُورَةٍ ، فجازَ بَيْعُه ، كالبَغْلِ والحِمارِ . وهل تَطْهُرُ بالغَسْلِ ، فيه وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُما فيما مَضَى() . وإذا قُلْنَا : تَطْهُرُ بالغَسْل . فالقِياسُ يَقْتَضِي جوازَ بَيْعِها ؛ لأَنَّهَا عَيْنٌ نَجِسَةً تَطْهُرُ بالغَسْل ، أَشْبَهَتِ النَّوْبَ النَّجسَ . وكرهَ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، أَن تُدْهَنَ بها الجُلُودُ ، وقال : تُجْعَلُ منها الأَسْقِيَةُ . ونُقِلَ عن ابن عمرَ ، أنَّه يُدْهَنُ بها الجلودُ . وعَجبَ أحمدُ مِن هذا . فيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ على ما لا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُه ، كالنِّعَال ، كما قُلْنا في جُلودِ الميْتَةِ (١) .

فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ جوَّزْنا الاسْتِصْباحَ بها ، فيكونُ في وَجْهِ لا تَعَدَّى الإنصاف نَجاسَتُه ؛ إمَّا أَنْ يُجْعَلَ في إبْرِيقٍ ، ويُصَبُّ منه في المِصْباحِ ولا يُمَسُّ ، وإمَّا أَنْ يدَع على رأس الجَرَّةِ التي فيها الدُّهْنُ سِراجًا مَثْقُوبًا ، ويُطَيِّنُه على رأس إناءالدُّهْن ، وكلُّما نقَص دُهْنُ السِّراجِ صَبَّ فيه ماءً ، بحيثُ يرْفَعُ الدُّهْنَ ، فيَمْلَأُ السِّراجَ ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ١٦١/١ .

فصل : فَأَمَّا شُحُومُ المُيْتَةِ ، وشَحْمُ الكَلْبِ والخِنْزيرِ ، فلا يَجُوزُ الاسْتِصْباحُ به ، ولا الانْتِفاعُ به في جُلُودٍ ولا سُفُن ِ ولا غيرِها ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحَدِيثِ . وإذا اسْتُصْبِحَ بالزَّيْتِ النَّجِسِ ، فاجْتَمَعَ مِن دُخَانِه شيءٌ ، فهو نَجسٌ ؛ لأنُّه جُزْءٌ منه ، والنَّجاسَةُ لا تَطْهُرُ بالاسْتِحالَةِ . فإنْ عَلِقَ بشيءٍ ، عُفِيَ عن يَسِيرِه ؛ لمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عنه ، وإنْ كَثُرَ لم يُعْفَ عنه .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ التُّرْياقِ الذي فيه لُحُومُ الحَيَّاتِ ؟ لأَنَّ نَفْعَه إنَّما يَحْصُلُ بِالأَكْلِ ، وهو مُحَرَّمٌ ، فخَلا مِن [ ٢٢٧/٣ ] نَفْع ٍ مُباحٍ ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالمَيْتَةِ . ولا يجوزُ التَّدَاوى به ، ولا بسُمِّ الأَفاعِي . فأمَّا سُمٌّ النَّبَاتِ ، فإنْ كان لا يُنْتَفَعُ به ، أو يَقْتُلُ قَلِيلُه ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لعَدَم ِ نَفْعِه ، وإِنْ أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِيَسِيرِه ، كالسَّقَمُونْيَا(') ، جازَ بَيْعُه ؛ لأَنَّه طاهِرٌ مُنْتَفَعٌ به .

الإنصاف ﴿ وَمَا أَشْبَهَه . قَالَه جماعةٌ . ونقَلَه طائِفَةٌ عن ِ الإِمام ِ أَحْمَدَ . قلتُ : الذي يَظْهَرُ أنّ هذا ليس شَرْطًا في صِحَّةِ البَيْعِ ِ . وظاهِرُ كلام « الفُروعِ ِ » ، أنَّه جعَلَه شَرْطًا عندَ القائِلين به . الثَّانيةُ ، لا يجوزُ الاسْتِصْباحُ بشُحومِ المَيْتَةِ ، ولا بشَحْمِ الكَلْبِ ، والخِنْزِيرِ ،ولاالانْتِفاعُ بشيءِ مِن ذلك ، قوْلًا واحدًا عندَ الأُصحابِ ، ونصَّ عليه . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَوازَ الانْتِفاعِ بالنَّجاسَاتِ . وقال : سواءٌ في ذلك شَحْمُ المَيْتَةِ وغيرُه . وهو قوْلٌ للشَّافِعِيِّ . وأَوْمَأُ إليه في روايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ .

تنبيه : قوله : ويُخَرَّجُ على ذلك جَوازُ بَيْعِها . تقدُّم أنَّ المُصَنِّفَ وغيرَه ، خرَّجُوا

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية ، ومعناها : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده .

فَصْلُ : الرَّابِعُ ، أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فَى بَيْعِهِ ، اللَّهُ فَا اللَّهُ فَى بَيْعِهِ ، اللَّهَ فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِ هِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، لَمَا لِكُ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، لَمَا لِكُ مَا لِكُ . لَمْ يَصِحُ ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ .

الشرح الكبير

( فصل : الرابع ، أن يكونَ مَمْلُوكًا له ، أو مَأْذُونًا له فى بَيْعِه ، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه بغَيْرِ إِذْنِه ، أو اشْتَرَى بعينِ مالِه شيئًا بغيرِ إِذْنِه ، لم يَصِحُ ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ ) إذا اشْتَرَى بعينِ مالِ غيرِه ، أو باعَ مالَه بغيرِ إِذْنِه ، ففيه روايتان ؛ إحْداهُما ، لا يَصِحُ البَيْعُ . وهذا وباعَ مالَه بغيرِ إِذْنِه ، ففيه روايتان ؛ إحْداهُما ، لا يَصِحُ البَيْعُ . وهذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . والثانيةُ ، يَصِحُ البَيْعُ ، وإنْ لم والشّراءُ ، ويقِفُ على إجازَةِ المالِكِ ، فإنْ أجازَهُ نَفَذَ ولَزِمَ البَيْعُ ، وإنْ لم يُجِزْهُ بطل . وهو قَوْلُ (امالِكِ ، وإسحاق ، وبه قال أبو حَنِيفَة (افي يُجِزْهُ بطل . وهو قَوْلُ (امالِكِ ، وإسحاق ، وبه قال أبو حَنِيفَة (افي يُجِزْهُ بطل . وهو قَوْلُ (امالِكِ ، وإسحاق ، وبه قال أبو حَنِيفَة افي البَيْعِ . فأمَّ الشّراءُ فَيقَعُ للمُشْتَرِى عندَه بكُلِّ حالٍ ؛ لِما رَوَى عُرْوَةُ بنُ البَيْعِ . فأمَّ الشّراءُ فَيقَعُ للمُشْتَرِى عندَه بكُلِّ حالٍ ؛ لِما رَوَى عُرْوَةُ بنُ البَيْعِ . فأمَّ الشّراءُ فَيقَعُ للمُشْتَرِى عندَه بكُلِّ حالٍ ؛ لِما رَوَى عُرْوَةُ بنُ البَيْعِ . فأمَّ الشّراءُ فَيقَعُ للمُشْتَرِى عندَه بكُلِّ حالٍ ؛ لِما رَوَى عُرْوَةُ بنُ البَيْعِ . فأمَّ الشّراءُ والشّاةِ ، فأحْبَرْتُه ، فقال : « بارَكَ اللهُ لَكَ في صَفْقَة يَمِينِكَ » . بالدِّينارِ والشّاةِ ، فأخْبَرْتُه ، فقال : « بارَكَ اللهُ لَكَ في صَفْقَة يَمِينِكَ » .

الإنصاف

جَوازَ البَيْع ِ مِن رِوايَةِ جَوازِ الاسْتِصْباح ِ بها .

تنبيه : شَمِلَ قَوْلُه : الرَّابِعُ ، أَنْ يكونَ مَمْلُوكًا له . الأسيرَ لو باعَ مِلْكَه . وهو صحيحٌ . صرَّح به فى « الفُروع ِ » وغيرِه .

قوله : فإنْ باعَ مِلْكَ غيرِه بغيرِ إذْنِه ، أو اشْتَرَى بعَيْنِ مَالِه شيئًا بغَيْرِ إذْنِه ،

<sup>(</sup>۱ – ۱)فى ر ۱ : ﴿ أَبِّي حَنَيْفَةَ وَإِسْحَاقَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ .

الشرح الكبير رَواهُ ابنُ ماجه (١) ، والأُثْرَمُ ، ولأنَّه عَقْدٌ له مُجيزٌ حالَ وقُوعِه ، فصَحَّ ( ووقف ) على إجازَتِه ، كالوَصِيَّةِ بزيادَةٍ على الثُّلُثِ . وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُولَى ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُ لَحَكِيمٍ بن ِحِزامٍ : « لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ » . رَواهُ ابنُ ماجه ، والتُّرْمِذِئُ (٣) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . يَعْنِي مَا لَا تَمْلِكُ ؛ لأنَّه ذَكَرَه جَوابًا له حين سَأَلَه أنَّه يَبيعُ الشيءَ ، ويمضِي ويَشْتَرِيه ، ويُسَلِّمُه . ولاتِّفاقِنا على صِحَّةِ بَيْع ِ مالِه الغائِبِ ، ولأنَّه باعَ

الإنصاف لم يصحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّر ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرهم . وعنه ، يصِحُّ ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ . اخْتارَه في « الفائقِ » ، وقال : ولا قَبْضَ ولا إقْباضَ قبلَ الإِجازَةِ . قال بعضُ الأُصحابِ في

<sup>(</sup>١) في : باب الأمين يتجر فيه فيربح ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٨٠٣/٢ .

كما أخرجه البخارى ، في : باب حدثني محمد بن المثنى ... ، من كتاب المناقب . صحيح البخارى ٢٥٢/٤ . وأبو داود ، في : باب في المضارب يخالف ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٩/٢ . والترمذي ، ف : باب حدثني أبو كريب ... ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٦٣/٥ . والإمام أحمد ، ف : المسند . ٣٧٦/٤

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « وقفه » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، في : باب النهي عن بَيع ما ليس عندك ... ، من كتاب التجارات ، سنن ابن ماجه ٧٣٧/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي . YE1/0

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٤/٢ . والنسائي ، في : باب بيع ماليس عند البائع ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٥٤/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند . 272 . 2 . 7/4

وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، صَحَّ . فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتَرَى اللَّهَ لَلْهُ ، لَهُ ، مَلَكَهُ ، وَإِلَّا لَزِمَ مَن ِ اشْتَرَاهُ .

ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ، فأَشْبَهَ الطَّيْرَ فى الهواءِ . فأَمَّا الوَصِيَّةُ ، فَيَتَأَخَّرُ فيها السر الكبر القَبُولُ عن الإيجابِ ، ولا يُعْتَبرُ أن يكونَ لها مُجِيزٌ حالَ وقُوعِ العَقْدِ ، ويَجُوزُ في البَيْعِ ، وحَدِيثُ عُرْوَةَ نَحْمِلُه على ويَجُوزُ في البَيْعِ ، وحَدِيثُ عُرْوَةَ نَحْمِلُه على أنَّ وكالتَهُ كانت مُطْلَقَةً ، بدَلِيلِ أَنّه ‹ سَلَّمَ وتَسَلَّمَ ' ، وليس ذلك لغيرِ المالِكِ باتِّفَاقِنَا .

١٥٥٩ – مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى له فى ذِمَّتِه بغيْرِ إِذْنِه ، صَحَّ . فإنْ أَجازَه مَن اشْتَرَى له ، ملكَه ، وإلَّا لَزِمَ مَن اشْتَراهُ ) إذا اشْتَرَى فى ذِمَّتِه لإنسانٍ شَيْئًا بغيرِ إِذْنِه ، صَحَّ ؛ لأَنَّه مُتَصَرِّفٌ فى ذِمَّتِه لا فى مالِ غَيْرِه ،

طَرِيقَتِه : يَصِحُ ، ويَقِفُ على إجازَةِ المَالِكِ ، ولو لم يَكُنْ له مُجِيزٌ في الحالِ . وعنه ، الإنصاف صِحَّةُ تَصَرُّف الغاصِبِ العُكْمِيَّةِ في بابِه في أوَّلِ

الفَصْلِ الثَّامِنِ .

قوله: وإنِ اشْتَرَى له فى ذِمَّتِه بغَيْرِ إِذْنِه ، صَحَّ . إِذَا اشْتَرَى له فى ذِمَّتِه ، فلا يخْلُو ؟ إِمَّا أَنْ يُسَمِّيه فى العَقْدِ ، أَوْ لا ، فإنْ لم يُسَمِّه فى العَقْدِ ، صحَّ العَقْدُ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزم به فى « المُحرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايةِ الصَّغْرى » ، و « الحاوييْن » ، وغيرِهم [ ٢/ ٥٠٠ ] . قال الزَّرْكَشِىُّ : هذ المذهبُ المَعْروفُ المَشْهُورُ . قال فى « الفُروع ِ » : صحَّ على الأَصَحِّ . وقدَّمه فى « التَّلْخيص ِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرَى » .

<sup>(</sup>۱ - ۱)في م : « يسلم ويستلم » .

الشرح الكبير وسواءٌ نَقَدَ النَّمَنَ مِن مالِ الغَيْرِ أو لا ؛ لأَنَّ النَّمَنَ هو الذي في الذِّمَّة ، والذي نَقَدَه عِوَضُه ، ولذلك قُلْنَا : إنَّه إذا اشْتَرَى ﴿ فِي الذُّمَّةِ \ و نَقَدَهُ الثَّمَنَ بعدَ

الإنصاف وعنه ، لا يصِحُّ . وإنْ سمَّاه في العَقْدِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يصِحُّ . جزَم به في ﴿ المُحَرَّر ﴾ وغيره . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره . واخْتارَه القاضي وغيرُه . وقيلَ : حُكْمُه حُكْمُ ما إذا لم يُسَمِّه . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ؛ فإنَّ قوْلَه : وإنِ اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بغير إذْنِه . يشْمَلُ ذلك . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، واحْتارَه المُصَنِّفُ . قال في الفائِدةِ العِشْرين : إذا تَصَرَّفَ له في الذِّمَّةِ دُونَ المال ، فطريقان ؟ أحدُهما ، فيه الخِلافُ الذي في تَصرُّفِ الفُضُولِيِّ . قالَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في مَوْضِع ٍ ، وأبو الخَطَّاب في « الانْتصار » . والثَّانِي ، الجَزْمُ بالصِّحَّةِ هنا . وهو قُوْلُ الخِرَقِيِّ والأَكْتَرِين . وقالَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في مَوْضِع ٟ آخَرَ . واخْتلَفَ الأصحابُ ، هل يَفْتَقِرُ إلى تَسْمِيتهِ في العَقْدِ أم لا ؟ فمنهم مَن قال: لا فَرْقَ. منهم ابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ « المُغْنِي » . ومنهم مَن قال : إنْ سمَّاه في العَقْدِ ، فهو كما لو اشْتَرى له بعَيْن مالِه . ذكرَه القاضي ، وأبو الخَطَّاب في « انْتِصاره » ، في غالِب ظَنِّي ، وابنُ المَنِّيِّ ، وهو مَفْهومُ كلام ِ صاحِبِ « المُحَرَّرِ » . انتهى .

فائدة : لو اشْترَى بمال نَفْسِه سِلْعَةً لغيره ، ففيه طَريقان ؛ عدَّمُ الصِّحَّةِ ، قوْلًا واحدًا . وهي طَرِيقَةُ القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، وأَجْرَى الخِلافَ فيه كتَصَرُّفِ الفَصُولِيِّ ، وهو الأصحُّ . قاله في الفائِدَةِ العِشْرين .

قوله : فإنْ أجازَه مَنِ اشْتَرَى له ، ملكه ، وإلَّا لَزمَ مَن اشْتَراه . يعْنِي ، حيثُ قُلْنا بالصُّحَّةِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « المُحَرَّر » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

المقنع

ذلك ، كان له البَدَلُ . وإنْ خرجَ مَغْصُوبًا لم يبطُلِ العَقْدُ ، وإنَّما وقَفَ الأَمْرُ الشرح الكبير على إجازَةِ الآخَر ؛ لأَنَّه قَصَدَ الشِّراءَ له ، فإنْ أَجازَه لَزِمَهُ ، وعليه [ ٣/٢٨/ ] الثُّمَنُ ، وإنْ لم يَقْبَلُه لَزَمَ مَن اشْتَرَاهُ .

و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيُّين ﴾ ، وغيرِهم . الإنصاف وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، لا يَمْلِكُ مَن ِ اشْتَرَى له ، ولو أجازَه . ذكَرَها في « الرِّعايتَيْن » . وقال في « الكُبْرَى » بعدَ ذلك : إنْ قال : بعْتُكَ هذا . فقال : اشْتَرَيْتُه لزَيْدٍ . فأُجازَه ، لَزمَه ، ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَ المُشْتَرَيَ . انتهى . وقدَّم هذا في ﴿ التَّلْخيصِ ۗ ﴾ ؛ إلْغاءً للإِضافَةِ .

> تنبيه : حيثُ قُلْنا : يَمْلِكُه بالإجازَةِ . فإنَّه يدْخُلُ في مِلْكِه مِن حينِ العَقْدِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به القاضي في « الجامِع ِ » ، والمُصَنَّفُ في « المُغْنِي » ، في مَسْأَلَةِ نِكاحِ الفُضُولِيِّ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : مِن حينِ الإِجازَةِ . جزَم به صاحِبُ ( النَّهايَةِ » . قال في ( القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : ويَشْهَدُ لهذا الوَجْهِ ، أنَّ القاضِيَ صرَّح بأنَّ حُكْمَ الحاكم المُخْتَلَفِ فيه ، إنَّما يُفيدُ صِحَّةَ المَحْكُومِ به ، وانْعِقادَه مِن حَينِ العَقْدِ ، وقبلَ الحُكْمِ كان باطِلًا . انتهى .

> فائدة : لو قال : بِعْتُه لزَيْدٍ . فقال : اشْتَرَيْتُه له . بطَل ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرَى » . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه إِنْ أَجازَه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وإنْ حكَم بصِحَّتِه ، بعدَ إجازَتِه ، صحَّ مِنَ الحُكْم . ذَكَرَه القاضي ، وهو الذي ذكرَه في ﴿ القَواعِدِ ﴾ قبلَ ذلك ، مُسْتَشْهِدًا به . قال ف ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوجَّهُ أنَّه كالإجازَةِ . يعْنِي ، أنَّ فيه الوَجْهَيْنِ المُتَقدِّمَيْنِ ؛ هل يَدْخُلُ مِن حينِ العَقْدِ ، أو الإجازَةِ ؟ وقال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، في [ ١/٢ه و ] الطَّلاقِ

فصل: وإن باعَ سِلْعَةً وصاحِبُها حاضِرٌ ساكِتٌ ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو باعَها بغيرِ إِذْنِه ، في قوْلِ الأَكْثَرِين ؛ منهم أبو حَنِيفَة ، وأبو يوسُف ، والشّافِعيُّ . قال ابنُ أبى لَيْلَى : سكوتُه إقرارٌ ؛ لأنَّه يَدُلُّ على الرِّضَا ، كُسُكُوتِ البِكْرِ في الإِذْنِ في النِّكاحِ . ولَنا ، أنَّ السُّكُوتَ مُحْتَمِلٌ ، فلم يكُنْ إِذْنًا ، كَسُكُوتِ البَيْرِ ؛ لوُجُودِ الحَياءِ المانِع ِ يكُنْ إِذْنًا ، كَسُكُوتِ الثَّيِّبِ ، وفارَقَ سُكُوتَ البِكْرِ ؛ لوُجُودِ الحَياءِ المانِع ِ مِن الكلامِ في حَقِّها ، وليس ذلك مَوْجُودًا هِلهَنا .

• ١٥٦٠ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْعُ ما لا يَمْلِكُه ليَمْضِيَ ويَشْتَرِيَه ويُسْتَرِيَه ويُسَلِّمَه ) رِوَايَةً واحِدَةً . وهو قولُ الشَّافِعِيِّ ، ولا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا ؛ لأَنَّ حكيمَ بنَ حِزامٍ قال للنبيِّ عَلِيْكُم : إنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي يَلْتَمِسُ مِن البَيْعِ ما ليس عندِي ، فأَمْضِي إلى السُّوقِ ، فأَشْتَرِيه ، ثم أبِيعُه منه ، فقال النبيُّ ليس عندِي ، فأَمْضِي إلى السُّوقِ ، فأَشْتَرِيه ، ثم أبِيعُه منه ، فقال النبيُّ

الإنصاف

فى نِكَاحٍ فَاسِدٍ : إِنَّه يَقْبَلُ الانْبرامَ والإِلْزامَ بالحُكْمِ ، والحُكْمُ لا يُنْشِئُ المِلْكَ ، بل يُحَقِّقُه .

فائدة: لو باعَ ما يظُنّه لغيرِه ، فظهَر أنّه وَرِثَه ، أو وكَّلَ فى بَيْعِه ، صح البَيْعُ . على الصَّحيح ِ . قال فى « التَّلْخيص » : صحَّ على الأَظْهَر . وقدَّمه فى « المُغنِى » فى باب الرَّهْن ِ . وقيل : لا يصِحُّ . وجزَم به فى « المُنَوِّرِ » . وأَطْلَقهما فى « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتيْسن » ، و « الحاوييْسن » ، و « المُغنِى » فى آخِر و « الفائق ِ » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّة ِ » ، و « الأصولِيَّة ِ » ، و « المُغنِى » فى آخِر الوَقْفِ . وقيل : الخِلافُ رِوايَتان . ذكرَهما أبو المَعالِى وغيرُه . قال القاضى : أَصْلُ الوَجْهَيْن ، مَن باشَرَ امْرأَة بالطَّلاق يعْتَقِدُها أَجْنَبِيَّةً ، فبانَتِ امْرأَته ، أو واجَه أَصْلُ الوَجْهَيْن ، مَن باشَرَ امْرأَة بالطَّلاق يعْتَقِدُها أَجْنَبِيَّةً ، فبانَتِ امْرأَته ، أو واجَه

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً ، وَلَمْ يُقْسَمْ ؛ كَأَرْضِ الشَّامِ ، اللّه وَالْعِرَاقِ وَالْعِرَاقِ ، وَمِصْرَ ، وَنَحْوِهَا ، إِلّا الْمَسَاكِنَ ، وَأَرْضًا مِنَ الْعِرَاقِ فُتِحَتْ صُلْحًا ؛ وَهِيَ الْحِيرَةُ ، وَأَلَّيْسٌ ، وَبَانِقْيَا ، وَأَرْضُ بَنِي صَلُوبَا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَقَرَّهَا صَلُوبَا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَقَرَّهَا فِي كُلِّ عَامٍ . وَلَمْ يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا ؛ لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا .

عَلَيْكُهُ : « لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَك » (١) . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ولأَنَّه يَبِيعُ الشرح الكبير ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ، أَشْبَهَ بَيْعَ الطَّيْرِ في الهَواءِ .

الشام ، والعِراق ، ومِصْر ، ونحوها، إلا المساكِن ، وأرْضًا مِن العِراقِ فَالسَّام ، والعِراق ، ومِصْر ، ونحوها، إلا المساكِن ، وأرْضًا مِن العِراقِ فَتِحَتْ صُلْحًا؛ وهي الحِيرَةُ وألَّيْسٌ (٢) وبانِقْيا، وأرْضُ بني صلُوبَا؛ لأَنَّ عمر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، وقفها على المُسْلمين ، وأقرَّها في أيْدِي أرْبابِها بالخراج ،

بالعِتْقِ مَن يَعْتَقِدُها حُرَّةً ، فبانَتْ أَمَتَه ، فى وُقوعِ الطَّلاقِ والحُرِّيَّةِ رِوايَتان . ولابن الإنصاف رَجَبِ فى « قَواعِدِه » قاعِدَةٌ فى ذلك ، وهي القاعِدَةُ الخامِسَةُ والسِّتُّون ، فى مَن تَصَرَّفُ فى شيءٍ يظُنُّ أَنَّه لا يمْلِكُه ، فَتَبَيَّنَ أَنَّه كان يَمْلِكُه .

قوله : ولا يصحُّ بَيْعُ مافَتِحَ عَنْوَةً و لم يُقْسَمْ . هذا المذهبُ بلارَيْبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، يصِحُّ . ذكرَها الحَلْوَّانِيُّ ، واخْتارَها

<sup>(</sup>١)تقدم تخريجه في صفحة ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أليس: الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية. وفي كتاب الفتوح: أُلَيْسٌ: قرية من قرى الأنبار . معجم البلدان ٣٥٤/١ .

الشرح الكبير الذي ضَرَبَه أُجْرَةً لها في كُلِّ عام . و لم يُقَدِّرُ (١) مُدَّتَها ؛ لعُموم المَصْلَحة فيها ﴾ لا يَجُوزُ بَيْعُ شيءٍ مِن الأرْضِ المَوْقُوفَةِ ، ولا شِراؤُه ؛ كأرْضِ الشام ، ونحوها ، في ظاهِر المَذْهَبِ ، وقَوْلِ أكثر أَهْلِ العِلْم ؛ منهم عمرُ ، وعَلِيٌّ ، وابنُ عَبَّاسِ ، وعبدُ الله ِبنُ عَمْرُو (٢) ، رَضِيَ اللهُ عنهم . ورُوِىَ ذلك عن عبدِ الله بن مُغَفَّلِ ، وقَبيصَةَ بن ِ ذُوَّيْبِ ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ ، والأَوْزَاعِيِّ ، ومالكِ ، وأبي إسْحاقَ الفَزَارِيِّ (٢٠٠٠ قال الأوْزَاعِيُّ : لم يَزَلْ أَئِمَّةُ المُسلمينَ يَنْهَوْنَ عن شراءاًرْض الجزْيَةِ ، ويَكْرَهُه عُلَماؤُهم . وقال : أَجْمَعَ رَأَىُ عمرَ ، وأصحاب النبيِّ عَيَالَةُ ، لَمَّا ظَهَرُوا على أهلِ الشامِ ، على إقرارِ أهْلِ القُرَى في قُرَاهُم ، على ما كانَ بأَيْدِيهم مِن أَرْضِهم ، يُعَمِّرُونها ، ويُؤدُّونَ خَراجَها إلى المُسْلِمِينَ ، ويَرَوْنَ أَنَّه لا يَصْلُحُ لأَحَدٍ مِن المُسْلِمينَ شِراءُما في أيْدِيهم مِن الأرْض طَوْعًا ولا كَرْهًا ،

الإنصاف الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، وذكَرَه قَوْلًا عندَنا . قلتُ : والعَمَلُ عليه في زَمَنِنا . وقد جوُّزَ الإمامُ أحمدُ إصْداقَها . وقالَه المَجْدُ . وتأوَّلَه القاضي على نَفْعِها فقط . وعنه ، يصِحُّ الشِّراءُ دُونَ البَّيْعِ ِ . وعنه ، يصِحُّ لحاجَتِه .

قوله : كأرْض الشَّام ، والعِراقِ ، ومِصْرَ ، ونحوِها . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ مِصْرَ ممَّا فُتِحَ عَنْوَةً ، ولم يُقْسَمْ . جزَم به في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرُه مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ( تقدر ) .

<sup>(</sup>۲) في ر ۱: (عمر ).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن الحارث ، الإمام الثقة المأمون ، توفى سنة خمس وثمانين ومائة . تهذيب التهذيب . 108 - 101/1

وكَرهُوا ذلك ؛ لِما كانَ مِن إيقافِ عمرَ وأَصْحابه الأَرْضِينَ المَحْبُوسَةَ الشرح الكبير على آخِر هذه الأُمَّةِ مِن المُسْلِمينَ ، لا تُباعُ ولا تُورَثُ ، قُوَّةً على جهادِ مَن لَم يُظْهَرْ عليه بعدُ مِن المُشْرِكِينَ . وقال الثَّوْرِئُ : إذا أقَرَّ الإمامُ [ ٣٢٢٨/٣ ] أهلَ العَنْوَةِ في أَرْضِهم تَوارَثُوها وتَبايَعُوها . ورُوي نحوُ هذا عن ابن سِيرينَ ، والقُرَظِيِّ ؛ لِما رَوَى عبدُ الرحمن بنُ زَيْدٍ ، أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِن دِهْقَانَ أَرْضًا على أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا(١) . ورُوى عنه أَنَّه قال : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَنِ التَّبَقُّر (٢) في الأَهْلِ وَالمَالِ . ثَمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وكيفَ بمالِ براذانَ (٣) ، وبكَذَا وكَذَا (١) ! وهذا يَدُلُّ على أنَّ له مالًا بِرَاذَانَ " . وَلاَّنَّهَا أَرْضٌ لهم ، فَجَازَ بَيْعُها ، كَأَرْضِ الصُّلْحِ . وقد رُوِيَ عن أحمدَ أنَّه قال : كان الشِّراءُ أَسْهلَ ، يَشْتَرى الرَّجُلُ ما يَكْفِيهِ ويُغْنِيهِ

الإنصاف

الأصحاب . وقال في « الرِّعايةِ » : وكمِصْرَ في الأَشْهَر فيها .

فائدة : لو حكم بصِحَّةِ البَيْع ِ حاكِمٌ ، (°أو رأى الإمامُ المَصْلَحَةَ فيه فَباعَه ° ، صحَّ ؛ لأنَّه مُخْتَلَفٌّ فيه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . وإنْ أَقْطَع الإِمامُ هذه الأرْضَ ، أو وقَفَها ، فقيل : يصِحُّ . وقال في « النَّوادِرِ » : لا يصِحُّ . قلتُ : الصُّوابُ أَنَّ حُكْمَ الوَقْفِ حُكْمُ البّيعِ ِ . وأطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) الأموال ، لأبي عبيد ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) التبقر: التوسع والتفتح.

<sup>(</sup>٣) في ق ، م : « بزاذان » .

وهي قرية بنواحي المدينة . ذكر ياقوت أنها جاءت في حديث عبدالله بن مسعود . معجم البلدان ٧٣٠/٢ . (٤) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٩/١ . وذكره أبو عبيد ، في غريب الحديث ٢/٥ ، ٥٠ .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من : ش .

الشرح الكبير عن النَّاس ، وهو رَجُلٌ مِن المُسْلِمِينَ . وكَرة البَّيْعَ . قال شَيْخُنا(١) : وإِنَّمَا رَخُّصَ فِي الشَّرَاءِ ، واللهُ أَعْلَمُ ، لأَنَّ بعضَ الصَّحَابَةِ اشْتَرَى ، ولم يُسْمَعْ عنهم البَيْعُ ، ولأنَّ الشِّراءَ اسْتِخْلاصٌ للأرْض ، ليَقُومَ فيها مَقامَ مَن كانت في يَدِه ، والبَّيْعُ أَخْذُ عِوَض عَمَّا لا يَمْلِكُه ولا يَسْتَحِقُّه ، فلا يَجُوزُ . ولَنا ، إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فإنَّه رُويَ عن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ولا أَرْضِيهِم (٢) . وقال الشُّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بِنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا على شاطِئ الفُرَاتِ ، لِيَتَّخِذَ فيها قَصَبًا ، فذَكَرَ ذلك لعمر ، فقال : مِمَّن اشْتَرَيْتَها ؟ قال : مِن أَرْبابها . فلمَّا اجْتَمَعَ المُهاجِرُونَ والأنْصَارُ ، قال : هؤُلاء أَرْبَابُها ، فهل اشْتَرَيْتَ منهم شَيْئًا ؟ قال : لَا . قال : فارْدُدْهَا على (") مَن اشْتَرَيْتَها منه ، وخُدْ مالَكَ (، ) . وهذا قولُ حمرَ في المُهاجرينَ والأنْصَار ، بمحضر سادَةِ الصَّحَابَةِ وأَئِمَّتِهم ، فلم يُنْكُرْ ، فكان إجْماعًا ، ولا سَبِيلَ إلى وُجُودِ إجماعٍ أَقْوَى مِن هذا وشِبْهه ، إذ لا سَبيلَ إلى نَقْل قَوْل جَمِيع ِ الصَّحابَةِ في مَسْأَلَةٍ ، ولا إلى

الإنصاف تَقِيُّ الدِّين : لو جعَلَها الإمامُ فَيْئًا ، صار ذلك حُكْمًا باقِيًا فيها دائمًا ، وأنَّها لا تعُودُ إلى الغانمين.

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في شراء أرض الخراج ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٢١١/٦ . وعبد الرزاق ، في : باب كم يؤخذ منهم في الجزية ، وباب المسلم يشتري أرض اليهود ثم تؤخذ منه أو يسلم ، من كتاب أهل الكتابين . المصنف ٢٣٠/١٠ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ إِلَّيْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأموال ٨٧.

نَقْلِ قَوْلِ العَشَرةِ ، و لم يُوجَدِ الإِجْماعُ إِلَّا القولَ المُنْتَشِرَ . فإن قيل : فقد خالَفَه ابنُ مَسْعُودٍ بما ذُكِرَ عنه . قُلْنا : لا نُسَلِّمُ المُخالَفَةَ . وقَوْلُهم : اشْتَرَى . قُلْنا : المرادُ به اكْتَرَى . كذا قال أبو عُبَيْد (١) . والدَّلِيلُ عليه قُولُه : على أَن يَكْفِيَه جزْيَتَها . ولا يكونُ مُشْتَريًا لها وجزْيَتُها على غَيْره . وقد رَوَى عنه القاسِمُ أنَّه قال: مَن أقَرَّ بالطَّسْق(٢) فقد أقَرَّ بالصَّغار والذُّلِّ " . وهذا يَدُلُّ على أنَّ الشِّراءَ هنا الاكْتِراءُ . وكذلك كُلُّ مَن رُويَت عنه الرُّخْصَةُ في الشِّراء محمولٌ على ذلك. وقولُه: فكيف بمالٍ بِرَاذَانَ. ليس فيه ذِكْرُ الشِّراء، ( ولا أنَّ ؛ المالَ الأرْضُ، فَيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ مِن السَّائِمَةِ أو الزَّرْعِ أو نحوه، ويَحْتَمِلُ أنّه أرادَ أرْضًا اكْتَرَاهَا، وقد يَحْتَمِلُ أنّه أرادَ بذلك غيرَه، وقد يَعِيبُ الإنْسانُ الفِعْلَ المَعِيبَ مِن غيرِه. جوابٌ ثانٍ، [٢٢٩/٣] أَنَّه تَناوَلَ الشُّراءَ، وبَقِيَ قُولُ عَمرَ في النَّهْيِ عن البَيْع ِ غيرَ مُعَارَضٍ ، وأُمَّا المَعْنَى فلأنَّها مَوْقُوفَةً، فلم يَجُزْ بَيْعُها، كسائِرِ الوقوفِ، والدَّلِيلُ على وَقْفِها النقلُ والمعنى؛ أمَّا النَّقْلُ، فما نُقِلَ مِن الأخْبارِ أنَّ عمرَ لم يَقْسِمِ الأرْضَ التي افْتَتَحَها، وتَرَكَها لتكونَ مادَّةً للمسلمين الذين يُقاتِلُونَ في سبيل اللهِ إلى يوم القِيامَةِ، وقد نقلنا بعض ذلك، وهو مَشْهُورٌ تُغْنِي شُهْرَتُه عن

تنبيهان ؛ أحدهما ، يَحْتَمِلُ قُوْلُه : إلَّا المَسَاكِنَ . أنَّها سواةً كانت مُحْدَثَةً بعدَ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : الأموال ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الطسق : ما يوضع من الخراج على الجربان .

<sup>(</sup>٣) الأموال ٧٨ .

<sup>(</sup>٤ – ٤)في م : ﴿ وَلَأَنَ ﴾ .

الشرح الكبير نَقْلِه . وأمّا المَعْنَى فلِأنَّها لو قُسِمَتْ لكانت للذين افْتَتَحُوها ، ثم لِوَرَثَتِهِم(١) ولمَن انْتَقَلَتْ إليه عنهم ، ولم تَكُنْ مُشْتَرَكَةً بينَ المسلمين ، ولأنَّه لو قُسِمَتْ لنُقِلَ ذلك و لم يَخْفَ بالكُلِّيَّةِ . فإن قيلَ : فهذا لا يَلْزَمُ منه الوَقْفُ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه تَرَكَها للمسلمين عامَّةً ، فتكونُ فَيْئًا للمسلمين ، والإمامُ نائبُهم ، فيَفْعَلُ ما يَرَى فيه المَصْلَحَةَ ، مِن بَيْعٍ وغيره ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه تَرَكَها لأَرْبابها ، كما فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم بمكَّةَ . قُلْنا : أُمَّا الأَوَّلُ فلا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ عمرَ إِنَّما تَرَكَ قِسْمَتَها لتَكُونَ مادَّةً للمسلمين كلُّهم ، يَنْتَفِعُونَ بها مع بَقاء أَصْلِها ، وهذا مَعْنَى الوَقْفِ ، ولو جازَ تَخْصِيصُ قَوْمِ بِأُصْلِها ، لكانَ الذينِ افْتَتَحُوهَا أَحَقَّ بها ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَها أَهْلَها لمَفْسَدَةٍ ، ثم يَخُصَّ بها غَيْرَهم مع وجُودِ المَفْسَدَةِ المانِعَةِ . والثانِي أَظْهَرُ فَسادًا مِن الأُوَّل ؟ لأَّنَّه إذا مَنَعَها المسلمين المُسْتَحِقِّينَ ، كيف يَخُصُّ بها أَهْلَ الذِّمَّةِ المُشْرِكِينَ الذين لا حَقَّ لهم ولا نَصِيبَ ؟.

فصل : وإذا بِيعَتْ هذه الأَرْضُ ، فَحَكَمَ بِصِحَّةِ البَيْعِ حَاكِمٌ ، صَحَّ ؟ لأنَّه مُخْتَلَفٌ فيه ، فصَحَّ بحُكْم الحاكِم ، كسائِر المُخْتَلَفاتِ . وإن باعَ

الإنصاف الفَتْحِ ، أو مِن جُمْلَةِ الفَتْحِ . وهو اخْتِيارُ جماعَةٍ مِنَ الأصحابِ . قاله في « الفُروعِ ِ » ، ويَحْتَمِلُه كلامُه في « المُغْنِسي » ، و « الشَّــرْحِ ِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم . نقَل ابنُ الحَكَمِ ، في مَن أَوْصَى بِثُلُثِ مِلْكِه ، وله عَقارٌ في أَرْضِ السَّوادِ ، قال : لاتُباعُ أَرْضُ السَّوادِ ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لُورِثْتُه ﴾.

الإمامُ شَيْئًالمَصْلَحَةِ رَآها ، مثلَ أن يكونَ في الأَرْض ما يَحْتَاجُ إلى عمارَتِه ، الشرح الكبير ولا يَعْمُرُها إِلَّا مَن يَشْتَريها ، صَحَّ أيضا ؛ لأَنَّ فِعْلَ الإمام كحُكْم الحاكِم . وقد ذَكَر ابنُ عائِذٍ (١) في كتاب « فتوح ِ الشام ِ » قال : قال غيرُ واحِدٍ مِن مشايخِنا: إنَّ الناسَ سَأَلُوا عبدَ المَلِكِ ، والوليدَ ، وسليمانَ ، أن يَأْذَنُوا لهم في شِراء الأَرْضِ مِن أهل الذِّمَّةِ ، فأَذِنُوا لهم على إدخال أثْمَانِها في بَيْتِ المال ، فلَمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أَعْرَضَ عن تلك الأُشْرِيَةِ ؛ لاخْتِلاطِ الأُمُورِ فيها ؛ لِما وَقَعَ فيها مِن المَوارِيثِ ومُهُورِ النِّساء ، وقضاء الدُّيُونِ ، ولمَّا لم يقدِرْ على تَخْلِيصِه ولا مَعْرِفَةِ ذلك ، كَتَبَ كِتابًا قُرئَ على النَّاس (' سَنَةَ مائةٍ '): إنَّ مَن اشْتَرَى شيئًا بعدَ سنةِ مائَة ، فإنَّ بَيْعَه مَرْ دُودٌ . وسَمَّى سَنَةَ مائَة سَنَةَ المُدَّةِ ، فتَنَاهَى النَّاسُ عن شِرائِها ، ثم اشْتَرَوْا أُشْرِيَةً كَثِيرَةً (٣) كانت بأيْدِي أُهْلِها ، تُوَّدِّي العُشْرَ ولا جزْيَةَ عليها ، فلما أَفْضَى الأَمْرُ إلى المَنْصُور ، ورُفِعَتْ إليه تلك الأَشْرِيَةُ ، وأنَّ ذلك أَضَرُّ بالخراج ِ وكَسَرَهُ ، فأرادَ رَدُّها إلى أَهْلِها ، فقيلَ له : قد وَقَعَتْ في المَوارِيثِ والمُهُور ، واخْتَلَطَ أَمْرُها . فَبَعَثَ المُعَدِّلين ، منهم ؟ عبدُ الله بنُ يَزيدَ إلى حِمْصَ ، وإسماعِيلُ بنُ عَيَّاشِ (١) إلى بَعْلَبَكَ ،

إِلَّا أَنْ تُباعَ آلَتُها . ونقَل المَرُّوذِئُ المَنْعَ . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ كلام ِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) محمد بن عائذ بن عبد الرحمن الدمشقي الكاتب ، ولي خراج غوطة دمشق للمأمون ، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين أو أربع وثلاثين ومائتين . الوافي بالوفيات ٣ / ١٨١ . تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤١ ، ٢٤٢ . (٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: ( كبيرة ).

<sup>(</sup>٤) في م : ( عباس ) .

الشرح الكبير وهِضابُ [ ٣٢٢٩/٣ ] بنُ طَوْقٍ ، ومُحْرِزُ بنُ زُرَيْقٍ إلى الغُوطَةِ . وأَمَرَهُم أن لا يَضَعُوا على القَطائِع ِ والأَشْرِيَةِ القَديمَةِ خَراجًا ، ومَنَعُوا الخراجَ على ما بَقِيَ بأَيْدِي الأَنْباطِ(١) ، وعلى الأَشْرِيَةِ المُحْدَثَةِ مِن بعدِ(١) سنةِ مائَةٍ إلى السَّنَةِ التي عدّلَ فيها . فعلى هذا يَنْبَغِي أن يَجْري (") ما باعَهُ إمامٌ ، أو بيعَ بإِذْنِه ، أو تَعَذَّرَ رَدُّ بَيْعِه هذا المَجْرى ( ) في أن يُضْرَبَ عليه خَراجٌ بَقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُه ، ويُتْرَكَ في يَدِ مُشْتَرِيه ، أو مَن انْتَقَلَ إليه ٢ إلَّا ما بيعَ قبلَ المَائَةِ سَنَةٍ ، فَإِنَّه لا خَراجَ عليه ، كما نُقِلَ في هذا الخبر .

فصل : وحُكْمُ إِقُطاعِ هذه الأَرْضِ حُكْمُ بَيْعِها ، في أنَّ ما كان مِن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أو ممَّا كان قبلَ مائةِ سَنَةٍ ، فهو لأَهْلِه ، وما كان بعد المائة ِ ، ضُرِبَ عليه الخراجُ ، كما فَعَلَ المَنْصُورُ ، إِلَّا أَن يكونَ بغير إِذْنِ الإمام ، فيكونَ باطِلًا ، وذَكَرَ ابنُ عائِذٍ في كتابه بإسْنادِه ،عن سليمانَ

القاضي ، و « المُنتَخَب » ، وغيرهما ، التَّسْوِيَةُ . وجزَم به صاحِبُ « المُحَرَّرِ » . انتهى . والذي قدَّمه في « الفُروع ِ » التَّفْرقَةُ ، فقال : وبَيْعُ بناءِ ليس منها ، وغَرْس ِ مُحْدَثٍ ، يَجُوزُ . قلتُ : وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا ، وكلامِ أكثرِ الأصحابِ ؛ لأنَّ الاسْتِثْناءَ إخْراجُ ما لوْلاه [ ١/٢ه ظ ] لدَخَلَ ، والمُصَنِّفُ لم يذْكُرْ إِلَّا مَا فَتِحَ عَنْوةً ، فأمَّا المُحْدَثُ فما دخَل ليُسْتَثْنَي . ونقَل المَرُّوذِئُ ويَعْقُوبُ المَنْعَ ؟ لأَنَّه تَبَعٌ ، وهو ذَرِيعَةٌ . وذكر ابنُ عَقِيل ٍ الرِّوايتَيْن في البِناءِ . وجوَّزَه في غَرْس ٍ .

<sup>(</sup>١) الأنباط: فلَّاحو العجم.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ يجزيء ، .

<sup>(</sup>٤) في م : ( المجزى ٤ ) .

ابنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عبدَ الله ِبنَ محمدٍ ، أَظُنُّه المَنْصُورَ ، سَأَلُه في مَقْدِمِه الشامَ سنةَ ثلاثٍ أو أرْبَعٍ وخَمْسِينَ عن الأرضِين التي بأيدي أبناء الصَّحابَةِ ، يَذْكُرُون أَنَّها قَطائِعُ لآبائِهِم قَدِيمَةٌ . فَقُلْتُ : ياأُميرَ المُؤْمِنِين ، إِنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا أَظْهَرَ المسلمين على بلادِ الشامِ ، وصَالَحُوا أَهْلَ دِمَشْقَ وأَهْلَ حِمْصَ ، كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا دُونَ أَن يَتِمَّ ظُهُورُهم وإِثْخَانُهم في عَدُوٍّ اللهِ ، وعَسْكَرُوا في مَرْجِ (' بَرَدَى ، بين المِزَّةِ') إلى مَرْجِ شعبانَ'() جَنْبَتَيْ برَدَى، مُرُوجٌ كانت مُباحَةً فيما بينَ أَهْلِ دِمَشْقَ وقُرَاهَا، ليست لأَحَدٍ منهم، فأُقَامُوا بها حتى أَوْطَأُ اللَّهُ بهم المُشْرِكِينَ قَهْرًا وذُلًّا، فأَحْيَا٣ كُلُّ قَوْمٍ مَحَلَّتَهِم ( أ )، وَهَيُّتُوا فيها بناءً، فرُفِعَ إلى عمرَ، فأَمْضَاهُ عمرُ لهم، وأَمْضَاهُ عثمانُ مِن بَعْدِه إلى وِلايَةِ أميرِ المؤمنين. قال: فقد أَمْضَيْنَاهُ لهم. وعن الأَحْوَص بن حكيم، أنَّ المسلمين الذين فَتَحُوا حِمْصَ لم يَدْخُلُوها، وعَسْكَرُوا على نَهْرِ الأَرُنْدِ(°) فأَحْيَوْهُ، فأَمْضاهُ لهم عمرُ وعثمانُ، وقد كان أناسٌ منهم تَعَدَّوْا

وما قدَّمه في « الفُروع ِ » هو ظاهِرُ كلامِه في « الكافِي » ، فإنَّه قال : فأمَّا المَساكِنُ الإنصاف في المَدائن ، فيَجُوزُ بَيْعُها ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ اقْتَطَعُوا الخُطَطَ في الكُوفَةِ والبَصْرَةِ في زَمَنِ عَمْرَ ، وَبَنَوْهَا مَسَاكِنَ وَتَبَايَعُوهَا مِن غَيْرٍ نَكَيْرٍ ، فكَانْتُ إجْمَاعًا . انتهى . واقْتَصرَ على هذا الدُّليلِ . قلتُ : وهذا هو الصُّوابُ . الثانى ، قولُه : وأَرْضًا مِنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « بردان المرة » .

<sup>(</sup>٢) في ر ١ : (عمان ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فَاخْتُبَا ۚ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( محلهم ) .

<sup>(°)</sup> في م : ﴿ الْأُونِد ﴾ والْأُرُنْد : اسم نهر إنطاكية ، وهو نهر الرستن المعروف بالعاصي . معجم البلدان . 177/1

الشرح الكبير ذاك إلى ( جِسْرِ الأُرُنْدِ ! ) ، الذي على بابِ الرَّسْتَن (١) ، فَعَسْكُرُوا في مَوْجه (")؛ مَسْلَحَةً لمَن خَلْفَهُم مِن المسلمين، فلمَّا بَلَغَهُم ما أَمْضَاهُ عمرُ للمُعَسْكِرِينَ على نَهْرِ الأَرُنْدِ ، سَأَلُوا أَن يُشْر كُوهم في تلك القَطائِع ، فكُتبَ إلى عمرَ فيه ، فكَتَبَ أَنْ يُعَوَّضُوا مثلَه مِن المُرُوجِ التي كانوا عَسْكَرُوا فيها على باب الرَّسْتَن ، فَلم تَزَلْ تلك القَطائِعُ على شاطِئ الْأُرُنْدِ ، وعلى بابِ حِمْصَ ، وعلى بابِ الرَّسْتَنِ ماضِيَةً لأَهْلِها ، لا خَراجَ عليها ، تُؤَدِّي العُشْرَ .

فصل : وهذا الذي ذَكَرْ نَاهُ في الأَرْضِ المُغِلَّةِ ، أُمَّا المَساكِنُ فلا بَأْسَ بحِيَازَتِها وبَيْعِها وشِرائِها وسُكْنَاهَا . قال أبو عُبَيْدٍ ( عُ) : ما عَلِمْنا أَحَدًا كَره ذلك ، وقد اقْتُسِمَتِ الكُوفَةُ (٥) خُطَطًا [ ٢٣٠/٣ ] في زمَن عمرَ ، رَضِي اللهُ عنه ، بإذْنِه ، والبَصْرَةُ ، وسَكَنَها أصحابُ رسول اللهِ عَلَيْكُم ، وكذلك ِ الشَّامُ ومصرُ وغيرُهما مِن البُلْدانِ ، فما عابَ ذلك أَحَدٌ ولا أَنْكَرَه .

الإنصاف العِرَاقِ فُتِحَتْ صُلْحًا . يعْنِي ، أنَّه يجُوزُ بَيْعُ هذه الأرْض ، لكنْ بشَرْطِ أَنْ يكونَ لأَهْلِها ، كما مثَّل به المُصَنِّفُ . ولا يصِحُّ بَيْعُ ما فُتِحَ عَنْوَةً ونحوِه ، وكذلك كلُّ أَرْضِ أَسْلَمَ أَهْلُها عليها ، كالمَدينَةِ وشِبْهها ؛ لأنَّها مِلْكٌ لهم . وقوْلُ المُصَنِّفِ :

 <sup>(</sup>١ - ١) في م : ( حبس الأوند ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الرتبتين ﴾ . والرستن : بليدة قديمة كانت على نهر الميماس ، وهو المعروف بالعاصي ، الذي يمر قدام حماة ، والرستن بين حماة وحمص . معجم البلدان ٧٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( برجه ) .

<sup>(</sup>٤) بنحوه في : الأموال ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ بالكوفة ﴾ .

وَيَجُوزُ إِجَارَتُهَا . وَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ كَرِه بَيْعَهَا ، الله وَأَجَازَ شِرَاءَهَا .

فصل: وكذلك ما فُتِحَ صُلْحًا بشَرْطِ أن يكونَ لأَهْلِه ، كأرْضِ الشرح الكبير الحِيرَةِ ، وأَلَّيْس ِ ، وبانِقْيا ، وأرْض ِ بني صلوبَا ، وما في مَعْناها ، فيجوزُ بَيْعُها ؛ لأَنَّها مِلْكٌ لأَهْلِها ، فهي كالمَسَاكِن ِ ، وكذلك كُلَّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلَها عليها ، كأرْضِ الِمَدِينَةِ وشِبْهِها ، فإنَّها مِلْكٌ لأَهْلِها ، يجوزُ لهم بَسْعُها كذلك .

> ١٥٦٢ – مسألة : ( وتَجُوزُ إجارَتُها ) لأَنَّها مُسْتَأْجَرَةٌ في أَيْدِي أَرْبَابِها ، وإجارَةُ المُسْتَأْجَرِ جائِزَةٌ ، على ما نَذْكُرُه فى مَوْضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تعالى . ( وعن أحمدَ ، أنَّه كَرِهَ بَيْعَها ) لِما ذَكَرْنَا ( وأجازَ شِراءَها ) لأنَّه كالاسْتِنْقاذِ لها ، فجازَ ، كشِراءِ الأسِيرِ ، ولأنَّه قد رُوِيَ عن بعضِ الصَّحابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، على ما ذَكَرْنا في المَسْأَلَةِ التي قَبْلَها . وإذا قَلْنَا بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ ، فإنَّها تكُونُ في يدِ المُشْتَرى على ما كانت في يَدِ البائِعِ ، يُؤَدِّى خَراجَها ، ويكونُ مَعْنَى الشِّراءِ هَلْهُنا نَقْلَ اليَدِ مِن البائِع ِ إلى المُشْتَرِي بعِوَض ، إلَّا ما كانَ قبلَ مائَة سنتة ، أو ما كان مِن إقْطاع عِمر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، على ما ذَكَرْناهُ . فإنِ اشْتَرَاها وشَرَطَ الخراجَ على البائِع ِ ،

ولا يصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوةً . لكَوْنِ عمرَ وقَفَها . وكذا حُكْمُ كلِّ مَكَانٍ وُقِفَ ، الإنصاف كَمَا تَقَدُّمُ فِي بَابِ حُكُّمِ الأَرْضِينِ المَغْنُومَةِ .

قوله : وتَجُوزُ إجارَتُها . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وعنه ، لا يجوزُ . ذكَرَها القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ « المُنْتَخَبِ » ،

الشرح الكبير كما فَعَلَ ابنُ مَسْعُودٍ ، فهو كِراءٌ لا شِراءٌ ، ويَنْبَغِي أَن يَشْتَرِطَ بيانَ مُدَّتِه ، كسائِر الإجارَاتِ.

١٥٦٣ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعٍ مَكَّةً ، وَلَا إِجَارَتُهَا . وعنه ، يَجُوزُ ذلك ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في بَيْع ِ رِباع ِ مَكَّةَ وإجارَةِ دُورِها ، فرُوِيَ أَنَّ ذلك غيرُ جائِزٍ . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ، ومالِكٍ ، والثَّوْرِيِّ ، وأبِي عُبَيْدٍ . وكَرِهَه إسحاقُ ؛ لِما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أُبيهِ ، عن جَدِّه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ في مَكَّةَ : ﴿ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُها » . رَواهُ الأَثْرَمُ(١) . وعن مُجاهِدٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : ﴿ مَكَّةُ حَرامٌ بَيْعُ رِباعِها ، حرامٌ إجارَتُها ﴾ . رَواهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ في « سُنَنِه » . ورُوِيَ أَنَّها كانت تُدْعَى السَّوائِبَ ، على عَهْدِ رسولِ اللهِ

الإنصاف وغيرُهم . واخْتارَ في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ إجارَتَها مُؤَقَّتُهُ .

قوله : ولا يجوزُ بَيْعُ رِباعِ مَكَّةَ ، ولا إجارَتُها . هذا المذهبُ المنْصُوصُ ، وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً . على الصَّحيح مِنَ الطَّريقَتَيْن . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوةً ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، فُتِحَتْ صُلْحًا . وقال ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِهِ ﴾ : وأكثرُ مَكَّةَ فُتِحَ عَنْوَةً . فعلى المذهبِ ، لايجوزُ بَيْعُ رِباعِها -وهي المَنْزِلُ ، ودارُ الإِقامَةِ -ولا إِجارَتُها . وهو الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : يجُوزَان . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ جَوازَ بَيْعِها فقط ، واخْتارَه في ﴿ الْهَدْيِ ﴾ . وعنه ، يجوزُ الشِّراءُ

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٩٧/٣ . وأخرجه الحاكم ، في : المستدرك ٧/٢٥ .

الشرح الكبير

عَلَيْكُ . ذَكَرَه مُسَدَّدٌ في « مُسْنَدِه »(') . ولأنَّها فُتِحَت عَنْوَةً ولم تُقْسَمْ ، فصارَت مَوْقُوفَةً ، فلم يَجُزْ بَيْعُها ، كسائِرِ الأرْضِ التي فَتَحَها المُسْلِمُون عَنْوَةً و لم يَقْسِمُوهَا . ودَلِيلُ أنَّها فُتِحَت عَنْوَةً قولُ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ : « إنَّ الله حَبَسَ عن مَكَّةَ الفِيلَ ، وسَلَّطَ عليها رَسُولَه والمُؤْمِنينَ ، وإنَّها لم تَحِلُّ لأَحَدِ قَبْلِي ، ولا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وإنَّما حَلَّتْ لي ساعَةً مِن نَهارٍ » . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . ورَوَتْ أُمُّ هانِئً ، أُنَّها قالت : أُجَرْتُ حَمَوَيْنِ لي ، فأرادَ عَلِيٌّ أَخِي قَتْلَهِما ، فأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، إِنِّي [ ٢٣٠/٣ ع ] أُجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِي ، فزَعَمَ ابنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّه قاتِلُهما . فقال النبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ قِدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وأُمَّنَّا مَنْ أُمَّنْتِ ﴾ . مُتَّفَقُّ عليه (٣) . وكذلك أمَرَ النبيُّ عَيِّلِيُّهُ بِقَتْلِ أَرْبَعَةٍ ، فَقُتِلَ منهم ابنُ خَطَلٍ ، ومِقْيَسُ بنُ

لحاجَةٍ . وعلى المذهب أيضًا ، لو سكَن بأُجْرَةٍ ، لم يأثُمْ بدَفْعِها . على الصَّحيح ِ الإنصاف مِنَ الرِّوايتَيْن . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وعنه ، إنْكارُ عدَم ِ الدُّفْع ِ . جزَم به القاضي ؛ لالْيِزامِه . وقال أحمدُ : لا يَنْبَغِي لهم أَخْذُه . قلتُ : يُعايَى بهذه ٱلْمَسْأَلَةِ . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » . وقال : ويتَوَجُّهُ مِثْلُه في مَن عامَلَ بعِينَةٍ ونحوها في الزِّيادَةِ عن رأْس مالِه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هي ساقِطَةٌ يَحْرُمُ بذْلُها ، ومَن

<sup>(</sup>١) وأخرجـه ابن ماجـه ، في : باب أجر بيوت مكة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب كتابة العلم ، من كتاب العلم ، وفي : باب كيف تعرف لقطة مكة ، من كتاب اللقطة . صحيح البخاري ٣٨/١ ، ٣٨/١ ، ١٦٥ . ومسلم ، في : باب تحريم مكة وصيدها ...، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٨/٢ ، ٩٨٩ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب تحريم حرم مكة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٦٥/١ . والدارمي ، ف : باب في النهي عن لقطة الحاج ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٦٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند . YTA/T

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣٤٣/١٠ .

الشرح الكبير صُبَابَةَ (١) ، فدَلَّ على أنَّها فُتِحَتْ عَنْوَةً . والرِّوَايَةُ الثانِيَةُ ، أنَّه يَجُوزُ ذلك . رُوِيَ ذلك عن طاوُس ، وعَمْرِو بنِ دِينارٍ . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وابن المُنْذِر . وهو أَظْهَرُ في الحُجَّةِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْضَةٍ لَمَّا قيلَ له: أين تَنْزِلُ غَدًا؟ قال: «وهل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِباعٍ ؟». مُتَّفَقٌ عليه (٢). يَعْنِي أَنَّ عَقِيلًا باع رباعَ أبي طالِب؛ لأنَّه وَرثَهُ دُونَ إِخْوَتِه، لكَوْنِه كان على دينِه دُونَهما، ولو كانت غيرَ مَمْلُوكَةٍ، لمَا أثَّرَ بَيْعُ عَقِيلِ شيئًا، ولأنَّ أَصْحَابَ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ كانت(" لهم دُورٌ بمكَّةَ؛ لأبي(') بَكْرِ، والزُّبَيْرِ، وحكيم بن حِزَام، وأبيي سُفْيَانَ، وسائِر أَهْل مَكَّةً، فمنهم مَن باع، ومنهم مَن تَرَكَ دارَه، فهي في يَدِ أَعْقابِهِم. وقد باعَ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ دارَ النَّدْوَةِ، فقال له ابنُ الزُّبَيْرِ: بعْتَ مَكْرِمَةَ قُرَيْشِ ! فقال: يا ابنَ أُخِي، ذَهَبَتِ المكارِمُ إلى التَّقْوَى. أو كما قال.

الإنصاف عندَه فَضْلٌ ، نُزِلَ فيه ؛ لوُجوب بَذْلِه ، وإلَّا حَرُمَ . نصَّ عليه . نقَل حَنْبَلٌ وغيرُه ، سواءٌ العاكِفُ فيه و البَادِ ، و أنَّ مِثْلَه السَّو ادُو كلُّ عَنْوَ قِ . وعلى الرِّو ايةِ الثَّانِيَةِ في أصْل المَسْأَلَةِ ، يجُوزُ البَيْعُ والإجارَةُ . بلانِزاع مِ ، لكِنْ يُسْتَثْنَي مِن ذلك بقاعُ المَناسِكِ ، كالمَسْعَى ، والمَرْمَى ، ونحوهما . بلا نِزاعٍ . والطُّريقَةُ الثَّانيةُ ، إنَّما يَحْرُمُ بَيْعُ رِباعِها وإجارَتُها ؛ لأنَّ الحَرَمَ حرِيمُ البَيْتِ والمَسْجِدِ الحَرامِ . وقد جعَلَه اللهُ للنَّاس

<sup>(</sup>١) في م: « ضيابة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب توريث دور مكة وبيعها ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٨١/٢ . ومسلم ، في : باب النزول بمكة للحاج ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٤/٢ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب التحصيب ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ٢٦٣/١ . وابن ماجه ، في : باب ميراث أهل الإسلام ، من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه ٩١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ كَأْبِي ﴾ .

واشْتَرَى معاويَةُ منه دارَيْن . واشْتَرَى عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، دارَ السِّجْن الندح الكبير مِن صَفْوانَ بن أُمَيَّةَ بأُرْبَعَةِ آلافٍ (١) . ولم يَزَلْ أهلُ مَكَّةَ يَتَصَرَّفُونَ في دُورِهِم تَصَرُّفَ المُلَّاكِ بالبَيْع ِ وغَيْرِه ، و لم يُنْكِرْه مُنْكِرٌ ، فكان إجْماعًا ، وقد قَرَّرَه النبيُّ عَلَيْكُ بنِسْبَةِ دُورِ هم إليهم ، فقال : « مَنْ دَخَلَ دارَ أَبِي سُفْيانَ فهو آمِنٌ ، ومَنْ أُغْلَقَ بابَه فهو آمِنٌ »(١) . وأَقَرَّهُم في دُورِهِم ورِباعِهم ، ولم يَنْقَلْ أَحَدًا عن دارِه ، ولا وُجِدَ منه ما يَدُلُّ على زَوال أَمْلا كِهم ، وكذلك مَن بَعْدَه مِن الخُلفاءِ ، حتى إنَّ عمرَ مع شِدَّتِه في الحَقِّ ، لمَّا احْتَاجَ إلى دارِ للسَّجْنِ لِم يَأْخُذُهَا إِلَّا بالبَيْعِ ِ . وِلأَنَّها أَرْضٌ حَيَّةٌ لَم يَرِدْ عليها صَدَقَةٌ مُحَرَّمَةً ، فجازَ بَيْعُها ، كسائِر الأرْض ، وما رُوىَ مِن الأحادِيثِ في خِلافِ هذا ، فهو ضَعِيفٌ . وأمّا كَوْنُها فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فهو صَحِيحٌ لا يُمْكِنُ دَفْعُه ، إِلَّا أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةً أَقَرَّ أَهْلَها فيها على أَمْلاكِهم ورباعِهم ، فيَدُلّ

سواءً العاكِفُ فيه والبَادِ ، فلا يجوزُ لأَحَدِ التَّخَصُّصُ بمِلْكِه وتَحْجيرُه ، لكنْ إنِ الإنصاف احْتاجَ إلى ما في يَدِه منه ، سكَّنَه ، وإنِ اسْتَغْنَى عنه ، وجَب بَذْلُ فاضِلِه للمُحْتاجِ إليه . وهو مَسْلَكُ ابنِ عَقِيلٍ في « نظَرِيَّاتِه » ، وسلكَه القاضي في « خِلافِه » . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وترَدَّدَ كلامُه في جَوازِ البَّيْعِ ِ ، فأجازَه مرَّةً ، ومنَعَه أخرَى .

> فائدة : الحَرَمُ كَمَكَّةَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وصاحِبُ[ ٢/٢٥و ] ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في العربان في البيع ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٣٠٦/٧ . (۲) تقدم تخریجه فی ۱۰ /۳٤۹ .

الشرح الكبير ذلك على أنَّه تَرَكَها لهم ، كما تَرَكَ لهوازنَ نسَاءَهُم وأَبْناءَهُم . وعلى القَوْل الأَوَّلِ ، مَن كان ساكِنَ دارٍ أو مَنْزِلِ ، فهو أَحَقُّ به ، يَسْكُنُه ويُسْكِنُه ، وليس له بَيْعُه ، ولا أَخْذُ أَجْرَتِه ، ومَن احْتاجَ إلى مَسْكَنِ فله بَذْلُ الأُجْرَةِ فيه ، وإنِ احْتَاجَ إلى الشِّراء فله ذلك ، كما فَعَلَ عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه . وكان أبو عَبْدِ اللهِ إِذا سَكَنَ أَعْطَاهُم أُجْرَتَها . فإن سَكَنَ بأُجْرَةٍ جازَ أن لا يَدْفَعَ إليهم الأُجْرَةَ إِن أَمْكَنَه ؛ لأنَّهم لا يَسْتَحِقُّونَها . وقد رُويَ أَنَّ سُفْيانَ سَكَنَ ا في بَعْضِ رِباعِ مَكَّةً ، وهَرَبَ ، ولم يُعْطِهِمْ أُجْرَةً فأَدْرَكُوهُ ، فَأَخَذُوها منه . وذُكِرَ لأحمدَ فعلُ سُفيانَ ، فَتَبَسَّمَ . فظاهِرُ هذا أَنَّه أعْجَبَه . قال ابنُ عَقِيلٍ : وهذا [ ٢٣١/٣ ] الخِلافُ في غير مَواضِع ِ المَناسِكِ . أمَّا بقاعُ المَنَاسِكِ ، كَمَوْضِعِ المَسْعَى والرَّمْي ، فَحُكْمُه حُكْمُ المَساجِدِ بغيرٍ خِلافٍ .

فصل : ومَن بَنَى بِمَكَّةَ بآلةٍ مَجْلُوبَةٍ مِن غيرِ أَرْضٍ مَكَّةَ ، جازَ بَيْعُها ، كما يَجُوزُ بَيْعُ أَبْنِيَةِ الوُقُوفِ وأَنْقاضِها . وإن كانت مِن تُرابِ الحَرَمِ وحِجَارَتِه ، انْبَنَى جَوازُ بَيْعِها على الرِّوَايَتَيْن في بَيْع ِ رِباع ِ مَكَّةَ ؛ لأَنَّها تابِعَةٌ لها ، وهكذا تُرابُ كُلِّ وَقْفٍ وأنْقاضُه . قال أحمدُ : وأمَّا البنَاءُ بمَكَّةَ فإنِّي أَكْرَهُه . قال إسحاقُ : البِنَاءُ بمَكَّةَ على وَجْهِ الاسْتِخْلاصِ لنَفْسِه ، لا

الإنصاف وعنه ، له البنّاءُ والأنْفِرادُ به .

فائدةً أخرى : لاخراجَ على مَزارِع ِ مَكَّةَ ؛ لأنَّه جِزْيَةُ الأَرْضِ . وقال في « الانْتِصارِ » على الأُولَى : بل كسائرِ أَرْضِ ِ العَنْوَةِ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَاءٍ عِدٍّ ؛ كَمِيَاهِ الْعُيُونِ ، وَنَقْع ِ الْبِئْرِ ، وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمَعَادِنِ الْجَارِيَةِ ؛ كَالْقَارِ ، وَالْمِلْحِ ، وَالنِّفْطِ ، وَلَا مَايَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ مِنَ الْكَلَأُ وَالشَّوْكِ ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، مَلَكَهُ .

يَحِلُّ . وقد رُوِىَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قيلَ له : أَلَا تَبْنِي لَكَ بِمِنِّى بَيْتًا ، فقال : الشرح الكبير « مِنِّى مُنَاخُ مَن سَبَقَ »(١) .

العُيُونِ، ونَقْع ِ البِئْرِ، ولا ما فى المعادِنِ الجارِيَة ِ ، مِن القار، والمِلْع ِ، والنِّفْط، العُيُونِ، ونَقْع ِ البِئْرِ، ولا ما فى المعادِنِ الجارِيَة ِ؛ مِن القار، والمِلْع ِ، والنِّفْط، ولا ما يَنْبُتُ فى أَرْضِه مِن الكَلَأُ والشَّوْكِ ، ومَن أَخَذَ منه شيئًا ، مَلَكَه ) أَمَّا "الأَنْهارُ النّابِعَةُ فى غيرِ مِلْكِ ، كالأَنْهارِ الكبارِ ، لا تُمْلَكُ بحالٍ ، ولا أمَّا "الأَنْهارُ الكبارِ ، لا تُمْلَكُ بحالٍ ، ولا

المَجْدُ : لا أَعْلَمُ مَن أَجَازَ ضَرْبَ الخَراجِ عليها سِوَاه .

قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ كُلِّ ماءٍ عِدٍّ ؛ كمياهِ العُيونِ ، ونَقْع ِ البِعْرِ ، ولا ما في المعادِنِ الجَارِيَةِ ، كالقارِ ، والمِلْح ِ ، والنَّفْطِ ، ولا ما يَنْبُتُ في أَرْضِه مِنَ الكَلَّ والشَّوْكِ . هذا مَبْنِيٌّ على أَصْل ؛ وهو أَنَّ المَاءَ العِدُّ ، والمَعادِنَ الجَارِيَةَ ، والكَلَّ النَّابِتَ في أَرْضِه ، هل يُمْلَكُ ؛ وفيه روايَتان ؛ إحداهما ، لا هل يُمْلَكُ ؟ وفيه روايَتان ؛ إحداهما ، لا يُمْلَكُ قبلَ حِيازَتِها بما تُرادُ له . وهو المُذهبُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا يُمْلَكُ قبلَ حِيازَتِها بما تُرادُ له . وهو المُذهبُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، فى : باب تحريم حرم مكة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٢٦٦/١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء أن منى مناخ من سبق ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١١١/٤ . وابن ماجه ، فى : باب النزول بمنى ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢٠٠ / ١٠٠ . والدارمى ، فى : باب كراهية البنيان بمنى ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢٣٧٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٧/١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . (٢) البعد ، بالكسير : الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع ، كاء العين .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبير يَجُوزُ بَيْعُها ، ولو دَخَلَ إلى أَرْض رَجُل لم يَمْلِكُه بذلك ، كالطُّيْر يدخُلُ إلى أَرْضِه ، ولِكُلِّ أَحَدٍ أَخْذُه وتَمَلُّكُه ، إِلَّا أَن يَحْتَفِرَ منه ساقِيَةً ، فيكونَ أَحَقَّ بها مِن غَيْرِه . وأمَّا ما يَنْهُعُ في مِلْكِه، كالبِعْرِ، والعَيْنِ المُسْتَنْبَطَةِ، ('فَنَفْسُ البِعْرِ ' ، وأَرْضُ العَيْنِ مَمْلُوكَةٌ لمالِكِ الأَرْضِ، فالماءُ الذي فيها غيرُ مَمْلُوكٍ في ظاهرِ المَذْهَبِ ؛ لأُنَّه يَجْرِي مِن تَحْتِ الأَرْضِ ، ''إلى مِلْكِه'' ، فأشْبَهَ الماءَ الجاري في النَّهْر إلى مِلْكِه . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن الأَصْحَاب الشَّافِعِيِّ . والوَجْهُ الآخَرُ يُمْلَكُ ؛ لأنَّه نماءُ المِلْكِ . وقد رُويَ عن أحمدَ نحوُ ذلك ، فإنه قيلَ له في رَجُلِ له أرْضٌ ولآخَرَ ماءٌ ، فيَشْتَركُ صاحِبُ الأرْضِ وصاحِبُ الماءِ في الزَّرْعِ ، يكونُ بَيْنَهما ؟ فقال : لا بَأْسَ . اخْتَارَه

الإنصاف ظاهِرُ المذهبِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرهما . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَسرَّرِ » ، و « الفُسروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائِق » ، وغيرِ هم . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، يُمْلَكُ ذلك بمُجَرَّد مِلْكِ الأرْض . اختارَه أبو بَكْر . قال في « القاعِدَةِ الخامِسَةِ والنَّمانِين »: وأكثرُ النُّصُوصِ عن أحمدَ تدُلُّ على المِلْكِ. وأطْلَقَهما في « المُذْهَب » . وتأتي هاتَان الرِّوايَتان في كلام المُصَنِّف ، في باب إحْياءِ المَواتِ ، وكثيرٌ مِنَ الأُصحاب ذكَرُوهما هناك . فعلى المذهب ، لايُجوزُ لمالِكِ الأرْض بَيْعُ ذلك ، ولا يُمْلَكُ بعَقْدِ البَيْعِ ِ ، لكِنْ يكونُ مُشْتَر يه أَحَقَّ به مِن غيره . وعلى المذهب أيضًا ، مَن أُخَذ منه شيئًا ، ملكَّه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، لكِنْ لا يجُوزُ له دُخولُ مِلْكِ غيره بغير إِذْنِ رَبِّه ، ولو اسْتَأْذَنَه ،

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « بنفس ألنهر » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

أبو بكْر . وهذا يَدُلُّ مِن قَوْلِه على أنَّ الماءَ مَمْلُوكٌ لصاحِبِه . وفي مَعْنَى الماءِ الشرح الكبير المعادِنُ الجَارِيَةُ فِي الأَمْلَاكِ ؛ كالقارِ ، والنُّفْطِ ، والمُومِيَا ، والمِلْحِ . وكذلك الحُكْمُ في الكَلاُّ والشُّوكِ النّابتِ في أرْضِه ، فكذلك كُلُّه يُخَرَّجُ على الرِّوَايَتَيْن في الماءِ . والصَّحِيحُ أنَّ المَاءَ لا يُمْلَكُ ، فكذلك هذه . وجَوَازُ بَيْع ِ ذَلْكَ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِه . قَالَ أَحْمَدُ : لا يُعْجِبُنِي بَيْعُ المَاءِ أَلْبَتَّةَ . وقال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَباعبدِ الله يُسْأَلُ عن قَوْم يَنْنَهُم نَهْرٌ تَشْرَبُ منه أَرْضُوهم، لهذا يومٌ ، ولهذا يَوْمانِ ، يَتَّفِقُونَ عليه بالحِصَصِ ، فجاءَ يَوْمِي ولا أَحْتَاجُ إليه، أُكْرِيه بدَرَاهِمَ؟ قال: ما أَدْرِي، أمَّا النبيُّ عَيَالِيُّهِ فَنَهَى عن بَيْع ِ الماءِ . قيلَ له : إنَّه ليس يَبِيعُه، وإنَّما يُكْرِيه ، قال : إنَّما احْتَالُوا بهذا ليُحَسِّنُوه ، فأَىُّ شيءٍ هذا إلَّا البَيْعَ ! ورَوَى الأثْرَمُ بإسْنادِه عن جابِرٍ ، وإياس ِ بن ِ عبدِ الله ِ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ و ٢٣١/٣ عَ أَنْ يُباعَ المَاءُ (١). ورَوَى أبو عُبَيْدٍ (١)،

حَرُمَ مَنْعُه إِنْ لَم يَحْصُلْ ضَرَرٌ. . واخْتَارَ ابنُ عَقِيلٍ أَنَّه لا يَمْلِكُه بأَخْذِهِ ، وخرَّجه الإنصاف رِوَايَةً مِن أَنَّ النَّهْىَ يَمْنَعُ التَّمْلِيكَ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، يجُوزُ لمالِكِ الأرْضِ التَّصَرُّفُ فيه بسائرِ ما ينْقُلُ المِلْكَ ؛ لأنَّه مُتَولِّدٌ مِن أَرْضِه ، وهي مَمْلُوكَةٌ له . وجوَّز

<sup>(</sup>١) أخرجـه مسـلم ، في : باب تحريم بيع فضل الماء ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١٩٧/٣ . وأبو داود ، في : باب في بيع فضل الماء ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٩/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في بيع فضل الماء ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٧٢/٥ . والنسائي ، في : باب بيع الماء ، وباب بيع ضراب الجمل ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٧٠/٧ ، ٢٧٣ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الماء ، من كتاب الرهبون . سنن ابن ماجه ٨٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) فى الأموال ٢٩٥ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى منع الماء ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٤٩/٢ . وابن ماجه ، في : باب المسلمون شركاء في ثلاث ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٣٦٤ .

المَنعَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . وَعَنْهُ ، يَجُوزُ بَيْعُ ذُلكَ .

الشرح الكبير والأثْرَمُ ، أنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ ، قال : « المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثلاثٍ ؛ في النَّار والْكَلَأُ والمَاءِ » . فإنْ قُلْنَا : يُمْلَكُ . جازَ بَيْعُه ، وإنْ قُلْنَا : لا يُمْلَكُ . فصاحِبُ الأرْضِ أَحَقُّ به مِن غيره ؟ لكَوْنِه في مِلْكِه . فإن دَخَلَ غيرُه بغير إِذْنِه فأَخَذَه ، ملكَه ؛ لأنَّه يُباحُ في الأَصْلِ ، فأَشْبَهَ ما لو عَشَّشَ في أَرْضِه طائِرٌ ، أو دَخَلَ إليها صَيْدٌ ، أو نَضَبَتْ عن سَمَكٍ ، فدَخَلَ إليها دَاخِلّ ، فأخَذُه

١٥٦٥ - مسألة : ﴿ إِلَّا أَنَّه لا يَجُوزُ له الدُّخُولُ إِلَى مِلْكِ غيرِه بغير إِذْنِه ﴾ لأنَّه تَصَرَّفَ في ملكِ الغَيْرِ بغيرِ إِذْنِه ، أَشْبَهَ ما لو دَخَلَ لغيرِ ذلك . ( وعنه ، يَجُوزُ بَيْعُه ) وهذا مَبْنِيٌّ على أنَّه يُمْلَكُ ، وقد ذَكَرْنَاهُ .

الإنصاف ذلك الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في مُقْطَعٍ مِحْسُوبِ عليه ، يريدُ تعْطِيلَ ما يَسْتَحِقُّه مِن زَرْعٍ وَبَيْعِ ِ المَاءِ . قال في « الاُخْتِيَاراتِ » : ويجُوزُ بَيْعُ الكَلَأُ ونحوه ، المَوْجُودِ في أَرْضِه ، إذا قصَد اسْتِنْباتَه . وعلى الرِّوايةِ النَّانيةِ أيضًا ، لا يدْخُلُ الظَّاهِرُ منه في بَيْعِ الأرْضِ إِلَّا بشَرْطٍ ، سواءٌ قال : بحُقوقِها . أوْ لا . صرَّح به الأصحابُ . وذكر المَجْدُ احْتِمالًا ، يدْخُلُ فيه ، جَعْلًا للقَرِينَةِ العُرْفِيَّةِ كاللَّفْظِ . وله الدُّخُولُ لرَعْي كَلَاَّ وأَحْذِه ونحوِه ، إذا لم يُحَطُّ عليها بلا ضَرَرٍ . نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ ، قال : لأنَّه ليس لأَحَدٍ أَنْ يمْنَعَه . وعنه ، مُطْلَقًا . نَقَلَه المَرُّوذِئُ وغيرُه . وعنه ، عَكْسُه ، وهو قولُه : إِلَّا أَنَّه لايجُوزُ له دُخُولُ مِلْكِ غيرِه بغيرِ إِذْنِه . قال الحارِثِيُّ في إحْياء المَواتِ ، وكذا قال غيرُه مِنَ الأصحاب : ولا شَكَّ في تَناوُلِها ما هومَحُوطٌ وما

الشرح الكبير

فصل : والخِلافُ في بَيْع ِ ذلك إنَّما هو قبلَ حِيازَتِه . فأمَّا ما يَحُوزُه مِن الماء في إنائِه ، أو يَأْخُذُه مِن الكَلَأُ في حَبْلِه ، أو يحُوزُه في رَحْلِه ، أو يَأْخُذُه مِن المعادِنِ ، فإنّه يَمْلِكُه بذلك ، بغيرِ خِلافٍ بينَ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَإِنَّ النبيُّ عَلِيْكُ ، قال : « لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ، فيَأْخُذَ حِزْمَةً مِن حَطَبِ فَيَبِيعَها ، فَيَكُفُّ بها وَجْهَه ، خيرٌ له مِن أن يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطِيَ أو مُنِعَ » . رَواهُ البُخارِئُ <sup>(۱)</sup> . وقد رَوَى أبو عُبَيْدٍ في الأموالِ <sup>(۲)</sup> عن الْمَشْيَخَةِ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيلًا نَهَى عن بَيْع ِ المَاءِ ، إِلَّا مَا حُمِلَ منه . وعلى ذلك مَضَتِ العادَةُ في الأمْصارِ بِبَيْعِ ِ الماءِ في الزُّوايَا ، والحَطَبِ والكَلَأُ مِن غيرٍ نكيرٍ ، وليس لأَحَدٍ أَن يَشْرَبَ منه ، ولا يَتَوَضَّأَ ، ولا يَأْخُذَ إِلَّا بإِذْنِ مَالِكِه ؛ لأَنَّه مِلْكُه . قال أحمدُ : إنَّما نُهِيَ عن بَيْع ِ فَضْل ِ مَاءِ البِئْرِ والعُيُونِ فى قرارِه . ويَجُوزُ بَيْعُ البِئرِ نَفْسِها والعَيْنِ ، ومُشْتَرِيها أَحَقُّ بمائِها . وقد

[ ٢/٢ ه ظ ] ليس بمَحُوطٍ . ونصَّ على الإِطْلاقِ مِن رِوايَةِ مُهَنَّا . وقيَّده في الإنصاف « المُغْنِي » ، في إحْياءِ المَواتِ ، بالمَحُوطِ . وهو المنْصُوصُ مِن رِوايَةِ ابن مَنْصُورٍ . وهذا لا يخْتَلِفَ المذهبُ فيه . قال : فيُفِيدُ كَوْنَ التقْييدِ أَشْبَهَ بالمذهب .

<sup>(</sup>١) في : باب كسب الرجل وعمله بيده ، من كتاب البيوع ، وفي : باب بيع الحطب والكلأ ، من كتاب المساقاة . صحيح البخاري ٧٥/٣ ، ١٤٩ .

كَاأْخرجه مسلم ، في : باب كراهة المسألة للناس ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٢١/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن المسألة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذي ١٩٣/٣ . والنسائي ، في : باب المسألة ، من كتاب الزكاة . المجتبي ٧٠/٣ . وابن ماجه ، في : باب كراهية المسألة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١/٥٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٦٧/١ ، ٢٤٣/٢ ، ٢٥٧ ، ٣٠٠ ، ٣٩٥ ، ٤١٨ ، . 197 . 140

<sup>(</sup>٢) الأموال ٣٠٢ .

الشرح الكبير رُوىَ أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : « مَنْ يَشْتَرى بَثْرَ رُومَةَ ، يُوَسِّعُ بها على المُسْلِمِينَ ، وله الجَنَّةُ » . أو كما قال . فاشْتَرَاها عَمْانُ بنُ عَفَّانَ ، رَضِي الله عنه ، مِن يَهُودِئ بَأَمْرِ النبيِّ عَلِيْكُ وَسَبَّلَهَا للمسلمين(') . ورُوِيَ أَنَّ عِثَانَ اشْتَرَى منه نِصْفَها باثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، ثم قال لليَهُودِيِّ : اخْتَرْ ؛ إمَّا أَن تَأْخُذَها يَوْمًا وآخُذَها يَوْمًا ، وإمّا أَنْ تَنْصِبَ لك عليها دَلْوًا ، وأَنْصِبَ عليها دَلْوًا ، فاخْتَارَ يَوْمًا ويَوْمًا ، فكان النَّاسُ يَسْتَقُونَ منها في يوم عثمانَ لليَوْمَيْن ، فقال اليَهُودِيُّ : أَفْسَدْتَ عَلَيَّ بَعْرى ، فاشْتَر باقِيَها . فاشْتَراه بثَمانِيَةِ آلافٍ . وفي هذا دَلِيلٌ على صِحَّةِ بَيْعِها وتَسْبيلِها ، ومِلْكِ ما يَسْتَقِيه منها ، وجَوازٍ قِسْمَةِ مائِها بالمُهايَأَةِ(٢) ، وكونِ مالِكِها أَحَقَّ بمائِها ، وجواز قِسْمَةِ ما فيه حَقٌّ وليس بمَمْلُوكٍ .

فصل : فأمَّا المَصانِعُ المُتَّخَذَةُ لِمياهِ الأَمْطارِ تَجْتَمِعُ فيها ، ونحوُها مِن البِرَكِ وغيرِها ، فالأَوْلَى أَنَّه يُمْلَكُ ماؤُها ، ويَصِحُ بَيْعُه [ ٢٣٢/٣ ] إذا كان

قال : والصَّحيحُ أنَّ الإذْنَ فيماعدَ االمَحُوطِ لا يُعْتَبرُ بحال . انتهى . وقال في « القاعِدَةِ الثَّالئَةِ والعِشْرِين » : هل يجُوزُ ذلك بغير إذْنِه ؟ على وَجْهَيْن . ومِنَ الأصحاب مَن قال : الخِلافُ في غير المَحُوطِ ، فأمَّا المَحُوطُ ، فلا يجُوزُ بغير خِلافٍ . انتهى . وعنه ، عَكْسُه . يعْنِي ، لا يفْعَلُ ذلك مُطْلَقًا . وكَرهَه في ﴿ التَّعْلِيقِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا ، في : باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ، من كتاب المساقاة . صحيح البخاري ١٤٤/٣ . والترمذي ، في : باب في مناقب عثمان ... ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ١٥٧/١٣ . والنسائي ، في : باب وقف المساجد ، من كتاب الأحباس . المجتبى ١٩٦، ١٩٦، . وبنحوه الإمام أحمد ، في : المسند ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٢) المهايأة : قسمة الأيام في السقى .

مَعْلُومًا ؛ لأنَّه مُباحٌ حَصَّلَه بشيءٍ مُعَدٍّ له ، فمَلَكَه (١) ، كالصَّيْدِ يَحْصُلُ الشرح الكبير ف شَبَكَتِه ، والسَّمَكِ في بِرْكَةٍ مُعَدَّةٍ له ، ولا يَحِلُّ ١٦ أَخْذُ شيء منه بغير إِذْنِ مَالِكِه . وكذلك إن جَرَى مِن نهرٍ غيرٍ مَمْلُوكٍ مَا عَإِلَى بِرْكَةٍ له في أَرْضِه ، يَسْتَقِرُ المَاءُ فيها لا يَخْرُجُ منها ، فحُكْمُه حُكْمُ مِياهِ الأَمْطَارِ تَجْتَمِعُ في البركَةِ ، قِياسًا عليه . واللهُ أَعْلَمُ .

> فصل : وإذا اشْتَرَى ممَّن في مالِه حَلالٌ وحَرامٌ ، كالسُّلْطانِ الظالِم ِ والمُرَابِي ؛ فإن عَلِمَ أنَّ المَبِيعَ مِن حَلالٍ ، فهو حَلَالٌ ، وإن عَلِمَ أنَّهُ مِن الحَرام ، فهو حَرَامٌ ، ولا يُقْبَلُ قولُ المُشْتَرِى عليه في الحُكْم ؛ لأَنَّ الظاهِرَ أَنَّ مَا فِي يَدِ الْإِنْسَانِ مِلْكُهُ . فإن لم "يَعْلَمْ مِن أَيُّهِمَا" هو ، كُرِه ؛ لاحْتِمالِ التَّحْرِيمِ فيه ، و لم يَبْطُلِ البّيْعُ ؛ لإِمْكانِ الحَلالِ ، سَواءٌ قَلَّ الحرامُ أُو كَثُرَ . وهذا هو الشَّبْهَةُ ، وبقَدْرِ قِلَّةِ الحَرَامِ وكَثْرَتِه ، تَكْثُرُ الشَّبْهَةُ وَتَقِلُّ . قال أحمدُ : لا يُعْجَبُنِي أَنْ يَأْكُلَ منه ؛ وذلك لِما رَوَى النُّعْمَانُ بنُ بَشيرِ أَنَّ النبيُّ عَيْطِيُّكُم ، قال : « الحَلَالُ بَيِّنٌ ، والحَرَامُ بَيِّنٌ ، ويَيْنَهُما أمورٌ مُشْتَبِهِاتٌ ، لا يَعْلَمُها كثيرٌ مِنَ النَّاس ، فمن اتَّقَى الشَّبُهاتِ اسْتَبْرَأُ لدِينِه وعِرْضِه ، ومَن وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وَقَعَ في الحرام ، كالرَّاعِي يَرْعَي حولَ

الإنصاف

تنبيهات ؛ أحدُها ، ذكَر المُصَنِّفُ هنا ، والمَجْدُ ، وغيرُهما ، روايَةً بجوَاز بَيْع ِ

و « الوَسيلَةِ » ، و « التَّبْصِرَةِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « يحصل ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « يعلمه من أيها » .

الشرح الكبير الحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمَّى ، أَلَا(١) وإنّ حِمَى الله مَحارمُه » . مُتَّفَقّ عليه (١) . واللَّفْظُ لمُسْلِم . ولَفْظُ البُخَارِئّ : « فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهُ (٣) عليه ، كان لِما اسْتَبَانَ أَثْرَكَ ، ومَن اجْتَرَأُ على ما يَشُكُّ فيه مِن المَأْثَم ، أَوْشَكَ أَنْ يواقِعَ ما اسْتَبانَ » . ورَوَى الحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلِيُّكُم أنَّه قال : ﴿ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ »('') . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

الإنصاف ذلك ، مع عدَم المِلْكِ في ذلك كلِّه . قال في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والثَّمانِين » : ولعَلُّه مِن باب المُعاوَضَةِ عن ما يُسْتَحَقُّ تَمَلُّكُه . انتهى . قلتُ : صرَّح الشَّارِ حُأنَّ الخِلافَ الذي ذكَرَه المُصَنِّفُ هنا مَبْنِيٌّ على المِلْكِ وعدَمِه . الثَّاني ، يأْتِي في آخِر كتاب الصَّيْدِ ، لو حصَل في أرْضِه سَمَكٌ ، أو عشَّش فيه طائرٌ ، أنَّه لا يُمْلَكُ بذلك ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : ر ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب فضل من استبرأ لدينه ، من كتاب الإيمان ، وفي : باب الحلال بين والحرام بين ...، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٢٠/١ ، ٦٩/٣ ، ٧٠ . ومسلم ، في : باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢١٩ / ١٢٢٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في اجتناب الشبهات ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢١٨/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في ترك الشبهات ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ١٩٨/ ، ١٩٩ . والنسائي ، في : باب اجتناب الشبهات في الكسب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢١٣/٧ . وابن ماجه ، في : باب الوقوف عند الشبهات ، من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ١٣١٨/٢ ، ١٣١٩ . والدارمي ، في : باب في الحلال بين والحرام بين ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٦٧/٤ ، . 770 , 771 , 779

<sup>(</sup>٣) في م : ١ اشتبه ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا عمرو بن على ، من أبواب صفة القيامة . عارضة الأحوذي ٣٢١/٩ . والنسائى ، في : باب الحث على ترك الشبهات ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٩٤/٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ۱۱۲/۳ ، ۱۵۳ ، ۲۰۰

الشرح الكبير

فَصَل : والمَشْكُوكُ فيه على ثَلَاثَةِ أَضْرُب ؛ مَا أَصْلُه الحَظْرُ ، كَالذَّبِيحَةِ فِي بَلْدَةٍ فِيها مَجُوسٌ وعَبَدَةً أَوْ ثَانٍ يَذْبَحُونَ ، فلا يَجُوزُ شِراؤُها ، وإِنْ جَازَ أَنْ تَكُونَ ذَبِيحَةَ مُسْلِمٍ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فلا يَجُوزُ إِلَّا بيَقِينِ أو ظاهِر . وكذلك إنْ كان فيها أُخلاطٌ مِن المُسْلِمِينَ والمَجُوسِ ، لم يَجُزْ شِراؤُها ؛ لذلك . والأصْلُ فيه حَدِيثُ عَدِئٌ بنِ حاتِمٍ : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، فخالَطَ أَكْلُبًا لم يُسَمَّ عليها ، فلا تَأْكُلْ ، فإنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَه » . مُتَّفَقّ عليه (١) . فأمّا إنْ كان ذلك في بَلَدِ الإِسْلامِ ، فالظّاهِرُ إِباحَتُها ؛ لأَنَّ المُسْلِمِينَ لا يُقِرُّونَ في بَلَدِهم بَيْعَ ما لا يَحِلُّ بَيْعُه ظاهِرًا .

فلا يجوزُ بَيْعُه ، على الصَّحيح ِ . وقيل : يَمْلِكُه . الثَّالثُ ، محَلُّ الخِلافِ المُتَقدِّم الإنصاف إِذَا لَمْ يَحُزُّه ، فأَمَّا إِذَا حَازَه فَإِنَّه يَمْلِكُه ، بلا نِزاعٍ . الرَّابِعُ ، ظاهِرُ قَوْلِه : لا يجوزُ

> (١) أخرجه البخاري ، في : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، من كتاب الوضوء ، وفي : باب تفسير المشبهات ، من كتاب البيوع ، وفي : باب قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لِيبْلُونَكُمُ الله بشيء من الصيد ... ﴾ ، وباب صيد المعراض ، وباب ما أصاب المعراض بعرضه ، وباب إذا أكل الكلب ... ، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ، وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ، من كتاب الصيد والذبائع . صحيح البخاري ٥٥/١ ، ٧٠/٣ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ . ومسلم ، في : باب الصيد بالكلاب المعلمة ، من كتاب الصيد والذبائح . صحيح مسلم ١٥٢٩/٣ - ١٥٣١ .

> كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الصيد ، من كتاب الصيد . سنن أبي داود ٩٧/٢ – ٩٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل ، وباب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد ، وباب ما جاء في صيد المعراض ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذي ٢٥٣/٦ ، ٢٥٧ - ٢٥٩ . والنسائي ، في : باب الأمر بالتسمية عند الصيد ، وباب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وباب صيد الكلب المعلم ، وباب إذا قتل الكلب ، وباب إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه ، وباب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره ، وباب الكلب يأكل من الصيد ، وباب ما أصاب بعرض من صيد المعراض ، وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض . المجتبي ١٥٨/٧ – ١٦٢ ، ١٧٢ . وابن ماجه ، في : باب صيد الكلب ، وباب صيد المعراض ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ٢٠٧٠/ ، ٢٠٧٢ . والدارمي ، في : باب في صيد المعراض ، من كتاب الصيد . سنن الدارمي ٩١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٩٣/٤ – ١٩٥ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٣٧٧ . . ٣٨ .

الشرح الكبير الثانيي ، ما أَصْلُه الإباحَةُ ، كالماء يَجدُه مُتَغَيِّرًا ، لا يَعْلَمُ بنَجَاسَةٍ تَغَيّر ، أو غَيْرِهَا ؟ فهو طاهِرٌ في الحُكْم ؛ لأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فلا يَزُولُ عنها إلَّا بِيَقِينِ أُو ظَاهِرٍ ، و لم يوجَدْ واحِدٌ منهما . والأصْلُ في ذلك حَدِيثُ عبدِ اللهِ ابن زَيْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : شُكِيَ إلى النبيِّ عَلَيْكُ الرَّجُلُ يُخَيُّلُ إليه في الصَّلَاةِ أنَّه يَجْدُ الشَّيءَ ، قال : « لا يَنْصَرفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أُو يَجِدَ رِيحًا » . مُتَّفَقٌ عليه <sup>(١)</sup> . الثالِثُ ، ما لا يُعْرَفُ له أَصْلٌ [ ٢٣٢/٣ ع كَرَجُل في مالِه حَلالٌ وحَرامٌ ، فهذا هو الشُّبْهَةُ التي الأُّوْلَى، تَرْكُها ، على ما ذَكَرْناهُ ، وعَمَلًا بما رُوِىَ عن النبيِّ عَلِيْكُمْ أَنَّه وَجَدَ تَمْرَةً سَاقِطَةً ، فقال : لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا ۗ(٢) . وهو مِن باب الوَرَعِ.

فصل : وكان أحمدُ لا يَقْبَلُ جو ائِزَ السُّلْطانِ ، ويُنْكِرُ على وَلَدِه وعَمُّه قَبُولَها ، ويُشَدِّدُ في ذلك . ومِمَّنْ كان لا يَقْبَلُها ؛ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، والقاسِمُ ، وبُسْرُ ٣٠ بنُ سَعِيدٍ ، ومحمدُ بنُ واسِع ٍ ، والثَّوْرِئُ ، وابنُ

الإنصاف بَيْعُ ما في المَعادِنِ الجارِيَةِ . أنَّ المَعادِنَ الباطِنَةَ ؛ كمعَادِنِ الذَّهب والفِضَّةِ ، والنُّحاسِ ، والرَّصاصِ ، والكُحْلِ ، والفَيْرُوزَجِ ، والزَّبَرْجَدِ ، والياقُوتِ ، وما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب إذا وجد تمرة في الطريق ، من كتاب اللقطة . صحيح البخاري ١٦٤/٣ . ومسلم ، في : باب تحريم الزكاة على رسول الله عليه على من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٥١/٢ . والإمام أحمد، في : المسند ٢/٣١٧ ، ٣١٧ ، ١٣٢ ، ١٨٤ ، ١٩٣ ، ٢٤١ ، ٢٥٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَبِشْرَ ﴾ . وهو بُسْرِ بن سعيد المدنى العابد ، مولى ابن الحضرمي ، تابعي ، وكان ثقة ، كثير الحديث . مات بالمدينة سنة مائة . تهذيب التهذيب ٢/٤٣٧ ، ٤٣٨ .

المُبارَكِ ، وكان هذا مِنْهم على سَبِيلِ الوَرَعِ ، لا على أَنَّها حَرامٌ ، فان الشرح الكَّمَدُ قال : جُوائِزُ السُّلُطانِ أَحَبُّ إِلَى مِن الصَّدَقَةِ . وقال : ليس أَحَدٌ مِن المُسْلِمِينَ إِلَّا وله فى هذه الدَّرَاهِم نَصِيبٌ ، فكَيْفَ أَقُولُ إِنّها سُحْتٌ . المُسْلِمِينَ إلَّا وله فى هذه الدَّرَاهِم نَصِيبٌ ، فكَيْفَ أَقُولُ إِنّها سُحْتٌ . ومِمَّنْ كان يقبلُ جَوائِزَهم ابنُ عمر ، وابن جَعْفَر . ورَخَّصَ فيه الحَسَنُ مثلُ : الحَسَن ، والحُسَيْن ، وابن جَعْفَر . ورَخَّصَ فيه الحَسَنُ البَصْرِيُ ، والخُسَيْن ، والسَّافِعِيُّ . واحْتَجَّ بَعْضُهم بأنَّ النبي البَصْرِيُ ، والشَّافِعِيُّ . واحْتَجَ بَعْضُهم بأنَّ النبي عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَه (٢) . وقد أَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّهم وأَجَابَ يَهُودِيًا دَعاهُ ، وأَكَلَ مِن طعامِه (٣) . وقد أَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّهم وأَكْلُ مِن طعامِه (٣) . وقد أَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّهم وأَكَالُونَ للسُّحْتِ (٤) . ورُوىَ عَن عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنّه قال : لا بَأْسَ

أَشْبَهَها ، تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَرْضِ التي هو فيها ، ويجوزُ بَيْعُها ، وسواءٌ كان مَوْجُودًا الإنصاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب شراء النبى عَلَيْكُ بالنسيقة ، وباب شراء الإمام الحواثج بنفسه ، وباب شراء الطعام إلى أجل ، من كتاب البيوع ، وفى : باب من رهن درعه ، وباب الرهن عند اليهود ، من كتاب الرهن وحوازه فى الحضر صحيح البخارى ۷۳/۳ ، ۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ . ومسلم ، فى : باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۲۲/۳ . والنسائى ، فى : باب الرجل يشترى الطعام إلى أجل ... ، من كتاب البيوع . المجتبى ۲۵۳/۷ . وابن ماجه ، فى : باب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۱۸۰/۲ . والإمام أحمد ، فى : المسند ۲۵۲/۲ ، ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، ف : باب ما قيل فى درع النبى على ... ، من كتاب الجهاد ، وف : باب حدثنا قبيصة ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٤٩/٤ ، ٥٠ ، ٢/ ١٩ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ١٩/٥ . والنسائى ، فى : باب مبايعة أهل الكتاب ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦٧/٧ . وابن ماجه ، فى : باب حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، من كتاب البيوع . سنن ابن ماجه ٢/٥ . والدارمى ، فى : باب فى الرهن ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٠٠١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٣٦/١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٢٠٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٣٦/١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٣٦/١ ، ٣٠١ . ٢٠٠١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٣٦/١ ، ٣٠١ . ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣/ ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ سَمُّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ . سورة المائدة ٤٢ .

الشرح الكبير بجَوائِزِ السُّلُطانِ ، فإنَّ ما يُعْطِيكُم مِن حَلالِ أكثرُ مِمّا يُعْطِيكُم مِن الحرام. وقال : لا تَسْأُل السُّلْطانَ شَيْئًا ، وإنْ أُعْطَى فَخُذْ ، فإنَّ ما في بَيْتِ المالِ مِن الحَلال أَكْثَرُ مِمَّا فيه مِن الحَرامِ .

فصل : قال أحمدُ ، في مَن معه ثَلاثَةُ دَراهِمَ فيها دِرْهَمٌ حَرامٌ : يَتَصَدَّقُ بِالثَّلَاثَةِ ، وإنْ كَانَ معه مائتا دِرْهَم ِ ، فيها عَشَرَةُ دَرِاهِمَ حَرامٌ ، تَصَدُّقَ بالعَشَرَةِ ؛ لأَنَّ هذا كثيرٌ وذاكَ قَلِيلٌ . قيلَ له : قال سُفْيَانُ : ما كان دُونَ العَشَرَةِ يُتَصَدَّقُ به ، وما كان أَكْثَرَ يُخْرِجُ . قال : نعم ، لا يُجْحَفُ به . قال القاضِي : ليس هذا على سَبِيلِ التَّحْدِيدِ ، وإنَّما هو على سَبِيلِ الاخْتِيارِ ؛ لأنَّه كُلُّما كَثُرَ الحَلالُ بَعُدَ تناوُلُ الحَرامِ ، وشقَّ التَّوَرُّ ءُ عن الجَمِيعِ ، بخِلافِ القَلِيلِ ، فإنَّه يَسْهُلُ إِخْراجُ الكلِّ . والواجِبُ في المَوْضِعَين إخراجُ قَدْرِ الحَرامِ ، والباقِي له ، وهذا لأنَّ تَحْرِيمَه لم يكُنْ لتَحْرِيمٍ عَيْنِهِ ، وإنَّما حُرِّمَ لتَعَلَّقِ حَقِّ غَيْرِه به ، فإذا أخرجَ عِوَضَه زالَ التَّحْرِيمُ ، كما لو كان صاحِبُه حاضِرًا فرَضِيَ بعِوَضِه ، وسواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا . والوَرَ عُ إِخْراجُ ما يُتَيَقِّنُ به إِخْراجُ عَيْنِ الحَرامِ ، ولا يَحْصُلُ ذلك إلَّا بإخْرَاجِ الجَمِيعِ ، لكنْ لمَّا شقَّ ذلك في الكَثِيرِ ، تُركَ لأَجْل

خَفِيًّا(١) ، أم حدَث بعدَ أنْ ملكَها . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : سواءٌ كان ذلك فيها ، وقيل : خَفِيًّا . أو حدَث (أذلك فيها) ىعدَ أَنْ مَلَكَها .

<sup>(</sup>١) في ط: « خفيفًا ».

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : ش .

فَصْلٌ : الْخَامِسُ ، أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ، فَلَا يَجُوزُ اللهَ عَلَى اللهَ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى ال بَيْعُ الْآبِقِ ، وَلَا الشَّارِدِ ، وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَلَا السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ، وَلَا ١٩٠ر ] الْمَغْصُوبِ إِلَّا مِنْ غَاصِبِهِ ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أُحْذِهِ .

المَشَقَّةِ فيه ، واقتُصِرَ على الواجبِ . ثم يَخْتَلِفُ هذا باخْتِلافِ النَّاسِ ؛ الشرح الكبير فمنهم مَن لا يكونُ له سِوَى الدَّراهِم اليّسِيرَةِ ، فيَشُقُّ إخْراجُها ؛ لحاجَتِه إليها ، ومنهم مَن يَكُونُ له مالَّ(١) كثيرٌ ، [ ٣٣٣/و ] فيَسْتَغْنِي عنها ، فيَسْهُلُ إِخْرَاجُهَا . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

> ( فصل : الخامِسُ ، أن يكونَ مَقْدُورًا على تَسْلِيمِه ، فلا يَجُوزُ بَيْعُ الآبِقِ ، ولا الشارِدِ ، ولا الطُّيْرِ في الهَواءِ ، ولا السَّمَكِ في الماءِ ، ولا المَغْصُوبِ إِلَّا مِن غاصِبِه ، أو مِمَّن يَقْدِرُ على أُخْذِه منه ) بَيْعُ العَبْدِ الآبق لا يَجُوزُ ، سَواءٌ عَلِمَ بمكَانِه أو جَهلَه . وكذلك ما في مَعْناهُ ؟ مِن الجَمَلِ الشاردِ ، والفَرَس العائِر (٢) وَشِبْههما . وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أَنَّه

تنبيه : ظاهِرُ قُولِه : فلا يجوزُ بَيْعُ الآبِقِ . أَنَّه سواءٌ كان المُشْتَرى قادِرًا عليه أَوْ لا . الإنصاف وهو الصَّحيحُ ، وهو المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلامِ الأَكْثَرِ . قال في « الفُروعِ » : والأَشْهَرُ المَنْعُ . وقيل : يصِحُّ بَيْعُه لقادِر على تَحْصيلِه ، كالمَعْصُوب . اختارَه المُصَنِّفَ ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم ، وجزَمُوا به ، وذكَرَه القاضي في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الفرس العائر: الذي انفلت من صاحبه.

الشرح الكبير اشْتَرَى مِن بعض ِ ولَدِه بَعِيرًا شارِدًا . وعن ابن ِ سِيرِينَ ؛ لا بَأْسَ بِبَيْع ِ الآبِقِ ، إذا كان عِلْمُهما فيه واحِدًا . وعن شُرَيْحٍ مِثْلُه . ولَنا ، ما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْكُ عن بَيْع ِ الحَصَاةِ ، وعن بَيْع ِ الغَرَرِ . رَواهُ مُسْلِمٌ(') . وهذا بَيْعُ غَرَرٍ ، ولأنَّه غيرُ مَقْدُورٍ على تَسْلِيمِه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالطَّيْرِ في الهَواءِ ، فإنْ حَصَلَ في يَدِ إِنْسَانٍ ، جازَ بَيْعُه ؛ لإمْكانِ تَسْلِيمِه .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ في الهواءِ ، مَمْلُوكًا كان أو لَا ؛ أمَّا

الإنصاف مَوْضِع مِن كلامِه . وقدَّمه في ﴿ الْفُروع ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . فعلى هذا القَوْلِ ، إِنْ عجَز عن تَحْصيله ، كان له الفَسْخُ كالمَعْصُوب . وظاهِرُ كلامِه أيضًا ، وكلام ِ غيرِه ، أنَّه لو اشْتَراه يظُنُّ أنَّه لا يقْدِرُ على تَحْصيلِه ، فبانَ بخِلافِ ذلك ، وحَصَّلَه ، أنَّه لا يصِحُّ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْن . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقيل : يصِحُّ . وأطْلَقهما في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، و « الأَصُولِيَّةِ » . وفى « المُغْنِي » احْتِمالٌ بالفَرْقِ بينَ مَن يعْلَمُ أَنَّ المَبِيعَ يفْسُدُ بالعَجْزِ عنِ التَّسْليمِ ، فَيُفْسُدُ ، وبينَ مَن لا يعْلَمُ ذلك ، فَيَصِحُّ .

قوله : ولا الطُّيْرِ في الهَواءِ . هذا المذهبُ [ ٣/٢٥و ] مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١) في : باب بطلان بيع الحصي والبيع الذي فيه غرر ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١٥٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الغرر ، وباب في بيع المضطر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٨/٢ ، ٢٢٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٢٣٧ . والنسائي ، في : باب بيع الحصاة ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٣٠/٧ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الحصاة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٩/٢ . والدارمي ، في : باب النهي عن بيع الغرر ، وباب في الحصاة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥١/٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ . والإمام مالك ، في : باب بيع الغرر ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٦٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١٦/١ ، ٣٠٢ ، ٢٠٥/٠ ، . 297 . 279 . 277 . 777 . 70.

المَمْلُوكُ ، فلأَنَّه غيرُ مَقْدُورِ عليه ، وغيرُ المَمْلُوكِ لا يَجُوزُ لِعِلَّتَيْنِ ؛ عَدَمُ الشرح الكبير القُدْرَةِ ، وعَدَمُ المِلْكِ ؛ لحَدِيثِ أَبِّي هُرَيْرَةَ ، قيلَ فَى تَفْسِيرِه : هو بَيْعُ الطُّيْرِ في الهواء ، والسَّمَكِ في الماء . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا ، ولا فَرْقَ بين كَوْنِ الطَائِرِ يَأْلُفُ الرُّجُوعَ ، أو لا يَأْلُفُه ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه الآنَ ، وإنَّما يَقْدِرُ إِذَا عَادَ . فَإِنْ قَيلَ : فَالْغَائِبُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِه في الحالِ ! قُلْنا : الغائِبُ يَقْدِرُ على اسْتِحْضارِه ، والطَّيْرُ لا يَقْدِرُ صاحِبُه على رَدِّه ، إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هو بنَفْسِه ، ولا يَسْتَقِلُّ مالِكُه برَدِّه ، فيكونُ عاجِزًا عن تَسْلِيمِه ، لعَجْزِه عن الواسِطَةِ التي يَحْصُلُ بها تَسْلِيمُه ، بخِلافِ الغائِبِ . وإن باعَهُ الطُّيْرَ في البُّرْجِ ِ ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان البُّرْجُ مَفْتُوحًا ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ الطُّيْرَ إذا قَدَرَ على الطَّيرانِ لم يُمْكِنْ تَسْلِيمُه ، فإن كان مُغْلَقًا ويُمكِنُ أَخْذُه ، جازَ بَيْعُه . وقال القاضِي : إن لم يمكِنْ أَخْذُه إِلَّا بتَعَبِ ومَشَقَّةٍ ، لم يَجُزْ بَيْعُه . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وهو مُلْغًى باَلبَعِيدِ الذي لايُمْكِنُ إحْضَارُه إلَّا بتَعَبِ ومَشَقَّةٍ . وفَرَّقُوا بينهما ، بأنَّ البَعِيدَ تُعْلَمُ الْكُلْفَةُ التي يحتاجُ إليها في إحْضارِه بالعادَةِ ، وتَأخِيرُ التَّسْلِيمِ مُدَّتُه مَعْلُومَةٌ . والصَّحِيحُ أَنَّ تَفاوُتَ المُدَّةِ في إحْضارِ البَعِيدِ ، واخْتِلافَ المَشَقَّةِ أَكْثَرُ مِن التَّفاوُتِ والاخْتِلافِ(١) في إمْساكِ طائِرٍ مِن البُّرْ جِرِ ، والعادَةُ تكونُ في هذا

الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : يجوزُ بَيْعُه والحالَةُ هذه ، إذا كان يألُّفُ الإنصاف المَكانَ والرُّجُوعَ إليه . واخْتارَه في « الفُنُونِ » ، وقال : هو قوْلُ الجَماعَةِ . وأَنْكَرَه مَن لم يُحَقِّقُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير كالعَادَةِ في ذلك ، فإذا صَحَّ في البَعِيدِ مع كَثْرَةِ التَّفَاوُتِ [ ٢٣٣/٣ ] وشِدَّةِ اختِلافِ المَشَقّةِ ، فهذا أَوْلَى .

فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ في الآجام. هذا قولُ أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ. ورُوىَ عن ابن مَسْعُودٍ أَنَّه نَهَى عنه ، وقال : إِنَّه غَرَرٌ(') . وكَرهَهُ الحَسَنُ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالِكٌ ، وأبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، وأبو ثَوْر . ولا نَعْلَمُ لهم مُخالِفًا ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحَدِيثِ والمَعْنَى . فإن باعَه في الماءِ ، جازَ بتَلَاثَةِ شُروطٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يكونَ مَمْلُوكًا . وأَنْ يكونَ الماءُ رقِيقًا ، لا يمنعُ مُشاهَدَتَه ومَعْرِفَتَه . وأَنْ يُمْكِنَ اصْطِيادُه ؛ لأنَّه مَمْلُوكٌ مَعْلُومٌ يمكنُ تَسْلِيمُه ، فجازَ بَيْعُه ، كالمَوْضُوع ِ في طَسْتٍ في الماءِ . وإنِ الْحْتَلُّ شَرْطٌ ممَّا ذَكَرْنا ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ لفَواتِ الشَّرْطِ . ورُوِيَ عن عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ، وابنِ أبي لَيْلَي، في مَن له أُجْمَةً يَحْبِسُ السَّمَكَ فيها، يجُوزُ

فائدة : لو كان البُرْجُ مُعْلَقًا ، ويُمْكِنُ أَحْدُ الطَّيْرِ منه ، أو كان السَّمَكُ في مَكانٍ له يُمْكِنُ أَخْذُه ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ تَطُولَ المُدَّةُ في تَحْصيله ، بحيثُ لا يُمْكِنُ أَخْذُه إِلَّا بِتَعَبِ وِمَشَقَّةٍ ، أو لا تَطُولَ المُدَّةُ ، فإنْ لم تَطُلِ المُدَّةُ في تَحْصِيلِه ، جازَ بَيْعُه . جزَم به فی « المُغنِی » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، وغيرهم . وقالَه القاضي وغيرُه . وظاهِرُ كلامِه في « الفُروع ِ » ، أنَّ فيه وَجْهَيْن . وإِنْ طالَتِ المُدَّةُ ، ويُمْكِنُ تَسْلِيمُه ، لكِنْ لا يحْصُلُ إِلَّا بتَعَبِ ومَشَقَّةٍ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، جَوازُ بَيْعِه . وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ . وقدَّمه في « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفائقِ » . وقال القاضى : لا يجُوزُ بَيْعُه والحالَةُ هذه . وأَطْلَقهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى . 48./0

بَيْعُه ؛ لأَنَّه يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ظاهِرًا ، أَشْبَهَ ما يَحْتَاجُ إلى مُؤْنَةٍ في الكَيْلِ الشرح الكبير أُو الوَزْنِ والنَّقْلِ . ولَنا ، قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ ، وابنِ عمرَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء ؛ لأنَّه غَرَرٌ ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ نَهَى عن بَيْعٍ الغَرَرِ ، وهذا منه ، ولأنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه إلَّا بعدَ اصْطِيادِه ، أَشْبَهَ الطَّيْرَ في الهَواءِ ، ولأنَّه مَجْهُولٌ ، أُشْبَهَ اللَّبَنَ في الضَّرَّعِ ، ويُفارِقُ ما قَاسُوا عليه ؛ لأنَّ ذلك مِن مُؤْنَةِ القَبْضِ ، وهذا يَحْتاجُ إلى مُؤْنَةٍ ليُمْكِنَ قَبْضُه ، فأمَّا إن كانت له برْكَةٌ له فيها سَمَكٌ يُمْكِنُ اصْطِيَادُه بغير كُلْفَةٍ ، والماءُ رَقِيقٌ لا يَمْنَعُ المُشاهَدة ، صَحَّ بَيْعُه ،على ماذَكُرْنا ،وإن لم يُمْكِنْ إلَّا بمشَقَّةٍ وكُلْفَةٍ ، وكانت يَسِيرَةً ، بِمَنْزِلَةِ اصْطِيادِ الطَّائِرِ مِن البُّرْجِ ، فالقَوْلُ فيه كالقَوْلِ في بَيْعِ الطَّائِر في البُرْجِ ، على ما ذَكُرنا مِن الخِلافِ . وإن كانت كَثِيرَةً تَتَطَاوَلُ المُدَّةُ فيه ، لم يَجُزْ بَيْعُه ؛ للعَجْزِ عن تَسْلِيمِه في الحالِ ، والجَهْل بإِمْكَانِ وقْتِ(١) التَّسْلِيم .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ المَغْصُوبِ ؛ لعَدَم ِ إِمْكَانِ تَسْلِيمِه ، فإن باعَه

في « الفُروع ِ » . وأمَّاإذاطالَتِ المُدَّةُ ، و لم يَسْهُلْ أَخْذُه ، بحيثُ يعْجزُ عن تَسْليمِه ، الإنصاف لم يَصِحُّ البَّيْعُ ؛ لَعَجْزِه عن تُسْليمِه في الحال ، وللجَهْل بوَقْتِ تُسْليمِه . وهذا المذهبُ وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، وقال : وظاهِرُ « الواضِح ِ » وغيرِه ، يصِحُّ . وهو ظاهِرُ تَعْلَيلِ أَحْمَدَ بَجَهَالَتِه .

قوله : ولا المَغْصُوبِ إِلَّا مِن غاصِيهِ ، أو مَن يَقْدِرُ على أَخْذِه . بَيْعُ المَغْصُوبِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

## فَصْلٌ : السَّادِسُ ، أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ؛ برُوْيَةٍ ، أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بهَا مَعْرَفَتُهُ .

الشرح الكبير لغاصيبه أو لقادِر عِلى أُخْذِه منه ، جازَ ؛ لعَدَم ِ الغَرَرِ فيه ، ولإِمْكَانِ قَبْضِه . وكذلك إن باعَ الآبقَ لقادِر عليه ، صَحَّ كذلك ، وإنْ ظَنَّ أنَّه قادِرٌ على اسْتِنْقاذِه مِمَّن هو في يَدِه ، صَحَّ البَيْعُ . فإن عَجَزَ عن اسْتِنْقاذِه ، فله الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والإِمْضَاءِ ؟ لأنَّ العَقْدَ صَحَّ لكَوْنِه مَظْنُونَ القُدْرَةِ على قَبْضِه ، وثَبَتَ له الفَسْخُ ؛ للعَجْزِ عن القَبْض ، فهو كما لو باعَهُ فَرَسًا فشَرَدَتْ قبلَ تَسْلِيمِها ، أو غَائِبًا بالصِّفةِ ، فَعَجَزَ عن تَسْلِيمِه .

فصل : ( السادِسُ ، أن يكُونَ مَعْلُومًا ؛ برُوْيَةٍ ، أو صِفَةٍ تحصُّلُ بها

الإنصاف مِن غاصِيهِ صحيحٌ ، بلا نِزاعٍ . و بَيْعُه ممَّن يقْدِرُ على أُخْذِه مِنَ الغاصِبِ صَحيحٌ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . جزَم به في «المُغنِي » ، و «الشَّرْح ِ » ، و « الوّجيزِ » ، وغيرِهم . قال في « الفُروعِ » : وكذا القادِرُ عليه ، على الأُصحِّ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وعنه ، لا يصِحُّ . قدَّمه في « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » . فعلى المذهبِ ، لو عجَز عن تَحْصيلِه ، فله الفَسْخُ .

قوله : السَّادسُ ، أَنْ يكونَ مَعْلُومًا برُؤْيَةٍ . يغنِي ، مِنَ المُتَعَاقِدَيْن . يصِحُّ البَّيْعُ بالرُّوْيَةِ؛ وهي تارةً تكونُ مُقارِنَةً للبَّيْع ِ، وتارةً تكونُ غيرَ مُقارِنَةٍ، فإنْ كانتْ مُقارِنَةً لجَميعِه ، صحَّ البَيْعُ بلا نِزاعٍ . و إِنْ كانتْ مُقارِنَةً لبَعضِه ، فإِنْ دلَّتْ على بَقِيَّتِه ، صحَّ البَيْعُ . نصَّ عليه . فرُوِّيةُ أَحَدِ وَجْهَىْ ثَوْبِ تَكْفِي فيه ، إذا كان غيرَ مَنْقُوشِ . وكذا رُؤْيَةُ وَجْهِ الرَّقيقِ ، وظاهِرِ الصُّبْرَةِ المُتَساوِيَةِ الأَجْزاءِ ؛ مِن حَبِّ وتَمْرٍ ونحوهما ، وما في الظُّروفِ مِن مائعٍ مُتسَاوِى الأَجْزاءِ ، وما في الأَعْدالِ مِن جِنْسٍ

فَإِنِ اشْتَرَى مَالَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ ، أَوْ رَآهُ وَلَم يَعْلَمْ مَاهُوَ ، أَوْ اللَّهُ عَلَمْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، لَمْ يَصِحُّ الْبَيْعُ . وَعَنْهُ ، يَصِحُّ ، وَلِلْمُشْتَرِى خِيَارُ الرُّوْيَةِ .

مَعْرِفَتُه . فإنِ اشْتَرَى ما لم يَرَهُ و لم يُوصَفْ له ، أو رَآهُ و لم يَعْلَمْ ما هو، أو ذُكِرَ [٢٣٤/٣] له مِن صِفَتِه ما لا يَكْفِي في السَّلَمِ، لم يَصِحُّ البَيْعُ. وعنه، يَصِحُ ، وللمُشْتَرِى خيارُ الرُّؤْيَةِ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أَحمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ، في بَيْعِ الغائِبِ الذي لم يُوصَفْ، ولم تَتَقُدَّمْ رُؤْيَتُه، فالمَشْهُورُ عنه ، أنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه. وبهذا قال الشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، والحَسنُ، والأَوْزَاعِيُّ، ومالِكُ، وإسحاقُ. وهذا أَحَدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّه يَصِحُّ. وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والقَوْلُ الثانِي للشافِعِيِّ . واحْتَجَّ مَن أَجَازَه بعُمُوم ِ قُولِه

واحدٍ ، ونحوِ ذلك . ولا يصِحُّ بَيْعُ الأُنْمُوذَجِ ؛ بأنْ يُرِيَه صاعًا ويَبِيعَه الصُّبْرَةَ على الإنصاف أَنَّهَا مِن جِنْسِه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرٍه . وقيل : ضَبْطُ الأَنْمُوذَجِ كَذِكْرِ الصِّفاتِ . نقَل جَعْفَرٌ – في مَن يفْتَحُ جِرابًا ويقولُ : الباقِي بصِفَتِه - إذا جاءَ على صِفَتِه ليس له رَدُّه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قال في « الفَروع ِ » : قال القاضي وغيرُه : وما عرَفَه [ ٢/٣٥ظ ] بلَمْسِه أو شَمِّه أو ذَوْقِه ، فَكُرُوْ يَتِه . وعنه ، ويُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ المَبِيعَ تَقْريبًا ، فلا يَصِحُّ شِراءُ غيرِ جَوْهَرِئ جَوْهَرَةً . وقيل : ويُشْتَرطُ شَمُّه وذَوْقُه .

> قوله : فإنِ اشْتَرَى ما لم يَرَه و لم يُوصَفْ له ، أو رَآه و لم يعْلَمْ ما هو ، أو ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِي في السَّلَمِ ، لم يَصِحُّ البَّيْعُ . إذا لم يَرَ المبيعَ ، فتارَةً يُوصَف له ، وتارةً لا يُوصَفُ ؛ فإنْ لم يُوصَفْ له ، لم يصِحَّ البَّيْعُ ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . نقَلَها حَنْبَلُّ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ

الشرح الكبير تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١) . وبما رُوِيَ عن عثمانَ ، وطَلْحَةَ ، أنَّهُما تَبَايَعَا دَارَيْهِما ؟ إحداهُما بالكُوفَةِ ، والأُخْرَى بالمَدِينَةِ ، فقيلَ لعُثْمانَ : إِنَّكَ قد غُبنْتَ . فقال : ما أُبالِي ؛ لأَنِّي(٢) بعْتُ ما لم أَرَهُ . وقيل لطَلْحَةَ ، فقال: لِيَ الخِيارُ؛ لأَنَّنِي اشْتَرَيْتُ ما لم أَرَهُ . فَتَحَاكَمَا إلى جُبَيْرِ"، فَجَعَلَ الخِيارَ لطَلْحَةَ ( ْ ) . وهذا اتِّفاقٌ منهم على صِحَّةِ البَيْعِ ِ . ولأنَّه عقدُ مُعَاوَضَةٍ ، فلم تَفْتَقِرْ صِحَّتُه إلى رُؤْيَةِ المَعْقُودِ عليه ، كالنِّكَاحِ . ولَنا ، ما رُوِىَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، أَنَّه نَهَى عن بَيْع ِ الغَرَرِ . رَواهُ مُسْلِمٌ (°) . ولأنَّه باعَ ما لم يَرَهُ و لم يُوصَفْ له ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْع ِ النَّوَى في التَّمْرِ ، ولأنَّه

الدِّينِ في مَوْضِعٍ مِن كلامِه ، واخْتارَه في ﴿ الْفَائَقِ ﴾ ، وضعَّفَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في مَوْضِع ٱخَرَ .

تنبيه : محَلُّ هذا ، إذا ذُكِرَ جِنْسُه ، فأمَّا إذا لم يُذْكَرْ جِنْسُه ، فلا يصِحُّ ، روايةً واحدةً . قالَه القاضي وغيرُه . وإنْ وُصِفَ له ؛ فَتارَةً يُذْكُرُ له مِن صِفَتِه ما يكْفِي ف السَّلَمِ ، وتارةً يُذْكَرُ مالا يكْفِي في السَّلَمِ . فإنْ ذُكِرَ له مِن صِفَتِه مالا يكْفِي في السَّلَم ، لم يصِحُّ البِّيعُ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، كما قدَّمه المُصَنَّفُ هنا ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، والرِّواكة التي اخْتارَها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، في عدَم ِ اشْتِراطِ الرُّؤْيَةِ ، له خِيارُ الرُّؤْيَةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أَنِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو جبير بن مطعم بن عدى القرشي النوفلي الصحابي ، كان ممن يتحاكم إليه ، وتوفي سنة ست وخمسين . تهذيب التهذيب ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ، في : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٧٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠ .

بَيْعٌ ، فلم يَصِحُّ مع الجَهْلِ بصِفَةِ المَبيعِ ، كالسَّلَم ، والآيَةُ مَخْصُوصَةٌ السرح الكبير بما ذكَرْناه مِن الأصْلِ. وأمَّا حَدِيثُ عثمانَ وطَلْحَةَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهما تَبَايَعَا بالصِّفَةِ ، ومع ذلك فهو قَوْلُ صَحابيٌّ ، وقد اخْتُلِفَ في كَوْنِه حُجَّةً ، ولا يُعَارَضُ به حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، والنِّكاحُ لا يُقْصَدُ منه المُعاوَضَةُ ، ولا يَفْسُدُ بفَسَادِ العِوَضِ ، ولا بتَرْكِ ذِكْره ، ولا يَدْخُلُه شيءٌ مِن الخِيارَاتِ ، وفي اشْتِراطِ الرُّؤْيَةِ مَشَقَّةٌ على المُخَدَّرَاتِ ، وإضْرَارٌ بهنَّ ، ولأنَّ الصِّفاتِ التي تُعْلَمُ بالرُّؤْيَةِ لِيست هي المَقْصُودَةَ بالنِّكَاحِ ، فلا يَضُرُّ الجَهْلَ بها ، بخِلافِ البَيْع ِ . فإن قيل : فقد رُوىَ عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه قال : « مَن اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَه ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ »(') . والخِيَارُ لا يَثْبُتُ إِلَّا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ . قُلْنا : هذا يَرْويه عِمرُ بنُ إبراهيمَ الكُرْدِيُّ ، وهو مَثْرُوكُ الحَدِيثِ(٢) . ويَحْتَمِلُ أَنَّه بالخِيار بينَ العَقْدِ عليه وتَرْكِه .

على أصحِّ الرِّوايتَيْن ، وله أيضًا فَسْخُ العَقْدِ قبلَ الرُّؤْيَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . الإنصاف وقال ابنُ الجَوْزِيِّ : لا فَسْخَ له كامْضائِه . وليس له الإجازَةُ قبلَ الرُّؤْيَةِ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وصاحِبُ ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و﴿ الحاويَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرُهم . وللبائع أيضًا الخِيارُ إذا باعَ ما لم يَرَه ، وقُلْنا بصِحَّتِه ، على تلك الرِّوايَةِ ، عندَ الرُّؤْيَةِ . ذَكَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

فَائدَتَانَ ؛ إحْدَاهُمَا ، لو قال : بعْتُكَ هذا البَغْلَ بكذا . فقال : اشْتَرَيْتُه . فبانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : الموضع السابق . والدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٤/٣ . وانظر : تلخيص الحبير ٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) وانظر: ميزان الاعتدال ١٧٩/٣.

الشرح الكبير فعلى هذا ، يُشْتَرطُ رُوْيَةُ ما هو مَقْصُودٌ بالبَيْع ِ ، كداخِلِ الثَّوْبِ ، وشَعَرٍ الجارِيَةِ ، ونحوِهما . فلو باعَ ثَوْبًا مَطُويًا ، أو عَيْنًا حاضِرَةً لا يُشَاهَدُ منها مَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لأَجْلِهِ ، كَانَ كَبَيْعِ الْعَائِبِ . فَإِن قُلْنَا بَصِحَّةِ بَيْعِ الغائِبِ ، فللمُشْتَرِى الخيارُ في أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ . وهو قولُ أبي حَنِيفَةَ . ويَثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُوْيَةِ المَبِيعِ فِي الفَسْخِ وِ الإِمْضاءِ ، ويكونُ على الفَوْرِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ [ ٢٣٤/٣ ] انْفَسَخَ العَقْدُ ، وإن لم يَخْتَرْ ، لَزِمَ العَقْدُ ؛ لأَنَّ الخِيارَ خِيارُ الرُّؤْيَةِ ، فَوَجَبَ أَن يكونَ عندَها . وقيلَ : يَتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ . وإنِ اخْتَارَ الفَسْخَ قبلَ الرُّؤْيَةِ انْفَسَخَ ؛ لأَنَّ العَقْدَ غيرُ لازم في حَقُّه ، فملَكَ الفَسْخَ ، كحالَةِ الرُّوعْيَةِ . وإنِ اخْتارَ إمْضاءَ العَقْدِ ، لم

الإنصاف فَرَسًا أو حِمارًا ، لم يصِعَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : يصِحُّ ، وله الخِيارُ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . الثَّانيةُ ، قال في « الرِّعايتَيْن » : وعنه ، يصِعُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّوْيَةِ ، وخِيارُه في مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ . وقيل : بل على الفَوْرِ . وأطْلَقهما في « الفائقِ » . وعنه ، لا خِيارَ له إِلَّا بعَيْبِ . قال في « الفائقِ » : وهو بعيدٌ . وذكر في « الرِّعايتَيْن » ، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهلَها ، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ مالا يكْفِي في ـ السَّلَمِ ، رِوايَةَ الصُّحَّةِ ، وقال : وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ . وقيل : في مَجْلِس ِ الرُّوْءَيَةِ . انتهى . وقال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وابنُ رَزِينٍ : إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْع ِ الغائبِ ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيع ِ ، ويكونُ على الفَوْرِ . وقيل : يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ الذي وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ . انتهي . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وللمُشْتَرى الفَسْخُ ، إذا ظهَر بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابقَةٍ ، أو صِفَةٍ على التَّراخِي ، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْم ِ ونحوهِ ، لا برُكُوبه الدَّابَّةَ في طَريق الرَّدِّ . وعنه ، على

وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، أَوْ رَآهُ ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ اللَّه ذَلِكَ بِزَمَنِ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، صَحَّ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . ثُمَّ إِنْ

يَلْزَمْ ؛ لأنَّ الخِيارَ يَتِعَلَّقُ بالرُّوْيَةِ ، ولأنَّه يُؤِّدِّي إلى إلْزامِ العَقْدِ على الشرح الكبير المَجْهُولِ ، فَيُفْضِي إلى الضَّرَر . وكذلك لو تَبَايَعَا على أن لا يَثْبُتَ الخِيارُ للمُشْتَرِى ، لم يَصِحُّ الشرطُ ؛ لذلك (١). وهل يَفْسُدُ به البَيْعُ ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَّيْعِ ِ .

> فصل : ويُعْتَبَرُ لصِحَّةِ العَقْدِ الرُّونَيَّةُ مِن المُتَعَاقِدَيْنِ ، وإن قُلْنَا بصِحَّةِ البَيْع ِ مع عَدَم ِ الرُّؤْيَةِ ، فَباعَ ما لم يَرَه ، فله الخِيارُ عندَ الرُّؤْيَةِ ، وإنْ لم يَرَه المُشْتَرِي ، فلِكُلِّ واحدٍ (٢) منهما الخِيارُ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أَبُو حَنِيفَةَ : لا خِيارَ للبائِع ِ ؛ لحَدِيثِ عَثَانَ وطَلْحَةَ ، ولأَنَّنا لو أَثْبُتْنا له الخِيارَ ، لَثَبَتَ لِتَوَهُّم الزِّيَادَةِ ، والزِّيَادَةُ في المَبيع ِ لا تُثْبِتُ الخِيارَ ، بدَلِيل ما لو باعَ شَيْئًا على أَنَّه مَعِيبٌ ، فَبَانَ غيرَ مَعِيبٍ ، لم يَثْبُتِ الخيارُ له . ولَنا ، أنَّه جاهِلٌ بصِفَةِ المَعْقُودِ عليه ، فأشْبَهَ المُشْتَرِى . فأمَّا الخَبَرُ فإنَّه قَوْلُ طَلْحَةً وجُبَيْرٍ ، وقد خَالَفَهُما عَثَانُ ، وقَوْلُه أَوْلَى ؛ لأَنَّ البَيْعَ يُعْتَبَرُ فيه الرِّضَا منهما ، فَتُعْتَبَرُ الرُّوْءَيَةُ التي هي مَظِنَّةُ الرِّضَا منهما .

١٥٦٦ – مسألة : ( وإن ذَكَرَ لَه مِن صِفَتِه ما يَكْفِي في السَّلَم ،

الْفَوْرِ . وعليهما ، متى أَبْطَلَ حقُّه مِن رَدِّه ، فلا أَرْشَ في الأصحِّ . انتهى . الإنصاف

قوله : وإنْ ذَكَر له مِن صِفَتِه ما يكْفِي في السَّلَم ، أو [ ٤/٢٥و ] رآه ، ثم عقَدا

<sup>(</sup>١) في م: (كذلك ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنه وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرُ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قُولُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ .

الشرح الكبير أو رآه ، ثم عَقَدَا بعدَ ذلك بزَمَن لا يَتَغَيَّرُ فيه ظاهِرًا ، صَحَّ ، في أُصَحِّ الرِّوَايَتَيْن . ثم إن وَجَدَه لم يَتَغَيَّرْ ، فلا خِيارَ له ، وإن وَجَدَه مُتَغَيِّرًا ، فله الفَسْخُ ، والقَوْلُ في ذلك قَوْلُ المُشْتَرِي مع يَمِينِه ) إذا ذَكَرَ له مِن صِفاتِ المَبيع ِ مَا يَكْفِي فِي صِحَّةِ السَّلَمِ ، صَّحَّ بَيْعُه ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ . وهو قَوْلُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ . وعنه ، لا يَصِحُّ ختى يَرَاهُ ؛ لأَنَّ الصِّفَةَ لا يَحْصُلُ بها مَعْرِفَةُ المَبِيعِ ، فلم يَصِحُّ البَيْعُ بها ، كالذي لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه . ولَنا ، أَنَّهُ بَيْعٌ بِالصِّفَةِ ، فَصَحَّ ، كالسَّلَمِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الصِّفَةَ لا يَحْصُلُ بها المَعْرِفَةُ ، فإنَّها تَحْصُلُ بالصِّفاتِ الظاهِرَةِ التي لا يَخْتَلِفُ بها الثَّمَنُ ظَاهِرًا ، ولهذا اكْتُفِيَ به في السَّلَم ، ولأنَّه لا يُعْتَبَرُ في الرُّونَيةِ الاطِّلاعُ على الصِّفَاتِ الخَفِيَّةِ . وأُمَّا ما لا يَصِحُ السَّلَمُ فيه ، فإنَّما لم يَصِحَّ بَيْعُه بالصِّفَةِ ؛ لأَّنَّه لا يُمْكِنُ ضَبْطُه بها . إِذا تَبَتَ هذا ، فإنَّه مَتَى وَجَدَهُ على الصِّفَةِ ، لم يَكُنْ له الفَسْخُ . وبهذا قال ابنُ سِيرِينَ ، وأَيُّوبُ ، ومالِكٌ ، والعَنْبَرِيُّ ،

الإنصاف بعد ذلك بزَمَن لا يتَغَيَّرُ فيه ظاهِرًا ، صَحَّ في أَصَحِّ الرِّوايتيْن . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . والرِّوايةُ الأُخْرَى ، لا يصِحُّ حتى يرَاه .

تنبيه : ظاهِرُ قُوْلِه : أو رآه ، ثم عقدا بعدَ ذلك بزَمَن لا يتَغَيَّرُ فيه ظاهِرًا . أنَّه لو عَقَدا عليه بعدَ ذلك بزَمَن يُحْتَمَلُ التَّغَيُّرُ فيه وعدَمُه على السَّواء ، أنَّه لا يصِحُّ العَقْدُ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحاب . وهو ظاهِرُ مَا قَدَّمَهُ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ . وقيل : يصِحُّ . الشرح الكبير

وإسحاق ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأبو حَنيفَة ، وأصحابُه : له الخِيارُ بكُلِّ حالٍ ؛ لأنَّه يُسَمَّى بَيْعَ خِيارِ الرُّوْيَةِ ، ولأنَّ الرُّوْيَة وأصحابُ الشّافِعِيِّ مِن تمامِ هذا العَقْدِ ، فأَشْبَه غيرَ المَوْصُوفِ . ولأصحابِ الشّافِعِيِّ وَجُهانِ ، كالمَذْهَبَيْنِ . ولَنا ، أنَّه سَلَّمَ له المَعْقُودَ عليه بصِفاتِه ، فلم يكُنْ للعاقِدِ فيه الخِيارُ لله خِيارٌ ، كالمُسْلَمِ فيه ، ولأنَّه مَبِيعٌ مَوْصُوفٌ ، فلم يكُنْ للعاقِدِ فيه الخِيارُ في جَميعِ الأَحْوالِ ، كالسَّلَم . وقَوْلُهم : إنَّه يُسمَّى بَيْعَ خِيارِ الرُّوْيَةِ . في جَميعِ الأَحْوالِ ، كالسَّلَم . وقَوْلُهم : إنَّه يُسمَّى بَيْعَ خِيارِ الرُّوْيَةِ . لا نَعْرِ فُ صِحَّتَهُ ، فإن ثَبَتَ ، فيَحْتَمِلُ أنَّه يُسمِّيه مَنْ يَرَى ثُبُوتَ الخِيارِ ، فلا يَحْتَمِلُ الله يُسمِّيه مَنْ يَرَى ثُبُوتَ الخِيارِ ، فلا يَحْتَمِلُ الله يُسمِّيه مَنْ يَرَى ثُبُوتَ الخِيارِ ، فلا يَحْتَمِلُ الله يُسمِّيه مَنْ يَرَى ثُبُوتَ الخِيارِ ، فلا يَحْتَمُلُ أنَّه يُسمِّيه مَنْ يَرَى ثُبُوتَ الخِيارِ ، ويُسمَّى فلا يَحْتَجُ به على غَيْرِه . فأمّا إن وَجَدَه بخلافِ الصَّفَةِ ، فله الخِيارُ ، ويُسمَّى بخِلافِ في الصَّفَةِ ؛ لأَنَّه وَجَدَ المَوْصُوفَ بخِلافِ بخلافِ بخلافِ بخلافِ المَوْصُوفَ بخِلافِ بخلافِ المَوْصُوفَ بخِلافِ

جزَم به فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » . وأمَّا إذا عقَداه بعدَ الرُّوْيَةِ بزَمَن ٍ يتَغَيَّرُ الإنصاف ظاهِرًا ، لم يصِحَّ البَيْعُ .

فائدة : متى قُلْنا : يصِحُّ البَيْعُ بالصِّفَةِ . صحَّ بَيْعُ الأَعْمَى وشِراؤُه . نصَّ عليه ، كَتُوْكيلِه . وقال فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » : فإنْ أَمْكَنَ معْرِفَةُ المَبِيعِ باللَّوْقِ . أو بالشَّمِّ ، صحَّ بَيْعُ الأَعْمَى وشِراؤُه ، وإنْ لم يُمْكِنْ ، جازَ بَيْعُه بالصِّفَةِ باللَّفَةِ . كالبَصِيرِ ، وله خِيارُ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ . انتهيا . وقال فى « الكافِي » : فإنْ عُدِمَتِ الصِّفَةُ وأَمْكَنَ مَعْرِفَةُ المَبِيعِ بذَوْقٍ أو شَمِّ ، صحَّ ، وإلَّا فلا .

قوله: ثم إِنْ وجَدَه لَم يَتَغَيَّر ، فلا خِيارَ له ، وإِنْ وجَدَه مُتَغَيِّرًا ، فله الفَسْخُ . يُسَمَّى هذا خِيارَ الخُلْفِ في الصِّفة ؛ لأَنَّه وجَد المَوْصُوفَ بخِلافِ الصِّفة . واعلمْ أَنَّ للمُشْتَرِى الفَسْخَ إِنْ وجَدَه مُتَغيِّرًا ، أو وجَدَه على خِلافِ ما وصَفَه له . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا . وقيل : له الفَسْخُ معَ القَبْض ، ويكونُ على التَّراخِي ، الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا . وقيل : له الفَسْخُ معَ القَبْض ، ويكونُ على التَّراخِي ،

الشرح الكبير الصِّفَةِ ، فلم يَلْزَمْه ('كالسَّلَم ') . وإنِ اخْتَلَفَا في اخْتِلافِ الصِّفَةِ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى مِع يَمِينِه ؟ لأَنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه مِن الثَّمَنِ ، فلا يَلْزَمُه ما لم يُقِرَّ به ، أو يَثْبُتْ ببَيِّنَةٍ ، أو ما يقومُ مَقامَها .

فصل: والبَيْعُ بالصِّفَةِ نَوْعانِ؛ أَحَدُهما، بَيْعُ عَيْنِ مُعَيَّنَةٍ، مثلَ أَنْ يقولَ: بعْتُكَ عَبْدِيَ التُّرْكِيُّ . ويَذْكُرُ صِفاتِه ، فهذا يَنْفَسِخُ العَقْدُ عليه برَدِّهِ على البائِع ِ ، وتَلَفِه قَبْلَ قَبْضِه ؛ لكَوْنِ المَعْقُودِ عليه مُعَيَّنًا ، فيَزُولُ العَقْدُ بزَوالِ مَحَلُّه ، ويَجُوزُ التَّفَرُّقُ قبلَ قَبْضِ ثَمَنِه ، وقَبْضِه ، كَبَيْعِ الحاضِرِ . الثانِي ،

الإنصاف إلَّا أَنْ يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضا ، مِن سَوْمٍ ونحوِه ، لا برُكوبِه الدَّابَّةَ في طَريقِ الرَّدِّ . وعنه ، على الفَوْرِ . وعليهما ، متى أَبْطِلَ حقُّه مِنَ الرَّدِّ ، فلا أَرْشَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن . قالَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وتقدُّم كلامُه في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . قوله : والقَوْلُ فى ذلك قَوْلُ المُشْتَرِى مع يَمينِه . يعْنِي ، إذا وجَدَه مُتَغيِّرًا ، أو على خِلافِ ماوصَفَه له . وهذا المذهبُ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الوَجِيزِ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهما . قال في « الرِّعايةِ » : وفيه نظرٌ . وقال المَجْدُ : ذكر القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، و ابنُ عَقِيلٍ بعُمُومِ كلامِه ، إذا اخْتَلَفا في صِفَةِ المَبِيعِ ِ ، هل يتَحالفَان ، أو القَوْلُ قَوْلُ البائع ِ ؟ فيه رِوايَتان ، وسيَأْتِي . قال في ﴿ النُّكَتِ ﴾ ، بعدَ أَنْ قدَّم أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُشْتَرِى : ويتَوجَّهُ فيه قَوْلان ؛ أحدُهما ، يُقدَّمُ قَوْلُ البائع ِ . والثَّانِي ، يتَحالفَان . قال : وجعَل الأصحابُ المذهبَ هنا قوْلَ المُشْتَري ، مع أنَّ المذهبَ عندَهم - فيما إذا قال: بعْتَنِي هذَيْن بمِائَةٍ . قال: بل أحَدُهما بخَمْسِين أو بمِائَةٍ -

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ كَالْمُسْلَمُ فَيْهِ ﴾ .

المقنع

بَيْعُ مَوْصُوفٍ غيرِ مُعَيَّن ، مثلَ أَنْ يقولَ : بعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا . ثم يَسْتَقْصِي صِفاتِ السَّلَمِ ، فهذا في مَعْنَى السَّلَم ، فمتَى سَلَّمَ إليه عَبْدًا على غير ما وَصَفَ ، فَرَدُّهُ ، أو على ما وَصَفَ ، فأَبْدَلَه ، لم يَفْسُدِ العَقْدُ ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يَقَعْ على غيرِ هذا ، فلم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ برَدِّهِ ، كما لو سَلَّمَ إليه في السَّلَم غيرَ مَا وَصَفَ لَه ، فَرَدَّهُ . وَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ عَنِ مَجْلِسِ العَقْدِ قَبَلَ قَبْضِ المَبِيعِ ، أو قَبْضِ ثَمَنِه . وهذا قولُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ في الذِّمَّةِ ، فلم يَجُزِ التَّفَرُّقُ فيه قبلَ قَبْضِ أَحَدِ العِوَضَيْنِ ، كالسَّلَم ِ . وقال القاضِي : يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فيه قبلَ القَبْضِ ؛ لأنَّه بَيْعٌ حالٌّ ، فجازَ التَّفَرُّقُ فيه قبلَ القَبْضِ ، كَبَيْع ِ العَيْن .

أنَّ القوْلَ قوْلُ البائع ِ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُ بَيْع ِ الآخَرِ ، مع أنَّ الأَصْلَ السَّابِقَ مَوْجودٌ الإنصاف هنا . وهو مُشْكِلٌ . انتهى .

> فائدة : البَيْعُ بالصِّفَةِ نَوْعان ؟ أحدُهما ، بَيْعُ عَيْنِ مُعَيَّنَةٍ ، مثْلَ أَنْ يقولَ : بِعْتُكَ عَبْدِيَ التُّرْكِيُّ . ويذْكُرُ صِفاتِه ، فهذا ينْفَسِخُ العَقْدُ عليه برَدِّه على البائع ِ ، وتَلَفِه قبلَ قَبْضِه ، ويجُوزُ التَّفَرُّقُ قبلَ قَبْضِ النَّمَنِ ، وقبلَ قَبْضِ المَبيع ِ ، كَبَيْع ِ الحَاضِرِ . النَّاني ، بَيْعٌ مَوْصوفٌ غيرُ مُعَيَّن ِ ، مثلَ أَنْ يقولَ : [ ٢/١٥٤ ] بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا . ثم يَسْتَقْصِي صِفاتِ السَّلَمِ ، فيصِحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قطَع به في « الجامِع ِ الكَبير » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ النُّكَتِ ﴾ : قطَع به جماعةً . قال في « الرِّعايَةِ » : صحَّ البّيعُ في الأقْيَسِ ؛ وذلك لأنَّه في مَعْنَى السَّلَمِ ، فمتى سلَّم إليه عَبْدًا على غيرِ ما وصَفَه له ، فرَدَّه ، أو على ما وصَفَه له ، فأَبْدَلَه ، لم يفْسُدِ العَقْدُ ؟

الشرح الكبير

فصل: فإن رَأَيا المَبِيعَ ، ثم عَقَدَا البَيْعَ بعد ذلك بزَمَنِ لا تَتَغَيَّرُ العَيْنُ فيه ، جازَ ، في قولِ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ . وحُكِي عن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى ، لا يَجُوزُ حتى يَرَيَاهَا حالَةَ العَقْدِ . وحُكِي ذلك عن الحَكَمِ ، وحَمّادٍ ؛ لأنَّ ما كانَ شرْطًا في صِحَّةِ العَقْدِ ، يَجِبُ أَنْ يكونَ مَوْجُودًا حالَ العَقْدِ ، كالشَّهادَةِ في النِّكَاحِ . ولَنا ، أَنَّه مَعْلُومٌ عندهما ، أَشْبَهَ ما لو شاهدَاه حالَ العَقْدِ ، والشَّرَّطُ إِنَّما هو العِلْمُ ، والرُّوْيَةُ طَرِيقُ العِلْمِ ، ولهذا اكْتُفِي بالصَّفَةِ المُحَصِّلَةِ للعِلْمِ ، والشَّهادَةُ في النِّكاحِ ثرادُ لحِلِّ العَقْدِ والاسْتِيثاقِ عليه ، المُحَصِّلَةِ للعِلْمِ ، والشَّهادَةُ في النِّكاحِ ثرادُ لحِلِّ العَقْدِ والاسْتِيثاقِ عليه ، المُحَصِّلَةِ للعِلْمِ ، والشَّهادَةُ في النِّكاحِ ثرادُ لحِلِّ العَقْدِ والاسْتِيثاقِ عليه ، فلهذا اشْتُرطَتْ حالَ العَقْدِ . ويُقَرِّرُ ما ذَكُرْنَاهُ ما لو رَأَيًا دَارًا ، ووَقَفَا في فلهذا اشْتُرطَتْ حالَ العَقْدِ . ويُقَرِّرُ ما ذَكْرْنَاهُ ما لو رَأَيًا دَارًا ، ووَقَفَا في عَدَم المُشَاهَدَةِ للكُلِّ في الحالِ . ولو كانتِ الرُّوْيَةُ المَشْرُوطَةُ للبَيْعِ مع عَدَم المُشَاهَدَةِ للكُلِّ في الحالِ . ولو كانتِ الرُّوْيَةُ المَشْرُوطَةُ للبَيْعِ مع عَدَم المُشَاهَدَةِ للكُلِّ في الحالِ . ولو كانتِ الرُّوْيَةُ المَشْرُوطَةُ للبَيْعِ

الإنصاف

لأنَّ العَقْدَ لَم يَقَعْ عَلَى عَيْنِ هذا . وقيلَ : لا يصِحُّ البَيْعُ . وحكاه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ رِوايَةً . وهو ظاهِرُ ماذكرَه في « التُّلْخِيصِ » ؛ لأنَّه اقْتَصَرَ عليه . وقيل : يصِحُّ إنْ كان في مِلْكِه ، وإلَّا فلا . واختارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ . وقد يُؤْخَذُ هذا مِن كلامِ المُصَنِّفِ ، في قوْلِه : ولا يصِحُّ بَيْعُ مالا يَمْلِكُه ؛ ليَمْضِى ، ويشترِيه ، ويُسلّمَه . وأطلقهُنَّ في « الفُروعِ » . فعلى المذهب ، لا يجُوزُ التَّفَرُّقُ عن مَجْلِسِ العَقْدِ قبلَ قَبْضِ المَبيعِ ، أو قَبْضِ ثَمَنِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « المُعْنِي » ، و « الرَّعايَةِ الكُبْرى » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقال و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقال القاضى : يجوزُ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، في أوَّلِ بابِ السَّلَمِ . وغيرِه ، يُعْتَبَرُ . قال في « الفُروعِ » : وهو أوْلَى ؛ ليَخْرُجَ عن بَيْع ِ دَيْن بدَيْن ِ وغيرِه ، يُعْتَبَرُ . قال في « الفُروعِ » : وهو أوْلَى ؛ ليَخْرُجَ عن بَيْع ِ دَيْن بدَيْن ِ .

مَشْرُوطَةً حالَ العَقْدِ لاشْتُرِطَ رُؤْيَةُ جَمِيعِه . إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ، فَمَتَى وَجَدَ الشرح الكبير المَبِيعَ بحالِه لم يَتَغَيَّرُ ، لَزِمَهُ البَيْعُ ، وإن كان ناقِصًا ثَبَتَ له الخِيارُ ؛ لأنَّ ذلك كحُدُوثِ العَيْبِ . وإنِ اخْتَلَفَا في التَّغَيُّرِ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرى مع يَمِينِه ؛ لأنَّه يَلْزَمُه الثَّمَنُ ، فلا يَلْزَمُه ما لم يَعْتَرِفْ به . فأمَّا إن عُقِدَ البَّيْعُ بعد رُؤيةِ المبيع ِ بمُدَّةٍ يَتَحَقَّقُ فيها فسادُ المبيع ِ ، لم يَصِحَّ البَيْعُ ؛ لأنَّه مِمَّا لا يَصِحُّ بَيْعُه ، وإن كان يَتَغَيَّرُ فيها ، لم يصحُّ بيعُه أيضًا ؛ لأنَّه [ ٣/٥٣٠ ع] مَجْهُولٌ ، وكذلك إن كان الظَّاهِرُ تَغَيُّرُه ، فأمَّا إن كان يَحْتَمِلُ التَّغَيُّر وعَدَمَه ، وليس الظاهِرُ تغيَّرُه ، صَحَّ بَيْعُه ؛ لأنَّ الأصْلَ السَّلامَةُ ، و لم

الإنصاف

وأطْلقَ الوَجْهَيْنِ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

فائدة : ذكر القاضي وأصحابُه ، أنَّه لا يصِحُّ اسْتِصْناعُ سِلْعَةٍ ؛ لأنَّه باعَ ما ليس عندَه على غيرٍ وَجْهِ السَّلَمِ . واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقالوا أيضًا : لا يصِحُّ بَيْعُ ثَوْبٍ نُسِجَ بعضُه ، على أنْ يُنْسَجَ بقِيَّتُه . وعلَّلُوا ، تبَعًا للقاضي ، بأنَّ بَيْعَ المَنْسُوجِ بَيْعُ عَيْنٍ ، والباقِيَ مَوْصُوفٌ في الذِّمَّةِ ، ولا يصِحُّ أَنْ يكونَ التَّوْبُ الواحِدُ بعضُه بَيْعُ عَيْنٍ وبعضُه مُسْلَمٌ فيه ؛ لأنَّ الباقِي سَلَمٌ في أعْيانٍ ، وذلك لا يجُوزُ ، ولأنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ واسْتِعْجارٌ ، فاللُّحْمَةُ غائِبَةٌ ، فهي مُسْلَمٌ فيه ، والنَّسْجُ اسْتِعْجارٌ . واقْتَصرَ على ذلك في «المُسْتَنْوعِبِ »، و «الحاويَيْسن »، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِ هم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . وقال : وقيل : يصِحُّ يَيْعُه إِلَى المُشْتَرِى ، إِنْ صحَّ جَمْعُ بَيْعٍ وإجارَةٍ منه بعَقْدٍ واحدٍ ؛ لأَنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ ، أو شُرِطَ فيه نفْعُ البائع ِ . انتهى . فإنْ أَحْضَرَ اللُّحْمَةَ وباعَها مع الثَّوْب ، وشرَط على البائع ِ نَسْجَها ، فعلى الرِّوايتَيْن في اشْتِراطِ مَنْفعَةِ البائع ِ ، على ما يأتِي . ذكرَه ف « المُسْتَوْعِب » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم .

الله وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، ....

الشرح الكبير أيُعَارِضْه ظاهِرٌ ، فصَحَّ بَيْعُه ، كَالُو كَانْتِ الغَيْبَةُ يَسِيرةً . وهذا ظاهرُ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ .

١٥٦٧ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ فِي البَطْنِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرُ عِرِ ، والمِسْكِ في الفَأْرِ ، والنَّوَى في التَّمْرِ ) بَيْعُ الحَمْلِ في البَطْنِ فاسِدٌ بغير بِحِلافٍ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعُوا على أَنَّ بَيْعَ المَلاقِيحِ والمضامِينِ غيرُ جائِزٍ . وإنَّما لم يَجُزْ بَيْعُ الحَمْلِ في البَطْنِ ، لوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، الجهالَةُ ، فإنَّه لا تُعْلَمُ صِفَتُه ولا حَياتُه . والثانِي ، أنَّه غيرُ مَقْدُور على تَسْلِيمِه ، بخِلافِ الغائِب ، فإنَّه يَقْدِرُ على الشُّرُوعِ في تَسْلِيمِه . وقدرَوَى سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّ النَّبِيَّ عَيِّلْكُمْ نَهَى عن بَيْع ِ المَلاقِيح ِ ، والمَضامِين (١) . قال أبو عُبَيْدٍ (١) : المَلاقِيح ، ما في البُطُونِ ، وهي الأجنَّةُ ، والمَضامِينُ ، ما فِي أصْلاب الفُّحُولِ ، فكانُوا يَبِيعُونَ الجَنِينَ في بَطْنِ النَّاقَةِ ، وما يَضْرِبُه الفَحْلُ في عامِه ، أو في أعْوام ٍ .

قوله : ولا يجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ في البَطْنِ ، ولا اللَّبَنِ في الضَّرْعِ . بَيْعُ الحَمْلِ فِ البَطْنِ نَهَى الشَّارِ عُ عنه ، فلا يصِحُّ بَيْعُه إجْماعًا . وهو بَيْعُ المَجْرِ ، ونهَى الشَّارِعُ أيضًا عنه . قال أبو عُبَيْدٍ : هو بسُكُونِ الجِيم ِ . وقال أبو عُبَيْدَةَ والقُتَيْبِيُّ : هو بفَتْحِها . والمَعْنَى واحِدٌ . ونهَى أيضًا عن بَيْع ِ المَضامِين والمَلاقِيح ِ . قال أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب النهي عن بيع حبل الحبلة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٤١/٥ .

<sup>(</sup>٢) في : غريب الحديث ٢٠٧/١ ، ٢٠٨ .

.... المقنع

وأُنْشَدَ<sup>(١)</sup> :

الشرح الكبير

## إِنَّ المَضَامِينَ الَّتِي فِي الصُّلْبِ مَاءُ الفُحُولِ فِي الظُّهُورِ الحُدْبِ

وروَى ابنُ عمرَ ، أنَّ النبيَّ عَيْقِكُ نَهَى عن بَيْع ِ المَجْرِ ('' . قال ابنُ الأَعْرابِيِّ : المَجْرُ ما فى بَطْنِ النّاقَةِ ، والمَجْرُ الرِّبَا . والمَجْرُ القِمارُ . والمَجْرُ المُؤابَنَةُ .

فصل: ورُوِى عن النبيِّ عَلِيْلَةٍ، أَنَّه نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. ﴿ مُتَّفَقٌ على عَن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. ﴿ مُتَّفَقٌ عليه ﴾. ومعناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قاله أبو عُبَيْدٍ ( ﴿ وعن ابنِ عمرَ قال: كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ

عُبَيْدٍ : المَلاقِيحُ،الأَجِنَّةُ . والمَضامِينُ ، ما فى أَصْلابِ الفُحُولِ . وقال ابنُ الإنصاف

<sup>(</sup>١) الرجز غير مَعْزُوٌّ ، في : اللسان ( ض م ن ) ، وتهذيب اللغة ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ، فى : باب النهى عن بيع حبل الحبلة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى  $^{8}$  . (٢ –  $^{8}$ ) سقط من : م .

والحديث أخرجه البخارى ، فى : باب بيع الغرر وحبل الحبلة ، من كتاب البيوع ، وفى : باب السلم إلى أن تنتج الناقة ، من كتاب السلم ، وفى : باب أيام الجاهلية ، من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى ، ومهلم ، فى : باب تحريم بيع حبل الحبلة ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٣/ . ١١٥٣/٣ والترمذى ، ١١٥٣/٣ . والترمذى ، ١١٥٣/٣ . والترمذى ، باب بيع الغرر ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٢٩/٢ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٢٣٦/٥ . والنسائى ، فى : باب بيع حبل الحبلة ، وباب تفسير ذلك ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٨/٢ ، وابن ماجه ، فى : باب النبى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٠٤٠ . والإمام أحمد ، والإمام مالك ، فى : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٥٣/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسئد ٢٥٥/١ ، ١٤٤ ، ١٠٥ ، ٢١ ، ١٠٥ ، ٢١ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في : غريب الحديث ٢٠٨/١ .

الشرح الكبير النَّاقَةُ، ثم تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ. فَنَهاهُم النَّبيُّ عَلِيلَةٍ. رَواهُ مُسْلِمٌ (١). وكِلَا البَيْعَيْنِ فاسِدٌ؛ أمَّا الأُوَّلُ فَلأَنَّه بَيْعُ مَعْدُومٍ، وإِذا لم يَجُـزْ بَيْعُ الحَمْلِ ، فَبَيْعُ حَمْلِهِ أُوْلَى ، وأمَّا الثانِي فلأنَّه بَيْعٌ إلى أَجَلِ مَجْهُولٍ . فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ . وبه قال الشَّافِعِيُّ ، وإسحاقُ ، وأصْحَابُ الرَّأْي . ونَهَى عنه ابنُ عَبَّاسٍ ، وأبو هُرَيْرَةَ . وكَرِهَهُ طاوُسٌ ، ومُجاهِدٌ . وحُكِيَ عن مالِكٍ ، أنَّه يجوزُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً إذا عَرَفَا حِلاَبَها ، لِسَقْبِي الصَّبِيِّ ، كَلَبَنِ الظُّئْرِ . وأَجَازَهُ الحَسَنُ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، ومحمدُ بنُ مَسْلَمَةَ . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ عَبّاسٍ ، أنّ النَّبِيُّ عَيْقَالُهُ نَهَى أَنْ يُباعَ صُوفٌ على ظَهْرٍ ، أو لبنٌ فى ضَرْعٍ . رواه الخَلالَ ، وابنُ ماجَه(٢) . ولأنَّه مَجْهُولُ الصِّفَةِ والمِقْدارِ ، فأشْبَهَ الحَمْلَ ، ولأنَّه بَيْعُ عَيْنٍ لَمْ تُخْلَقْ ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْعِ ما تَحْمِلُ النَّاقَةُ ، والعادَةُ في ذلك

الإنصاف الأعْرابِيِّ : المَجْرُ ، ما في بَطْنِ النَّاقَةِ . والمَجْرُ ، الرِّبا . والمَجْرُ ، القِمارُ . والمَجْرُ ، المُحاقَلَةُ ، والمُزابَنَةُ . انتهى . وقيلَ : المَضامِينُ ، ما في بُطُونِها . والمَلاقِيحُ ، ما في ظُهُورِها . وعلى التَّفْسِيرَيْن ، هو غيرُ عَسْبِ الفَحْلِ عندَ الأَكْثَرِ ؟ لأنَّ عَسْبَ الفَحْلِ ، هو أنْ يُؤجِرَ الفَحْلَ ليَنْزُوَ على إناثِ غيرِه . وظاهِرُ ما في [ ٢/٥٥٥ ] « التَّلْخيص » ، أنَّ الذي في الظُّهور عَسْبُ الفَحْل . وقال في « الفُروع ِ » : بَيْعُ الحَمْل في البَطْن هو بَيْعُ المَضامِينِ ، وهو المَجْرُ . انتهي .

<sup>(</sup>١) في : الباب السابق . صحيح مسلم ١١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم نجده في سنن ابن ماجه ، وأخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم ... ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/ ٣٤٠ . والدارقطني ، في : كتاب البيوع ١٤/٣ .

الشرح الكبير

تَخْتَلِفُ . وأمّا لَبَنُ الظُّرِ فإنَّما جازَ للحَضَائَةِ ؛ لأَنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ . فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ المِسْكِ في الفَأْرِ (١)، وهو الوِعاءُ الذي يكونُ فيه . قال الشَّاعِرُ :

إذا التَّاجِرُ الهِنْدِى تَرَاحُ بِفَأْرَةٍ مِن المِسْكِرَاحَتْ في مَفَارِقِهِمْ تَجْرِى الْمَسْكِرَاحَتْ في مَفَارِقِهِمْ تَجْرِى الْمَسْكِرَا الْمِنْ لَمْ يُشَاهِدْ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُه؛ للجَهالَةِ . وقال بعضُ الشّافِعِيَّةِ : يَجُوزُ ؛ لأنَّ بقاءَهُ في فَأْرِه مَصْلَحَةٌ له ، فإنَّه يَحْفَظُ رُطُوبَتَه وذكاءَ رائِحَتِه ، أَشْبَهَ ما مَأْكُولُه في جَوْفِه . ولَنا ، أنَّه فإنَّه يَحْفَظُ رُطُوبَتَه مِن غيرِ ضَرُورَةٍ ، وتَبْقَى رَائِحَتُه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه مَسْتُورًا ، كالدِّرِ في الصَّدَفِ . وما مَأْكُولُه في جَوْفِه إخراجُه يُفْضِي إلى مَسْتُورًا ، كالدِّرِ في الصَّدَفِ . وما مَأْكُولُه في جَوْفِه إخراجُه يُفْضِي إلى تَلْفِه . فالتَّفْصِيلِ في بَيْعِ السَّمْنِ في ظَرْفِه ، تَلْفِه . فالتَّفْصِيلِ في بَيْعِ السَّمْنِ في ظَرْفِه ،

وعلى كلِّ حالٍ ، لا يجوزُ بَيْنِ عَسْبِ الفَحْلِ ، وهو ضِرابُه ، بلا نِزاعٍ . ويأْتِي الإنصاف في الإجارَةِ حُكْمُ إجارَتِه . وأمَّا بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ ، فلا يصِحُّ . قطَع به الأصحابُ ، إلَّا أنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ قال : إنْ باعه لَبَنَّا مَوْصُوفًا في الذِّمَّةِ ، واشْتَرطَ كُونَه مِن شاةٍ أو بَقَرةٍ مُعَيَّنَةٍ ، جازَ . وحكى ابنُ رَزِينٍ في « نِهايَتِه » ، في جَوازِ بَيْعِهِ ، خِلافًا ، وأطْلَقَه .

قوله : ولا المِسْكِ في الْفَأْرِ . يعْنِي ، لا يصِحُّ بَيْعُه . وهو المذهبُ ، وقطَع

<sup>(</sup>١) سمى المسك فأرًا ؛ لأنه من الفأر يكنون . وفأرة المسك تكون بناحية تُبّت ، يصيدها الصياد فيعصب سُرّتها بعصاب شديد وسرتها مدلًاة ، فيجتمع فيها دمها ، ثم تذبح ، فإذا سكنت قور السرة المعصَّرَة ثم يدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا . اللسان مادة : ( ف أ ر ) .

على ما نَذْكُرُه .

الشرح الكبير

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ النَّوَى في التَّمْرِ ، والبَيْضِ في الدَّجاجِ ، للجَهْلِ بهما . ولانَعْلَمُ في هذا اخْتِلافًا . فأُمَّا بَيْعُ ( الصُّوفِ على الظُّهْر ) فالمَشْهُورُ أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُه ؛ لِما ذَكَرْنَا مِن الحَدِيثِ ، ولأنَّه مُتَّصِلٌ بالحَيَوانِ فلم يَجُزْ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ ، كَأَعْضَائِه ( وعنه ، أنَّه يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّه في الحالِ ) لأَنَّه مَعْلُومٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُه ، فجازَ بَيْعُه ، كالرَّطْبَةِ ، وفارَقَ الأعْضَاءَ ؛ لكَوْنِها لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُها مع بقاءِ الحَيَوانِ سالِمًا . والخلافُ فيه كالخِلافِ في اللَّبَنِ في الضَّرْعِ . فإنِ اشْتَرَاهُ بشَرْطِ القَطْعِ ، وتَرَكَه حتى طالَ ، فحُكْمُه حُكْمُ الرَّطْبَةِ إذا طالَتْ ، على ما نَذْكُرُه في مَوْضِعِه .

فصل : فأمَّا بَيْعُ الأَعْمَى وشِرَاؤُهُ ، فإنْ أَمْكَنَه مَعْرِفَةُ المبيع إ بالذَّوْقِ إِنْ كَانَ مَطْعُومًا ، أَو بِالشَّمِّ إِنْ كَانَ مَشْمُومًا ، صَحَّ بَيْعُه وشِراؤُه . وإِن لم يُمْكِنْ ، جازَ بَيْعُه بالصِّفَةِ ، كالبِّصِير ، وله خِيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ .

الإنصاف به الأصحابُ ، إلَّا أنَّ صاحِبَ « الفُروعِ » وَجَّهَ تخْريجًا واحْتِمالًا بالجَواز ، قال : لأَنُّها وِعاءٌ له تَصُونُه وتَحْفَظُه ، فيُشْبِهُ ما مأْكُولُه في جَوْفِه ، وتُجَّارُ ذلك يعْرفُونَه فيها ، فلا غَرَرَ . واخْتارَه صاحِبُ « الهَدْي » . قلتُ : وهو قَوِئٌ في النَّظَرِ .

قوله : والصُّوفِ على الظُّهْر . يعْنِي ، لا يصِحُّ بَيْعُه . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ بشرْطِ جَزِّه في الحالِ . قلتُ : وفيه قُوَّةٌ . وأطْلَقَهما في « المُذْهَب » . وقيَّدَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » بأنْ يكونَ مُتَّصِلًا بحَيِّ . قلتُ : حيثُ قُلْنا بطَهارَتِه والانْتِفاعِ به ، لا يُشْترَطُ ذلك . وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثر .

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ثَوْبِي هَذَا ، عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَتَى لَمَسْتَهُ ، فَهُوَ عَلَيْكَ بِكَذَا . أَوْ يَقُولَ : أَىُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ ، فَهُوَ لَكَ بَكَذَا . أَوْ يَقُولَ : أَىُّ ثَوْبٍ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا . وَلَا بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَىُّ ثَوْبٍ

وبهذا قال مالِكُ . وقال أبو حَنِيفَة : له الخِيارُ إلى مَعْرِفَتِه بالبَيْعِ ؛ إمّا الشر الكبر بحسه ، أو ذَوْقِه ، أو وَصْفِه . وقال عُبَيْدُ الله بن الحَسنِ : شِراؤُه جائِزٌ ، وإذا أَمَرَ إِنْسَانًا بالنَّظَرِ إليه ، لَزِمَه . وقال الشّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ إِلَّا على الوَجْهِ الذي يَجُوزُ فِيه بَيْعُ المَجْهُولِ ، أو يكونُ قد رَآهُ بَصِيرًا ، ثم اشْتَراهُ قبلَ مضييٍّ زَمَنِ يَتَغَيَّرُ فيه المَبِيعُ ؛ لأَنَّه مَجْهُولُ الصِّفةِ عند العاقِدِ ، فلم يَصِحَّ ، كَبَيْعِ البَيْضِ في الدَّجاجِ ، والنَّوى في التَّمْرِ . ولَنا ، أنَّه يُمْكِنُ الاطِّلاعُ على المَقْصُودِ ومَعْرِفَتُه ، فأَشْبَهَ بَيْعَ البَصِيرِ ، ولأَنَّ إشارَةَ الأَخْرَسِ تَقُومُ مقامَ عِبارِتِه ('') ، فكذلك شَمُّ الأَعْمَى وذَوْقُه ، فأمّا البَيْضُ والنَّوى ، فلا مُقامَ عِبارِتِه ('') ، فكذلك شَمُّ الأَعْمَى وذَوْقُه ، فأمّا البَيْضُ والنَّوى ، فلا مُقامَ عِبارِتِه ('' ، فكذلك شَمُّ الأَعْمَى وذَوْقُه ، فأمّا البَيْضُ والنَّوى ، فلا مُقامَ عِبارِتِه (اللهُ عُ عليه ولا وَصْفُه ، بخِلافِ مسألتِنا .

١٥٦٨ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ بَيْغُ المُلامَسَةِ ؛ وهو أن يَقُولَ : بِعْتُكَ ثَوْبِي هذا ، على (٢) أَنَّكَ متى لَمَسْتَه ، فهو عَلَيْكَ بكذا . أو يقولَ : أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ ، فهو لَكَ بكذا . ولا بَيْعُ المُنابَذَةِ ؛ وهو أن يقولَ :

فائدة : لو اشْترَاه بشَرْطِ القَطْعِ ، وترَكَه حتى طالَ ، فحُكْمُه حُكْمُ الرَّطْبَةِ الإنصاف إذا طالَتْ ، على ما نذْكُرُه فى بابِ بَيْع ِ الأُصولِ والثِّمارِ . وذكرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ خُ .

<sup>(</sup>۱) فی ر ۱: « نطقه ».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المَنع [ ٩٢ ع انْبَذْتَهُ إِلَىَّ ، فَهُوَ عَلَىَّ بكَذَا . وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : ارْم هَذِهِ الْحَصَاةَ ، فَعَلَى أَى َّثُوْبِ وَقَعَتْ ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا . أَوْ يَقُولَ : بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِه الْحَصَاةُ إِذَا رَمَيْتَهَا بكَذَا .

الشرح الكبير أَيُّ ثَوْبِ نَبَذْتُه إِلَىَّ ، فهو عَلَىَّ بكذا . ولا بَيْعُ الحَصَاةِ ؛ وهو أَنْ يقولَ : ارْم هذه الحَصَاةَ ، فعَلَى أَيِّ ثَوْبِ [ ٢٣٦/٣ ] وَقَعَتْ ، فهو لَكَ بكذا . أو يقولَ : بعْتُكَ مِن هذه الأُرْض قَدْرَ ما تَبْلُغُ هذه الحَصَاةُ إذا رَمَيْتَها بكذا ) لا نَعْلَمُ بِينَ أَهْلِ العِلْمِ خِلافًا في فَسادِ هذه المُبايَعاتِ . والمُلامَسَةُ ، أن يَبِيعَه شَيْئًا ، ولا يُشاهِدَه ، على أنَّه مَتَى لَمَسَهُ وَقَعَ البَيْعُ . والمُنَابَذَةُ ، أن يقولَ : أَيُّ ثَوْبِ نَبَذْتَه إِلَيَّ، فقد اشْتَرَيْتُه بكذا. هكذا فَسَّرَهُ أحمدُ في الظَّاهِرِ عنه. ونحوَه قال مالِك، والأُوْزَاعِيُّ. وفيما رَوَى البُخَارِيُّ (١) أنَّ رَسُولَ اللهِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يستر من العورة ، من كتاب الصلاة ، وفي : باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة ، وباب بيع المخاضرة ، من كتاب البيوع ، وفي : باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، من كتاب اللباس ، وفي : باب الجلوس كيفما تيسر ، من كتاب الاستئذان . صحيح البخاري ٧٩/٨ ، ٧٩/٨ ، ٩٢ ، ١٠٢ ، ٧٠/٧ ، ١٩١ ، ٧٩/٨ . ومسلم ، في : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١٥١٪ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الغرر ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٨/٢ . والترمذي ، في ؛ باب ما جاء في الملامسة والمنابذة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢/٥٤ ، ١٦ . والنسائي ، في : باب بيع الملامسة ، وباب تفسير ذلك ، وباب بيع المنابذة ، وباب تفسير ذلك ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٢٨/٧ ـ ٢٣٠ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٣/٢ . والدارمي ، في : باب في النهي عن المنابذة والملامسة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٣/٢ . والإمام مالك ، في : باب الملامسة والمنابذة ، من كتاب البيوع ، وفي : باب ما جاء في لبس الثياب ، من كتاب اللبس . الموطأ ٢/٦٦٦ ، ٩١٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٧٩/٢ ، ٤٦٤ ، ٤٦٦ ، ٤٧٦ . 90 , 77 , 7/4 , 079 , 071 , 297 , 291 , 21.

عَلِيلًا نَهَى عن المُنَابَذَةِ، وهي طَرْحُ الرَّجُل ثَوْبَه بالبَيْع ِ إلى الرَّجُل، قبلَ أن الشرح الكبير يُقَلِّبُه أُو يَنْظُرَ إليه، ونَهَى عن المُلَامَسَةِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إليه. ورَوَى مُسْلِمٌ (١) عن أبي هُرَيْرَةَ في تفسيرهما، قال: هو لَمْسُ كُلِّ واحِدٍ منهما ثَوْبَ صاحِبِه بغَيْرِ تَأْمُّلِ، والمُنابَذَةُ، أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوْبَه، و لم يَنْظُرْ كُلُّ واحِدٍ منهما إلى ثَوْبِ صاحِبِه. وعلى التَّفْسِيرِ الأُوَّلِ لا يَصِحُّ البَيْعُ فيهما؛ لِعِلَّتَيْنِ؛ إحْداهُما، الجَهالَةُ. والثانِيَةُ ، كَوْنُه مُعَلَّقًا على شَرْطٍ ؟ وهو نَبْذُ الثَّوْبِ ، أو لَمْسُه له . وإنْ عَقَدَ البَّيْعَ قبلَ نَبْذِه ولَمْسِه ، فقال : بعْتُكَ مَا تَلْمِسُهُ مِن هذه الثِّيابِ . أو : ما أَنْبذُه إليك . فهو غيرُ مُعَيَّن ولا مَوْصُوفٍ ، فأشْبَهَ ما لو قالَ : بعْتُكَ واحِدًا منهما . فأمَّا بَيْعُ الحَصَاةِ ، فقد رَوَى مسلمٌ (٢) ، عن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم ، نَهَى عن بَيْع ِ الحَصَاةِ . واخْتُلِفَ في تَفْسِيره ، فقيلَ : هو أَنْ يقولَ : ارْم هذه الحَصَاة ، فعلى أَىِّ ثَوْبِ وَقَعَتْ ، فهو لَكَ بدِرْهَم ِ . وقيلَ : هو أَنْ يقولَ : بِعْتُكَ مِن هذه الأرض مِقْدارَ ما تَبْلُغُ هذه الحَصاةُ إذا رَمَيْتَها ، بكذا . وقيلَ : هو أَنْ يقولَ : بِعْتُكَ هذا بكذا ، على أنِّي مَتَى رَمَيْتُ هذه الحَصاةَ ، وَجَبَ البَّيْعُ . وكُلُّ هذه البُّيُوعِ فَاسِدَةً ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ والجَهْلِ . واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ . ١٥٦٩ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا غِيرَ مُعَيَّن مِ وَلَا عَبْدًا

قوله : ولا يجوزُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا غيرَ مُعَيَّن ٍ . بلا نِزاعٍ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠ .

المقد مِنْ قَطِيعٍ ، وَلَا شَجَرَةً مِنْ بُسْتَانٍ ، وَلَا هَوُّ لَاء الْعَبِيدَ إِلَّا وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنِ ، وَلَا هَذَا الْقَطِيعَ إِلَّا شَاةً . وَإِنِ اسْتَثْنَى مُعَيَّنًا مِنْ ذَلِكَ ، جَازَ .

الشرح الكبير مِن عَبِيدٍ ، ولا شاةً مِن قَطِيعٍ ، ولا شَجَرَةً مِن بُسْتانٍ ، ولا هؤلاء العَبِيدَ إِلَّا وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنِ ، وَلَا هَذَا الْقَطِيعَ إِلَّا شَاةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ . وإنِ اسْتَثْنَى مُعَيَّنًا مِن ذلك ، جازَ ) لا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا غيرَ مُعَيَّنِ ؟ لأَنَّه مَجْهُولٌ ، ولأَنَّه غَرَرٌ ، وقد نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ عن بَيْع ِ الغَرَرِ (') . ولا عَبْدًا مِن عَبِيدِه ، سواءٌ قَلُّوا أو كَثُرُوا . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : إذا باعَه عَبْدًا مِن عَبْدَيْنِ ، أو مِن ثَلاثَةٍ ، بشَرْطِ الخِيارِ له ، صَحّ ؛ لأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إليه ، ولو كانُوا أَكْثَرَ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه يَكْثُرُ الغَرَرُ . ولَنا ، أنَّه مِمَّا تَخْتَلِفُ أَجْزِاؤُه وقِيمَتُه ، فلا يَجُوزُ شِراءُ بَعْضِه غيرَ مُعَيَّنِ ولا مُشَاعًا(٢)، كَالْأَرْبَعَةِ ، ولأنَّه [ ٢٣٧/٣ ] لا يَصِحُّ مِن غيرِ شَرْطِ الخِيارِ ، فلا يَصِحُّ مع

الإنصاف

قوله : ولا عَبْدًا مِن عبيدٍ ، ولا شاةً مِن قَطِيعٍ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وصرَّحوا به . وظاهِرُ كلام الشّريفِ أبي جَعْفَرٍ ، وأبي الخَطَّابِ ، أَنَّه يَصِحُّ إِنْ تَساوَتْ قِيمَتُهم . قلتُ : هذا كالمُتعَذَّر وُجودُه . وقال في « الانْتِصارِ » ، فى مسْأَلَةِ تَعْيِينِ النُّقودِ : إِنْ ثَبَت للنِّيابِ عُرْفٌ وصِفَةٌ ، صحَّ إطْلاقُ العَقْدِ عليها ، كالتُّقودِ . أَوْمَأَ إليه أحمدُ . وفي « المُفْرَداتِ » ، يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مِن تُلاثَة ِ أَعْبُد ، بشَرْطِ الخِيَار .

فائدة : لايصِحُّ بَيْعُ المَغْرُوسِ في الأرْضِ الذي يظْهَرُ ورَقُه فقط ، كاللُّفْتِ ، والفُجْلِ ، والجَزَرِ ، والقُلْقاسِ ، والبَصَلِ ، والثُّومِ ، ونحوِ ذلك . على الصَّحيحِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ شياع ﴾ .

الشرح الكبير

شَرْطِه ، كَالأَرْبَعَةِ ، ولا حاجَةَ إلى هذا ، فإنَّ الاخْتِيارَ يمْكِنُ قبلَ العَقْدِ ، ويبطلُ ما قالوه بالأرْبَعَةِ . ولا يجوزُ بَيْعُ شاةٍ مِن القَطِيعِ ؛ لأنَّ شِياهَ القَطِيعِ ِ غيرُ مُتَسَاوِيَةِ القِيَمِ ، فَتَكُونُ مَجْهُولَةً ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى التَّنازُعِ ، وكذلك إنْ باعَ شَجَرةً مِن بُسْتَانٍ ، لا يَصِحُّ ؛ لِما ذَكَرْنَا ، ولأنَّ فيه غرَرًا ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عِن بَيْعِ الغَرَرِ .

فصل : وإنْ باعَ هؤلاء العَبيدَ إلَّا واحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، أو هذا القَطِيعَ إِلَّا شَاةً غَيرَ مُعَيَّنَةٍ ، لم يَصِحُّ . نَصَّ عليه. . وهو قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ . وقال مالِكٌ : يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ مائَةَ شاةٍ إِلَّا شاةً يَخْتَارُها ، ويَبِيعَ ثَمَرَةَ حائِطٍ ، ويَسْتَثْنِيَ ثُمَرَةً نَخَلاتٍ يَعُدُّهَا . ولَنا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُم ، نَهَى عنالثُّنْيَا(١) إلَّا أَنْ تُعْلَمَ . قال التُّرْمِذِيُّ (٢) : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ونَهَى عن بَيْعِ الغَرَرِ" . ولأنَّه مَبِيعٌ مَجْهُولٌ ، 'والمُسْتَثْنَى منه مَجْهُولٌ '، فلم يَصِحُّ ،

مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، الإنصاف و « الشَّرْحِ ِ » ، وغيرِهما . ذكرَاه في باب (°) بَيْع ِ الْأَصُولِ والثِّمارِ . وقيل : يصِحُّ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، وقال : اخْتارَه بعضُ أصحابنا . واخْتارَه في « الفائق » . قال في « الرِّعايتَيْن » : قلتُ : و يَحْتَمِلُ الْصِّحَّةَ ، و له الخِيَارُ بعدَ قَلْعِه .

<sup>(</sup>١) الثنيا ، بضم المثلثة : كل ما استثنيته .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في المخابرة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٥/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن الثنيا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٩٠/٥ . والنسائي ، في : باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ش .

الشرح الكبير كما لو قال: إلَّا شاةً مُطْلَقَةً. ولأنَّه مَبيعٌ مَجْهُولٌ، فلم يَصِحُّ ، كما لو قال: بِعْتُكَ شَاةً تَخْتَارُها مِن القَطِيعِ . وضابطُ هذا الباب ، أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ ما لا يَصِحُّ بَيْعُه مُنْفَر دًا ، أو بَيْعُ ما عَداهُ مُنْفَر دًا عن المُسْتَثْنَي . ونحوُه مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا اسْتَثْنَوْا مِن هذا سواقِطَ الشَّاةِ ؛ للأثُر الواردِ(١) ، فَيَبْقَى فيما عَدَاهُ على قَضِيَّةِ الأَصْل . فإنِ اسْتَثْنَى مُعَيَّنًا مِن ذلك ، جازَ ؛ لأنَّ المَبيعَ مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَةِ ؛ لكُوْنِ المُسْتَثْنَي مَعْلُومًا ، ولا يَبْقَى فيه غَرَرٌ ، ولأنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ عَلِيَّكِ عنِ الثُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ، يَدُلُّ على الصِّحَّةِ إذا كانت مَعْلُومَةً ، ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا .

• ١٥٧ - مسألة : ( وإنْ بَاعَ قَفِيزًا (٢) مِن هذه الصُّبْرَةِ ، صَعَّ )

الإنصاف قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَى ِ الغائبِ . قال الطُّوفِيُّ في ﴿ شَرْحٍ الخِرَقِيِّ » : والاسْتِحْسانُ جَوازُه ؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةً إليه ، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به ، وهو مذهَبُ مالِكِ . انتهى .

قوله: ولا شَجَرةً من بُسْتانِ ، ولا هؤلاء العَبيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّن ، ولا هذا القَطِيعَ إِلَّا شَاةً . بلا نِزاعٍ . ونصَّ عليه [ ٢/٥٥ط ] .

فائدة : لا يجوزُ بَيْعُ العَطاءِ قبلَ قَبْضِه ؛ لأنَّه غَرَرٌ ومَجْهُولٌ ، ولارُقْعَةَ به . وعنه ، يَبِيعُها بعَرْضِ <sup>(٣)</sup> مَقْبُوض .

تنبيه : قوله : وإنَّ باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ ، صَحٌّ . مُقَيَّدٌ بأنْ تكونَ الصُّبْرَةُ

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه في صفحة ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) القفيز : مكيال كان يكال به قديما ، ويعادل بالتقدير المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا .

<sup>(</sup>٣) في ا : ( بعوض ) .

لأُّنَّه مَعْلُومٌ ؛ لكَوْنِ أَجْزَائِها لا تَخْتَلِفُ ، فلا تُفْضِي إلى الجَهالَةِ . وكذلك الشرح الكبير إذا باعَه رَطْلًا مِن دَنِّ ، أو مِن زُبْرةِ حَدِيدٍ ، يصِحُّ ؛ لذلك . وحُكِيَ عن داودَ ، أَنَّه لا يَصِحُ ؛ لأنَّه غيرُ مُشاهَدٍ ولا مَوْصُوفٍ . ولَنا ، أنَّ المَبيعَ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِن جُمْلَةٍ يَصِحُّ بَيْعُها ، أَشْبَهَ إِذَا بِاعَ نِصْفَها ، وما ذَكَرَه قياسٌ ، وهو لا يَحْتَجُّ بالقِياسِ ، ثم لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه إذا شاهَدَ الجَمِيعَ فقد شاهَدَ البَعْضَ .

أكثرَ مِن قَفِيزٍ . وهو الظَّاهِرُ مِن كلامِهم . ومُقَيَّدٌ أيضًا بأنْ تكونَ أَجْزاؤُها مُتَساويَةً ، فلوِ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاؤُها ، لم يصِحَّ البَيْعُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، كصُبْرَةِ بَقَّال القَرْيَةِ ، والمُحَدِّرِ مِن قَرْيَةٍ إلى قَرْيَةٍ بجمِيع ِ (١) ما يَبيعُ به مِنَ البُرِّ مثَلًا ، أو الشَّعِيرِ المُخْتَلِفِ الأَوْصافِ . وقيل : يصِحُّ ذلك مِن صُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ . وقال ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » : وإنْ باعَ نِصْفَها ، أو تُلْتَها ، أو جُزْءًا منها ، صحَّ مُطْلَقًا ؛ لظاهِرِ النُّصُوصِ . وقيل : إنِ اخْتلفَتْ أَجْزاؤُها ، كَصُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ ، لم يصِحُّ . انتهى . وهذه المَسْأَلَةُ غيرُ مَسْأَلَةِ المُصَنَّفِ فيما يظْهَرُ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو تَلِفَتِ الصُّبْرَةُ كلُّها إلَّا قَفِيزًا ، كان هو المبيع . قالَه الأصحابُ . الثانيةُ ، لو فَرَّقَ قُفْزَانَ الصُّبْرَةِ المُتَساوِيَةِ الأَجْزاءِ ، وباعَ أحدَها مُبْهَمًا ، صحَّ . قدَّمه في « الرِّعايةِ » . قال في « القاعِدةِ الخامِسةِ بعدَ المِائةِ » : ظاهِرُ كلام القاضى الصِّحَّةُ ؛ لأنَّه ذكر في ﴿ الخِلافِ ﴾ صِحَّةَ إجارَةِ عَيْنِ مِن أعْيانٍ مُتَقارِبَةِ النَّفْعِ ؛ لأنَّ المَنافِعَ لا تَتفاوَتُ كالأعْيانِ . انتهى . قُلتُ(٢) : وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: ١ يجمع ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ط .

الله وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا ، أَوْ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاعًا ، لَمْ يَصِحُّ .

الشرح الكبير

الآصاعًا ، لم يَصِحَّ . وعنه ، يَصِحُّ ) إذا باعَ صُبْرةً إلَّا قَفِيزًا ، أو ثمرةَ الشَّجَرةِ إلَّا صَاعًا ، لم يَصِحَّ . وعنه ، يَصِحُّ ) إذا باعَ صُبْرةً ، واسْتَثْنَى منها قَفِيزًا ، أو أَقْفِزَةً ، أو باعَ ثمرةَ بُسْتَانٍ ، واسْتَثْنَى منها صاعًا ، أو آصُعًا ، لم يَصِحَّ ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ . رُوِى ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، والحَسَنِ ، والشّافِعِيِّ ، والأَوْزَاعِيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأَي . وفيه والشّافِعِيِّ ، والأَوْزَاعِيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأَي . وفيه رواية أُخْرَى ، أنَّه يَجُوزُ . وهو قَوْلُ ابنِ سِيرِينَ ، وسالِم بن عبدِ اللهِ ، ومالِكِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًة و ٢٣٧٧ع ] نَهَى عن الثّنيَا ، إلّا أَنْ تُعْلَمَ ، وهذه ثُنْيَا مَعْلُومَةً ، ولأَنَّه مَعْلُومٌ ، أشْبَهَ إذا اسْتَثْنَى منها جُزْءًا مُشْاعًا . وَوَجْهُ الأُولَى ، ما رَوَى البُخارِيُّ () ، أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةً ،

الإنصاف

الصَّوابُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ . صحَّحَه في « التَّلْخِيصِ ِ » . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « الفُروع ِ » ، و « القَواعِد ِ » .

قوله: وإن باعَه الضَّبْرَةَ إِلا قَفِيزًا ، لم يَصِعَّ . هذا المذهبُ بلا رَيْب ، وعليه الأُصحابُ . قال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و عُيرِهم : لم يَصِعَّ في ظاهرِ المذهبِ . وعنه ، يَصِعُّ . قلت : وهو قَوِيَّ . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، إذا لم يعْلَما قُفْزانَها ، فأمَّا إنْ عَلِمَا قُفْزانَها ، فيَصِحُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، فى : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٧٥/٣ . بزيادة : « إلا أن تعلم » فى صفحة ١١٥ . وأصل الحديث عند البخارى بدون ذكر الثنيا . صحيح البخارى . ١٠١/٣ .

نَهَى عن الثُّنْيَا . ولأنَّ المَبيعَ إنَّما عُلِمَ بالمُشَاهَدَةِ لا بالقَدْر ، والاسْتِثْناءُ الشرح الكبير يُغَيِّرُ حُكْمَ المُشاهَدَةِ ؟ لأنَّه لا يدري كم يَبْقَى في حُكْمِ المُشَاهَدَةِ ، فلم يَجُزْ ، ويُخالِفُ الجُزْءَ ، فإنَّه لا يُغَيِّرُ(١) حُكْمَ المُشَاهَدَةِ ، ولا يَمْنَعُ المَعْرِفَةَ بها . وكذلك إذا باعَ ثمرةَ شَجَرَةٍ واسْتَثْنَى أَرْطالًا ، فالحُكْمُ فيه على ما ذَكَرْنا . وقال القاضِي في « شَرْحِه » : يَصِحُّ ؛ لأنَّ الصّحابَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، أجازُوا اسْتِثْنَاءَ سَواقِطِ الشَّاةِ . والصَّحِيحُ ما ذَكَرْناه . وهذه المسألةُ أَشْبَهُ بمسألةِ اسْتِثْناءِ الصّاعِ مِن الحائِطِ ، والمَعْنَى الذي ذَكَرْناه ثَمَّ مُتَحقِّقٌ هلهُنا .

> فصل : فإنِ اسْتَثْنَى مِن الحائِطِ شَجَرَةً بعَيْنِها ، جازَ ؟ لأَنَّ المُسْتَثْنَي مَعْلُومٌ ، ولا يُؤدِّي إلى الجَهالَةِ في المُسْتَثْنَى منه . وإنِ اسْتَثْنَى شَجَرَةً غيرَ مُعَيَّنَةٍ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ المُسْتَثْنَى مَجْهُولٌ . وقال مالِكٌ : يَصِحُّ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ثَمَرَةً نَخَلاتٍ يَعُدُّها . وقد ذَكَرْناه . وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ ، أنَّه باعَ

الإنصاف

بلا نِزاعٍ . قالَه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيرِه . وهو واضِحٌ .

فائدة : لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ باطِن الصُّبْرَةِ ، وكذا لا يُشْتَرطُ تَساوى مَوْضِعِها(٢) . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه الجُمْهُورُ . وشرَطَه أبو بَكْرٍ في « التَّنْبيهِ » ، إلَّا أَنْ يكونَ يَسِيرًا . فعلى المذهب ، إنْ ظهَر تحتَها رَبُوَةٌ ونحوُها ، خُيِّرَ المُشْتَرِي بينَ الرَّدِّ والإمْساكِ ، كما لو وجَد باطِنَها رَدِيئًا . نصَّ عليه . ويَحْتَمِلُ أَنْ يرْجِعَ بمثْل ِ ما فاتَ . قالَه ابنُ عَقِيل ِ . وإنْ ظَهر تحتَها حُفْرَةٌ ، أو باطِنُها خَيْرٌ مِن

<sup>(</sup>١) في م : « يعتبر » .

<sup>(</sup>٢) في ا: « موضوعها ».

الشرح الكبير ۚ ثَمَرَةً بأَرْبَعَةِ آلافٍ ، واسْتَثْنَى طعامَ الفِتْيانِ ، وهذا يَحْتَمِلُ أَنَّه اسْتَثْنَى نَخْلًا مُعَيَّنًا بِقَدْرِ طِعَامِ الفِتْيَانِ ؛ لأَنَّه لو حُمِلَ على غيرِ ذلك ، لكان مُخالِفًا لنَهْي ِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٌ عن الثُّنيَا ، إِلَّا أَن تُعْلَمَ . ولأَنَّ المُسْتَثْنَي متى كان مَجْهُولًا ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الباقِي بعدَه مَجْهُولًا ، فلم يَصِحُّ بَيْعُه ، كما لو قال : بِعْتُكَ مِن هذه الثَّمرَةِ طعامَ الفِتْيانِ .

فصل : وإنِ اسْتَثْنَى جُزْءًا مَعْلُومًا مِن الصُّبْرَةِ أُو الحائِطِ ، مُشاعًا ، ‹ كَتُلُثِ أُو رُبْعِ إِ ، أَو أَجْزَاء ، كَثَلاثَة ِ أَثْمَانٍ ، صَحَّ البَيْعُ والاسْتِثْنَاءُ . ذَكَرَه أَصْحَابُنا . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وقال أبو بَكْر ، وابنُ أبي مُوسَى : لا يَجُوزُ . ولنا ، أنَّه لا يُؤَدِّي إلى جَهالةِ المُسْتَثْنَي ولا المُسْتَثْنَي منه ، فَصَحَّ ، كَالُو اسْتَثْنَى شَجَرَةً بِعَيْنِها ؛ وذلك لأنَّ مَعْني : بعْتُكَ هذه الصُّبْرَةَ إِلَّا ثُلُثَهَا . أَى بِعْتُكَ ثُلُثَيْهَا . وإِنْ باعَ حَيَوانًا واسْتَثْنَى ثُلُثُه ، جازَ . ومَنَعَ منه القاضِي ، قِياسًا على اسْتِثْناءِ الشُّحْمِ . ولا يَصِحُُّ ؛ لأَنَّ الشُّحْمَ مَجْهُولٌ

ظاهِرِها ، فلا خِيارَ للمُشْتَرِي ، وللبائع ِ الخِيارُ إِنْ لم يَعْلَمْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . ويَحْتَمِلُ أنه لا خِيارَ له . قالَه المُصَنِّفُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يأْخُذَ منها ما حصَل فِ الانْخِفاضِ ِ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ . واخْتارَ صاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، أنَّ حُكْمَ المُسْأَلَةِ الأولَى حُكْمُ مالو باعَه أرْضًا على أنَّها عشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فَبانَتْ تِسْعَةً . وحُكْمُ الثَّانِيَةِ ، حُكْمُ مالو باعَه على أنَّها عشَرَةٌ ، فبانتْ أَحَدَ عشَرَ .

فائدة : اسْتِثْناءُ صاع مِن ثَمَرَةِ بُسْتانٍ ، كَاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ . قالَه الأصحابُ . وأطْلقَ الخِلافَ في هذه المَسْأَلَةِ في « المُسْتَوْعِبِ » [ ٢/٢٥و ] ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ( كثلاث أو أربع ) .

لا يَصِحُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ، وهذا مَعْلُومٌ ، يَصِحُ إِفْرَادُه بالبَيْعِ ، فَصَحَّ الشرح الكبير اسْتِثْنَاؤُه ، كالشَّجَرَةِ المُعَيَّنَةِ ، وقياسُ المَعْلُوم على المَجْهُول في الفَسادِ لاَيَصِحٌ . فعلى هذا يَصِيرانِ شَرِيكَيْنِ فيه ؛ للمُشْتَرِي تُلُثاهُ ، وللبائِع ِ ثُلُثُه .

فصل : وإذا قال : بِعْتُكَ قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ إِلَّا مَكُوكًا(١) . جازَ ؛ لأَنَّ القَفِيزَ مَعْلُومٌ ، والمَكُوكَ مَعْلُومٌ ، فلا يُفْضِي إلى جَهالَةِ . ولو قال: بِعْتُكَ هذه الثمرَةَ بأَرْبَعَةِ دَراهِمَ إِلَّا بقَدْرِ دِرْهَم . [ ٢٣٨/٣ ] صَعَّ ؟ لأنَّ قَدْرَهُ مَعْلُومٌ مِن المَبيع ِ ، وهو الرُّبْعُ ، فكأنَّه قالَ : بعْتُكَ ثَلَاثَةَ أَرْبَا عِ هذه الثمرَةِ بأرْبَعَةِ دَراهمَ . وإنْ قال : إلَّا ما يُسَاوِي دِرْهَمًا . لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّ مَا يُساوِى الدِّرْهَمَ قد(٢) يكونُ الرُّبْعَ ، وأكثَرَ وأقَلَّ ، فيكُونُ مَجْهُولًا ، فَيَبْطُلُ .

و « الْمُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وجزَم أبو محملٍ الجَوْزِئُ بالصِّحَّةِ الإنصاف فيها . ويأتِي قريبًا ، إذا اسْتَثْنَى مُشاعًا مِن صُبْرَةٍ أو بُسْتانٍ ونحوه ، كَثُلُثٍ ورُبْعٍ ٍ .

> قوله : أو ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إلَّا صاعًا ، لم يصِحُّ . في هذه المسْأَلَةِ طَريقان ؛ أحدُهما ، أنَّ حُكْمَ اسْتِثْناءِ صاعرٍ مِن شجَرَةٍ ، كاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ . وهي طرِيقَةُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وصاحِبِ « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وجزَم به ف « الوَجيزِ » . وأَطْلقَ الرِّوايتَيْن فيها في « المُسْتَوْعِبِ » . والطّريقُ الثَّانِي ، صِحَّةَ اسْتِثْناء صاع مِن شجَرَةٍ ، ولو منعْنا مِن صِحَّتِه في الصُّبْرَةِ . وهي طَريقَةُ القاضي ف « شَرْحِه » ، « وجامِعِه الصَّغِير » ، وقاسَها على سَواقِطِ الشَّاةِ ، وقدَّمها في

<sup>(</sup>١) المكوك : مكيال قديم ، قيل : يسع صاعًا ونصفًا .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنع وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ جَرِيبًا مِنْ أَرْضِ يَعْلَمَانِ جُرْ بَانَهَا، صَحَّ، وَكَانَ مُشَاعًا فِيهَا ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحُّ .

الشرح الكبير - ١٥٧٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا ﴿ ) أَوْ جَرِيبًا مِن أَرْضٍ يَعْلَمَانِ جُرْبَانَها ، صَحَّ ، وكان مُشَاعًا فيها ، وإلَّا لم يَصِحُّ ) إذا باعَه أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا ، يُريدانِ بذلك قَدْرًا غيرَ مُشَاعٍ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ الأرْضَ لا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُها ، فيكونُ البّيثُعُ مَجْهُولًا ، فهو كالو بَاعَهُ شاةً مِن قَطِيعٍ ، أو عَبْدًا مِن عَبِيدٍ ، وإنْ كان الجَرِيبُ المُسْتَثْنَى مُشَاعًا في الأَرْض ، وهما يَعْلَمانِ جُرْبَانَها ، صَحَّ ؛ لِأَنَّها إذا كانت عشرةَ أَجْرِبَةٍ ، فقد باعَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ هَذَهُ الأَرْضِ ، وهو مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَةِ ، وإنْ لم يَعْلَمَا جُرْبَانَها ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ المَبِيعَ غيرُ مَعْلُومٍ ، فهو كما لو باعَ هؤلاء العَبِيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّنٍ ، وكذلك إنْ باعَهُ جَرِيبًا مِن هذه الأرْضِ ، إنْ أرادَ قَدْرًا غيرَ مُشَاعٍ ، لم يصِحَّ ، وإنْ باعَهُ مُشَاعًا ، وهما يَعْلَمانِ جُرْبَانَها ، صَحَّ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الجريبَ عِبارَةٌ عن بُقْعَةٍ

« الفُروعِ ِ » . فهذا المذهبُ ، على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . ورَدَّ المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ذلك .

قوله : وإنْ باعَه أرْضًا إِلَّا جَرِيبًا، أو جَرِيبًا مِن أرْضٍ يَعْلمان جُرْبانَها، صَحَّ، وكان مُشاعًا فيها ، وإلَّا لم يصِحُّ . يعْنِي ، وإنْ لم يعْلَما جُرْبانَها ، لم يصِحُّ ، وكذا الحُكْمُ لو باعَه ذِراعًا مِن ثَوْبٍ . واعلمْ أنَّه إذا عَلِما الجُرْبانَ ، والأَذْرُعَ في الثَّوْبِ ، صحَّ البِّيْعُ ، وكان مُشاعًا ، وإنْ لم يَعْلَما ذلك ، لم يصِحُّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ .

<sup>(</sup>١) الجريب : الوادى ، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض .

بعَيْنِها ، ومَوْضِعُه مَجْهُولٌ . ولَنا ، أنَّ الجَرِيبَ مِن عَشَرةٍ عُشْرُها . ولو السرح الكبير قال: بِعْتُكَ عُشْرَ هذه الأرْضِ . صَحَّ ، فكذلك إذا باعَهُ منها جَرِيبًا مُشَاعًا ، وهي عَشَرَةً . وما قالوه غيرُ مُسَلَّم ؛ ('بل هو') عِبارَةٌ عَن قَدْرِ ، كَمَا أَنَّ المِكْيَالَ عِبَارَةٌ عن قَدْر ، فإذَا أَضَافَه إلى جُمْلَةٍ ، كان ذلك جُزْءًا منها . وإن كانَا لا يَعْلَمَانِ ذُرْعانَ الدَّارِ ، لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الجُمْلَةَ غيرُ مَعْلُومَةٍ ، وأَجْزَاءَ الأَرْضِ مُخْتَلِفَةٌ ، فلا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ مُعَيَّنَا ولا مُشَاعًا . وإنَّ قال : بِعْتُكَ مِن الأَرْضِ مِن هَلْهُنا إلى هَلْهُنا . جازَ ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ . وإن قال : عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، البِّنداؤُها مِن هُنَا إلى حيثُ يَنْتَهِى الذَّرْعُ . لم يَصِحَّ ؛ لأنَّ المَوْضِعَ الذي يَنْتَهِي إليه الذَّرْ عُ لا يُعْلَمُ حالَ العَقْدِ . وإن قال : بِعْتُكَ نَصِيبِي مِن هذه الدَّارِ . ولا يُعْلَمُ قَدْرُ نَصِيبِه . أو قال : نَصِيبًا منها . أُو : سَهْمًا . لم يَصِحُّ ؛ للجَهالَةِ ، وإنْ عَلِماهُ ، صَحٌّ . وإن قال : بِعْتُكَ نصفَ دَارِي مِمّا يلي دارَكَ . لم يَصِحُّ . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه لا يَدْرِي إلى أين يَنْتَهِي ، فيكونَ مَجْهُولًا .

قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ فيهما: لم يصِحُّ في الأصحِّ . ذكرَه صاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ؟ لأنَّه الإنصاف لا مُعَيَّنَا ولا مُشاعًا . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الفائق » ، وغيرِهم . وقيل : يصِحُّ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ولو قال : بعْتُك مِن هذا التَّوْب ؟ مِن هذا المَوْضِعِ إلى هذا . صحَّ ، فإنْ كان القَطْعُ لا يُنْقِصُه ، قطَعاه ، وإنْ كان يُنْقِصُه وتَشاحًا ، صحَّ ، وكانا شَرِيكَيْن فيه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال القاضي : لا يصِحُّ . وعلَّلَه بأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ المَبيع ِ إِلَّا بضَرَرٍ يدْخُلُ عليهما .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « لأنه».

المنع وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا إِلَّا رَأْسَهُ ، وَجِلْدَهُ ، وَأَطْرَافَهُ ، صَحَّ . وَإِن اسْتَثْنَى حَمْلَهُ ، أَوْ شَحْمَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .

فصل : وحُكْمُ الثُّوب حُكْمُ الأرْض ، إلَّا أنَّه إذا قال : بعْتُكَ مِن هذا الثَّوْبِ مِن هذا المَوْضِع ِ إلى هذا . صَحَّ ، فإن كان القَطْعُ لا يَنْقُصُه ، قَطعاه ، وإن كان يَنْقُصُه ، و شَرَطَ البائِعُ أَنْ يَقْطَعَ له ، أو رَضِيَ بقَطْعِه هو والمُشْتَرى ، جازَ . وإنْ تَشَاحًا فى ذلك ، كانا شَرِيكَيْنِ فيه ، كَايَشْتَرِكَانِ في الأَرْضِ . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على التَّسْلِيم إلَّا بضَرَرٍ ، أُشْبَهَ [ ٣٣٨/٣ ] ما لو باعَهُ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِن الحيَوانِ . ولَنا ، أنَّ التَّسْلِيمَ مُمْكِنٌ ، ولُحُوقُ الصَّرَر لا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إذا حَصَلَ الرِّضَا ، فهو كما لو باعَه نِصْفَ حَيَوانٍ مُشَاعًا ، وفارَقَ نِصْفَ الحَيَوانِ المُعَيَّنَ ، فإنَّه لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه مُفْرَدًا ، إلَّا بإتَّلَافِه وإخْرَاجِه عن المالِيَّةِ .

١٥٧٣ – مسألة : ( وإن باعَهُ حَيَوانًا مَأْكُولًا إِلَّا رَأْسَه ، أو جلْدَه ، أو أَطْرَافَهُ ، صَحَّ . وإنِ اسْتَثْنَى حَمْلَه ، أو شَحْمَه ، لم يَصِحَّ ) إذا باعَهُ حَيَوانًا

الإنصاف واقْتَصرَ على قوْلِ القاضي في « المُسْتَوْعِب » ، و « الحاوي الكَبير » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وهو بغيدٌ .

فائدة : لو باعَه عشَرَةَ أَذْرُع ، وعيَّن الابتداءَ دُونَ الانْتِهاءِ ، لم يصِعَّ البَيْعُ . نصَّ عليه . ومثلُه لو قال : بِعْتُك نِصْفَ هذه الدَّّارِ التي تَلِيني . ذكَرَه المَجْدُوغيرُه . قوله: وإنْ باعَه حَيَوانًا مَأْكُولًا إِلَّا رَأْسَه وجلْدَه وأطرافَه ، صَحَّ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ،

مَأْكُولًا ، واسْتَثْنَى رَأْسَهُ ، أو جِلْدَهُ ، أو أطْرَافَهُ ، صَحَّ . نَصَّ عليه أَحمدُ ، الشرح الكبير رَحِمَهُ اللهُ . وقال مالِكَ : يَصِحُّ في السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ ؛ لأَنَّ المُسَافِرَ لا يُحْكِنُه الانْتِفَاعُ بالجِلْدِ والسَّوَاقِطِ . فَجَوَّزَ له شِراءَ اللَّحْمِ دُونَها . وقال أبو حَنِيفَةَ ، والشّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّه لا يَجُوزُ إِفْرادُه بالبَيْعِ ، فلم يَجْزِ السَّتِثْنَاوُه ، كالحَمْلِ . ولنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِلهِ نَهَى عن الثُّنْيَا ، إلَّا أنْ السَيْنَاوُه ، كالحَمْلِ . ولنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ لَمَّا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ ، تَعْلَمَ (۱) . وهذه مَعْلُومَةً . ورُوىَ أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ لَمَّا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ ، ومعه أبو بَكْرٍ ، وعامِرُ بنُ فَهَيْرَةَ مَرُّوا بِرَاعِي غَنَم ، فذَهَبَ أبو بَكْرٍ وعامِرٌ وعامِرٌ فاشتَرَيَا منه شاةً ، وشَرَطَا له سَلَبَهَا (۲) . ورَوَى أبو بكْرٍ في « الشَّافِي » (۳) فاشتَرَيَا منه شاةً ، وشَرَطَا له سَلَبَهَا (۲) . ورَوَى أبو بكْرٍ في « الشَّافِي » (۳) فاشتَرَيَا منه شاةً ، وشَرَطَا له سَلَبَهَا (۲) . ورَوَى أبو بكْرٍ في « الشَّافِي » (۳) بإسْنَادِه ، عن جابِرٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، قال : قَضَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ وأصحابُ

و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه فى « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الإنصاف الكُبْرى » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وقيل : لايصِحُّ .

فوائد ؛ الأولَى ، لو أَبَى المُشْتَرِى ذَبْحَه ، لم يُجْبَرُ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المُذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ويَلْزَمُه قِيمَةُ ذلك على التَّقْريبِ . نصَّ عليهِ . وقيل : يُجْبَرُ . وهو احْتِمالٌ في « الرِّعايَةِ » . وقال في « الفُروعِ » : ويتوجَّهُ أَنَّه متى لم يذْبَحْه يكونُ له الفَسْخُ ، وإلَّا فقِيمَتُه . ولعلَّه مُرادُهم . انتهى . الثَّانيةُ ، للمُشْتَرِى الفَسْخُ بعَيْبٍ يخْتَصُّ هذا المَسْتَثْنَى . ذكرَه في « الفُنونِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال : ويتوجَّهُ ، لا فَسْخَ له . النَّالثةُ ، لو باعه الجِلْدَ ، والرَّأْسَ ، والأطرافَ [ ٢/٢٥ظ ] مُنْفَرِدَةً ، لم يصِحَّ ، وإنْ صحَّ اسْتِثْناؤُه . جزَم به والرَّأْسَ ، والأطرافَ [ ٢/٢٥ظ ] مُنْفَرِدَةً ، لم يصِحَّ ، وإنْ صحَّ اسْتِثْناؤُه . جزَم به

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : المراسيل ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في م : « الشفاء » .

الشرح الكبير رَسُول الله عَيْلِيِّة في بَقَرَةٍ باعَها رَجُلٌ ، واشْتَرَطَ رَأْسَها ، فقَضَى بالشُّرْوَى . يَعْنِي أَنْ يُعْطِيَ رَأْسًا مثلَ رَأْس . ولأنَّ المُسْتَثْنَي والمُسْتَثْنَي منه مَعْلُومانِ ، فَصَحٌّ ، كما لو باعَ حائِطًا واسْتَثْنَى منه نخلَةً مُعَيَّنَةً ، وكونُه لا يجوزُ إفْرادُه بالبَيْعِ ، لا يَمْنَعُ صِحَّةَ اسْتِثْنَائِه ، كَما أَنَّ الثمرَةَ قبلَ التَّأْبِيرِ لا يَجُوزُ إِفْرادُها بالبَيْع ِ بِشَرْطِ (١) التَّبْقِيَة ِ ، ويجوزُ اسْتِثْناؤُها والحملُ مَجْهُولٌ . وفيه مَنْعٌ . فإنِ امْتَنَعَ المُشْتَرى مِن ذَبْحِها لم يُجْبَرُ ، ويَلْزَمُه قِيمَةُ ذلك على التَّقْريب. نَصَّ عليه ؛ لِما رُوِيَ عن عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قَضَى في رَجُل اشْتَرَى ناقَةً ، وشرَط ثُنْيَاهَا ، فقال : اذْهَبُوا إلى السُّوقِ ، فإذا بَلَغَتْ أَقْصِي ثَمَنِها ،

الإنصاف في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم ؛ لعدَم اعْتِيادِه عُرْفًا ، وِلأَنَّ الاسْتِثْناءَاسْتِبْقاءٌ ، وهو يُخالِفُ العَقْدَ المُبْتِدَأَ ؛ لَجَواز اسْتِبْقاء المَتاع في الدَّارِ المَّبِيعَةِ إلى رَفْعِه المُعْتادِ ، وبَقاءِ مِلْكِ النِّكاحِ على المُعْتَدَّةِ مِنْ غيرِهُ ، والمُرْتَدَّةِ ، ولصِحَّةِ بَيْعِ الورَثَةِ أَمَةً مُوصِّي بِحَمْلِها دُونَ حَمْلِها . قلتُ : الذي يظْهَرُ ، أنَّ مُرادَهم بعدَم الصِّحَّةِ ، إذا لم تَكُن الشَّاةُ للمُشْتَرى ، فإنْ كانتْ للمُشْتَرِي ، فيتَخَرَّجُ على الوَجْهَيْن فيما إذا باعَ الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها لمَن الأصْلُ له ، إِلَّا أَنْ يَعْثُرَ عَلَى فَرْقٍ بِينَهِما . الرَّابِعةُ ، لوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا مُشاعًا معْلُومًا مِن شَاةٍ ، صحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : صحَّ على الأصحِّ . ونصَرَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : وهو الصَّحيحُ عندي . وعنه ، لا يصِحُّ . اختارَه القاضي ، وقاسَه على اسْتِثْناءِ الشَّحْمِ . أَطْلَقَ وَجْهَيْن في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ وغيرِه ، ورَدَّ قِياسَ القاضي بأنَّ الشَّحْمَ مَجْهولٌ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : « كشرط » .

الشرح الكبير

فأعْطُوه حِسَابَ ثُنْيَاهَا مِن ثَمَنِها .

فصل : فإنِ اسْتَثْنَى شَحْمَ الحَيَوانِ ، لم يَصِحُّ . نَصَّ عليه أحمدُ . قال أبو بكُرٍ : لا يَخْتَلِفُونَ عن أبي عبدِ الله ِ، أنَّه لا يَجُوزُ . ﴿ وَذَلَك ۚ ﴾ لأنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ ، نَهَى عن الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ . ولأَنَّه مَجْهُولٌ لا يَصِحُّ إِفْرَادُه بالبَيْع ِ ، فلم يَصِحُّ اسْتِثْناؤُه ، كَفَخِذِهَا ، وإنِ اسْتَثْنَى الحَمْلَ ، لم يَصِحُّ الاَسْتِثْنَاءُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَالِكِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشَّافِعِيِّ . ونُقِلَ عن أحمدَ صِحَّتُه ، وبه قال الحَسَنُ ، والنَّخَعِيُّ ، وإسحاقَ ، وأبو ثَوْرٍ . لِمَا رَوَى نافِعٌ ، أنَّ ابنَ عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، باعَ جارِيَةً واسْتَثْنَى ما في بَطْنِها (٢) . ولأنَّه يَصِحُّ اسْتِثْناؤُه في الْعَتْق ، فَصَحَّ في البَيْع ِ قِياسًا عليه . ولَنا ، ما تَقَدَّمَ . و (") الصَّحِيحُ مِن حَدِيثِ ابن

ولا جَهالَةَ هُنا . وحمَل ابنُ عَقِيلٍ كلامَ القاضي على أنَّه اسْتَثْنَى رُبْعَ لَحْم الشَّاةِ ، الإنصاف لا رُبْعَها مُشاعًا ، ثم اخْتارَ الصُّحَّةَ في ذلك أيضًا . الخامسةُ ، لو اسْتَثْنَى مُشاعًا من صُبْرَةٍ أو حائطٍ ، كَتُلُثٍ أو رُبْعٍ ، أو أَجْزاءِ كَتَلاثَةِ أَثْمانِه ، صحَّ البَيْعُ والاسْتِثْناءُ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ذكرَه أصحابُنا . قال في « الفُروع ِ » : صحَّ على الأصحِّ . وقال أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسى : لايصِحُّ .

> قوله : وإنِ اسْتَثْنَى حَمْلُه ، لم يصحَّ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال في ﴿ الفَروعِ ﴾ : لم يصِحَّ في ظاهرِ المذهبِ . وعنه ، يصِحُّ . نقَلَها ابنُ القاسِم ي

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل ، م: « ذلك » .

<sup>(</sup>٢)أخرج نحوه 'بن أبي شيبة ، في : باب في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٢/٤٦ . وبلفظ : « أعتق ابن عمر جارية » . أخرجه ابن حزم في : المحلى ٣٨٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ فِي ﴾ .

الشرح الكبير عمرَ ، أنَّه أَعْتَقَ جَارِيَةً ، واسْتَثْنَى ما [ ٢٣٩/٣ و ] في بَطْنِها ؛ لأنَّ الثُّقاتِ الحُفَّاظَ حَدَّثُوا بالحَدِيثِ ؛ فقالُوا : أعْتَقَ جارِيَةً . والإسْنادُ واحِدٌ . قاله أبو بَكْرٍ . ولا يَلْزَمُ مِن الصِّحَّةِ فى العَتْقِ الصِّحَّةُ فى البَيْع ِ ؛ لأنَّ العَتْقَ لا تَمْنَعُه الجَهالَةُ ولا العَجْزُ عن التَّسْلِيمِ ، ولا تُعْتَبَرُ فيه شُروطُ البَيْعِ ِ .

فصل : وإنْ باعَ جارِيَةً حامِلًا بِحُرٍّ . فقال القاضِي : لا يَصِحُّ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي البَيْعِ ِ ، فَكَأَنَّهُ مُسْتَثْنَى . والأَوْلَى صِحَّتُه ؛ لأَنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ ، وجَهالَةُ الحَمْلِ لا تَضُرُّ ؛ لأَنَّه ليس بمَبِيعٍ ، ولا مُسْتَثْنَى باللَّفْظِ ، وقد يُسْتَثْنَى بالشَّرْعِ ما لا يَصِحُ اسْتِثْناؤُه باللَّفْظِ ، كَمَا لُو بِاعَ أَمَةً مُزَوَّجَةً ، صَحَّ ، وَوَقَعَتْ مَنْفَعَةُ البُضْعِ مُسْتَثْنَاةً بِالشُّرْعِ .

الإنصاف وسِنْدِئ . وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ » :

حَمْلُ المبيع ِ كالإما يَسْتَثْنِي أَطْرافَ شَاةٍ هكذا في « المُغْنِي » فائدة : لو اسْتَثْنَى الحَمْلَ في العِتْقِ ، صَحَّ ، قوْلًا واحدًا ، على ما يأتِّي في بابِه . قالَه غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ . قال في « الرِّعايَةِ » : صحَّ على الأصحِّ .

فوائد ؛ إحْداها ، اسْتِثْناءُ رَطْلِ لَحْمِ أو شَحْمٍ ، كاسْتِثْناءِ الحَمْلِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال أبو الوَفاءِ : المذهبُ صِحَّةُ اسْتِثْناءِ رَطْل ِ مِن لَحْم ِ . الثَّانيةُ ، يصِحُّ بَيْعُ حِيَوانٍ مَذْبُوحٍ ، ويصِحُّ بَيْعُ لَحْمِه فيه ، ويصِحُّ بَيْعُ جِلْدِه وحدَه . وهو المذهبُ في ذلك كلِّه . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه . وقال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ وغيرِه : لا يصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ فِي الجِلْدِ ، ولا بَيْعُ الجِلْدِ مِعَ اللُّحْمِ

ولو اسْتَثْنَاهَا بِلَفْظِه ، لم يَجُزْ . ولو باعَ أَرْضًا فيها زَرْعٌ للبائِع ِ ، أَو نَخْلَةُ الشرح الكبير مُؤَبَّرَةً ، وَقَعَتْ مَنْفَعَتُها مُسْتَثْنَاةً مُدَّةَ بِقاءِ الزَّرْعِ والثَّمَرَةِ ، ولو اسْتَثْنَاهَا بقَوْلِهِ ، لم يَجُزْ .

فصل : ولو باعَهُ سِمْسِمًا ، واسْتَثْنَى الكُسْبَ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه قد باعَهُ الشَّيْرَ جَ(') في الحَقِيقَةِ ، وهو غيرُ مَعْلُومٍ ، فإنَّه غيرُ مُعَيَّنٍ ، ولا مَوْصُوفٍ ، ولأَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ نَهَى عن الثُنْيَا ، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ . وكذلك إنْ باعَهُ قُطْنًا ، واسْتَثْنَى الحبَّ ، لم يَجُزْ ؛ للجَهالَةِ . وكذلك إن باعَهُ السِّمْسِمَ ، واسْتَثْنَى الشَّيْرَ جَ ، لم يَجُزْ ؛ لذلك .

قبلَ السَّنْخُ رَقِي الدِّينِ : يَجُوزُ بَيْعُهُ مَع جِلْدِه جَمِيعًا ، كَا قبلَ الذَّبْحِ . ومنَعَه بعضُ قال الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ : يَجُوزُ بَيْعُه مَع جِلْدِه جَمِيعًا ، كَا قبلَ الذَّبْحِ . ومنَعَه بعضُ مُتَأَخِّرِى الفُقَهاءِ ، ظانًا أنَّه بَيْعُ غائب بدونِ رُوْيَةٍ ولا صِفَةٍ . قال : كذلك يجوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وحدَه والجِلْدِ وحدَه . التَّالثَةُ ، لو باعَ جارِيَةً حامِلًا بحُرِّ ، صحَّ البَيْعُ . على الصَّحيح . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الفائق » : [ ٢/٧٥ و ] على الصَّحيح . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الفائق » : [ ٢/٧٥ و ] صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْن . وقال القاضى : لا يصِحُ . وقدَّم في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، وأنَّ فيه رِوايتَيْن ، وأطلقَهما ، وأطلقَ وَجْهَيْن في « القاعِدَةِ الثَّالثةِ والثَّلاثِين » . الرَّابعةُ ، قال المُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيص ِ » ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وابنُ الرَّابعةُ ، قال المُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيص ِ » ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم : لو عَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ ووضَعَها في كَيْلٍ ، ثم فعَل مِثْلَ ذلك بلا كُمْدانَ ، وغيرُهم : لو عَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ ووضَعَها في كَيْلٍ ، ثم فعَل مِثْلَ ذلك بلا

عَدُّ ، لم يصِحُّ . ونصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) الشيرج: زيت السمسم.

المَنهِ ۚ وَيَصِحُ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ ، وَبَيْعُ الْبَاقِلَّاءِ ، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فِي قِشْرَتِهِ ، وَالْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ .

الشرح الكبير ١٥٧٤ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا مَأْكُولُه فَى جَوْفِه ، وَبَيْعُ الْبَاقِلَّا والجَوْزِ واللُّوْزِ في قِشْرَتِهِ ، والحَبِّ المُشْتَدِّ في سُنْبُلِهِ ) يجوزُ بَيْعُ ما مَأْكُولُه في جَوْفِه ، كالرُّمَّانِ والبَيْضِ والجَوْزِ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إِلَى بَيْعِه ، كذلك ؛ لكَوْبِه يَفْسُدُ إِذَا أُخْرِجَ مِن قِشْرِه .

فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ الجَوْزِ واللَّوْزِ والفُسْتُقِ والباقِلَّا والرُّطَبِ في قِشْرَتِهِ مَقْطُوعًا و في شَجَرِه ، وبَيْعُ الطُّلْعِ قِبلَ تَشَقَّقِه مَقْطُوعًا ، و في شَجَرِه ، وبَيْعُ الحَبِّ المُشْتَدِّ في سُنْبُلِه . وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكٌ . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ حتى يُنزَعَ قِشْرُه الأعْلَى ، إِلَّا فِي الطَّلْعِ وِالسُّنبُلِ . فِي أَحَدِ القَوْلَيْن . واحْتَجَّ بأنَّه مَسْتُورٌ بما لا يُدَّخَرُ عليه ، ولا مَصْلَحَةَ فيه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كَثُرابِ الصَّاغَةِ والمَعادِنِ ، وبَيْعِ الحَيَوَانِ المَذْبُوحِ في سَلْخِه . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ نَهَى عَن بَيْعِ النِّمارِ حتى يَبْدُو صَلَاحُها('). وعن بَيْع ِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ، ويَأْمَنَ(') العاهَةَ (').

الإنصاف

قوله : ويصِحُّ بَيْعُ البَاقِلَّا ، والجَوْزِ ، واللَّوْزِ في قِشْرتِه ، والحَبِّ المُشْتَدُّ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ١٠١/٣ . ومسلم ، في : باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١١٦٦ ، ١١٦٦ . وأبو داود ، في : باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٧/٢ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٦/٢ . والإمام أحمد ، في المسند : ٧/٧ ، ٦٢ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : « وتؤمن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ...، من كتاب البيوع . صحيح مسلم =

فَمَفْهُومُه إِبَاحَةُ بَيْعِه إِذَا بَدَا صَلاحُهُ ، وابْيَضَّ سُنْبُلُه . ولأنَّه مَسْتُورٌ بحائِل الشرح الكبير مِن أَصْلَ خِلْقَتِه ، فجازَ بَيْعُه ، كالرُّمَّانِ والبَيْضِ والقِشْرِ الأَسْفَلِ . ولا يَصِحُ قَوْلُهم : ليس مِن مَصْلَحَتِه . فإنَّه لا قِوَامَ له في شَجَره إلَّا به ، والباقِلَّا يُوْكُلُ رَطْبًا ، وقِشْرُه يَحْفَظُ رُطُوبَتَه . ولأنَّ الباقِلَّا يُباعُ في أَسْواقِ المُسْلِمِينَ مِن غيرِ نَكِيرٍ ، وهذا إجْماعٌ . وكذلك الجَوْزُ واللَّوْزُ في شَجَرِهِما . والحَيَوانُ المَذْبُوحُ يَجُوزُ بَيْعُه في سَلْخِه ، فإنَّه إذا جازَ بَيْعُه قبلَ ذَبْحِه ، وهو مُرَادٌ للذَّبْحِ ، فكذلك [ ٢٣٩/٣ ع ] إذا ذُبحَ . كما أنَّ الرُّمَّانَةَ إِذَا جَازَ بَيْعُهَا قَبِلَ كَسْرِهَا ، فكذلك إِذَا كُسِرَتْ . وأُمَّا تُرابُ الصَّاغَةِ والمَعادِنِ ، فلَنا فيهما مَنْعٌ ، وإنْ سُلِّمَ ، فليس ذلك مِن أَصْلِ الخِلْقَةِ في تراب الصَّاغَةِ ، ولا بَقاؤُه فيه مِن مَصْلَحَتِه ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنَا .

( فصل : السابعُ ، أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا . فإنْ باعَهُ السِّلْعَةَ برَقْمِها ،

سُنْبُلِهِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً ، وقطَعُوا به ، إِلَّا أَنَّه قال في الإنصاف « التُّلْخيصِ » : يَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنه ، وسواءٌ كان في إبْقائِه صَلاحٌ ظاهِرٌ ، أو لم يَكُنْ .

> قوله : السَّابِعُ ، أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا . يُشْتَرطُ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ حالَ العَقْدِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صحَّةَ

<sup>=</sup> ٣/١٦٥ ، ١١٦٦ . وأبو داود ، في : باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ...، من كتاب البيوع . سنن ألى داود ٢٢٧/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٣٤/٥ . والنسائي ، في : باب بيع السنبل حتى يبيض ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧ / ٢٣٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٥ .

المنه السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَم ذَهَبًا وَفِضَّةً ، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ ، أَوْ بِدِينَارِ مُطْلَقِ ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ ، لَمْ يَصِحُّ . وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ وَاحِدٌ ، انْصَرَفَ إِلَيْهِ .

الشرح الكبير أو بألُّف دِرْهَم ذَهَبًا وفِضَّةً ، أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ ، أو بما باعَ به فُلَانٌ ، أو بدينار مُطْلَق ، وفِي البَلَدِ نُقُودٌ ، لم يَصِحُّ البَيْعُ . وإن كان فيه نَقَدُّ واحِدٌ ، انْصَرَفَ إليه ) يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ الثَّمَنُ في البَيْعِ مَعْلُومًا عندَ المُتَعاقِدَيْنِ ؟ لأَنَّهُ أَحَدُ العِوَضَيْنِ ، فَاشْتُرِطَ العِلْمُ به ، كَالآخَرِ ، وقِيَاسًا عَلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ . فإنْ باعَه السِّلْعَةَ برَقْمِها ، وهما لا يَعْلَمانِه ، أو أَحَدُهما ، لم يَصِحُّ البَّيْعُ ؛ للجَهَالَةِ فيه . وكذلك إنْ باعَهُ بأَلْفِ دِرْهَم ِ ذَهَبًا وَفِضَّةً (١) ؛ لأنَّه

الإنصاف البَّيْعِ ، وإنْ لم يُسَمَّ الثَّمَنُ ، وله ثَمَنُ المِثْلُ كالنِّكاحِ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، يصِحُّ البَيْعُ بِوَزْنِ صِنْجَةٍ لا يعْلَمان وَزْنَها ، وبصُبْرَةٍ ثَمَنًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويصِحُّ في الأصحِّ . وصحَّحَه في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ في الثَّانيةِ . وقيل : لايصِحُّ فيهما . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا . وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، في الأُولَى . ومِثْلُ ذلك ، ما يسَعُ هذا الكَيْلُ ، لكِنَّ المَنْصُوصَ هنا الصِّحَّةُ . الثَّانيةُ ، لو باعَه سِلْعَةً معْلُومَةً بنَفَقَة عَبْدِه شَهْرًا ، صحَّ . ذكرَه القاضي في « خِلافِه » . واقْتَصَر عليه في « القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ و السَّبْعين ».

قوله : فإنْ باعَه السِّلْعَةَ برَقْمِها . لم يصِحُّ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ر ١ : ( لم يصح البيع » .

مَجْهُولٌ ، ولأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عِن بَيْعِ ِ الغَرَرِ . وإن السرح الكبير باعَهُ بمائَةٍ ذَهَبًا وفِضَّةً ، لم يَصِحُّ البَيْعُ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ ويكونُ نِصْفَيْن ؛ لأنَّ الإطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّسُويَةَ ، كَالْإِقْرَارِ . وَلَنَا ، أَنَّ قَدْرَ كُلِّ وَاحِدٍ منهما مَجْهُولٌ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو قال : بمائَةٍ بَعْضُها ذَهَبٌ . وقَوْلُه : إنَّه يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ . مَمْنُوعٌ ، فإنَّه لو فَسَّرَه بغيرِ ذلك صَحَّ . وكذلك لو أقرَّ له بمائةٍ ذَهَبًا وفِضَّةً ، فالقولُ

تنبيه : مُرادُه بقَوْلِه : برَقْمِها . إذا كان مَجْهولًا عندَهما ، أو عندَأَ حَدِهما ؛ بدَليلِ الإنصاف قُولِه : أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا . وهو واضِحٌ . أمَّا إذا كان الرَّقْمُ مَعْلُومًا ، فإنَّ البَّيْعَ صَحِيحٌ ، ويدْخُلُ في قوْلِه : مَعْلُومًا . وقد نصَّ عليه المُصَنِّفُ في الفَصْل السَّادِس ، في باب الخِيَارِ في البَيْعِ ِ.

> قوله : أو بألُّف ذَهَبًا وفِضَّةً . لم يصِحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، وبَناه القاضي وغيرُه على إسْلام ثَمَن واحدِ في جنْسَيْن . ويأْتِي الخِلافُ في ذلك في باب السَّلَم . ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ الصَّحَّةَ . ويَلْزَمُه النِّصْفُ ذَهَبًا ، والنَّصْفُ فِضَّةً ، بِناءً على اخْتِيارِ ابن ِ عَقِيل ، فيما إذا أقَرَّ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فإنَّه صحَّحَ إقْرارَه بذلك مُناصَفَةً .

> قوله : أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ . أَيْ لا يصِحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يَصِحُّ . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

> قوله : أو بما باعَ به فُلانٌ . لم يصِعُّ . وهو الذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ . وقالَ : هو أَحَدُ القَوْلَيْنِ في مذهبِ أحمدَ . قوله : أو بدينار مُطْلَق ، وفي البَلَدِ نُقُودٌ ، لم يصِحَّ . إذا باعَه بدينار مُطْلَق ،

الشرح الكبير ۚ قَوْلُه فِي قَدْر كُلِّ واحِدٍ منهما . وإنْ باعَهُ بما يَنْقَطِعُ السِّعْرُ به ، أو بما باعَ به فلانٌ عَبْدَه ، وهما لا يَعْلَمانِه ، أو أُحَدُهما ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ . وإنْ باعَهُ بدينارٍ مُطْلَقٍ ، وفي البَلَدِ نُقُودٌ ، لم يَصِحُّ؛ لجَهَالَتِه، وإنْ كان فيه نَقْدٌ واحِدٌ انْصَرَفَ إليه ؛ لأنَّه تَعَيَّنَ بانْفِرَادِه وعَدَم ِ مُشَارَكَة ِ غَيْرِه ، ولهذا لَو أَقَرُّ بدِينار أو أَوْصَى به ، انْصُرَفَ إليه .

· **١٥٧٥** – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ مِ ، أَوَ إِحْدَى عَشْرَةَ

الإنصاف وفي البَلَدِ نُقُودٌ ، فلا يخْلُو ؛ إِمَّا [ ٧/٧هظ ] أَنْ يكونَ فيها نَقْدٌ غالِبٌ ، أَوْ لا ؛ فإنْ كان فيها نَقْدٌ غالِبٌ ، فظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أنَّ البَيْعَ لا يصِحُّ به إذا أُطْلِقَ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به الشَّارِحُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ وينصَرفُ إليه . وهو المذهبُ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّر » ، ءُو ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم . قال ف « الفُروع ِ » : وهو الأصحُّ . وهو ظاهِرُ كلام ابن عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي البَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ ، فالصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه لا يصِحُّ ، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا . وجزَم به في « المُغنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ · » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُنُّورِ » ، و « الفائقِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وعنه ، يصِحُّ . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، يكونُ له الوَسَطُ . على الصَّحيح ِ . وعنه ، الأَدْنَى . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وقيلَ : إذا اخْتَلْفَتِ النُّقُودُ ، فله أَقَلُّها قِيمَةً .

قوله : وإنْ قالَ : بعْتُكَ بعَشَرَةٍ صحاحًا ، أو أحدَ عشَرَ مُكَسَّرَةً ، أو بعَشَرَةٍ نَقْدًا ، أوعِشْرِين نسِيعَةً ، لم يَصِحُّ . يعْنِي ، ما لم يتَفَرَّقا على أَحَدِثْما . وهذا المذهبُ .

مُكَسَّرَةً . أو : بعَشَرَةٍ نَقْدًا ، أو عِشْرِينَ نَسِيئَةً . لم يَصِحُّ ) لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ الشرح الكبير نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١) . وهذا هو . كذلك فَسَّرَه مالِكٌ ، والثُّوريُ ، وإسْحاقُ . وهذا قَوْلُ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لأَنَّه لم يَجْزِمْ له بَيْعٍ واحِدٍ ، أَشْبَهُ مَا لُو قَالَ : بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ . وَلَأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ ، فلم يَصِحُّ ، كَالْبَيْعِ بِالرَّقْمِ المَجْهُولِ. وقدرُوِيَ عن طاؤس ، والحَكَم ، وحَمَّادٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وِبِالنَّسِيئَةِ بِكذا . فَيَذْهَبُ عَلى (٢) أَحَدِهما . فَيَحْتَمِلُ أَنَّه جَرَى بينهما بعدُ ما يَجْرِي في العَقْدِ ، فَكَأَنَّ المُشْتَرِي قال : أَنَا آخُذُه بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا . فقال : خُذْهُ . أو: قد رَضِيتُ. ونحوَ ذلك ، فيَكُونُ عَقْدًا كَافِيًا<sup>(٣)</sup> ، كَقَوْلِ الجُمْهُورِ.

نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ ، الإنصاف وهو لأبِي الخَطَّابِ ، واخْتارَه في « الفائقِ » . قال أبو الخَطَّابِ ، قِياسًا على قَوْلِه في الإِجارَةِ : إِنْ خِطْتَه اليَوْمَ ، فلك دِرْهَمٌ ، وإِنْ خِطْتَه غدًا ، فلك نِصْفُ دِرْهَمٍ . وفرَّقَ بعضُ الأصحابِ بينَهما ، بأنَّ ذلك جَعالَةٌ ، وهذا بَيْعٌ ، ويُغْتَفَرُ في الجَعالَةِ مالا يُغْتَفَرُ فِي البَّيْعِ ِ ، ولأنَّ العَمَلَ الذي يسْتَحِقُّ بِهِ الأَجْرَةَ لايمْلِكُ وُقوعَه إلَّا على إِحْدَى الصِّفتَيْنِ ، فتَتعَيَّنُ الْأَجْرَةُ المُسَمَّاةُ عِوَضًا ، فلا يُفْضِي إلى التَّنازُعِ ، والبّيعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٢٣٩ . والنسائي ، في : باب بيعتين في بيعة ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦٠/٧ . والإمام مالك ، في : باب النهي عن بيعتين في بيعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٦٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٢/٢ ، . 0. 7 . 240

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ فيقول ﴾ .

المنه وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبُرَةَ كُلَّ قَفِيزِ بدِرْهَم ، وَالْقَطِيعَ كُلُّ شَاةٍ بدِرْهَم ، وَالثَّوْبَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، صَحَّ .

الشرح الكبير فعَلَى هذا ، إن لم يُوجَدْ ما يَدُلُّ على الإيجَاب ، أو ما يَقُومُ مَقامَه ، لم يَصِحُّ ؟ لأنَّ ما مَضَى مِن القَوْلِ لا يَصْلُحُ أَن يكونَ إيجابًا . وقد رُويَ عن أحمدَ (١) ، في مَن قال : إن خِطْتَه اليومَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وإن خِطْتَه غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَم . أَنَّه يَصِحُ . فَيَحْتَمِلُ أَن يَلْحَقَ (٢)به هذا البَيْعُ ، فَيُخَرَّجَ وَجْهًا في الصِّحَّةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُما ٢٤٠/٣ ] مِن حيث إنَّ العَقْدَ ثُمَّ يُمْكِنُ أَن يَصِحُّ ؛ لكَوْنِه جَعَالَةً ، بخِلافِ البَيْعِ ِ . ولأنَّ العَمَلَ الذي يَسْتَحِقُّ به الأُجْرَةَ لا يُمْكِنُ وُقُوعُه إِلَّا على إحْدَى الصِّفَتَيْنِ ، فَتَتَعَيَّنُ الأُجْرَةُ المُسَمَّاةُ عِوَضًا له"ً ، فلا يُفْضِى إلى التَّنَازُعِ ، وهذا بخِلافِه .

١٥٧٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزِ بِدِرْهَمِ ۚ ، وَالثَّوْبَ كُلُّ ذراع ٍ بدرهم ٍ ، والقَطِيعَ كلُّ شاةٍ بدرهم ِ ، صَحَّ ) إذا باعَهُ الصُّبْرَةَ كُلُّ

الإنصاف بخِلافِه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وفي كليهما ، أي التَّعْليلين ، نظَرٌ ؛ لأنَّ العِلْمَ بالعِوَضِ في الجَعالَةِ شَرْطٌ ، كما هو في الإجارَةِ والبَيْعِ ِ ، والقَبُولُ أيضًا في البَّيْعِ لا يقَعُ إِلَّا على إحْدَى الصِّفتَيْن ، فيتَعَيَّنُ ما يُسَمَّى لها . انتهى . ويأتِي ، هل هذا بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ أم لا ؟ في أوَّلِ بابِ الشُّرُوطِ في البَيْع ِ.

قوله : وإنْ باعَه الصُّبْرَةَ كُلَّ قفيز بدِرْهَم ، والقَطِيعَ كُلَّ شاةٍ بدِرْهَم ، والثَّوْبَ كُلِّ ذِراعٍ بدِرْهَمٍ ، صحَّ . وهو المَذهبُ ، وعليه الجمهورُ . قال في

<sup>(</sup>١) بعده في م : « أنه قال » .

<sup>(</sup>٢) في م: « لا يلحق ».

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

قفِيزٍ بدرْهَم ، صَحَّ ، وإنْ لم يَعْلَمَا قَدْرَ قُفُزانِها حالَ العَقْدِ . وبهذا قال الشرح الكبير مالِكُ ، والشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ في قَفِيزٍ واحِدٍ ، ويَبْطُلُ فيما

« الفُروع ِ » : ويصِحُ في الأُصحِّ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، الو « الهِدايَة ِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرِهم . وقيل : لا يصِحُّ . و « الفائق ِ » ، وغيرِهم . وقيل : لا يصِحُّ . وفي « الرِّعايَةِ الصَّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » هنا سَهْوٌ ؛ لكَوْنِهما قالَا : وإنْ باعَه صُبْرَةً كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَم ، صحَّ ، إنْ جَهِلا ذلك عندَ العَقْدِ ، وإنْ عَلِمَا فَوَجُهان ، وإنْ جَهِلَ عِلْمَ بائعِه به ، صحَّ وخُيِّر ، وقيل : يبْطُلُ . فوَجُهان ، وإنْ جَهِلَ عِلْمَ المُشْرَقِ جُزافًا . على ما يأتِي ، فلعَلَّ في النُسَخِ الصُّبْرَةِ جُزافًا . على ما يأتِي ، فلعَلَّ في النُسَخِ

غَلَطًا

فوائد ؛ إحْداها ، يصِحُّ بَيْعُ الصَّبْرَةِ جُزافًا إذا جَهِلَها البائعُ والمُشْتَرِى . نصَّ عليه . ولو عَلِمَ قَدْرَها البائعُ وحدَه ، حَرُمَ بَيْعُها . [ ٨/٢٥ و ] على الصَّحِيحِ مِنَ المَدْهِ بِ نصَّ عليه . واختارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرِ في « التَّبِيهِ » ، وابنُ أبى مُوسى ، وغيرُهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا منصُوصُ أحمد ، وعليه الأصحاب . وقدَّمه في « المُستَوْعِبِ » ، و « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهم . وعنه ، مَكْرُوة . اختارَه القاضى في « المُجَرَّدِ » ، وصاحِبُ « الفائق » فيه . وأطلقهما في « الفُروعِ » . فعلى القَوْلِ بالكراهَةِ ، يقعُ العَقْدُ لازِمًا . نصَّ عليه . وعلى القَوْلِ بالكراهَةِ ، يقعُ العَقْدُ لازِمًا . نصَّ عليه . وعلى القَوْلِ بالتَّحْرِيمِ ، لا يَبْطُلُ العَقْدُ ، وله الرَّدُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » ، و « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وهو ظاهِرُ كلامِه في روايَةِ ابنِ الحَكَم . وقال القاضى وأصحابُه : هذا بمَنْزِلَةِ التَّدْلِيسِ والغِشِّ ، له الرَّدُ ما لمَ الحَكَم . وقال القاضى وأصحابُه : هذا بمَنْزِلَةِ التَّدْلِيسِ والغِشِّ ، له الرَّدُ ما لمَ المَحَرَّدِ » ، و « النَّظْم » في « المُحَرَّدِ » ، و « النَّطْم » في « المُحَرَّدِ » ، و « النَّطْم » في « المُحَرَّدِ » ، و « النَّطْم » في « المُحَرَّد » ، و « النَّطْم » في « المُحَرَّد » ، و « النَّطْم » في « المُحَرَّد » ، و « النَّمْ مَانَ البائعَ يعْلَمُ قَدْرَه . جزَم به في « المُحَرَّد » ، و « النَّطْم » و « المُحَرَّد » ، و « النَّطْم » و « المُحَرَّد » ، و « المُحَرَّةُ و المُحَرَّد » ، و « المُحْرَد » ، و « المُحْرَد » ، و « المُحْرَد » و « المُ

الشرح الكبير ﴿ سِواهُ ؛ لأنَّ جُمْلَةَ النَّمَنِ مَجْهُولَةٌ ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْع ِ المتاع ِ برَقْمِه . ولَنا ، أَنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ ، والثَّمَنَ مَعْلُومٌ ؛ لإشارَتِه إلى ما يُعْرَفُ

الإنصاف و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « ابن ِ رَزِين ٍ » ، وغيرِهم . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْري » : إِنْ جَهِلَه المُشْتَرِى وحدَه ، وجَهِلَ عِلْمَ بائعِه به ، صحَّ ، وخُيِّرَ فيه . وقيلَ : لا يصِحُ ، وإنْ عَلِمَ عِلْمَ البائعِ به ، صحَّ ولَزِمَ . انتهى . وقال أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبى مُوسى : يَبْطُلُ البّيْعُ . وقدَّمه في « التَّرْغيبِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، وغيرِهم . قال الزَرْكشِي : قطَع به طائفةٌ مِنَ الأصحابِ . الفائدةُ الثَّانيةُ ، عِلْمُ المُشْتَرِي وحدَه مِثْلُ عِلْمِ البائع ِ وحدَه . قدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وقال : كما لم يُفَرِّقُوا في الغَبْن ِ بينَ البائع ِ والمُشْتَرى . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وقدَّم ابنُ عَقِيلٍ في « مُفْرَداتِه » ، لا لأنَّ المُعَلَّبَ في العِلْم البائعُ ؟ بدليل العَيْب لو عَلِمَه المُشْتَرِي وحدَه جاز ، ومع عِلْمِهما يصِحُّ . وفي « الرِّعايَةِ » وَجْهَان . قال في « الفُروع ِ » : وهو ظاهِرُ « التَّرْغيبِ » وغيرِه . وذكَرَهما جماعةٌ في المَكِيلِ . الفائدةُ الثَّالثةُ ، لو عَلِمَ قَدْرَ الصُّبْرَةِ البائعُ والمُشْتَرى ، فقيلَ : حُكْمُهما حُكْمُ عِلْمِ البائعِ وحدَه . على ما تقدَّم . وقدَّمه في ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ : فعُمومُ كلام الخِرَقِيِّ يقْتَضِي المَنْعَ مِن ذلك . و جزَم أبو بَكْر في « التَّنبِيهِ » بالبُطْلانِ . وقال القاضي : البَيْعُ صَحيحٌ لازِمٌ . (اوهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قطَع به ( المُغْنِي ) ، و ( الشُّرْحِ ) ، و ( شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه ١ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرى »: وإنْ عَلِمَاه إذَنْ فَوَجُهان .

فائدة : يصِحُ بَيْعُ دُهْن في ظَرْف معه ، مُوازَنَةً ؛ كلِّ رَطْل بكذا ، إذا عَلِمَا

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

مَبْلَغُه بجِهَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بالمُتَعَاقِدَيْنِ ، وهو كَيْلُ الصُّبْرَةِ ، فجازَ ، كما لو باعَ الشرح الكبير مَا رَأْسُ مَالِهِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مُرابَحَةً (١) ، لكُلِّ ثَلاثَةٍ عُشْرُ دِرْهَمٍ ، فإنَّه لَا يُعْلَمُ فِي الحَالِ ، وإنَّما يُعْلَمُ بالحِسَابِ ، كذا هِلْهُنا . ولأنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَةِ ، والثَّمنَ مَعْلُومٌ قَدْرَ ما يقابِلُ كُلِّ جُزْءٍ مِن المَبِيعِ ، فصَحُّ ، كَالْأَصْلِ المَذْكُورِ . وكذلك حُكْمُ الثَّوْبِ والأَرْضِ ، والقَطِيعِ مِن الغَنَمِ ، إذا كان مُشَاهَدًا ، فَباعَه إِيَّاهُ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، أو كُلُّ شاةٍ بدِرْهَم ، صَحَّ ، وإنْ لم يَعْلَما قَدْرَ ذلك حالَ العَقْدِ ؛ لِما ذَكَرْنا في الصُّبْرَةِ .

قَدْرَ كُلِّ وَاحْدِ مِنهِما ، وَإِنْ جَهِلا زِنَةَ كُلِّ وَاحْدٍ مِنهِما أَوْ أَحَدِهُما ، فَوَجْهان وأَطلَقهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وصحَّح المَجْدُ الصِّحَّةَ إِنْ عَلِمَا زِنَةَ الظَّرْفِ فقط . وجزَم في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » بعَدَم ِ الصِّحَّةِ فيهما . واخْتارَه القاضي في « المَجَرَّدِ » ، واقتصر عليه في « الحَاوِي الكَبيرِ » . وصحَّح المُصَنَّفُ ، والشَّارِ حُ الصُّحَّةَ مُطْلَقًا . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وإنِ احْتُسِبَ بزِنَةِ الظُّرْفِ على المُشْتَرِي . وليس مَبِيعًا ، وعَلِما مبْلَغَ كلِّ منهما ، صحٌّ ، وإلَّا فلا ؛ لجَهالَةِ الثُّمَنِ ، وإنْ باعَه جُزافًا بظَرْفِه أو دُونَه ، صحَّ ، وإنْ باعَه إيَّاه في ظَرْفِه ، كلَّ رَطْل بكذا ، على أن يَطْرَحَ منه وَزْنَ الظُّرْفِ ، صحَّ . قال المَجْدُ : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا . وذكر قَوْلَ حَرْبِ لأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الشيءَ في ظَرْفِه ، مِثْلَ قُطْنِ في جَوالِيقَ ، فيَز نُه ويُلْقِي للظُّرْفِ كذا وكذا ؟ [ ٨/٢هظ ] قال : أَرْجُو أَنْ لا بأْسَ ، ولابُدُّ للنَّاسِ مِن ذلك . ثم قال المَجْدُ: وحكَيْنا عن ِ القاضي خِلافَ ذلك . قال في « الفُروع ِ » : و لم أجِدْه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير ١٥٧٧ – مسألة: ﴿ وَإِنْ بَاعَهُ مِنِ الصُّبْرَةِ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهُم ، لم يَصِحُّ ) لأنَّ « مِن » للتَّبْعِيض ، و « كُلُّ » للعَدَدِ ، فَيَكُونُ ذلك العَدَدُ منها مَجْهُولًا . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ البَّيْءُ ، بناءً على قَوْلِه في الإِجَارَةِ إِذا أَجَرَهُ كَلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَم م . قال ابنُ عَقِيل ي: وهو الأَشْبَهُ . كالمَسْأَلَةِ التي قَبْلَها ؟ َلْأَنَّ « مِن » وإنْ أُعْطِيَتِ البَعْضَ ، فما هو بَعْضٌ مَجْهُولٌ ، بل قد جَعَلَ لكُلِّ جُزْءِ مَعْلُومٍ منها ثَمَنًا مَعْلُومًا ، فهو كما لو قال : قَفِيزًا منها . وكمسألةِ الإجارة .

فصل : وإن قال : بعْتُكَ هذه الصُّبْرَةَ بعَشَرَةِ دَراهِمَ ، على أَنْ أَزِيدَك قَفِيزًا ، أَو أَنْقُصَكَ قَفِيزًا . لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه لا يَدْرى أَيزيدُه أَم يُنْقِصُه . وإنْ قال : على أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا . لم يَجُزْ ؛ لأَنَّ القَفِيزَ مَجْهُولٌ . وإنْ قال : على أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ الْأُخْرَى . أُو وَصَفَهُ بصِفَةٍ يُعْلَمُ بها ، صَحَّ ؟ لأَنَّ مَعْناهُ : بِعْتُك هذه الصُّبْرَةَ ، وقَفِيزًا مِن هذه الْأُخْرَى بِعَشَرَةِ دَراهِمَ . وإِنْ قال : على أَن أَنْقُصَك قَفِيزًا . لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ : بعْتُكَ هذه الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا ، كُلُّ قَفِيزٍ بدرهم وشيءٍ مَجْهُولٍ . ولو قال : بِعْتُكَ هذه

الإنصاف ذكر إلَّا قَوْلَ القاصي الذي ذكرَه الشَّيْخُ ، إذا باعَه معه . انتهى . وإنِ اشْتَرَى سَمْنًا أُو زَيْتًا في ظَرْفٍ ، فَوَجَد فيه رُبًّا ، صحَّ في الباقِي بقِسْطِه ، وله الخِيارُ ، ولم يَلْزَمْه بدَلُ الرُّبِّ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ ِ » ، وغيرُهم .

قوله : وإنْ باعَه مِنَ الصُّبْرَةِ ، كُلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَم ۣ - وكذا مِنَ الثَّوْبِ ، كلُّ ذِراعٍ

الصُّبْرَةَ ، كلُّ قَفِيزٍ بدِرْهَم على أنْ أزيدَك قَفِيزًا من هذه الصُّبْرَةِ الْأُخْرَى . الشرح الكبير لم يَصِحُّ ؛ لإِفْضَائِه إلى جَهالَةِ الثَّمَنِ في التَّفْصيل ، لأنَّه يَصِيرُ قَفِيزًا وشَيْئًا بدِرْهُم ، وهما لا يَعْرِفَانِه ؛ لعَدَم مَعْرِفَتِهِما بكمِّيَّة ما في الصُّبْرَة مِن القُفْزَانِ . ولو قَصَدَ أنِّي [ ٣/٤٠/٣ ] أُحُطُّ ثَمَنَ قَفِيزٍ مِن الصُّبْرَةِ ، ولا أَحْتَسِبُ به ، لم يَصِحُّ ؛ للجَهَالَةِ التي ذَكَرْنَاها . وإن عَلِمَا قَدْرَ قُفْزَانِ الصُّبْرَةِ ، أو قال : هذه عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بعْتُكَهَا ، كُلُّ قَفِيز بدِرْهَم ٍ ، على أنْ أزيدَكَ قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ . أو وَصَفَه بصِفَةٍ يُعْلَمُ بها ، صَحَّ ؛ لأنَّ مَعْناهُ بعْتُكَ كُلَّ قَفِيزٍ وعُشْرَه(١) بدِرْهَم ِ . وإنْ لم يُعْلَم القَفِيزُ(١) ، أو(٣) جَعَلَه هِبَةً ، لم يَصِحُّ . وإنْ أرادَ أنِّي لا أحْتَسِبُ عليك بثَمَن قَفِيز منها ، صَحَّ أَيْضًا ؛ لأَنَّهِما لَمَّا عَلِمَا جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ ، عَلِمَا ما يَنْقُصُ مِن الثَّمَنِ . ولو قال : على أَنْ أَنقُصَكَ قَفِيزًا . صَحَّ ؛ لأَنَّ مَعْناهُ : بعْتُكَ تِسْعَةَ أَقْفِزَةٍ بعَشَرَةِ دَراهِمَ . وحُكِيَ عن أبي بَكْرٍ ، أنَّه يَصِحُ في جَمِيع ِ المَسَائِلِ ، على قِياسِ قول أحمدَ ؛ لأنَّه يُجيزُ الشُّرْطَ الواحِدَ (٤) . ولا يَصِحُّ ما قالَه ؛ لأنَّ المَبيعَ مَجْهُولٌ ، فلا يُصِحُّ بَيْعُه ، بخِلافِ الشُّرْطِ الذي لا يُفْضِي إلى الجَهَالَةِ . وما لا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُه ؛ كالأرْضِ ، والثَّوْبِ ، والقَطِيع ِ مِن الغَنَم ِ ، فيه

بدِرْهُم - لم يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم الإنصاف به فى « المُسْتَوْعِب » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الوَجيزِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: « عشرة ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : « القفزات » .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

الشرح الكبير نحوٌ مِن مَسائِل الصُّبْرَةِ . وإنْ قال : بعْتُك هذه الأرْضَ - أو : هذه الدَّارَ . أو : هذا الثُّوبَ . أو : هذا القَطِيعَ - بأنُّف ِ دِرْهَم ٍ . صَحَّ إذا شَاهَدَاه . وإِنْ قال : بعْتُكَ نِصْفَه –أو : ثُلُتُه . أو : رُبْعَه –بكَذا . صَحَّ . وإِنْ قال : بِعْتُكَ مِن الثَّوْبِ كُلُّ ذِرَاعٍ بدِرْهَمٍ . أو : مِن القَطِيعِ ، كُلُّ شاةٍ بدِرْهَم . لم يَصِح ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ .

فصل : ويَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزافًا مع جَهْلِ المُتَبايِعَيْنِ بِقَدْرِها . لا نَعْلَمُ فِيه خِلافًا . وقد نَصَّ عليه أحمدُ . ودَلَّ عليه حَدِيثُ ابنِ عمرَ ، وهو قَوْلُه : كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِن الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ نَبِيعَه حتى نَنْقُلَه مِن مكانِه . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولأَنَّه مَعْلُومٌ بالرُّوْيَةِ ، فَصَحَّ بَيْعُه ، كالثِّيَاب ، والحَيَوانِ . ولا يضُرُّ عَدَمُ مُشَاهَدَةِ باطِنِ الصُّبْرَةِ ، فإنَّ ذلك يَشُقُّ ؛ لكَوْنِ الحَبِّ بَعْضُه على بَعْضٍ ، ولا يُمْكِنُ بَسْطُها حَبَّةً ، ولأنَّ الحبُّ تَتَسَاوَي أَجْزَاؤُه في الظَّاهِرِ ، فاكْتُفِيَ برُؤْيَةِ ظاهِرِه ، بخِلافِ الثُّوْبِ ، فإنَّ نَشْرَه لا يَشُقُّ ، وتَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ ، ولا يَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَةِ قَدْرِ هَا مَعَ المُشَاهَدَةِ ؟ لأنَّه عَلِمَ مَا اشْتَرَى بأَبْلَغِ الطُّرُقِ ، وهو الرُّؤْيَةُ .

الإنصاف وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الكيل على البائع والمعطى ، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٨٨/٣ - ٩٠ . ومسلم ، في : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦١/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٥٢/٢ . والنسائي ، في : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقله من مكانه ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٢/٧ ، ٢٥٣ . وابن ماجه ، في : باب بيع المجازفة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢ / ٧٥٠ . والإمام مالك ، في : باب العينة وما يشبهها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٤١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٤٢/٢ .

وكذلك لو قال : بِعْتُكَ نِصْفَ هذه الصَّبْرَةِ . أو : جُزْءًا منها مَعْلُومًا . لأَنَّ الشرح الكبر ما جازَ بَيْعُ جُمْلَتِه ، جازَ بَيْعُ بَعْضِه ، كالحَيَوانِ . قال ابنُ عَقِيل : ولا يَصِحُ هذا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّبْرَةُ مُتَسَاوِيَةَ الأَجْزَاءِ ، فإن كانت مُخْتَلِفَةً ، مثلَ صُبْرَةِ بَقَّالِ القَرْيةِ ، لم يَصِحَّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لأَنَّه يَشْتَرِى منها مُثلَ صُبْرَةِ بَقَّالِ القَرْيةِ ، لم يَصِحَّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لأَنَّه يَشْتَرِى منها جُزْءًا مُشاعًا ، فيسْتَحِقُّ مِن جَيِّدِها ورَدِيئِها بقِسْطِه . ولا فَرْقَ بينَ الأَثْمانِ والمُثْمَنَاتِ في صِحَّةِ بَيْعِها جُزَافًا . وقال مالِكُ : لا يَجُوزُ في الأَثْمانِ ؛ لأَنَّ لها خَطَرًا ، ولا إسلامَ اللَّهُ يَجُوزُ وَ النَّقْرَةَ ('' والحَلْى . ولَنا ، أَنَّه مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَةِ ، فأشبَهَ المُثْمَنَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَالُولُ اللَّيْ اللَّهُ يَعُونُ اللَّهُ عَمِيعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فصل: فإنْ كان البائِعُ يَعْلَمُ قَدْرَ الصُّبْرَةِ ، لم يَجُزْ بَيْعُها جُزَافًا . نَصَّ عليه أَحْمَدُ . وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . وكَرِهَهُ عطاءٌ ، وابنُ سِيرِينَ ، ومُجاهِدٌ ، وعِكْرِمَةُ . وبه قال مالِكٌ ، وإسحاقُ . ورُوِى ذلك عن طاوُس . قال مالِكٌ : لم يَزَلْ أهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عن ذلك . وعن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه مَكْرُوةٌ غيرُ مُحَرَّم ، فقد رَوَى بكرُ بنُ محمدٍ ، عن أَبِيهِ ، عنه ، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ جُزَافًا ، وقد عَرَف كَيْلَه . فقلتُ عنه ، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ جُزَافًا ، وقد عَرَف كَيْلَه . فقلتُ

وقَيْل : يَصِحُّ . قال ابنُ عَقِيلٍ : وهو الأَشْبَهُ ، كَبَيْع ِ الصُّبْرَةِ كُلِّ قَفِيزٍ بِدِرْهَم ؛ الإنصاف

<sup>(</sup>١) النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة .

<sup>(</sup>٢) في م : « شراها » .

الشرح الكبير له: إنَّ مالِكًا يقولُ: إذا باعَ الطَّعَامَ ولم يَعْلَمِ المُشْتَرِي ، فإنِ اخْتَارَ أَنْ يَرُدُّه رَدُّهُ . قال : هذا تَعْلِيظٌ شَدِيدٌ ، ولكنْ لا يُعْجبُنِي إذا عَرَفَ كَيْلَه ، إِلَّا أَنْ يُخْبِرَه ، فإنْ باعَه ، فهو جائِزٌ عليه ، وقد أساءَ . و لم يَرَ أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ بذلك بأسًا ؛ لأنَّه إذا جازَ البَيْعُ مع جَهْلِهما بمقْدارِه فمع العِلْمِ مِن أَحَدِهما أَوْلَى . ووَجْهُ الأَوَّل ما رَوَى الأَوْزَاعِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِكُمْ قال : « مَن عَرَفَ مَبْلَغَ شَيءٍ فلا يَبِعْه (١) جُزافًا حتى يُبَيِّنَهُ »(٢) . قال القاضى : وقد رُويَ عن النَّبيِّ عَلِيْكُمْ ، أنَّه نَهَى عن بَيْع ِ الطعامِ مُجازَفَةً ، وهو يَعْلَمُ كَيْلَه(٢) . وأيضًا الإجماعُ الذي نَقَلَه مالِكٌ . ولأنَّ البائِعَ لا يَعْدِلُ إلى البَيْعِ ِ جُزَافًا مع عِلْمِه بقَدْرِ الكَيْلِ ، إِلَّا للتَّغْرِيرِ ظَاهِرًا ، وقد قال عليه السّلامُ: « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »("). فصارَ كتَدْلِيسِ العَيْبِ(1). فإنْ باعَ ما عَلِمَ كَيْلَه صُبْرَةً ، فظاهِرُ كلام ِ أحمدَ في رِوايَةِ محمدِ بن ِ الحَكَم ِ ، أنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ لازِمٌ . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ، والشافِعِيِّ ؛ لأنَّ المَبِيعَ مَعْلُومٌ

لأَنَّ « مِن » وإنْ أَعْطَتِ البَعْضَ ، فما هو بعضٌ مَجْهولٌ ، بل قد جعلَ لكُلِّ جُزْءٍ مَعْلومٍ

الأصل ، م : « يبيعه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب المجازفة ، من كتاب البيوع . المصنف ١٣١/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب قول النبي علي : ١ من غشنا فليس منا ١ ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ٩٩/١ . وأبو داود ، في : باب في النهي عن الغش ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٤/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥٥/٦ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن الغش ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٩/٢ . والدارمي ، في : باب في النهي عن الغش ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠/٠ ٥ ، ٢٤٢ ، ٤١٧ ، . 20/2 . 277/7

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م: « البيع ، .

لهما ، ولا تَغْرِيرَ مِن أَحَدِهما ، أَشْبَهَ ما لو عَلِمَا كَيْلَه أو جَهِلاهُ . و لم يَثْبُتْ الشرح الكبير ما رُوِيَ مِن النَّهِي فيه ، وإنَّما كَرِهَه أحمدُ كراهَةَ تنزيهٍ ؛ لاخْتِلافِ العُلَماء فيه . ولأنَّ تَسْويَتَهما في العِلْمِ والجَهْلِ أبعدُ مِن التَّغْرِيرِ . وقال القاضِي وأصحابُه : هذا بمنزِلَةِ التَّدْلِيسِ والغِشِّ ، إن عَلِمَ به المُشْتَرِى فلا خيارَ له ؛ لأَنَّه دَخَلَ على بصيرَةٍ ، فهو كمَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، يَعلَمُ تَصْرِيَتَها . وإن لم يَعْلَمْ أنَّ البائِعَ كان عالِمًا بذلك ، فله الخِيارُ في الفَسْخِ والإمْضاء . وهذا قولُ مالِكٍ ؛ لأنَّه غِشُّ وغَرَرٌ مِن البائِع ِ ، فصَحَّ العَقْدُ معه ، ويَثْبُتُ للمُشْتَرِي الخِيارُ . وذَهَبَ بعضُ أصحابِه إلى أنَّ البَيْعَ فاسِدٌ ، والنَّهْيَ يَقْتَضِي الفَسادَ .

> فصل : فإنْ أَخْبَرَهُ البائِعُ بكَيْلِه ، ثم باعَهُ بذلك الكَيْل ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ . فإنْ قَبَضَه باكْتِيَالِه ، تمَّ البَيْعُ والقَبْضُ ، وإنْ قَبَضَه بغيرِ كَيْلٍ ، كان بمَنْزِلَةِ قَبْضِه جُزَافًا ؛ إن كان المبيعُ(١) باقِيًا كَالَه [ ٢٤١/٣ ] عليه ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ الذِي أُخْبَرَه ، فقد اسْتَوْفاهُ ، وإِنْ كَانَ زَائِدًا رَدَّ الفَصْلَ ، وإنْ كان ناقِصًا أُخَذَ النَّقْصَ ، وإنْ كان قد تَلِفَ فالقَوْلُ قَوْلُ القابض ﴿فَي قَدْرِه ٢٠مع يَمِينِه ، سواءٌ قَلَّ القَبْضُ أَو كَثْمَرَ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ القَبْض وبقاءُ الحَقِّ . وليس للمُشْتَري التَّصَرُّفُ في الجميع ِ قبلَ كَيْلِه ؛ لأَنَّ للبائِع ِ فيه عُلْقَةً ، فإنَّه لو زاد ، كانتِ الزِّيَادَةُ له ، ولا يَتَصَرَّفُ في أَقَلَّ مِن حَقِّه ،

منها ثَمَنًا مَعْلُومًا ، فهو كما لو قال : قَفِيزًا منها . انتهي . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الْمُعْنِي ﴾ ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: ( البيع ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

الشرح الكبير

بغير كَيْلِ ؛ لأنَّ ذَلك يَمْنَعُه مِن مَعْرِفَةِ كَيْلِه . وإنْ تَصَرَّفَ فيما يَتَحَقَّقُ أَنَّه مُسْتَحَقُّ له، مثلَ أَنْ يكونَ حَقَّه قَفِيزًا، فيَتَصَرَّفَ في ذلِك أو في أقَلَّ منه بالكَيْل ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، له ذلك ؛ لأنَّه تَصَرَّفَ في حَقِّه بعدَ قَبْضِه ، فجازَ ، كما لو كِيلَ له . والثانى ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ له التَّصَرُّفُ في الجَمِيع ِ ، فلم يَجُزْ له التَّصَرُّفُ في البَعْض ، كما قبلَ القَبْض . وَإِن قَبَضَه بِالوَزْنِ ، فهو كما لو قَبَضَه جُزَافًا . فأمَّا إِنْ أَعْلَمَهُ بِكَيْلِه ، ثم باعَهُ إِيَّاهُ مُجازَفَةً ، على أنَّه له بذلك الثَّمَنِ ، سواءٌ زادَ أو نَقَصَ ، لم يَجُزْ ؛ لِما رَوَى الْأَثْرَهُ ، بإسنادِه ، عن الحَكَم ، قال : قَدِمَ طَعامٌ لعنمانَ على عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، فقال : « اذْهَبُوا بنَا إلى عثمانَ نَعِينُه على طعامِه » . فَقامَ إلى جَنْبه ، فقال عثمانُ : في هذه الغِرَارَةِ (١) كذا وكذا ، وأبيعُها بكذا وكذا . فقال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْ ﴾ (٢) . قال أَحْمَدُ : إِذَا أُخْبَرَهُ البَائِعُ أَنَّ فَى كُلِّ قَارُورَةٍ مَنَّا(") ، فَأَخَذَ بَذَلَك ، ولا يَكْتَالُه ، فلا يُعْجبُني ؛ لقولِه لعثمان : « إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْ » . قيلَ له : إِنَّهُم يَقُولُونَ : إِذَا فُتِحَ فَسَدَ . قال : فَلِمَ لا يَفْتَحُونَ واحِدَةً ويَزنُونَ ('' الباقي ؟ .

صاف و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وقالًا ، بِناءً على قوْلِه فى الإِجارَةِ : إذا أَجَرَه كلُّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ .

<sup>(</sup>١) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ، جمعها غرائر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، في : باب بيع المجازفة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ منها كذا رطلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ ويرون ﴾ . وفي م : ﴿ ويتركون ﴾ .

فصل: ولو كالَ طَعامًا، وآخرُ يُشَاهِدُه، فلِمَنْ شاهَدَ الكَيْلَ شِراؤُه بغير الشرح الكبر كَيْلِ ثَانٍ؛ لأَنَّه شاهَدَ كَيْلُه، أَشْبَهَ ما لو كِيلَ له. وعنه، يَحْتَاجُ إِلَى كَيْلٍ ؛ للخَبَرِ ، وكالبَيْع ِ الأُوَّل . ولو كالَهُ البائِعُ للمُشْتَرِي ، ثم اشْتَراهُ منه ، فكذلك ؛ لِما ذَكَرْنا . ولو اشْتَرَى اثْنانِ طَعامًا ، فاكْتَالاهُ ، ثم اشْتَرَى أَحَدُهُما حِصَّةَ شَرِيكِه قبلَ تَفَرُّقِهما ، فهو جائِزٌ . وإن لم يَحْضُر المُشْتَرِي الكَيْلَ ، لم يَجُزْ إِلَّا بكَيْل ِ . وقال ابنُ أبى مُوسَى : فيه رِوايَةً أُخْرَى ، لابُدَّ مِن كَيْلِه . وإن باعَه للثانِي (١) في هذه المواضِع ِ على أنَّه صُبْرةً ، جازَ ، و لم يَحْتَجْ إلى كَيْلِ ثَانٍ . وقَبْضُهُ (٢) بِنَقْلِه ، كَالصُّبْرَةِ .

> فصل : قال أحمدُ في رجُل يَشْتَرى الجَوْزَ ، فَيَعُدُّ في مِكْتَل (٣) أَلفَ جَوْزَةٍ ، ثم يأخُذُ الجَوْزَ كُلَّه على ذلك العِيارِ : لا يَجُوزُ . وقال في رجُلٍ ابْتَاعَ أَعْكَامًا( ْ ) كَيْلًا ، وقال للبائِع ِ : كِلْ لِي عِكْمًا منها ، وآخُذُ ما بَقِيَ على هذا الكَيْلِ: أَكْرَهُ هذا حتى يَكِيلَها كُلُّها. قال الثُّورِيُّ: كان أَصْحَابُنا يَكْرَهُونَ هذا . وذلك ؛ لأَنَّ ما في العُكُوم يَخْتَلِفُ ، فلا يُعْلَمُ ما في بَعْضِها بكَيْلِ البَعْضِ ، والجَوْزُ يَخْتَلِفُ ، فيكونُ في أَحَدِ المِكْيَلَيْنِ أَكْثَرُ مِن الآخَرِ ، فلا يَصِحُ تَقْدِيرُهُ بالكَيْلِ ، كما لا يَصِحُ تَقْدِيرُ المَكِيلِ بالوَزْنِ ، ولا المَوْزُونِ بالكَيْل .

واختارَه في « الفائقِ » . قال في « عُيونِ المَسائلِ » : إذا باعَه مِنَ الصُّبْرَةِ كلُّ قَفِيزِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ( الثاني ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « مكيل » .

<sup>(</sup>٤) الأعكام جمع عكم ، والعكم : العدل - بكسر العين وسكون الدال - ما دام فيه المتاع .

الشرح الكبير

فصل : وإذا باعَ الأدْهانَ في ظُرُوفِها جُمْلَةً ، وقد شاهَدَها ، جازَ ؛ [ ٢٤٢/٣ ] لأنَّ أَجْزَاءَها(١) لا تَخْتَلِفُ ، فهي (١) كالصُّبْرَةِ . وكذلك الحُكْمُ في العَسَلِ ، والدِّبْسِ ، والخَلِّ ، وسائِرِ المائِعَاتِ التي لا تَخْتَلِفُ . فإن باعَهُ كُلُّ رَطْلٍ بدِرْهَم ، أو باعَهُ رَطْلًا منه ، أو أرْطالًا مَعْلُومَةً ، يَعْلَمُ أنَّ فيها أَكْثَرَ منها ، أو باعَهُ أَجْزاءً مُشَاعَةً ، أو جُزْءًا ، أو باعَهُ إِيَّاهُ مع الظُّرْفِ بِعَشَرَةِ دَراهِمَ ، أو بَثَمَن مَعْلُوم ، جازَ . وإن باعَهُ السَّمْنَ والظَّرْفَ ، كُلُّ رَطْلِ بدِرْهَم ، وهما يَعْلَمَانِ مَبْلَغَ كُلِّ واحِدٍ منهما ، صَحَّ ؛ لأَنَّه قد عُلِمَ المَبيعُ والثَّمَنُ . وإن لم يَعْلَمَا ذلك ، جازَ أيضًا ؛ لأنَّه قد رَضِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ الظُّرْفَ كُلَّ رَطْل بدِرْهَم ، وما فيه كذلك ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى ظَرْفَيْن ، في أُحَدِهما سَمْنٌ وفي آخرَ زَيْتٌ ، كُلُّ رَطْلِ بدِرْهَم . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ وَزْنَ الظَّرْفِ يَزيدُ ويَنقُصُ ، فيَدْخُلُ على غَرَرٍ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ بَيْعَ كُلِّ واحِدٍ منهما مُنْفَرِدًا يَصِحُّ ؛ لذلك" ، فكذلك إذا جَمَعَهُما ، كالأرْض المُخْتَلِفَةِ الأَجْزَاء ، والثِّيابِ وغَيْرِها . فأمَّا إِنَّ باعَهُ كُلِّ رَطْل ِ بدِرْهَم ٍ ، على أَنْ يَزِنَ الظُّرْفَ ، فيحْتَسبَ عليه بوَزْنِه ، ولا َ يكونُ مَبِيعًا ، وهما يَعْلَمانِ زِنَةَ كُلِّ واحِدٍ منهما ، صَحَّ ؛ لأنَّه إذا عَلِمَ أنَّ الدُّهْنَ عَشَرَةٌ ، والظُّرْفَ رَطْلان ، كان مَعْنَاهُ : بعْتُكَ عَشَرَةَ أَرْطَالِ باثْنَيْ

الإنصاف بدِرْهَم ، صحَّ ؛ لتساوِى أَجْزائِها ، بخِلافِ بَيْعِه مِنَ الدَّارِ كُلَّ ذِراع بِدِرْهَم ؟

(١) في الأصل: ﴿ أَجِزاءُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : « كذلك » .

المقنع

عَشَرَ دِرْهَمًا . وإنْ كانَا لا يَعْلَمَانِ زِنَةَ الظَّرْفِ والدُّهْنِ ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه الشرح الكبير يُؤَدِّى إلى جَهالَةِ الثَّمَنِ فى الحالِ . وسواءٌ جَهِلَا زِنَتَهُمَا جَمِيعًا ، أو زِنَةَ أَحَدِهما ؛ لذلك(') .

فصل: وإنْ وَجَدَ في ظَرْفِ الدُّهْنِ رُبًّا (٣) ، فقال ابنُ المُنْذِرِ: قال أَحْمَدُ ، وإسحاقُ: إنْ كان سَمَّانًا عندَه سَمْنً ، أَعْطَاهُ بِوَزْنِه سَمْنًا ، وإن لم يَكُنْ عِنْدَه سَمْنً ، أَعْطَاهُ بِقَدْرِ الرُّبِّ مِن الثَّمَن . وأَلْزَمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ الرُّبِّ مِن الثَّمَن . وأَلْزَمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا . ولنا ، أَنَّه وَجَدَ الدَي وَجَدَ ، ولا يُكلَّفُ أَنْ يُعْطِيَه بِقَدْرِ الرُّبِّ سَمْنًا . ولنا ، أَنَّه وَجَدَ المَبِيعَ المَكِيلُ (١) يَكلَّفُ أَنْ يُعْطِيه بِقَدْرِ الرُّبِ سَمْنًا . ولنا ، أَنَّه وَجَدَ المَبِيعَ المَكِيلُ (١) نَاقِصًا ، فأَ شَبَهَ ما لو اشْتَرَى صُبْرَةً فوَجَدَ تَعْتَها رَبُوةً ، أو اشْتَرَاها على أَنَّها عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، فبانَتْ تِسْعَةً ، فإنَّه يأخذُ المَوْجُودَ بِقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، ولا يَلْزَمُ كذلك هذا . فعلى هذا ، إنَّما يَأْخُذُ المَوْجُودَ بِقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، ولا يَلْزَمُ كذلك هذا . فعلى هذا ، إنَّما يَأْخُذُ المَوْجُودَ بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، ولا يَلْزَمُ البَائِعَ أَنْ يُعْطِيَه سَمْنًا ، سواءً كان مَوْجُودًا عندَه ، أو لم يكُنْ ، فإن تَرَاضَيَا على إعْطائِه سَمْنًا ، جازَ .

لاختِلافِ أَجْزائِها . ثم قال بعدَ ذلك : إذا باعَه مِن هذه الصُّبْرَةِ كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ ، الإنصاف لم يصِحَّ ؛ لأنَّه لم يَبِعْهِ كلَّها ولا قَدْرًا مَعْلُومًا منها ، بخِلافِ قوْلِه : أَجَرْتُك هذه الدَّارَ ، كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ . فإنَّه يصِحُّ هُنا في الشَّهْرِ الأوَّلِ فقط ؛ للعِلْمِ به وبقِسْطِه مِنَ الأُجْرَةِ .

1 29

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ كذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الرب : رب السمن ، سفله ، وهو ما استقر تحته من كدره .

<sup>(</sup>٣) في م : ( بكيل ) .

الله وَإِنْ بَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا ، لَمْ يَصِحٌ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي . وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَصِحُ .

الشرح الكبير

١٥٧٨ - مسألة : ( وإنْ باعَه بمائة ورْهَم إلَّا دِينارًا ، لم يَصِحُ . ذَكَرَه القاضِى . ( ويجيءُ على قَوْلِ الخِرَقِيِّ أَنَّه يَصِحُ ) إذا باعه بمائة درهم إلَّا دينارًا لم يَصِحُ ) ؛ لأنَّه قَصَدَ اسْتِثْنَاءَ قِيمَةِ الدِّينارِ ، وذلك غيرُ مَعْلُوم ، واسْتِثْناءُ المَجْهُولِ مِن المَعْلُوم يُصَيِّرُه مَجْهُولًا ، ولأنَّه اسْتِثْناءٌ مِن غيرِ الجِنْس ، فلم يَصِحُ ، كالوقال : بمائة إلَّا قَفِيزًا مِن حِنْطَة . ويجيءُ على قولِ الخِرَقِيِّ أَنَّه يَصِحُ في مَن اسْتَثْنَى في الإِقْرَارِ عَيْنًا مِن وَرِق ، أو وَرِقًا من عَيْن ، فإنَّه يَصِحُ في مَن اسْتَثْنَى في الإِقْرَارِ عَيْنًا مِن وَرِق ، أو وَرِقًا من عَيْن ، فإنَّه يَصِحُ . فعلى هذا يُحْذَفُ مِن الجُمْلَة بقيمَةِ الدِّينارِ . ولو من عَيْن ، فإنَّه يَصِحُ . فعلى هذا يُحْذَفُ مِن الجُمْلَة بقيمَةِ الدِّينارِ . ولو

الإنصاف

قوله : وإنْ باعَه بمائة دِرْهَم إلَّا دِينارًا ، لم يصحَّ . ذكرَه القاضى . وهو المذهبُ . جزَم به فى « المُجَرَّدِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و غيرِهم . وقدَّمه فى « المُغنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . ويَجِىءُ على وقدَّمه فى « المُغنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . ويَجِىءُ على قَوْلِ الخِرَقِيِّ ، إنَّه يصِحُّ . فيَجِىءُ هنا كذلك . قال على ماذكرَه المُصنِّفُ عنه فى كتاب الإقرارِ ، أنَّه يصِحُّ . فيَجِىءُ هنا كذلك . قال ابنُ مُنجَّى : ولقائِل أَنْ يقُولَ : الصَّحَّةُ فى الإقرارِ اخْتلف الأصحابُ فى تَعْلِيلها ، فعَلَلها بعضُهم باتّحادِ النَّقْدَيْن ، وكوْنِهما قِيَمَ الأشياءِ وأُرُوشَ الجِنايَاتِ ، وعلَلها بعضُهم بأنَّ قِيمَةَ الذَّهبِ يعْلَمُها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فإذا اسْتَثْنَى أَحَدُهما مِنَ الآخرِ ، لم يُؤدِّ إلى الجَهالَةِ غالِبًا . قال : وعلى كِلا التَّعْلِيلَيْن لا يَجِىءُ صحَّةُ البَيْعِ ، على فَوْلِ الخِرَقِيِّ فى الإقرارِ ؛ لأنَّ المُفْسِدَ للبَيْعِ الجَهْلُ فى حالِ العَقْدِ ، ألَا تَرَى أَنَّه قَوْلِ الخِرَقِيِّ فى الإقرارِ ؛ لأنَّ المُفْسِدَ للبَيْعِ الجَهْلُ فى حالِ العَقْدِ ، ألَا تَرَى أَنَّه قَوْلِ الخِرَقِيِّ فى الإقرارِ ؛ لأنَّ المُفْسِدَ للبَيْعِ الجَهْلُ فى حالِ العَقْدِ ، ألَا تَرَى أَنَّه

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ : وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، اللَّهُ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَلَهُ ثَلاثُ صُورٍ ؛ أَحَدُهَا ، بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا ، فَلَا يَصِحُ .

قال: بمائَةٍ إِلَّا قَفِيزًا [ ٢٤٢/٣ ع مِن حِنْطَةٍ . لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه اسْتِثْنَاءٌ مِن غيرِ الشرح الكبير الجِنْسِ . فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّةُ فهما كالجِنْسِ الواحِدِ .

( فصلٌ فى تفريق الصَّفْقَة : وهو أَنْ يَجْمَعَ بِينَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ و ) بَيْنَ ( مَا لاَ يَجُوزُ ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ، بَثَمَن واحِد ( وله ثَلاثُ صورٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يَبِيعَ مَعْلُومًا ومَجْهُولًا ) كَقَوْلِك : بِعْتُك هذه الفَرَسَ ، وما فى بَطْنِ هذه الفَرَسَ ، ولا أَعْلَمُ فى هذه الفَرَسِ الأُخْرَى ، بكذا . فهذا بَيْعٌ باطِلٌ بكُلِّ حالٍ ، ولا أَعْلَمُ فى بُطْلانِه خِلافًا؛ لأَنَّ المَجْهُولَ لا يَصِحُّ بَيْعُه بجهالَتِه، والمَعْلُومَ مَجْهُولُ الثَّمَنِ بَطْلانِه خِلافًا؛ لأَنَّ المَجْهُولَ لا يَصِحُّ بَيْعُه بجهالَتِه، والمَعْلُومَ مَجْهُولُ الثَّمَنِ

إذا باعَه برَقْمِه لم يصِحَّ ؛ للجَهْلِ به حالَ العَقْدِ ، وإنْ عُلِمَ بعدَه . وعلى كِلا التَّعْلِيلَيْن الإنصاف لا يخْرُجُ الثَّمَنُ عن كَوْنِه مَجْهُولًا حالَةَ العَقْدِ ، وفارَقَ هذا الإقْرارَ ؛ لأن الإقْرارَ ؛ لأن الإقْرارَ بالمَجْهُولِ يصِحُّ . قال : وهذا قَوْلٌ مُتَّجِهٌ ، لا دَافِعَ له . انتهى . قلتُ : فيما قالَه نظرٌ ، فإنَّ قَوْلَه : على كلا التَّعْلِيلَيْن لايَخْرُجُ الثَّمَنُ عن كَوْنِه مَجْهُولًا حالَةَ العَقْدِ . غيرُ مُسَلَّم ؛ فإنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ ، [ ٢/٩٥و ] بل كلَّهم إلَّا القَليلَ ، يعْلَمُ قِيمَةَ غيرُ مُسَلَّم مِنَ الدَّراهِم ِ ، فلا تحْصُلُ الجَهالَةُ حالَةَ العَقْدِ لغالِبِ النَّاسِ على التَّعْليلِ الثَّانِ مِنَ الدَّراهِم ِ ، فلا تحْصُلُ الجَهالَةُ حالَةَ العَقْدِ لغالِبِ النَّاسِ على التَّعْليلِ الثَّانِ مِنَ الدَّراهِم ِ ، فلا تحْصُلُ الجَهالَةُ حالَةَ العَقْدِ لغالِبِ النَّاسِ على التَّعْليلِ الثَّانِي .

قُوله فى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ: أَحَدُها (١) ، باعَ مَجْهُولًا ومعْلُومًا ، فلا يصحُّ . بلا نزاعٍ ، وقد أَطْلَقَ كثيرٌ مِنَ الأصحابِ الجَهْلَ . قال فى « الفُروعِ » : يجهَلُ قِيمَته مُطْلَقًا . قال فى « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » : مَجْهُولًا لا مَطْمَعَ فى مَعْرِفَةٍ قِيمَتِه .

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ أَحِدُهُمَا ﴾ .

المنه الثَّانِيَةُ ، بَاعَ مُشَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ؛ كَعَبْدِ مُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ ما يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لَهُمَا ، فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ بقِسْطِهِ . فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ١٩٣٦ ، وَلِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا .

الشرح الكبير ولا سَبيلَ إلى مَعْرَفَتِه ؛ لأَنَّ مَعْرَفَتَه إِنَّمَا تَكُونُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عليهما ، والمَجْهُولُ لا يُمكنُ تَقْويمُه، فيَتَعَذَّرُ التَّقْسِيطُ. (الثانِيَةُ، باعَ مُشاعًا بينهَ وبينَ غيرِه) بغيرِ إذْنِ شَرِيكِه (كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بينَهما، أو مَا يَنْقَسِمُ عليه الثَّمَنُ بالأَجْزَاءِ ، كَقَفِيزَيْنِ مُتَساوِيَيْنِ لهما ، فيَصِحُّ في مِلْكِه بقِسْطِه ) مِن الثَّمَن ِ ، وَيَفْسُدُ فى نَصِيبِ الآخرِ . والثانِي ، لا يَصِحُّ فيهما . وأصْلُ

الإنصاف وقال في « الرِّعايتَيْن » : وإنْ جمَع بينَ مَعْلُومٍ ومَجْهُولٍ ، وقيل : يتَعذَّرُ عِلْمُ قِيمَتِه . انتهى . فأمَّا إِنْ قال : كُلُّ واحدٍ بكذا . ففيه وَجْهان . وأطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائِق » . قال في « التَّلْخيصِ » : أَصْلُ الوَجْهَيْن إِنْ قُلْنا: العِلَّةُ اتِّحادُ الصَّفْقَةِ. لم يصِحَّ البَيْعُ ، وإِنْ قُلْنا: العِلَّةُ جهَالَةُ التَّمَن في الحالِ . صحَّ البّيْعُ . وعلى التَّعْليلِ الأوَّلِ ، يذُخُلُ الرَّهْنُ ، والهبَةُ ، والنِّكاحُ ، ونظائِرُها . وذكَر التَّعْلِيلَيْن في « الفُروع ِ » . وجزَم ابنُ عَبْدُوس ٍ في « تَذْكِرَتِه » بالصِّحَّةِ في المَعْلُومِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ .

فائدة : لو باعَه بمِائَةٍ ورَطْل ِ خَمْرٍ ، فَسَد البَّيْعُ . وخرَّج في « الانْتِصارِ » ، صِحَّتَه على روايَةٍ .

قوله : الثَّانيةُ ، باعَ مُشاعًا بينَه وبينَ غيره ، كعَبْدٍ مُشْتَركٍ بينَهما ، أو ما ينْقَسِمُ عليه الثَّمَنُ بالأَجْزَاءِ ، كَقَفِيزَيْن مُتساوِيَيْن لهما ، فيصِحُّ في نَصيبِه بقِسْطِه . في

الوَجْهَيْنِ ، أَنَّ أَحمدَ نَصَّ في مَن تَزَوَّ جَحُرَّةً وأَمَةً ، على رؤايَتَيْن ؛ إحداهما ، النوح الكبير يفسُدُ فيهما . والثانيةُ ، يَصِحُ في الحُرَّةِ . والوَجْهُ الأُوَّلُ قولُ مالِكِ ، وأبي حَنِيفَةَ ، وأَحَدُ قَوْلَى ِ الشَّافِعِيِّ . وقال في الآخرِ : لا يَصِحُّ . وهو قولُ أَبِي ثَوْرٍ ؛ لأَنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ حَلَالًا وحَرَامًا ، فغَلَبَ التَّحْرِيمُ ، ولأَنَّ الصَّفْقَةَ إذا لم يُمْكِنْ تَصْحِيحُها في جَمِيعِ المَعْقُودِ عليه ، بَطَلَتْ في الكُلِّ ، كالجَمْع ِ بين الأُخْتَيْن ِ ، وبَيْع ِ دِرْهَم ِ بدِرْهَمَيْن ِ . وَوَجْهُ الأُوَّلِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما له حُكْمٌ لو كان مُنْفَردًا ، فإذا جَمَعَ بينَهما ثَبَتَ لِكُلِّ واحِدٍ حُكْمُه ، كَالُو باعَ شِقْصًا وسَيْفًا . ولأنَّ ما يَجُوزُ بَيْعُه قد صَدَرَ فيه البَيْعُ من أَهْلِه في مَحَلِّه بشَرْطِه ، فصَحَّ ، كما لو انْفَرَدَ ، ولأنَّ البَيْعَ سَبَبِّ اقْتَضَى الحُكْمَ في مَحَلَّيْن ، فامْتَنَعَ حُكْمُه في أَحَدِ المَحَلَّيْن ؛ لنَبْوَتِه (١) عن قَبُولِه ، فَيَصِحُ فَى الآخرِ ، كَمَا لُو وَصَّى بشيءٍ لآدَمِيٌّ وبَهِيمَةٍ . وأمَّا الدِّرْهَمانِ والْأَخْتَانِ ، فليس واحِدٌ منهما أوْلَى بالفَسَادِ مِن الآخرِ ، فلذلك فسدَ فيهما ، وهذا بخِلَافِه .

الصَّحيح مِنَ المذهب ، وللمُشتَرى الخِيارُ إذا لم يكن عالِمًا . هو المذهبُ كما قال ، الإنصاف وعليه جماهيرُ الأصحاب. وصحَّحَه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و « النَّظْم » ، وغيرهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المَحرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيِّين » ، وغيرِهم . قال في « الفُروعِ » : صحَّ في ظاهرِ المذهبِ . اخْتَارَه الأَكْثَرُ . وعنه ، لا يصِحُّ . وهما وَجْهَانَ فِي « الْمُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الحَاوِيَيْنِ » ، و « الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) في ق : ٥ لثبوته ) .

الثَّالِثَةُ ، بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا ، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ أُولَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ . وَالْأُخْرَى ، يَصِحُّ فِي عَبْدِهِ وَفِي الْخُلِّ بِقِسْطِهِ .

الشرح الكبير

فصل : ومتى حَكَمْنا بالصِّحَّةِ هِلْهُنا ، وكان المُشْتَرى عالِمًا بالحال ، فلا خِيارَ له ؛ لأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ . وإنْ لم يَعْلَمْ ، مِثْلَ أنِ اشْتَرَى عَبْدًا يَظُنُّه كُلُّه للبائِع ِ ، فبانَ أنَّه لا يَمْلِكُ إِلَّا نِصْفَه ، فله الخِيارُ بينَ الفَسْخ ِ والإمْسَاكِ ؛ لأَنَّ الصَّفْقَةَ تَبَعَّضَتْ عليه . وأمَّا البائِعُ فلا خِيارَ له ؛ لأنَّه رَضِيَ بزَوال مِلْكِه عَمَّا يَجُوزُ بَيْعُه(١) بقِسْطِه . ولو وَقَعَ العَقْدُ على شَيْئَيْن يَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ فيهما ، فتَلِفَ أَحَدُهما قبلَ قَبْضِه ، فقال القاضِي : للمُشْتري الخِيارُ بينَ إمساكِ الباقي بحِصَّتِه وبينَ الفَسْخِ ؛ لأنَّ حُكْمَ ما قبلَ القَبْضِ -في كوْنِ المَبِيعِ ِ مِن ضمانِ البائِع ِ – حُكْمُ ما قبلَ العَقْدِ ، بدَليل أَنَّه لو تَعَيَّبَ قبلَ قَبْضِه ، لمَلَكَ المُشْتَرى الفَسْخَ به .

( الثالِثةَ ، باعَ عَبْدَه وعَبْدَ غَيْرِه بغيرِ إذْنِه ، أو عَبْدًا وحُرًّا ، أو خَلًّا وخَمْرًا ، ففيه رِوَايَتَانِ ﴾ [ ٢٤٣/٣ ] اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أَحمدَ في هذه

الإنصاف الصُّغْرى » ، وغيرِهم . فعلى المذهب ، له الأَرْشُ إذا لم يَكُنْ عالِمًا ، وأمْسَكَ بالقِسْطِ فيما ينْقَصُ بالتَّفْريق . ذكرَه في ﴿ المُعْنِي ﴾ في الضَّمانِ .

قوله : الثَّالثةُ ، باعَ عَبْدَه وعَبْدَ غيره بغير إِذْنِه ، أو عَبْدًا وحُرًّا ، أو خَلًّا وخُرًّا ، ففيه رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الــــنُّـهَـبِ » ، و « المُسْتَـــوْعِبِ » ، و « المُغْنِــــى » ، و « البُلْغَـــــةِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

المَسْأَلَةِ ، فنقلَ صالِحٌ عن أحمدَ ، في مَن اشْتَرَى عَبْدَيْن ، فَوَجَدَ أَحَدَهما الشرح الكبير حُرًّا ، رَجَعَ بقِيمَتِه مِن الثَّمَن . ونقلَ عنه مُهَنَّا ، في مَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً على عَبْدَيْن ، فَوَجَدَ أَحَدَهما حُرًّا ، فلها قِيمَةُ العَبْدَيْن . فأَبْطَلَ الصَّدَاقَ فيهما جَمِيعًا . وللشَّافِعِيِّ قَوْلانِ ، كالرِّوَايَتَيْنِ . وأَبْطَلَ مالِكٌ العَقْدَ فيهما ، إلَّا أَن يَبيعَ مِلْكُهُ ومِلْكَ غَيْرِه ، فَيَصِحُّ فَى مِلْكِه ، وَيَقِفَ فَى مِلْكِ غيرِه على الإِجازَةِ . ونحوُه قولُ أبي حَنِيفَةَ ؛ فإنَّه قال : إنْ كان أَحَدُهما لا يَصِحُّ بَيْعُه بنَصِّ أو إجْماعٍ ، كالحُرِّ والخَمْرِ ، لم يَصِنحُ العَقْدُ فيهما ، وإنْ لم يَثْبُتْ بذلك ، كمِلْكِه وملْكِ غيرِه ، صَحَّ فيما يمْلِكُه ؛ لأنَّ ما اخْتُلِفَ فيه يمكنُ أَنْ يَلْحَقَه حُكْمُ الإِجازَةِ بِحُكْم ِ حاكِم ٍ بصِحَّةِ بَيْعِه . وقال أبو ثَوْرٍ : لا يَصِحُّ بَيْعُه ؛ لِما تَقَدَّمَ في القِسْمِ الثانِي ، ولأنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ ؛ لأنَّه إنَّما

و « الشُّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابن ِ مُنَجَّى » وغيرِهم ؛ أُولاهما ، لا يصِحُّ . اخْتارَه الإنصاف المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ۗ ﴾، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْـنِ ﴾ ، و « الحاوِيَيْن » . والأُخْرى ، يَصِحُّ في عَبْدِه ، وفي الخَلِّ بَقِسْطِه . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وصحَّحَه في «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الفائقِ » ، و « الفُروعِ » . وقال : هذا ظاهِرُ المذهب . واختارَه [ ٩/٢ مط ] الأَكْثَرُ . واخْتارَ في « التَّرْغيبِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وغيرِهما ، أنَّه إنْ عَلِمَ بالخَمْرِ ونحوه ، لم يصِحَّ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : لم يصِحَّ رِوايَةً واحدَةً . وقال الأَّزَجِيُّ : إِنْ كَانَ مَا لَا يَجُوزُ العَقْدُ عليه غيرَ قابلِ للمُعاوضَةِ بِالكُلِّيَّةِ كَالطُّريق ، بطَل البَيْعُ ،

الشرح الكبير ۚ يَتَبَيَّنُ بِالتَّقْسِيطِ للتَّمَنِ على القِيمَةِ ، وذلك مَجْهُولٌ في الحالِ ، فلم يَصِحُّ البَيْعُ به ، كما لو قال : بعْتُكَ هذه السِّلْعَةَ برَقْمِها . أو : بحِصَّتِه (١) مِن رَأْسِ المال . ولأنَّه لو صَرَّحَ به ، فقال : بِعْتُك هذا بقِسْطِه مِن التَّمَنِ . لم يَصِحُّ . فكذلك إذا لم يُصَرِّحْ . وهذا هو الصَّحِيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى . ووَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، أَنَّه متى سَمَّى ثَمَنًا في مَبِيعٍ ، فَسَقَطَ (٢) بَعْضُه ، لا يُوجبُ ذلك (") جهالَةً تَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، كما لو وَجَدَ بعضَ المَبِيعِ مَعِيبًا فأَخَذَ أَرْشَه . وإذا قلنا بالصِّحَّةِ ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ ، إذا لم يكُنْ

الإنصاف وعلى قِياسِه<sup>(١)</sup> الخَمْرُ ، وإنْ كان قابِلًا للصِّحَّةِ ، ففيه الخِلافُ . قال فى أَوَاخِرِ « القَواعِدِ »(°): ولا يَثْبُتُ ذلك في المذهب . فعلى المذهب يأخَذُ العَبْدَ والخَلّ بقِسْطِه . على الصَّحيحِ . قال في « الفُروعِ » : هذا الأَشْهَرُ . وقيلَ : يأُخُذُه بالثَّمَن كلِّه . قال القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيل في « الفُصُولِ » ، في باب الضَّمانِ : يصِحُّ العَقْدُ بكُلِّ الثمَنِ ، أو يُردُّ . قال في آخرِ « القَواعِدِ »(°): وهذا في غايَةِ الفَسادِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يخُصَّ هذا بمَن كان عالِمًا بالحالِ ، وأنَّ بعضَ المَعْقُودِ عليه لا يصِحُّ العَقْدُ عليه ، فيكونَ قد دخل على بدَلِ الثَّمَنِ في مُقابِلَةِ ما يصِحُّ العَقْدُ عليه خاصَّةً ، كما نقولُ في مَن أَوْصَى لحَيِّ ومَيِّتٍ يعْلَمُ مَوْتَه : إنَّ الوَصِيَّةَ كلُّها للحَيِّ . فعلى الأوَّل ، يأخُذُ عَبْدَ البائع ِ بقِسْطِه على قَدْر قِيمَةِ العَبْدَيْنِ . وذكر القاضي ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بحصتها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فتقسط » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : « قياس » .

<sup>(</sup>٥) في ا ، ط : « الفوائد » .

عالِمًا ، كالقِسْمِ الثانِي ؛ لتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عليه . والحُكْمُ في الرَّهْنِ والهِبَةِ الشرح الكبير وسائِرِ العُقُودِ إذا جَمَعَتْ ما يَجُوزُ وما لا يَجُوزُ ، كالحُكْمِ في البَيْعِ ، إِلَّا أَنَّ الظّاهِرَ فيها الصِّحَّةُ ؛ لأَنَّها ليست عُقُودَ مُعاوَضَةٍ ، فلا تُؤَثِّرُ جَهالَةُ العِوَض فيها .

فصل : وإنْ وَقَعَ العَقْدُ على مَكِيل أو مَوْزُونٍ ، فَتَلِفَ بَعْضُه قبلَ قَبْضِه ، لَمْ يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ في الباقِي . روايَةً وأحِدةً . سواءٌ كانَا مِن جِنْس واحِد أو جِنْسَيْن ِ ، ويَأْخُذُ المُشْتَرِي الباقِي بحِصَّتِه مِن الثَّمَن ِ ؛ لأَنَّ العَقَّدُ وقَعَ صَحِيحًا ، فذَهابُ بَعْضِه لا يَفْسَخُه ، كما بعدَ القَبْض ِ ، وكما لو وَجَدَ أَحَد المَبِيعَيْن ِ مَعِيبًا فَرَدَّهُ ، أو أقالَ أَحَدُ المُتَبايِعَيْن ِ الآخرَ في بعض ِ المَبِيع ِ .

جِدًّا ، ولا أَظُنُّهُ يَطَّرِدُ إِلَّا فِيما إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا ، وِيأُخُذُ الْخَلُّ ؛ بأَنْ يُقَدِّرَ الخَمْرَ خَدًّا ، وَلا أَظُنُّهُ يَطُّرِدُ إِلَّا فِيما إِذَا كَانَ جِزَمَ به في ﴿ البُلْغَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الخَاوِيَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقيل : بل يَعْتَبِرُ قِيمَةَ

الخَمْرِ عندَ أَهْلِها . قال ابنُ حَمْدانَ : قلتُ : إِنْ قُلْنا : نَضْمَنُ لهم . انتهى . قلتُ : وهذا ضَعِيفٌ . وأطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » .

فائدتان ؛ إحْداهما ، متى صحَّ البَيْعُ ، كان للمُشْتَرِى الخِيارُ ، ولاخِيارَ للبائع ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يثْبُتُ له الخِيَارُ أيضًا . ذكرَه

<sup>(</sup>١) في ا ، ط : ﴿ الفوائد ﴾ .

الله وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِثَمَن ٍ وَاحِدٍ ، فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

۱۵۷۹ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهُ بَا ذُنِهُ بَثَمَنَ وَاحِدٍ ، فَهَلَ يَصِحُ ؟ على وَجْهَيْنِ ﴾ أَحَدُهما ، يَصِحُ فيهما ، ويَتَقُسَّطُ النَّمَنُ على قَدْر قِيمَتِهما . وهو قولُ مالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؟ قَدْر قِيمَتِهما . وهو قولُ مالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؟

الانصاف

عنه فى « الفائق » . الثّانية ، قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : والحُكْمُ فى الرَّهْنِ والهِبَةِ وسائرِ العُقودِ ، إذا جَمَعَتْ ما يجوزُ ومالا يجوزُ ، كالحُكْم فى البَيْع ِ ، واللَّاهِرَ فيها الصِّحَّةُ ؛ لأنّها ليستْ عقُودَ مُعاوَضَةٍ ، فلا تُوجَدُ جَهالَةُ العِوضِ فيها . وقد تقدَّم كلامُه فى « التَّلْخيص » .

قوله: وإن باع عَبْدَه وعَبْدَ غيرِه بإذْنِه بَعْمَن واحدٍ ، فهل يصِحُ ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقهما في ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) ، و ( شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ) ؛ أحدُهما ، يصِحُ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . [ ٢/٠٢٠] وصحَّحه في ( التَّصْحيحِ ) ، و ( النَّظْمِ ) . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ( تَذْكِرَتِه ) . وجزَم به في ( المُنوِّرِ ) ، و ( الفُروعِ ) ، و ( المُنوِّرِ ) ، و ( الفُروعِ ) ، و ( الرِّعايتيْن ) ، و ( الحاوِيّن ) ، و ( الفائق ) . والتَّاني ، لايصِحُ . جزَم به في ( الوَجيز ) ، وهو عجيبٌ منه ؛ إذِ المَنْصُوصُ الأوَّلُ . قال في ( الرِّعايةِ المُنْعُوصُ الأوَّلُ . قال في ( الرِّعايةِ )

فوائد ؛ منها ، مثلُ هذه المَسْأَلَةِ ، خِلافًا ومذهبًا ، لو باعَ عَبْدَيْه لاثْنَيْن بِثَمَن واحدٍ ، لكُلِّ واحدٍ منهما عَبْدٌ . وكذا لو اشْتَراهُما منهما . لكِنْ قدَّم في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » في المَسْأَلَةِ الأَخِيرَةِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ؛ لتعدُّدِ العَقْدِ حُكْمًا . ثم قال : وقيل : يصِحُّ إِنْ صحَّ تَفْريقُ الصَّفْقةِ . وهو قِياسُ نصِّ أحمدَ . انتهى . فعلى المذهبِ في

لأَنَّ جُمْلَةَ الثَّمَن مَعْلُومَةٌ ، فَصَحَّ ، كما لو كانَا لرَجُل ٍ واحِدٍ ، وكما لو بَاعَا الشرح الكبير عَبْدًا واحِدًا لهما . والثانِي ، لا يَصِحُ ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما مَبيعٌ بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، وهو مَجْهُولٌ ، على ما قَدَّمْنَا . وفارَقَ ما إذا كانَا لرَجُل واحِدٍ ، فإنَّ جُمْلَةَ المَبِيعِ مُقابَلَةٌ بجُمْلَةِ الثَّمَنِ مِن غيرِ تَقْسِيطٍ ، والعَبْدُ المُشْتَرَكُ يَنْقَسِمُ عليه الثَّمَنُ بالأَجْزَاءِ ، فلا جَهالَةَ فيه . فأمَّا إنْ باعَ قَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ له ولغَيْرِه بثَمَنِ واحِدٍ بإذْنِه ، صَحَّ ؛ لأَنَّ الثمَنَ يَتَقسَّطُ عليهما بالأَجْزاءِ ، فلا يُفْضِي إلى جَهالَةِ الثَّمَن . وكذلك إنْ باعَهُ عَبْدًا لهما

المَسائلِ الثَّلاثِ ، يُقَسَّطُ الثَّمَنُ على قَدْرِ القِيمَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وذكر الإنصاف في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ وَجْهًا في المَسْأَلَةِ الأخيرَةِ ؛ يُقَسَّطُ الثَّمَنُ على قَدْرِ القِيمَةِ ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . وذكَر في « المُنتَخَب » وَجْهًا في المسْأَلَةِ الأخيرَةِ ، يُقَسَّطُ الثَّمَنُ على عدَدِهما . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فيتَوجُّهُ مِثْلُه في غيرِها . ومنها ، لو كان لاثْنَيْن عَبْدان مُفْرَدان ؛ لكُلِّ واحدٍ منهما عَبْدٌ ، فباعَاهما لرَجُلَيْن صَفْقَةً واحدةً ؛ لكُلِّ واحدٍ عَبْدًا مُعَيَّنَا بِثَمَن ِ واحدٍ ، ففي صحَّةِ البَيْع ِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقيل : لايصِحُّ . فعلى المذهب ، يُقَسِّمان الثَّمَنَ على قَدْرِ قِيمَتَى ِ العَبْدَيْنِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وذكر القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ وَجْهًا ، يقْتَسِمانِه على عدَدِ رُءوسِ المَبِيعِ . ذكرَه في ﴿ القاعِدَةِ الخامِسَةَ عَشَرَ بعدَ المِائةِ ﴾ . ومنها ، الإجارةُ مِثْلُ ذلك ، خِلافًا ومذهَبًا . ومنها ، لو اشْتَبَه عَبْدُه بِعَبْدِ غيرِه ، أَقْرَعَ بينَهما ، ولم يصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهما قبلَ القُرْعَةِ. قدَّمه في ( الرِّعايةِ الكُبْرى » . وهو احْتِمالٌ للقاضي في « خِلافِه » . وقيل : يصِحُّ إِنْ أَذِنَ شَرِيكُه . وقيلَ : بل يبيعُه وَكِيلُهما أو أَحَدُهما بإذْنِ الآخرِ ، أوْ له ، ويُقْسَمُ الثَّمَنُ بينَهما بقِيمَة العَبْدَيْنِ . قال القاضي في ﴿ خِلافِهِ ﴾ : هذا أَجْوَدُ ما يُقالُ فيه ، كَمَا قُلْنا في زيْتٍ اخْتَلَطَ الله وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ، أَو بَيْعٍ وَصَرْفٍ ، صَحَّ فِيهِمَا ، وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمَا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير بثُمَن واحِد [ ٣/٣٦٣ ع ] صَحَّ ؛ لما ذَكُرْنَا .

• ١٥٨ - مسألة : ( وإنْ جَمَعَ بينَ بَيْع وإجارَةٍ ، أُو بَيْع وصَرْفٍ ، صَحَّ فيهما ، ويُقَسَّطُ العِوَضُ عليهما ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ) إذا جَمَعَ بينَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَى الحَدِّ ؛ كالبَيْع والإِجَارَةِ ، والبَيْع والصَّرْف ، بعِوض واحِدٍ ، صَحَّ فيهما ؛ لأَنَّ اخْتِلافَ حُكْم العَقْدَيْنِ لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، كَاللَو جَمَعَ بينَ ما فيه شُفْعَةٌ وما لا شُفْعَة فيه . وكذلك إنْ باعَ سَيْفًا مُحَلَّى لو جَمَعَ بينَ ما فيه شُفْعَةٌ وما لا شُفْعَة فيه . وكذلك إنْ باعَ سَيْفًا مُحَلَّى

الإنصاف بزَيْتٍ لآخَرَ ، وأحدُهما أَجْوَدُ مِنَ الآخَرِ .

قوله: وإنْ جمَع بينَ بَيْع وإجارَة ، أو بَيْع وصرْف له يغنى، بتَمَن واحد له صحَّ فيهما ، في أَحدِ الوَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَة » ، و « المُذْهَب » ، و « المُشتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغة » ؛ أحدُهما ، يصِحُّ . وهو الله الله الله بنصَّ عليه . قال النَّاظِمُ : وهو الأَقْوَى . وصحَّحَه في « التَّصْحيح » . المنتور ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « المُنور » . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : يجوزُ الجَمْعُ بينَ البَيْع والإجارَة في عَقْد واحد ، في أَظْهَر والله بن و « المُحَرَّر » ، و « الشَّرْح » ، و « الفُروع » ، و « المُخرَّد » ، و « المُحَرَّد » ، و « الفُروع » ، و « الفائق » . والتَّاني ، لايصِحُ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الخوييْن » . قال في « الخُلاصَة » : لو اشترَى تُوبُا و دَراهِمَ بدينار ، أو اشترَى و « الفُروع » ، و هما روايتان في دارًا [ ٢ / ١٠ ط ] وسُكْنَى دار بمِائَة ، لم يصحَ في الأَصَحِ . وهما روايتان في « المُصَنِّ ، وغيره . فعلى المُذهب ، يُقَسَّطُ العِوَضُ عليهما ، قولًا واحدًا ، كا قال المُصَنِّ في ها .

بِذَهَبِ وَفِضَّةٍ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ حُكْمَهُما مُخْتَلِفٌ ، الشرح الكبير وليس أَحَدُهما أَوْلَى مِن الآخر ، فَبَطَلَ فيهما ، فإنَّ البَيْعَ فيه خِيارٌ ، ولا يُشْتَرَطُ فيه التَّقَابُضُ في المَجْلِسِ ، ولا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِ المَبِيعِ ِ ، والصَّرْفُ يُشْتَرَطُ له التَّقابُضُ ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِ العَيْنِ ''في الإِجَارَةِ') . وإنْ جَمَعَ بينَ نِكاحٍ وبَيْعٍ بِعِوَضٍ واحِدٍ ، فقال : زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، وبِعْتُكَ دَارِي بِمائَةٍ . صَحَّ النِّكَاحُ ؛ لكَوْنِه لا يَفْسُدُ بفَسَادِ العِوَضِ . وفي البَيْعِ وَجْهان . وللشافعيِّ قُوْلانِ ، كالوَجْهَيْنِ .

فائدتان ؛ إحْدَاهُما ، لو جمَع بينَ بَيْع ِ وخُلْع ِ بعِوَض ِ واحدٍ ، فالحُكْمُ كَا تقدُّم الإنصاف في الجَمْع ِ بينَ البَيْع ِ والإِجارَةِ ، أو البَيْع ِ والصَّرْفِ . قالَه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ وغيره . الثَّانيةُ ، لو جَمَعَ بينَ يَيْع ٍ ونِكاح ٍ بعِوَض ٍ واحدٍ ؛ فقال : زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، وبِعْتُك دارِي بِمائةً إِ . صحَّ في النِّكاحِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في ﴿ الكافِي ﴾ ، و « المُغْنِـــى » ، و « الشَّــرْح ِ » ، و « المُحَــرَّرِ » ، و « النَّظْــــم ِ » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعَايَةِ الصُّغْرِي ﴾ ، وفي ﴿ الكُبْرَي ﴾ في مَوْضِعٍ . قال في « الفُروع ِ » : صحَّ في الأصحِّ . وقيل : لا يصِحُّ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » في مَوْضِعٍ : وإنْ جمع بينَ بَيْعٍ ونِكاحٍ بطَلا . وقيلَ : يصِحَّان . انتهى . وقال في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، وغيرِهم : إذا جمَع بينَ مُخْتَلِفي الحُكْمِ ، كَالْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ ، وَالنُّكَاحِ وَالْبَيْعِ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ، عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . فَجَعَلُوا الْجَمْعَ بِينَ النِّكَاحِ وِالْبَيْعِ ، كَالْجَمْعِ بِينَ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ . فعلي المذهب

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

المَهْنِهِ ۖ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ ۚ ، فَكَاتَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْئًا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير

١٥٨١ – مسألة : ( وإنْ جَمَعَ بينَ كِتَابَةٍ وبَيْعٍ ، فكاتَبَ عَبْدَه وباعَهُ شَيْئًا صَفْقَةً واحِدَةً ) مثلَ أَنْ يقُولَ : بعْتُكَ عَبْدِي هذا ، وكاتَبْتُكَ بِمَائَةٍ ، كُلُّ شَهْرٍ عَشَرَةٌ ( بَطَلَ البَيْعُ ) وَجْهًا واحِدًا ؛ لأَنَّهْ باعَ عَبْدَه لَعَبْدٍ ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْعِه إيَّاهُ مِن غيرِ كِتابَةٍ . وهل تَبْطُلُ الكِتَابَةُ ؟ يَنْبَنِي على

الإنصاف يصِحُّ البَيْعُ أيضًا ، على الصَّحيحِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقيل : لا يَصِحُّ . اخْتَارَه ابنُ عَبْدُوس ِ في « ثَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » في مَوْضِعٍ . وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّوحِ ِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » في مَوْضِع. .

قوله : وإنْ جمَع بينَ كتابَةٍ وبَيْعٍ ، فكاتَبَ عَبْدَه وباعَه شَيْئًا صَفْقَةً واحِدَةً ، بطَل البَّيْعُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشُّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . واخْتارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في البُيوعِ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه فى « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيل : يَصِحُ . وقيل : الصِّحَّةُ مَنْصُوصُ أحمدَ . واخْتارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلِ في النِّكاحِ ، وأبو الخَطَّابِ . والأَكْثَرون اكْتَفَوْا باقْتِرانِ البَّيْع ِ وبشَرْطِه ، وهو كُوْنُ المُشْتَرى مُكاتبًا يصِحُّ مُعاملَتُه للسَّيِّدِ . قالَه في « القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والخَمْسِين » . وأَطْلَقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » .

رِوَايَتَيْنِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

الشرح الكبير

قوله: وفي الكِتابَةِ وَجْهَان. وأَطْلَقَهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، الإنصاف و « المُسْتَوعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائت » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » في مَوْضِع . قال الشَّارِحُ : وهل تَبْطُلُ الكِتابَةُ ؟ ينْبَنِي على الرِّوايتَيْن في تَفْريقِ الصَّفْقَةِ ؛ إحداهما ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المُدْهبِ . صحَّحَه في « المُغْنِي » ، و « الحاوِيَيْن » . واخْتارَه ابنُ [ ٢/١٨ و ] مِنَ المُذهبِ . صحَّحَه في « التَّصْحيح » . عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يصِحُّ . صحَّحَه في « التَّصْحيح » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرى » ، و في « الكُبْرى » في مَوْضِع . .

فائدة : تتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ البائعِ ، أو المُشْتَرِى ، أو المَبِيعِ ، أو بَتَفْصِيلِ الثَّمَنِ . على الصَّحيحِ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . قال ابنُ الرَّاغُونِيِّ في الشَّمَنِ . على الصَّحيحِ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . قال ابنُ الرَّاغُونِيِّ في المَبْسُوطِ » : نصَّ أحمدُ أنَّ شِراءَ الاثنيْن مِنَ الواحدِ عَقْدان وصَفْقَتان . وقال الحَارِثِيُّ : لو باعَ اثنان نَصِيبَهما مِن اثنيْن صَفْقَةً واحدةً ، فقال أصحابُنا : هي بمثابة أربع عُقُودٍ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقالا : هي أرْبَعَةُ عُقُودٍ ؛ إِذْ عَقْدُ الواحدِ مع الاثنيْن عَقْدان . انتهيا . وقيل : لا يتَعدَّدُ بحالٍ . وأطْلَقَهما في « الحَاوِيْن » . وقيل : يتَعَدَّدُ بتعدُّدِ البائع فقط . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : في « الحَاوِيْن » . وقيل ذي يتَعدَّدُ البائع فقط . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنِ اتَّحدَ الوَكِيلُ دُونَ المُوكِّل ، أو بالعَكْس ، فاحْتِمالان ، والأَظْهَرُ الاعْتِبارُ بالمُوكِّل ؛ فإنْ قال لاثنيْن : بِعْتُكما هذا . فقيلَ أحَدُهما ، وقُلْنا : تتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ بالمُوكِّل ؛ فإنْ قال لاثنيْن : بِعْتُكما هذا . فقيلَ أحَدُهما ، وقُلْنا : تتَعَدَّدُ الصَّفْقَة بمَحرَّرًا . بتعدُّدِ المُشْتَرِى . ففي الصِّعَة وَجْهان . ويأتِي ذلك في بابِ الشَّفْعَة مُحَرَّرًا . بتعدُّدِ المُشْتَرِى . ففي الصِّعَة وَجْهان . ويأتِي ذلك في بابِ الشَّفْعة مُحَرَّرًا .

الشرح الكبير

فصل: قال ، رَضِى الله عنه: ( ولا يَصِحُّ البَيْعُ مِمَّنْ تَلْزَمُه الجُمُعَةُ بعدَ نِدائِها ) لا يَحِلُّ البَيْعُ بعدَ نِداءِ الجُمُعَةِ قبلَ الصَّلاةِ لَمَن تَجِبُ عليه الجُمُعَةُ ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالَى : ﴿ يَا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن الجُمُعَةُ ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالَى : ﴿ يَا يَّهُ اللهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١) . فإنْ باعَ ، لم يَصِحَّ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١) . فإنْ باعَ ، لم يَصِحَّ البَيْعُ ؛ للنَّهْ ي عنه . والنِّدَاءُ الذي يَتَعَلَّقُ به المَنْعُ هو النِّدَاءُ عَقِيبَ جُلُوسِ اللهِ عَلِيلِهِ ، فَتَعَلَّقُ به المَنْعُ هو النِّدَاءُ عَقِيبَ جُلُوسِ اللهِ عَلِيلِهِ ، فَتَعَلَّقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عنه . والنِّداءُ الثالثُ (١) زِيدَ في زَمَنِ عَثَانَ ، رَضِيَ اللهُ عنه .

الإنصاف

قوله: ولا يصِحُّ البَيْعُ مِمَّن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ بعدَ نِدائِها. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ بشَرْطِه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: يصِحُّ معَ التَّحْريمِ. وهو روايَةٌ في « الفائقِ » ، وأطْلَقَهما. والتَّفْرِيعُ على الأَوَّلِ.

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، محَلُّ الخِلافِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ ، صحَّ البَيْعُ . جزَم به فى « الفُروعِ » وغيرِه . والحَاجَةُ هنا ، كالمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَامِ والشَّرابِ ، إِذَا وجَدَه يُباعُ ، والعُرْيانُ إِذَا وجَد السَّنْرَةَ تُباعُ ، وكذا كَفَنُ المَيِّتِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِه إِذَا خِيفَ عليه الفَسادُ بالتَّا تُحْرِ ، وكذا لو وجَد أَباه يُباعُ ، وهو معَ مَن لو تركه معه رحل وفاته الشِّراءُ . وكذا ، على الصَّحيح ، لو لم يَجِدْ مَرْ كُوبًا ، وكان عاجزًا ، أو لم يَجِدِ الضَّريرُ قائِدًا ، ووجَد ذلك يُباغُ . وقال ابنُ عَقِيل : ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ . وقال في « الفائقِ » : ولو كان الشّراءُ لآلةِ الصَّلاةِ ، أو ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ . وقال في « الفائقِ » : ولو كان الشّراءُ لآلةِ الصَّلاةِ ، أو

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ٩.

<sup>(</sup>٢) في م : « الثاني » .

وحَكَى القاضِي رِوَايَةً عن أحمدَ ، أنَّ البَيْعَ يَحْرُمُ بِزَوالِ الشَّمْسِ ، وإنْ الشرح الكبير لم يَجْلِس ِ الإِمامُ على المِنْبَرِ . ولا يَصِحُّ هذا ؛ لأَنَّ اللهُ تَعالَى عَلَّقَهُ على النِّداء ، لا على الوَقْتِ ، ولأنَّ المَفْصُودَ بهذا إِدْراكُ الجُمُعَةِ ، وهو حاصِلٌ بِمَا ذَكَرْنَا دُونَ مَا ذَكَرَه ، ولأَنَّه لو خُتَصَّ تَحْرِيمُ البَّيْعِ بِالوَقْتِ لَمَا اخْتَصَّ بالزَّوَال ، فإنَّ ما قَبْلَه وَقْتُ أيضًا . فأمَّا مَن لا تَجبُ عليه الجُمُعَةُ مِن النِّساء والمُسافِرِين وغيرِهم ، فلا يَثْبُتُ في حَقِّهِ هذا الحُكْمُ . وذَكَرَ ابنُ أبي

المُشْتَرَى أباه ، جازَ في أحدِ الوَجْهَيْن . قال ابنُ تَميم : لا بَأْسَ بشِراءِ ماءِ للطَّهارَةِ الإنصاف بعدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ . وكذا قال في « الرِّعايَةِ » ، وزادَ ، وله شِراءُ السُّتْرَةِ ، كما تقدُّم . الثَّاني ، مُرادُه بقَوْلِه : بعدَ نِدائِها . النِّداءُ الثَّانِي الذي عندَ أوَّل الخُطْبَةِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، اثبتداءُ المَنْع ِ مِنَ النَّداءِ الأوَّل ، وهو الذي يُقالُ على(١) المَنارَةِ . وعنه ، المَنْعُ مِن دُخُولِ الوَقْتِ . قدَّمه في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . وهذه الرِّوايَةُ في « عُيونِ المَسائلِ » . والرِّوايَتان للقاضي ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، وغيرِهم ، بالزُّوالِ. وأطْلَقَ هذه الرِّوايَةَ ، والرِّوايَةَ الأُولَى ، في « التَّلْخيصِ » ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ . الثَّالثُ ، مفْهومُ قوْلِه : مِمَّن تَلْزَمُه [ ٢/ ٢١ ط ] الجُمُعَةُ . أنَّها إذا لم تَلْزَمْه ، يَصِحُ بَيْعُه . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لايصِحُّ . وعنه ، لايصِحُّ مِن مَريضٍ ونحوِه دُونَ غيرِه . فعلى المذهب ، يُباحُ على الصَّحِيحِ . وقيل : يُكْرَهُ . وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُه ، في الأَسْواقِ . الرَّابعُ ، ظاهرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لو كان أحَدُ المُتَعاقِدَيْن تَلزَمُه الجُمُعَةُ ، أنَّ البَيْعَ لايصِحُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: ١ عند ١ .

الشرح الكبير مُوسَى فيه رِوايَتَيْن ؛ لعُمومِ النَّهْي . والصَّحِيحُ ما ذَكَرْنَا ، إنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا نَهَى عَنِ البَّيْعِ مِنْ أَمَرَهُ بِالسَّعْيِ ، فغيرُ المُخاطَب بالسُّعْيِ لا يَتَناوَلُه النَّهْيُ ، ولأنَّ تَحْرِيمَ البَيْعِ مُعَلَّلٌ بما يَحْصُلُ به من الاشْتِغَالَ عن الجُمُعَةِ ، وهذا مَعْدُومٌ في حَقِّهم . فإن كان المُسافِرُ في غير المِصْر ، أو كان مُقِيمًا بقَرْيَةٍ لا جُمُعَةَ على أَهْلِها ، لم يَحْرُم البَيْعُ ، ولم

الإنصاف وهو صَحيحٌ . وهو المذهبُ ، واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، وغيرُهما . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » ، وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْري » . وقيل : يصِحُّ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : فإنْ كان أَحَدُهما مُخاطَبًا بها دُونَ الآخرِ ، حَرُمَ على المُخاطَبِ ، وكُرِهَ للآخرِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ . وهذا هو الذي قدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في « الفُصُولِ » : يَحْرُمُ على مَن تجِبُ عليه ، ويأثُّمُ فقط ، كالمُحْرِمِ يَشْتَرِي صَيْدًا مِن مُحِلِّ ، ثَمَنُه حَلالٌ للمُحِلِّ ، والصَّيْدُ حَرامٌ على المُحْرِمِ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . الخامسُ ، ظاهرُ كلام المُصَنّف أيضًا ، أنَّه لو وُجِدَ الإِيجابُ قبلَ النِّداءِ والقَبُولُ بعدَه ، أنَّه يصِحُّ . وهو قوْلُ في « الرِّعايَةِ » وغيرِها . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ صُدورِ البّيع ِ بعدَ النِّداءِ . جزَم به في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ وغيرِه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وأحَدُ شِقَّيْه كَهُوَ . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في « الفُنونِ » . السَّادسُ ، ظاهِرُ تَقْبِيدِه بالجُمْعَةِ ، صِحَّةُ البَيْعِ بعدَ نِداءِ غيرِها مِنَ الصَّلُواتِ ، مِن غيرِ تَحْريم ، فشَمِلَ صُورَتَيْن ؛ إحْداهما ، إذا لم يتَضَيَّقِ الوَقْتُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يَحْرُمُ . وعليه الأصحابُ . وقيل : يَحْرُمُ . وهو احْتِمالٌ لابن ِ عَقِيل ِ . قلتُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ إِذَا فَاتَتْه الجماعَةُ بذلك ، وتَعذَّرَ عليه جماعَةٌ أُخْرَى ، حيثُ قُلْنا بو جُوبِها . والثَّانيةُ ، إذا تَضَيَّقَ ، حَرُمَ البَّيْعُ ، وفي صِحَّتِه وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الفُروعِ » ،

يُكْرَهْ ، وَجْهًا وِاحِدًا . فإن كان أَحَدُهما مُخَاطَبًا بالجُمُعَةِ دونَ الآخَر ، الشرح الكبير حَرُمَ على المُخاطَب ، وكُرِهَ للآخَر ؛ لِما فيه مِن الإعانَةِ على ٱلإثْم . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمُ؛ لقَوْلِه تَعالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَٰنِ﴾(١). ١٥٨٢ – مسألة : ﴿ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ العُقُودِ ، فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ ﴾ كالإجارَةِ والصُّلْحِ [ ٢٤٤/٣ ] ونحوِهما . وفيه وَجْهٌ آخرُ ، أنَّه

و ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوِيَيْن ) ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . قال في ( الرِّعايَةِ ) : الإنصاف البُطْلانُ أَقْيَسُ . قال في « الفائقِ » ، بعد ذِكْرٍ حُكْم الجُمْعَة : ولو ضاقَ وَقْتُ صَلاةٍ ، فكذا حُكْمُه في التَّحْريم ِ والانْعِقادِ . وجزَم به النَّاظِمُ ، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قلتُ : وهو الصُّوابُ ، وقَواعِدُ المذهب تقتضِي ذلك ، وهي شَبِيهَةَ بِانْعِقادِ النَّافِلَةِ مع ضِيقِ الوَقْتِ عن الفَريضَةِ ، كَا تقدُّم . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وهو أَشْهَرُ .

> فوائله ؛ إحْداها ، لو اخْتارَ إمْضاءَ عَقْدِ بَيْع ِ الخِيَار بعدَ النِّداء ، صحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : صحَّ في الأصَحِّ . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وقيل : لا يصِحُّ . الثَّانيةُ ، تَحْرُمُ المُناداةُ والمُساومَةُ ، ونحوُهما ممَّا يَشْغَلُ ، حيثُ [ ٢/٢٠ ] قُلْنا : يَحْرُمُ البَّيْعُ . النَّالثةُ ، يَسْتَوِى فى ذلك بَيْعُ الكثيرِ والقَليلِ . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيره ، وصرَّح به كثيرٌ مِنَ الأصحاب .

قوله : ويصِحُّ النُّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . وهو المذهبُ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢ .

المَنه وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَلَا بَيْعُ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ ، وَلَا لِأَهْلِ الْحَرْبِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ .

الشرح الكبير يَحْرُمُ ولا يَصِحُ ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ . ولَنا ، أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بالبَيْعِ ، وغيرُه لا يُسَاوِيه في الشُّغْلِ عن السَّعْي ؛ لِقِلَّةِ وجُودِه ، فلا يُؤَّدِّي إلى تَرْكِ الجُمُعَةِ ، فلا يَصِحُّ قِياسُه على البَيْعِ ِ .

١٥٨٣ – مسألة : ﴿ وَلا يَصِحُّ بَيْعُ العَصِيرِ لَمَن يَتَّخِذُه خَمْرًا ، ولا بَيْعُ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ ، ولا لأَهْلِ الحَرْبِ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ مع التَّحْرِيمِ ) بَيْعُ العَصِيرِ مِمَّن يَعْتَقِدُ أَنَّه يَتَّخِذُه خَمْرًا ، مُحَرَّمٌ . وكَرهَهُ الشافِعِيُّ . وذَكَرَ بعضُ أَصْحابِه أَنَّ البائِعَ إذا اعْتَقَدَ أَنَّه يَعْصِرُهُ (١) خَمْرًا ، مُحَرَّمٌ ، وإنَّما يُكْرَهُ إذا شَكَّ فيه . وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن الحَسَنِ ، وعَطاءِ ، والثَّوْرِئِّ ، أنَّه لا بَأْسَ بِبَيْع ِ التَّمْرِ مِمَّن يَتَّخِذُه مُسْكِرًا . قال

الإنصاف وصحَّحه في « الفُروعِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقيل : لايصِحُّ . اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكَافِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم .

قوله : ولا يصِحُّ بَيْعُ العَصِيرِ لمَن يَتَّخِذُه خَمْرًا ، ولا بَيْعُ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ ، ولا لأَهْلِ الحَرْبِ. وهذا المذهبُ ، نقَلَه الجماعَةُ ، وعليه الأصحابُ . قال

<sup>(</sup>١) في م: « يصيره » .

الشرح الكبير

التُّورِيُّ : بع ِ الحَلالَ مَن شِئْتَ ؛ لقَوْل الله ِ تَعالَى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ﴾(١) . ولأنَّ البَيْعَ تَمَّ بأرْكَانِه وشُرُوطِه . ولَنا، قولُ الله ِتَعالَى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُولَٰ ﴾ . وهذا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ . وقد رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ عَلِيلِتُهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فقال : يا مُحَمَّدُ ، إِنَّ الله لَعَنَ الخَمْرَ ، وعاصِرَها ، ومُعْتَصِرَها ، وحامِلَها ، والمَحْمُولَة إليه ، وشارِبَها ، وبائِعَها ، ومُبْتَاعَها ، وسَاقِيَها . وأشارَ إلى كُلِّ مُعَاوِنِ عليها ومُسَاعِدٍ فيها . أُخْرَجَه التُّرْمِذِيُّ (٢) من حَدِيثِ أَنَسٍ ، قال(٢) : وقد رُويَ هذا الحَدِيثُ عن ابن ِ عباس ٍ (١) ، وابن ِ عمرَ (٥) عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ . ورَوَى ابنُ بَطَّةَ بإِسْنَادِه عن محمدِ بنِ سِيرِينَ ، أنَّ قَيِّمًا كان لسَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ في أَرْضٍ له ، وأُخْبَرَه عن عِنَبٍ أَنَّه لا يَصْلُحُ زَبِيبًا ، ولا يَصْلُحُ أَن يُباعَ إِلَّا لَمَن يَعْصِرُه ، فأَمَرَهُ بقَلْعِه ، وقال : بِئْسَ الشَّيْخُ أَنَا إِن بِعْتَ

الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ بلا رَيْبِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . ويَحْتَمِلُ أَنْ الإنصاف يصِحُّ مع التَّحْريم . وعَدَمُ صِحَّةِ بَيْع ِ العَصِيرِ لمَن يتَّخِذُه خَمْرًا مِنَ المُفْرَداتِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في : باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٥٥ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه . 1177/7

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣١٦/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في : باب في العنب يعصر للخمر ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٢/٢ . وابن ماجه ، في : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ٢ / ١١٢١ ، ١١٢٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٥/٢ ، ٧١ ، ٩٧ .

الشرح الكبير الخَمْرُ (١) . ولأنّه يَعْقِدُ عليها لمَن يَعْلَمُ أنّه يُريدُها للمَعْصِيَةِ ، فأشْبَهَ إِجارَةَ أَمَتِه لمَن يَعْلَمُ أَنَّه يَسْتَأْجِرُها للزِّني بها . والآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بصُور كَثِيرَةٍ ، فيُخَصُّ منها صُورَةُ النِّزَاعِ بِدَلِيلِنا . وقَوْلُهم : تمَّ البَيْعُ بشُرُوطِه وأرْكانِه . قلنا : لكنْ وُجدَ المانِعُ منه . إذا تُبَتَ هذا ، فإنَّما يَحْرُمُ البَيْعُ إذا عَلِمَ البائِعُ قَصْدَ المُشْتَرى ذلك ، إمّا بقَوْلِه ، أو بقَرَائِنَ مُحْتَفَّةٍ به (٢) تَدُلُّ عليه . وإنْ كَانَ الأَمْرُ مُحْتَمِلًا ، كَمَن لا يَعْلَمُ حالَه ، أو مَن يَعْمَلُ الخَلُّ والخَمْرَ مَعًا ، و لم يَلْفِظْ بما يَدُلُّ على إرادَةِ الخَمْرِ ، فالبَيْعُ جائِزٌ . فإن باعَهَا لِمَن يَتَّخِذُهَا خَمْرًا ، فالبَيْعُ باطِلٌ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؟ لأَنَّ المُحَرَّمَ في ذلك اعْتِقادُه بالعَقْدِ دُونَه ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ العَقْدِ ، كما لو دَلَّسَ العَيْبَ . ولَنا ، أنَّه عَقْدٌ على عَيْنِ لمَعْصِيةِ الله تِعالى بها ، فلم يَصِحُّ ، كإجَارَةِ الأُمَةِ للزِّنَي والغِناء . وأَمَّا التَّدْلِيسُ فهو المُحَرَّمُ دُونَ العَقْدِ . ولأُنَّ التَّحْرِيمَ هنا لِحَقِّ اللهِ تِعالَى ، فأَ فْسَدَ العَقْدَ ، كَبَيْع ِ الرِّبَا ، و فارَقَ التَّدْلِيسَ ، فإنَّه لِحَقِّ آدَمِيٌّ.

فصل : وهكذا الحُكْمُ في كُلِّ ما قُصِدَ به الحرامُ ، كَبَيْع ِ السِّلاح ِ فى الفِتْنَةِ ، أو لأَهْلِ الحَرْبِ ، أو لقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وبَيْع ِ الأُمَةِ للغِنَاءِ ،

تنبيه : محَلُّ هذا ، إذا عَلِمَ أَنَّهُ يُفْعَلُ به ذلك . على الصَّحيح ِ . وقيل : أو ظَنَّه . الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ، في : باب الكراهية في بيع العصير ، من كتاب الأشربة . المجتبي ٢٩٤/٨ . وعبد الرزاق ، في : باب العصير شربه وبيعه ، من كتاب الأشربة . مصنف عبد الرزاق ٢١٨/٩ . وابن أبي شيبة ، في : باب في بيع العصير ، من كتاب البيوع والأقضية . مصنف ابن أبي شيبة ٩٨/٦ . .

<sup>(</sup>٢) في م: « بقوله » .

وقد نَصَّ أَحمدُ على مسائِلَ نَبَّهَ بها على ذلك ، فقال في القَصَّابِ والخَبَّارِ [ ٢٤٤/٣ ] إذا عَلِمَ أَنَّ مَن يَشْتَرى منه يدعو عليه مَن يَشْرَبُ المُسْكِرَ : لا يَبيعُه ، ومَن يَخْرُطُ الأَقْدَاحَ لا يَبيعُها لمَن يَشْرَبُ فيها . ونَهَى عن بَيْع ِ الدِّيباجِ لِلرِّجالِ ، ولا بَأْسَ بَبَيْعِه للنِّساءِ . ورُوِيَ عنه : لَا يَبيعُ الجَوْزَ مِن الصِّبْيَانِ للقِمارِ . وعلى قِياسِهِ البَيْضُ ، فيكونُ بَيْعُ ذلك كُلِّه باطِلًا .

> فصل : قال أحمدُ في رَجُلِ ماتَ وخَلَّفَ جاريَةً مُغَنِّيةً ، ووَلَدًا يَتِيمًا ، وقداحْتَاجَ إلى بَيْعِها ، قال : يَبيعُها على أَنَّها ساذِجَةٌ . فقيلَ له : إنَّها تُسَاوى ثلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم ، فإذا بيعَتْ ساذِجَةً تُسَاوى عِشْرِين دِينارًا . فقال : لا تُبَاعُ إِلَّا عَلَى أَنَّهَا سَاذِجَةٌ . وَوَجْهُهُ مَا رَوَى أَبُو أَمَامَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيّ قال : « لا يَجُوزُ بَيْعُ المُغَنِّياتِ ولا أَثْمانُهُنَّ وَلا كَسْبُهُنَّ » . قال التِّرْمِذِيُّ (١) : لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حَدِيثِ عَلِيِّ بن يَزِيدَ ، وقد تَكَلَّمَ فيه بعضُ أَهْلِ العِلْمِ . وَرواهُ ابنُ ماجه(٢) . وهذا يُحْمَلُ على بَيْعِهِنَّ لأَجْلِ الغِناءِ ، فأمَّا مالِيَّتُهُنَّ الحاصِلةُ بغيرِ الغِناءِ فلا تَبْطُلُ ، كَبَيْع ِ العصيرِ لمَن لا يَتَّخِذُه

اخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وهو ظاهِرُ نَقْلِ ابنِ الحَكَم ِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . فائدة : مِثْلُ ذلك في الحُكْم ، بَيْعُ المَأْكُولِ ، والمَشْروبِ ، والمَشْمُوم ،

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات ، من أبواب البيوع . وباب تفسير سورة لقمان ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٧٣ ، ٧٣ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٥٢/٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في : باب مالا يحل بيعه ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٢/٢ .

الشرح الكبير خَمْرًا ، فإنَّه لا يَحْرُمُ لصَلَاحِيَتِه للخَمْرِ .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ الخَمْرِ ، ولا التَّوَكُّلُ فى بَيْعِه ولا شِرَائِه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ بَيْعَ الخَمْرِ غيرُ جائِزٍ . وعندَ أبي حَنِيفَةَ ، يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ ذِمِّيًّا في بَيْعِها وشِرَائِها . ولا يَصِحُّ ؛ فإنّ عائِشَةَ رَوَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْضِكُ قال: ﴿ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ ﴾(١). وعن جابِرٍ أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ عامَ الفَتْح ِ ، وهو بمَكَّةَ يقولُ : « إنَّ اللَّهَ ورَسُولَه حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ » . فقيل : يا رسولَ الله ِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ ، فإنَّه تُطْلَى بها السُّفُنُ ، وتُدْهَنُ بها الجُلُودُ ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ ؟ فقال : « لا ، هو حَرامٌ » . ثم قال رسولُ الله عَلَيْكُم : « قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَها ، فجَمَلُوهُ ، ثم

الإنصاف لمَن يشْرَبُ عليه المُسْكِرَ ، وكذا الأقداحُ ، لمَن يشْرَبُ بها ، وكذا الجَوْزُ ، والبَّيْضُ ، ونحوُهما للقِمارِ ، وكذا بَيْعُ الأَمَةِ والغُلامِ لمَن عُرِفَ بوَطْءِ الدُّبُرِ ، أو للغِناءِ ، أمَّا بَيْعُ السِّلاحِ لأهْلِ العَدْلِ ، كقِتالِ البُغاةِ ، وقُطًّاعِ الطَّريقِ ، فجائزٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ، من كتاب الصلاة ، وباب آكل الربا وشاهده وكاتبه ... ، وباب تحريم التجارة في الخمر ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ ... ، وباب : ﴿ يمحق الله الربا ﴾ ، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ١٢٤/١ ، ٧٧/٧ ، ٤٠/٦، ١٠٨ . ومسلم ، في : باب تحريم بيع الخمر ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣/٢٠٦/ . وأبو داود ، في : باب في ثمن الخمر والميتة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥١/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٣٠٠/٥ . والنسائي ، في : باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ، وباب بيع الخنزير ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٧٢/٧ . ٢٧٣ . وابن ماجه ، في : باب التجارَّة في الخمر ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١٢٢/٢ . والدارمي ، في : باب في النهي عن بيع الخمر ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٤/٣ ، ٣٢٦ .

وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِم لِكَافِر ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، الله المنع فَيَصِحُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن .

باعُوهُ ، وأَكَلُوا ثَمَنَه » . مُتَّفَقُ عليه(١) . ومَن وَكَّلَ فى بَيْع ِ الخَمْرِ ، الشرح الكبير وأَكُلَ ثَمَنُه ، فقد أُشْبَهَهُم في ذلك ، ولأنَّ الخَمْرَ نَجسَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، فحَرُمَ بَيْعُها والتَّوْكِيلُ فيه ، كالمَيْتَةِ والخِنْزير .

> ١٥٨٤ – مسألة : ﴿ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ العَبْدِ المُسْلِمِ لَكَافِرٍ ، إِلَّا أَن يكونَ مِمَّن يَعْتِقُ عليه ، فيَصِحُّ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) لا يَصِحُّ شراءُ الكافِر مُسْلِمًا. وهذا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مالِكٍ، وأَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ: يَصِحُ، ويُجْبَرُ على إِزالَةِ مِلْكِه؛ لأَنَّه يَمْـلِكُ المُسْلِمَ بِالإِرْثِ ، ويَبْقَى مِلْكُه عليه إذا أَسْلَمَ في يَدِه ، فصَحَّ أَن يَشْتَرِيَه ، كَالْمُسْلِمِ . ولَنا ، أنَّه يُمْنَعُ اسْتِدامَةَ مِلْكِه عليه ، فَمُنِعَ ابْتِداءَه ،

قوله : ولا يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لكَافِرٍ `. هذا المذهبُ في الجُمْلَةِ ، نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وذكر بعضُ الأصحابِ في طَرِيقَتِه رِوايَةً بصِحَّةِ بَيْعِه لكافِرٍ ، كمذهب أبيي حَنِيفَةَ ، ويُؤْمَرُ بَيْعِه أو كِتابَتِه .

قوله : إِلَّا أَن يَكُونَ مَمَّن يَعْتِقُ عليه ، فيصِحُّ في إحْدَى الرِّوَايتَيْن . وأَطْلَقهما ف « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ؛ إحْداهما ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في أَوَاخِرِ العِنْقِ : وإنِ اشْتَرَى الكَافِرُ أَبَاهِ المُسْلِمَ ، صحَّ ،

<sup>. (</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٧/٢ .

الشرح الكبير كَالنُّكَاحِ ، ولأنَّه عَقْدٌ يُثْبِتُ المِلْكَ للكافِرِ على المُسْلِمِ ، فلم يَصِحُّ ، كَالنِّكَاحِ ِ ، وإنَّما مَلَكَه بالإرْثِ ، وبَقِيَ مِلْكُه عليه إذا أَسْلَمَ في يَدِه ؛ لأنَّ الاَسْتِدَامَةَ أُقْوَى مِن الاَبْتِداءِ بالفِعْلِ والاَخْتِيَارِ ، بدَلِيلِ ثُبُوتِه بهما (اللمُحْرِم في الصَّيْلةِ) مع مَنْعِه مِن ابْتِدائِه ، فلا يَلْزَمُ مِن ثُبُوتِ الأَقْوَى تُبُوتُ ما دُونَه ، مع أنَّا نَقْطَعُ الاسْتِدَامَةَ عليه [ ٣/٥/٢و ] بإجْبَاره على إِزَالَتِهَا . فَإِنْ كَانَ مِمَّنَ يَعْتِقُ عَلَيْهُ بِالْقَرَابَةِ ، صَحَّ ، في إحدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وعَتَقَ عليه . وهذا قولُ بعض الأَصْحَابِ . والأُخْرَى ، لا يَصِحُ ، ولا

الإنصاف على الأَصَحِّ ، وعتَق . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، وإليه مَيْلُ الشَّارِ ح ِ . قلتُ : وهو الصُّوابُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يصِحُّ . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » . وقال : نصَّ عليه . وقدَّمه النَّاظِمُ . ( وأطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و ويأْتِي في بابِ الوَلاءِ ، إذا قال الكافِرُ لرَجُلِ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ المُسْلِمَ عَنِّي ، وعليَّ ثَمَنُه . هل يصِحُّ أم لا ؟ ويأتِي في كتابِ العِتْقِ ، إذا أعْتَقَ الكَافِرُ نَصِيبَه مِن مُسْلِم ٍ وهو مُوسِرٌ ، هل يشرى إلى باقِيه ، أم لا ؟

فائدة : لو وكُل مُسْلِمٌ كافِرًا في شِراءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، لم يصِحُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « الرِّعايتَيْن َ» ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابْن عَبْدُوسٍ » ، و « الفائقِ » . وقيل : يصِحُّ مُطْلَقًا . [ ٢/٢ظ ] وأَطْلَقهما النَّاظِمُ . وقيل : يصِحُّ إنْ سَمَّى المُوَكِّلَ في العَقْدِ ، وإلَّا فلا . واخْتَارَه الأَزَجِيُّ في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م : « للحوم الصيد » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ش .

الشرح الكبير

يَعْتِقُ ؛ لأَنَّه شِراءٌ يَمْلِكُ به المُسْلِمَ ، فلم يَصِحُّ ، كالذي لا يَعْتِقُ عليه ، ولأنَّ ما مُنِعَ مِن شِرائِه لم يُبَحْ له شِراؤُه ، وإنْ زالَ مِلْكُه عَقِيبَ الشِّراء ، كشِرَاءِ المُحْرِم الصَّيْدَ . وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى أنَّ المِلْكَ لا يَسْتَقِرُّ عليه ، وإنَّما يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ المِلْكِ فِي الحالِ ، ويَزُولُ المِلْكُ عنه بالكُلِّيَّةِ ، ويَحْصُلُ له من نَفْع ِ الحُرِّيَّةِ أَضْعافُ ما حَصَلَ مِن الإِهانَة (١) بالمِلْكِ في لَحْظَةٍ يَسيرَةٍ . ويُفارِقُ مَن لا يَعْتِقُ عليه ، فإنَّ مِلْكَه لا يَزُولُ إِلَّا بإزَالَتِه ، وكذلك شِراءُ المُحْرِمِ الصَّيْدَ.

 ١٥٨٥ - مسألة : ( وإنْ أَسْلَمَ عبدُ الذِّمِّيِّ ، أُجْبرَ على إزالَةِ مِلْكِه عنه ) لأنَّه لا يَجُوزُ اسْتِدَامَةُ المِلْكِ للكافِرِ على المُسْلِمِ إجْماعًا . ( وليس له كِتابَتُه ﴾ لأنَّ الكِتَابَةَ لا تُزيلُ مِلْكَ السَّيِّدِ عنه ، ولا يَجُوزُ إقرارُ مِلْكِ

« النِّهايَةِ » . وأَطْلَقَهُنَّ فى « الفُروعِ ِ » . وقال فى « الواضِح ِ » : إِنْ كَفَّر بالعِتْقِ ، الإنصاف وكُّل مَن يَشْتَرِيه له وَيعْتِقُه . وقال في « الانْتِصارِ » : لا يَبِيعُ الكافِرُ آبِقًا ، ويُوَكِّلُ فيه لمَن هو في يَدِه . وتقدُّم في أَوَاخِرِ كتابِ الجِهادِ ، هل يَبِيعُ (٢) مَن ِ اسْتُرِقّ مِنَ الكُفَّارِ للكُفَّارِ ؟ في كلامِ المُصَنِّفِ ، وتقدَّم المذهبُ في ذلك .

> قوله: وإنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ ، أُجْبِرَ على إِزَالَةِ مِلْكِه عنه - بلا نِزاعٍ - وليس له كِتَابَتُه . هذا أَحَدُ الوَجْهَيْن ، والمذهبُ منهما . جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الشُّرْحِ ِ » ، وقال : هو أَوْلَى . وصحَّحَه في « النَّظْمِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: « الإماء ».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ط : « بيع » .

## المقنع وَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ [ ٩٤ ] ذَلِكَ .

الشرح الكبر الكافِرِ عليه . ( وقال القاضِي : لهذلك ) لأنَّه يُزيلُ يدَه عنه ، فأشْبَهَ بَيْعَه . والأوَّلُ أَوْلَى .

الإنصاف في أَوَاخِرِ بابِ الكِتابَةِ . قال ابنُ مُنجَّى : هذا المذهبُ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ في بابِ التَّدْبيرِ ، وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » في باب الكِتابَةِ . وقال القاضي : له ذلك . جزَم به في « الوَجيزِ » . وحكاه في « الفُروعِ » ، عن أبيي بَكْرٍ ، وأَنَّها تَكْفِي . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » : صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْن ، ويَكْفِي في الأصحِّ . وأطْلَقهما في « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوى الكَبيــرِ » ، و « الفائقِ » ، وأَطْلَقهما في « المُذْهَب » ، في باب الكِتابَةِ . ويأتِي إذا أَسْلَمَ عَبْدُه أُو أُمُّ وَلَدِه فى بابِ التَّدْبيرِ . و فى الاكْتِفاءِ بالكِتابَةِ إِذا وَرِثُه الوَجْهان ، خِلافًا ومذهَبًا .

فائدة : قيلَ : يَدْخلُ العَبْدُ المُسْلِمُ في مِلْكِ الكافِرِ الْبَداءَ في سَبْع ِ مَسائلَ ؟ إحْداها ، الإرْثُ . الثَّانيةُ ، اسْتِرْجاعُه بإفلاس المُشْتَرى . يعْنِي ، لو اشْتَرَى عَبْدًا كَافِرًا مِن كَافِرٍ ، ثم أَسْلَم العَبْدُ ، وأَفْلَس المُشْتَرِى ، وحجَر عليه . الثَّالثةُ ، إذا رجَع في هِبَتِه لوَلَدِه . يعْنِي ، لو وهب الكافِرُ عَبْدَه الكافرَ لوَلَدِه المُسْلِم ، ثم أَسْلَم العَبْدُ ، ورجَع في هِبَتِه . الرَّابعةُ ، إذا رُدَّ عليه بعَيْبٍ . يعْنِي ، إذا باعَه ثم أَسْلَم ، وظهَر به عَيْبٌ فَرَدُّه . وحكَى في ﴿ القَواعِدِ ﴾ فيه وفي ما يُشابِهُه وَجْهَيْن . الخامسةُ ، إذا قالَ الكافِرُ لمُسْلِمٍ : أُعْتِقْ عَبْدَكَ المُسْلِمَ عَنِّي . وصحَّحْناه . على ما يأتِي في بابِ الوَلاءِ . السَّادسةُ ، إذا كَاتَبَ عَبْدَه ، ثم أَسْلَم ، ثم عجز عن نَفْسِه . على قَوْل . السَّابعةُ ، إذا اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ عليه . على ما تقدُّم . قلتُ : وتأتِّي ثامنةٌ ؛ وهي جَوازُ شِرائِه ، ويُؤْمَرُ بَبَيْعِه وكِتابَتِه . على روايَةٍ ذكَرَها بعضُ الأصحابِ في طَريقَتِه . وتاسِعَةٌ ؛

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْع ِ أَخِيه ِ ؟ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَن اشْتَرَى اللَّهُ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ : أَنَا أَعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ . وَلَا شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ أُخِيهِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِتِسْعَةٍ : عِنْدِى فِيهَا عَشَرةً .

١٥٨٦ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعٍ ِ أَخِيهِ ؛ وهو الشرح الكبير أَنْ يقولَ لمَن اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ : أَنَا أَعْطِيكَ مِثْلَها بِتِسْعَةٍ . ولا شِراؤُهُ على شِراءِ أُخِيه ؛ وهو أَنْ يقولَ لِمَنْ باعَ سِلْعَةً بتِسْعَةٍ : عِنْدِى فيها عَشَرَةً .

وهي ما إذا ملَكَه الحَرْبِيُّ ، وقُلْنا : إنَّه يَمْلِكُ مالَنا بالاسْتِيلاءِ . على ماتقدَّم في قِسْمَةِ الإنصاف الغَنِيمَةِ. وعاشِرَةٌ ؛ وهي إذا اسْتَوْلَدَ المُسْلِمُ أَمَةَ الكافِر. قالَه ابنُ رَجَبِ في « القاعِدةِ الخَمْسِين » . وقال : يَمْلِكُ الكَافِرُ المَصاحِفَ بالإرْثِ ، ويَرُدُّه عليه بعَيْبِ ونحوه ، وبالقَهْرِ. وحادِيَةَ عَشْرَةَ؛ وهي ما إذا باعَ الكافِرُ عَبْدًا كافِرًا بشَوْطِ الخِيارِ مُدَّةً، وأَسْلَم العَبْدُ فيها . قلتُ : قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في [ ٦٣/٢ ] ﴿ شَرْحِ المُحَرَّرِ ﴾ : هل يمْلِكُ الكَافِرُ فَسْخَ العَقْدِ بِإِفْلاسِ المُشْتَرِي ، أو عَيْبِ الثَّمَنِ ، أو بخِيارٍ ، أو إذا وهَبَه لابنِه المُسْلِم ، أم لا ؟ قِياسُ المذهب ، يَمْلِكُه ولا يُقَرُّ في مِلْكِه ؛ لأنَّ في مَنْعِه مِن ذلك إبْطالُ حَقِّ العَقْدِ . قال : وفيه نظَرٌ . انتهى . ويُؤْخَذُ مِن كلامِه صُورَةً أُخْرَى ؛ وهو ، ماإذا وجَد ثَمَنَه مَعِيبًا . وقُلْنا : الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ تَتَعيَّنُ بالتَّعْيِين ِ . وكانتْ مُعَيَّنَةً ورَدَّها ، وكان قد أَسْلَم قبلَ ذلك . فتكونُ اثْنَى عَشْرَةَ مساً لةً .

> فائدة : قوله : ولا يجوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ على بَيْع ِ أَخِيه ؛ وهو أَنْ يقولَ لمَن اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ : أَنا أَعْطِيك مِثْلَها بِتِسْعَةٍ . ولا شِراؤُه على شِراءِ أَخِيه ؛ وهو أَنْ يقولَ لَمَن باعَ سِلْعَةً بِتِسْعَةٍ : عندي فيها عَشَرَةٌ ؛ ليَفْسَخَ البَيْعَ ، ويَعَقِدَ معه . وهذا بلا نِزاعٍ فيهما . ويُتَصَوَّرُ ذلك في مَسْأَلَتَيْن ؛ الأُولَى ، في خِيارِ المَجْلِسِ ، والثَّانيةُ ،

الله لِيَفْسَخَ البَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ . فَإِنْ فَعَلَ ، فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن ِ .

الشرح الكبير ليَفْسَخَ البَيْعَ ويَعْقِدَ معه . فإنْ فَعَلَ ، فهل يَصِحُّ البيْعُ ؟ على وَجْهَيْنِ ) أمَّا البَيْعُ فهو مُحَرَّمٌ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : ﴿ لَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعٍ ِ بَعْضِ »(١) . ومَعْنَاهُ ما ذَكَرْنَا . ومِثْلُه أَنْ يَقُولَ : أَبيعُكَ خَيْرًا منها بْثَمَنِها . أو يَعْرِضَ عليه (٢) سِلْعَةً يُرَغِّبُ المُشْتَرِيَ ؛ لَيَفْسَخَ البَيْعَ ويَعْقِدَ معه ، فلا يَجُوزُ ذلك ؛ للنَّهْي عنه ، ولِما فيه مِن الإِضْرَارِ بالمُسْلِمِ

الإنصاف ﴿ فِي خِيارِ الشَّرْطِ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرِهما . قال ابنُ رَجَبِ في ﴿ شَرْحِ ِ الأَرْبَعِينِ النَّوَوِيَّةِ ﴾ ، في شَرْح ِ الحديثِ الخامسِ والثَّلاثِين : وهو ظاهِرُ كلام ِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابنِ مُشَيْشٍ ، قال : ومالَ إلى القَوْلِ بأنَّه عامٌّ في الحالَيْن . انتهى . يعْنِي ، في مُدَّةِ الخِيارِ وبعدَها . قال : وهو قوْلُ طائِفَةٍ مِن أصحابِنا ، وهو أَظْهَرُ . انتهى . وعلَّلَه بتعاليلَ جَيِّدَةٍ . وأمَّا قبلَ العَقدِ ؛ فهو سَوْمُه على سَوْم أُخِيه ، على ما يأتِي .

قوله : فإنْ فعَل فهل يصِحُّ ؟على وَجْهَيْن . وهماروايَتان في « الفُروع ِ »وغيرِه . وأَطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و« الحاوِيَيْن » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٢/٣ . ومسلم ، في : بابتحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١٥٥/ . وأبو داود ، في : باب من اشترى مصراة فكرهها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٢/٢ . والنسائي ، في : باب النهي عن المصراة ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٢/٧ ، ٢٢٣ . والإمام مالك في : باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٨٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٩٤/٢ ، ٣٦٥ ،

<sup>(</sup>۲) في م: «عليهما ».

والإفْسَادِ عليه . وفي مَعْني ذلك شِراؤُه على شِراء أخيه ؛ لأنَّه في مَعْنَي الشرح الكبير المَنْهِيِّ عنه ، ولأَنَّ الشِّراءَ يُسَمَّى بَيْعًا ، فَيَدْخُلُ في عُمُوم النَّهْي ، ولأَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ . مُتَّفَقٌ عليه(') . وهو في مَعْنَى الخاطِبِ . فإنْ حالَفَ ، وفَعَلَ ، فالبَيْعُ باطِلَّ ؛ للنَّهْي عنه ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفَسادَ . وفيه وَجْهٌ ، أنَّه يَصِحُ ؛ لأَنَّ المُحَرَّمَ هو عَرْضُ سِلْعَتِه على المُشْتَرِي ، أو قَوْلُه الذي فُسِخَ البَيْعُ مِن أَجْلِه ، وذلك سابِقٌ على البَيْعِ ِ ،

و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ؟ أحدُهما ، لا يصِحُّ ، أعْنِي البَّيْعَ الثَّانِيَ ، وهو المذهبُ . صحَّحه الإنصاف ف ( التَّصْحيح ِ ) . قال في ( المُذْهَب ) ، و ( مَسْبُوكِ الذَّهَب ) : البَيْعُ باطِلُّ في ظاهِرِ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » : لم يصِعُّ على الأصحِّ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : أَشْهَرُها البُطْلانُ . واخْتارَه أَبُو بَكْرٍ وغيرُه . وجزَم به في « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيز » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب لا يبيع على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، من كتاب الشروط ، وفي : باب لا يخطب على خطبة أخيه ... ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٩١/٣ ، ٢٥٠ ، ٢٤/٧ . ومسلم ، في : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... ، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... ، من كتاب النكاح ، وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١٠٣٨ ، ١٠٣٨ – ١٠٣٤ ، ١١٥٤/٣ . وأبو داود ، في : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ٤٨٠/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٤٨٠/١ . والنسائي ، في : باب سوم الرجل على سوم أخيه ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٦/٧ . وابن ماجه ، في : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٢٠٠/١ . والدارمي ، في : باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ١٣٥/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الخطبة ، من كتاب النكاح . الموطأ ٥٢٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٢٢/ ، ١٢٤ ، ١٣٠ ، ١٤٢ ، . 11/0 . 124/2

الشرح الكبير ولأنَّه إذا صَحَّ الفَسْخُ الذي حَصَلَ به الضَّرَرُ ، فالبَيْعُ المُحَصِّلُ للمَصْلَحة أُوْلَى ، وَلَأَنَّ النَّهْيَ لَحَقِّ آدَمِيٍّ ، فأَشْبَهَ بَيْعَ النَّجْشِ . وهذا مَذَّهَبُ الشافعيّ .

فصل : ورَوَى مُسْلِمٌ (١) ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، أنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ قال : ﴿ لَا يَسُم الرَّجُلُ على سَوْم أُخِيهِ » . ولا يَخْلُو مِن أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يُوجَدَ مِن البائِع ِ تَصْرِيحٌ بالرِّضَا بالبَيْع ِ . فهذا يُحَرِّمُ السَّوْمَ على غيرٍ ِ ذلك المُشْتَرى ، وهو الذي تَناوَلَه النَّهْيُ . الثانِي ، أَنْ يَظْهَرَ منه ما يَدُلُّ على عَدَمِ الرِّضَا ، فلا يَحْرُمُ السَّوْمُ ؛ لأنَّ النبيَّ [ ٢٤٥/٣ ] عَيْضَةُ باعَ في مَن يَزِيدُ ، فَرَوَى أَنَسٌ أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنْصارِ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّةُ الشُّدَّةَ

الإنصاف « الشُّرْحِ ِ » ، و « الكافِي » . والوَجْهُ النَّاني ، يصِحُّ . اخْتارَه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يحْرُمُ الشِّراءُ على شِراءِ أخِيه ، فإنْ فعَل ، كان للمُشْتَرى الأُوَّل مُطالَبَةُ البائع ِ بالسِّلْعَةِ ، وأَخْذُ الزِّيادَةِ ، أو عِوَضِها .

فائدتان ؟ إحْداهما ، سَوْمُه على سَوْمِ أَخِيه مُحَرَّمٌ مع الرِّضَى صَريحًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : يُكْرَهُ . ذكرَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَي » . فعلي المذهبِ ، يصِحُّ البَّيْءُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يصِحُّ . وهو ظاهِرُ

<sup>(</sup>١) في : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... ، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... ، من كتاب النكاح ، وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١٠٢٩/٢ ، ١٠٣٣ ، . 1100 , 1108/7 , 1.78

كَمَا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٢٩٣ . وابن ماجه ،' في : بـاب لا يبيـع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧/٤٧٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٤٣٩ ، ٤١١ ، ٤٢٧ ، ٤٥٧ ، ٤٦٣ ، ٤٨٧ ، ٤٨٩ ، ٥٠٨ ، . 079 , 017 , 017

والجَهْدَ ، فقال له : ﴿ أَمَا تَبَقَّى لَكَ شَيءٌ ؟ ﴾ قال : بَلَى ، قَدَحٌ الشرح الكبير وحِلْسٌ(١) . قال : ﴿ فَائْتِنِي بِهِمَا ﴾ . فأتَّاهُ بِهِما ، فقال : ﴿ مَـنْ يَبْنَاعُهُمَا ؟ » . فقال رجلٌ : أُخَذْتُهُما بدِرْهَم . فقال النَّبيُّ عَلِيلًا : « مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ 'أَمَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ "' . فأَعْطَاهُ رَجُلَّ دِرْهَمَيْن ، فَبَاعَهُما منه . رواه التِّرْمِـذِيُّ (٣) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وهذا أيضًا إجْماعٌ ؛ فإنَّ المُسْلِمِينَ يَبيعُونَ في أَسْوَاقِهم بالمُزَايَدَةِ . الثالِثُ ، أنْ لا يُوجَدَ منه ما يَدُلُّ على الرِّضَا ولا عَدَمِه ، فلا يَحْرُمُ السَّوْمُ أَيْضًا ولا الزِّيَادَةُ ؛ اسْتِدْلَالًا بحَدِيثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ ، حينَ ذَكَرَت له أَنَّ مُعَاوِيَةً وأبا جَهْم خَطَبَاها ، فأمرَها أنْ تَنْكِحَ أسامَةُ (١) . وقد نَهَى عن الخِطْبَةِ على خِطْبَةِ أُخِيه ، كَمَا نَهَى عن السُّوْمِ على سَوْمٍ أُخِيهِ ، فما أُبِيحَ

ما جزَم به ابنُ عَبْدُوس ِ في « تَذْكِرَتِه » . وظاهِرُ « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِي الإنصاف الصَّغِيرِ » ، أنَّ في صِحَّةِ البَيْعِ رِوايتَين ، وإنْ حصَل الرِّضَى ظاهِرًا ، لم يَحْرُم ِ

<sup>(</sup>١) الحلس : كل شيء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل ، والقتب والسرج والبرذعة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما جاء في بيع من يزيد ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٢٤/٥ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما يجوز فيه المسألة ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ١ / ٣٨١ . والنسائي ، في : باب البيع في من يزيد ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب بيع المزايدة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، في : باب المطلقة ثلاثًا لا سكني لها ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ١١١٤ - ١١١٦ - ١١١٠. وأبو داود ، في : باب نفقة المبتوتة ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ٥٣٢/١ . والترمذي ، في : باب ماجاءأن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٧٣/٥ . والنسائي ، في : باب إذااستشارتالمرأة رجلاف من يخطبها هل يخبرها بما يعلم ، من كتاب النكاح . المجتبي ٦٢/٦ . والإمام مالك ، ف : باب ما جاء في نفقة المطلقة ، من كتاب الطلاق . الموطأ ١٨١/٢ .

الشرح الكبير في أُحَدِهما أبيحَ في الآخَرِ . الرابعُ ، أَنْ يَظْهَرَ منه ما يَدُلُّ على الرِّضَا مِن غيرِ تَصْرِيحٍ . فقال القاضِي : لا تَحْرُمُ المُسَاوَمَةُ . وذَكَرَ أَنَّ أَحمدَ نَصَّ عليه في الخِطْبَةِ؛ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ فاطِمَةً. ولأنَّ الأَصْلَ إباحَةُ السَّوْمِ والخِطْبَةِ ، فَحَرُمَ منه ما وُجدَ فيه التَّصْرِيحُ بالرِّضَا ، وما عَدَاهُ يَبْقَى على الأَصْل . قال شَيْخُنـا(') : ولو قيلَ بالتَّحْرِيمِ هَلْهُنا ، لكانَ وَجْهَا حَسَنًا ، فإنَّ النَّهْيَ عاتمٌ ، خَرَجَتْ منه الصُّورَةُ المَخْصُوصَةُ بأدِلَّتِها ، فتَبْقَى هذه الصُّورَةُ على مُقْتَضَى العُمُومِ . ولأنَّه وُجِدَ منه دَلِيلٌ على الرِّضَا ، أَشْبَهَ ما لو صَرَّحَ به ، ولا يَضُرُّ اخْتِلافُ الدَّلِيلِ بعدَ التَّسَاوِي في الدَّلَالَةِ . وليس في حَدِيثِ فاطِمَةَ ما يَدُلُّ على الرِّضَا ؛ لأنَّها جاءَتْ مُسْتَشِيرَةً للنَّبِيِّ عَيْضَةٍ ، وليس ذلك دَلِيلًا على الرِّضَا، وكيف تَرْضَى وقد نَهاهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِقَوْلِه: « لا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ » . فلم تكُنْ تَفْعَلُ شَيْئًا قبلَ مُراجَعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم . والحُكْمُ في الفَسَادِ كالحُكْمِ في البَيْعِ على بَيْعِ أَخِيه ، في المَوْضِعِ الذي حَكَمْنا بالتَّحْرِيمِ فيه .

السُّومُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي وغيرُه . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : يَحْرُمُ كرضَاه صَريحًا . قال المُصَنِّفُ : لو قيل بالتَّحْريم ِ هنا ، لكان وَجْهًا حسَنًا . وصحَّحه النَّاظِمُ . فعلَيه ، لو تَساوَى الأَمْران ، لم يَحْرُمْ . على الصَّحيح ِ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقيل : يَحْرُمُ أيضًا . وأمَّا إذا ظهَر منه ما يَدُلُّ على عدَمٍ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٠٨/٦ .

وَفِي بَيْع ِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي رِوَايَتَانِ ؟ إِحْدَاهُمَا ، يَصِحُّ . الله ع وَالْأَخْرَى ، لَا يَصِحُ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ ؛ أَنْ يَحْضُرَ الْبَادِي لِبَيْعِ

فصل : وبَيْعُ التَّلْجِئَةِ باطِلٌ . وبه قال أبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ . وقال أبو الشرح الكبير حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ : هو صَحِيحٌ ؛ لأنَّ البَيْعَ تمَّ بأرْكانِه وشُرُوطِه ، خَالِيًا عن مُقَارَنَةٍ مُفْسِدَةٍ ، فصَحَّ ، كما لو اتَّفَقَا على شَرْطٍ فاسِدٍ ، ثم عَقَدَا البَيْعَ بغَيْر شُرْطٍ . ولَنا ، أنَّهما ما قَصَدَا البَيْعَ ، فلم يَصِحُّ منهما ، كالهازلَيْن . ومَعْنَى بَيْعِ ِ التَّلْجِئَةِ ، أَنْ يَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ مِلْكُه ، فيُواطِئ رَجُلًا على أَنْ يُظْهِرَ أَنَّه اشْتَراهُ منه ؛ ليَحْتَمِيَ بذلك ، ولا يُرِيدَانِ بَيْعًا حَقِيقِيًّا .

> ١٥٨٧ – مسألة : ﴿ وَفَي بَيْعِ ِ الْحَاضِرِ للبادِي رِوَايَتَانِ ؟ إَحْدَاهُما ، يَصِحُ . والأُخْرَى ، لا يَصِحُّ بخَمْسَةِ شُرُوطٍ ؛ أَنْ يَحْضُرَ البادِى لِبَيْعِ

الرِّضَى ، فإنَّه لا يَحْرُمُ ، قوْلًا واحِدًا . وقسَّمَ في « عُيونِ المَسائل » [ ٦٣/٢ ] الإنصاف السُّوْمَ على سَوْمٍ أخِيه ، كالخِطْبَةِ على خِطْبَةِ أخِيه ، على ما يأْتِي ، إنْ شاءَ الله . الثَّانيةُ ، سَوْمُ الإِجارَةِ كالبَّيْعِ . ذكرَه في « الانْتِصارِ » . ذكرَه عنه في « الفُروع ِ » ، في آخِرِ التَّصَرُّفِ في المَبيع ِ . قلتُ : وكذا اسْتِعْجارُه على إجارَةِ أَخِيه ، حيثُ قُلْنا بخِيارِ المَجْلِسِ فيها . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في « شَرْحِ المُحَرَّرِ » : قلتُ : واسْتِعُجارُه على اسْتِعُجارِ أخِيه ، واقْتِراضُه على اقْتِراضِ أخِيه ، واتِّهابُه على اتِّهابِ أخِيه ، مِثْلُ شِرائِه على شِراءِ أخِيه ، أو شِراؤُه على اتَّهابِه ، أو شِراؤُه على إصْداقِه ، ونحو ذلك ، بحيثُ تخْتَلِفُ جِهَةُ المِلْكِ .

قوله : وفى بَيْع ِ الحاضِرِ للبادِى رِوايتَان . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ،

اللنع سِلْعَتِهِ ، بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، جَاهِلًا بِسِعْرِهَا ، وَيَقْصِدَهُ الْحَاضِرُ ، وَيَكُونَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا . فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا ، صَحَّ الْبَيْعُ .

الشرح الكبير سِلْعَتِه ، بسِعْر يَوْمِها ، جاهِلًا بسِعْرِها ، ويَقْصِدُه الحاضِرُ ، وبالنَّاسِ حَاجَةٌ إليها . فإن اخْتَلَّ شَرْطٌ منها ، صَحَّ البَيْعُ ﴾ [ ٢٤٦/٣ و ] البَادِي هـ لهُنا مَنْ يَدْخُلُ البَلَدَ مِن غيرِ أَهْلِها ، سواءٌ كان بَدَويًّا ، أو مِن قَرْيَةٍ ، أو مِن بَلْدَةٍ أُخْرَى . ولا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الحاضِرُ للبادِي ؛ لقَوْلِ ابنِ عباسٍ : نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وأَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ . قال : فَقَلْتَ لابن عباس ِ: مَا قَوْلُه : « حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكونُ له سِمْسَارًا . مُتَّفَقٌ

الإنصاف و « المُذْهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » ، و « الفائق » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ إحْداهما ، يَحْرُمُ ، ولا يَصِحُّ بشُروطِه . وهو المذهبُ . قال في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » : حَرُمَ ، وفسَد العَقْدُ ، رَضُوا بذلك أم لا ، في ظاهِرِ المذهبِ . قال النَّاظِمُ : وهو الأَظْهَرُ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » ، و « الخِرَقِيِّ » ، وهو منها . وقدَّمه في « الحاوِييْن » ، و « الكافِي » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يُكْرَهُ ، ويصِحُّ . قدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وعنه ، يَحْرُمُ ، ويصِحُ . ذكرَها في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » وغيره . قال الزَّرْكَشِيُّ : وجعَل ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » الصِّحَّةَ على القَوْلِ بزَوالِ النَّهْيِ ، والبُطْلانَ على القَوْلِ ببَقائِه . قال : وليس بشيءٍ ، وإنَّما الرِّوايَتان على القَوْلِ ببَقاءِ النَّهْي ِ . انتهى . قلتُ : ما قالَه ابنُ مُنجَّى قالَه المُصَنَّفُ ف « المُغْنِي » ، والشَّارِ حُ . والرِّوايَةُ الوارِدَةُ عن أحمدَ تدُلُّ على ذلك ، وبها اسْتَدَلًّا . قال الشَّارِحُ ، بعدَ أَنْ قدَّم المذهبَ والنَّهْيَ عنه : ونقَل ابنُ شَاقَلًا ، أنَّ الحَسَنَ بنَ

عليه(١) . وعن جابر ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُهِ : ﴿ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ الشرح الكبير لبادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » . رَواهُ مُسْلِمٌ (٢) . والمَعْنَى في ذلك أنَّه مَتَى تَرَكَ البَدَويُّ يَبِيعُ (") سِلْعَتَه ، اشْتَراهَا النَّاسُ بِرُخْصٍ ، ويُوَسِّعُ عليهم السِّعْرَ ، وإذا تَولَّى الحاضِرُ بَيْعَها ، وامْتَنَعَ مِن بَيْعِها إِلَّا بَسِعْرِ البِّلَدِ ، ضاقَ على أهْلِ البِّلَدِ . وقد أشارَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ في تَعْلِيلِه إلى هذا . وممَّنْ كَرِهَ بَيْعَ الحاضِر للبادِي ؛ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وابنُ عمرَ ، وأبو هُرَيْرَةَ ، وأنَسُّ ، وعمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ ، ومالِكٌ ، واللَّيْثُ ، والشَّافِعِيُّ . ونَقَلَ أبو إسحاقَ ابنُ شَاقُلًا ، أنَّ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ المصرِيَّ سَأَلَ

علىِّ المِصْرِئَّ سأَل أحمدَ ، عن بَيْع ِ حاضِرٍ لبادٍ ؟ فقال : لا بَأْسَ به . فقال له : الإنصاف الخَبَرُ الذي جاءَ بالنَّهي ؟ قال : كان ذلك مَرَّةً . قال : فظاهِرُ هذا أَنَّ النَّهْيَ اخْتَصَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... ، وباب النهي عن تلقى الركبان ... ، من كتاب البيوع ، وفى : باب أجر السمسرة ... ، من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ٩٤/٣ ، ٩٥ ، ١٢٠ . ومسلم في : باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١٥٧.

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤١/٢ . والنسائي ، في : باب التلقي ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٥/٧ ، ٢٢٦ . وابن ماجه ، في : باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب التجارات ، سنن ابن ماجه ٦٣٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٨/١ ، . 778 , 708 , 787

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٧/٣ . وأبو داود ، في : باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٢/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٣١/٥ . والنسائي ، في : باب بيع الحاضر للبادي ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٥/٧ . وابن ماجه ، في : باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣١٢، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢ . (٣) في م: «بيع ».

الشرح الكبير أَحْمَدَ عن بَيْع ِ حاضِرٍ لبادٍ ، فقال : لا بَأْسَ به . قال له : فالخَبرُ الذي جَاءَ بِالنَّهِي ؟ قال : كان ذلك مَرَّةً . فظاهِرُ هذا أَنَّ النَّهْيَ اخْتَصَّ بأُوَّل الإِسْلَامِ ؛ لِما كان عليهم مِن الضِّيقِ في ذلك . وهذا قولُ مُجاهِدٍ ، وأبي حَنِيفَةَ ، وأصحابه . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ ؛ لعُمُومِ النَّهِي ، وما ثَبَت في حَقَّهِم ثَبَتَ في حَقِّنَا ، ما لم يَقُمْ على اختِصاصِهِم به دَلِيلٌ(١) . وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أَنَّه يَحْرُمُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يكونَ الحاضِرُ قَصَدَ البادِيَ لِيَتَوَلَّى البَيْعَلِه ، فإنْ كان هو القاصِدَ للحاضِر ، جازَ ؛ لأنَّ التَّضْييقَ حَصَلَ منه لا مِن الحاضِرِ . الثانِي ، أَنْ يكونَ البادِي جاهِلًا بالسِّعْر . قال أحمدُ فى روايَةِ أَبِّى طَالِبٍ : إذا كان البادِى عارفًا بالسِّعْرِ لم يحرُمْ ؛ لأنَّ التَّوْسِعَةَ لا تَحْصُلُ بتَرْكِه يَبيعُها ؛ لأَنَّه لا يَبيعُها إِلَّا بسِعْرِها ظاهِرًا . الثالثُ ، أنْ يكونَ قد جَلَبَ السِّلْعَةَ للبِّيعِ . فأمَّا إِنْ جَلَبَهَا لِيَأْكُلُها ، أُو يُخَزِّنَها ، فليس في بَيْع ِ الحاضِرِ له تَضْيِيقٌ ، بل تَوْسِعَةٌ . وذَكرَ القاضِي شَرْطَيْن آخرَيْن ؟ أَحَدُهما ، أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لَبَيْعِها بَسِعْرِ يَوْمِها . فأمَّا إِن كَانَ أَحْضَرَها وفي

الإنصاف ﴿ بِأُوَّلِ الْإِسْلامِ ۚ ؛ لما كان عليهم مِنَ الضِّيقِ في ذلك . انتهى . فعلى المذهب ، يُشْتَرَطُ لعدَم الصِّحَّة خَمْسُ شُروط ، كَما ذكرَه المُصَنِّفُ ؛ وهي أَنْ يَحْضُرَ البادِي لَبَيْع ِ سِلْعَتِه بسِعْرِ يَوْمِها ، جاهِلًا بسِعْرِها ، ويَقْصِدَه الحاضِرُ ، ويكونَ بالمُسْلِمِين حاجَةٌ إليها . فاجْتِماعُ هذه الشُّروطِ يُحَرِّمُ البِّيعَ ويُبْطِلُه ، على المَذهب كما تِقدَّم ، فإنِ اخْتَلُّ منها شَرْطٌ ، صحَّ البَيعُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . و لم

<sup>(</sup>١) بعده في م: « وهو مذهب الشافعي » .

نَفْسِه أَنْ لا يَبِيعَها رَخِيصَةً ، فليس في بَيْعِه تَضْييقٌ . الثانِي ، أَنْ يكونَ بالنّاسِ الشرح الكبير حاجَةً إليها وضَرَرٌ في تَأْخِيرِ بَيْعِها ، كالأَقْواتِ ونحوِها . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : إنَّما يَحْرُمُ بشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ . وهي ما ذَكَرْنَا ، إلَّا حاجَةَ الناسِ إليها . فمَتَى اخْتَلُّ شَرْطٌ منها ، لم يَحْرُم البَّيْعُ . وإنِ اجْتَمَعَتْ هذه الشَّرُوطُ ، فالبَيْعُ حَرَامٌ . وظاهِرُ المَدْهَبِ أَنَّه باطِلٌ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايَةِ إسماعيلَ بن سَعِيدٍ . ('وذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وعن أحمدَ') روَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنَى في

الإنصاف

يَذْكُر الإمامُ أحمدُ في الشُّروطِ ، أنْ يكونَ بالمُسْلِمِين حاجَةً إليها .

وقوله : ويَقْصِدَه الحاضِرُ . هذا شَرْطٌ ، لكِنْ يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يكونَ عارفًا بالسِّعْرِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، أَوْ لا يعْرِفُه .

وقوله : جاهِلًا بسِعْرها . يعْنِي البادِي . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يُشْتَرطُ [ ٦٤/٢ ] جَهْلُه بالسِّعْر .

وقوله : أَنْ يَحْضُرَ البادِي لَبَيعِ سِلْعَتِه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، حُكْمُ ما إذا وُجِّه بها البادِي إلى الحاضِر ليَبيعَها له ، حُكْمُ حُضُور البادِي لبَيعِها . نقَلَه ابنُ هانِئُ . ونقَل المَرُّوذِئُ ، أخافُ أَنْ يكونَ منه . جزَم بهما الخَلَّالُ . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ لعدَم ذِكْرِه له .

وقوله : بسِعْرِ يَوْمِها . زادَ بعضُهم في هذا الشُّرْطِ ، أَنْ يقْصِدَ البَّيْعَ بسِعْر يَوْمِها حَالًا لا نَسِيئةً . نقَلَه الزَّرْكَشِيُّ . ولم يذْكُر الخِرَقِيُّ بسِعْر يَوْمِها .

<sup>(</sup>۱ - ۱) ف م: « وذكر الخرق » .

الشرح الكبير غيرِ المَنْهِيِّ عنه ، فلم يبْطُلْ ، كَتَلَقِّي الرُّكْبانِ . وَلَنَا ، أَنَّه مَنْهِيٌّ عنه ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفسادَ ، واللهُ أعْلَمُ .

١٥٨٨ – مسألة : [٢٤٦/٣] ( فأمَّا شِراؤُه له ، فيَصِحُّ ، روايَةً واحدَةً ) وهو قولُ الحسن . وكَرهَتْ طائِفَةٌ الشِّراءَ لهم أيضًا ، كَاكَرِهَتِ البَيْعَ . فرُوِيَ عن (١) أنس ، قال : كان يُقالُ : هي كَلِمَةٌ جامِعَةٌ ، يقولُ: لا تَبيعَنَّ له شَيْءًا ، ولا تَبْتَاعَنَّ له شَيْءًا ". وهو إحْدَى الرِّوايَتَيْن عن مالِكِ . ولَنا ، أنَّ النَّهْيَ غيرُ مُتَنَاولِ للشِّراء بلَفْظِه ، ولا هو في مَعْناهُ ، فَإِنَّ النَّهْيَ عن البَيْعِ ِ للرِّفْقِ بأَهْلِ الحَضَرِ ليَتَّسِعَ عليهم السِّعْرُ ، ويَزُولَ عنهم الضَّرَرُ ، وليس ذلك في الشِّراء لهم ، إذ لا يَتَضَرَّرُونَ ؛ لعَدَم الغَبْنِ للبادِينَ ، بل هو دَفْعُ الضَّرَرِ عنهم ، والخَلْقُ في نَظَرِ الشَّارِ عِ على السَّواءِ ، فكما شَرَعَ ما يَدْفَعُ الضَّرَرَ عن أهل الحَضَر ، لا يَلْزَمُ أَنْ يَلْزَمَ أَهْلَ البَدْوِ الضَّرَرُ . فأمَّا إِنْ أشارَ الحاضِرُ على البادِي مِن غير أَنْ يُباشِرَ البَيْعَ له ، فقد رَخُّصَ فيه طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله ِ، والأَوْزَاعِيُّ ، وابنُ المُنْذِر . وكَرهَهُ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ . وقَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَوْلَى .

فصل : وليس للإمَام أنْ يُسَعِّرَ على الناس ، بل يَبيعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُم على ما يَخْتارُونَ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وكان مالِكٌ يقولُ : يُقالُ لمَن

الإنصاف قوله: وأمَّا شِراؤُه له، فيَصِحُّ، رِوايَةً واحِدَةً. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٢/٢ .

يُريدُ أَنْ يَبِيعَ أَقِلَّ ما يَبِيعُ النَّاسُ: بعْ كما يَبِيعُ النَّاسُ، وإِلَّا فاخْرُجْ عنَّا. واحْتَجَّ الشرح الكبير بما رَوَى الشَّافِعِيُّ ، وسَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، عن داودَ بن صالِح ِ التَّمَّارِ ، عن القاسِم بن محمدٍ ، عن عمر ، أنَّه مَرَّ بحاطِبِ(١) في سوق المُصَلَّى ، وبينَ يَدَيْه غِرارَتانِ فيهما زَبيبٌ ، فَسَأَلُه عن سِعْرِهِما ، فَسَعَّرَ له مُدَّيْنِ بِكُلِّ دِرْهَم ، فقال له عمر : قد حُدِّثْتُ بعِير مُقْبلَةٍ مِن الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبيبًا ، وهم يَعْتَبرُونَ بسِعْرِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ ، وإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبيبَكَ ، فتَبيعَهُ كيفَ شِئْتَ(٢) . ولأنَّ في ذلك إضْرارًا بالناس ، إذا زاد ("تَبِعَهُ أصحابُ المَتاعِ") ، وإذا نَقَصَ أَضَرَّ بأصْحَابِ المَتَاعِ . ولَنا ، ما روَى أبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ ، وابنُ ماجَه (١٠ ) عن أنَس ، قال : غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ ، فقالوا : يَا رَسُولَ الله ِ، غَلَا السِّعْرُ ، فَسَعِّرْ لَنَا .

ونقَل ابنُ هانِئٌ ، لا يشْتَرِي له . وتقدُّم أوَّلَ البابِ بَيعُ التَّلْجِئَةِ ، والهازِلِ ، ونحوُهما ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) هو حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل ، شهد بدرًا ، وهو صاحب القصة المشهورة بكتابه إلى المشركين لما أراد النبي أن يغزو مكة ، وبعثه النبي عَلِيُّهُ إلى المقوقس . توفى سنة ثلاثين في خلافة عثمان . الإصابة . 7 - 1/4

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، مختصرا ، في : باب الحكرة والتربص ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٥١/٢ . والبيهقي ، في : باب التسعير ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب في التسعير ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٤/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في التسعير ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٣/٦ . وابن ماجه ، في : باب من كره أن يسعر ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤١/٢ ، ٧٤٢ .

كما أخرجه الدارمي ، في : باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٥٦/٣ ، ٢٨٦ .

الشرح الكبير فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ ، في دَم ِ ، ولا مالٍ » . قال التُّرْمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وعن أبي سَعِيدٍ مِثْلُه (١) . فوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِن وَجْهَيْنِ ؟ أَحَدُهما ، أنَّه لم يُسَعِّرْ ، وقد سَأَلُوه ذلك ، ولو جازَ لأَجَابَهُم إليه . الثاني ، أنَّه عَلَّلَ بكَوْنِه مَظْلِمَةً ، والظُّلْمُ حَرَامٌ . ولأنَّه مَالُه ، فلم يَجُزْ مَنْعُه مِن بَيْعِه بما تَرَاضَى عليه المُتَبَايعَانِ ، كما لو اتَّفَقَ الجماعَةُ عليه . والظَّاهِرُ أَنَّه سَبَبُ الغَلَاءِ ؛ لأَنَّ الجَالِبِينَ إذا بَلَغَهُم ذلك ، لم يَقْدَمُوا بسِلْعَتِهم بَلَدًا يُكْرَهُونَ على بَيْعِها فيه بغيرِ ما يُرِيدُونَ ، ومَن عندَه البِضَاعَةُ يَمْتَنِعُ مِن بَيْعِها ، ويَكْتُمُها ، ويَطْلُبُها المحتاجُ إليها ، ولا يَجِدُها إِلَّا قَلِيلًا ، فَيَرْفَعُ في ثَمَنِها ليُحَصِّلَهَا ، فَتَغْلُو الأَسْعارُ ، ويَحْصُلُ الإِضْرَارُ بالجَانِبَيْنِ ، جانِبِ المُلَّاكِ فِي مَنْعِهِم مِن بَيْعِ ِ أَمْلَاكِهِم ، [ ٢٤٧/٣ ] ، وجانِب المُشْتَرِي في مَنْعِه مِن الوُصُول إلى غَرَضِه ، فيكونُ حَرَامًا . فأمّا حَدِيثُ عمرَ ، فقد رَوَى فيه سعيدٌ ، والشافعيُ ، أنَّ عمرَ لَمَّا رَجَعَ حاسَبَ نَفْسَهُ ، ثم أَتَى حاطِبًا في دَارِه ، فقال : إنَّ الذي قلتُ لك ليس بعَزِيمَةٍ مِنِّي ، ولا قَضاءٍ ، وإنَّما هو شيءٌ أَرَدْتُ به الخَيْرَ لأهْلِ البَلَدِ ، فحيثُ شِئْتَ فبعْ كيف شِئْتَ .

الإنصاف فليُعاوَد .

فائدة : الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه ، أنَّ النَّهْيَ في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب من كره أن يسعر ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٢/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٥٥٣ .

وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَر يَهَا بِأَقَلُّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا . وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ أُو ابْنُهُ ، جَازَ .

وهذا رُجُوعٌ إلى ما قُلْنا . وما ذَكَرُوه مِن الضَّرَرِ مَوْجُودٌ فيما إذا باعَ في الشرح الكبير بَيْتِه ، ولا يُمْنَعُ منه .

> ١٥٨٩ - مسألة : ﴿ وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بَنَسِيئَةٍ ، لَم يَجُزْ أَنْ يَشْتَريَها بأقَلَّ مِمَّا باعَها نقدًا(١) ، إلَّا أَنْ تكونَ قد تَغَيَّرَتْ صِفَتُها . وإنِ اشْتَرَاهَا أبوه أو ابنُه ، جازَ ) مَن باعَ سِلْعَةً بَثَمَنِ مُؤَّجُّلِ ، ثم اشْتَرَاها بأَقَلَّ منه نَقْدًا ، لم يَجُزْ . رُوِيَ ذلك عن ابن عَبّاس ٍ ، وعائِشَةَ ، والحَسَن ِ ، وابن ِ سِيرِينَ ، والشُّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ . وبه قال الثُّورِيُّ ، والأَوْزَاعِيُّ ، ومالِكٌ ، وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأَى . وأجازَهُ الشافِعِيُّ ؛ لأنَّه ثمَنَّ يَجوزُ بَيْعُها به مِن غيرِ بائِعِها ، فجازَ مِن بائِعِها ، كما لو باعَها بمثلِ ثَمَنِها . ولَنا ، ما رَوَى غُنْدَرٌ ، عن شُعْبَةَ ، عن أبي إسحاقَ السَّبيعِيِّ ، عن امْرَأْتِه العالِيةِ بنتِ أَيْفَعَ بِنِ شُرَحْبِيلٍ ، أَنَّهَا قالت : دَخَلْتُ أَنَا وأُمُّ ولَدِ زَيْدِ بِن أَرْقَمَ وامْرَأْتُه

هذه المَسْأَلةِ باقٍ . وعنه ، زَوالُه . وقال : كان ذلك مَرَّةً ، والتَّفْريعُ على الأوَّلِ . الإنصاف

قوله : ومَن باعَ سِلْعَةً بنَسِيئَةٍ ، لم يَجُزْ أَنْ يَشْتَريَها بأُقَلَّ ممَّا باعَها نَقْدًا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قد تَغَيَّرَتْ صِفَتُها . هذه مَسْأَلَةُ العِينَةِ ، وفِعْلُها مُحَرَّمٌ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، يَحْرُمُ اسْتِحْسانًا ، ويجوزُ قِياسًا . وكذا قال في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ : لم يَجْزِ اسْتِحْسانًا . وفي كلام ِ القاضي وأصحابِه ، القِياسُ صِحَّةُ البَيع ِ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ومُرادُهم ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير على عائِشَةَ ، فقالت أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ : إنِّي بعْتُ غُلامًا مِن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ بِمْ إِنِمائَةِ دِرْهَمٍ إلى العطاءِ ، ثم اشْتَرَيْتُه منه بستِّمائَةِ دِرْهَمٍ . فقالت لها : بئسَ ما شَرَيْتِ ، وبئسَ ما اشْتَرَيْتِ ، أَبْلِغِي زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ آنَّه قد أَبْطَلَ جهادَهُ مع رسُول اللهِ عَلِيْكُمْ ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ . رَواهُ أَحمدُ (١) ، وسَعِيدُ بنُ مَنْصُور . والظَّاهِرُ أَنَّها لا تَقُولُ مثلَ هذا التَّغْلِيظِ ، وتُقْدِمُ عليه ، إِلَّا بِتَوْقِيفٍ مِن النبيِّ عَلِيلًا ، فَجَرَى مَجْرَى رِوايَتِها ذلك عنه . ولأنَّ ذلك ذَرِيعَةٌ إلى الرِّبَا ، فإنَّه يُدْخِلُ السِّلْعَةَ لَيَسْتَبِيحَ بَيْعَ أَلْفٍ بِخَمْسِمائَةٍ إلى أَجَلِ

الإنصاف أنَّ<sup>(٢)</sup> القِياسَ خُولِفَ لدَليل ِ راجِع ِ ، فلا خِلافَ إذن في المَسْأَلَةِ . وحكَى الزَّرْكَشِيُّ بالصِّحَّةِ قَوْلًا . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أِيضًا ، أنَّه يصِحُّ البَيعُ الأوَّلُ ، إذا كان ("بَيانًا ، فلا مُواطأةً") ، وإلَّا بَطَلا ، وأنَّه قَوْلُ أحمدَ . قال في ﴿ الفُروعِ ـ ﴾ ﴿ ويتَوجَّهُ أَنَّ مُرادَ مَن أَطْلَقَ ، هذا ، إِلَّا أَنَّه قال في « الانْتِصار » : إذا قصد بالأوَّل الثَّانِيَ ، يَحْرُمُ ، ورُبَّما قُلْنا ببُطْلانِه . وقال أيضًا : يَحْتَمِلُ إِذا قَصَد ، أَنْ لا يَصِحًّا ، وإنْ سَلِمَ ، فالبَيْعُ الأَوَّلُ خَلا عن ذَريعَةِ الرِّبا .

تنبيه : قَوْلُه : لَم يَجُزْ أَنَ يَشْتَريَها بأَقَلَّ ممَّا باعَها نَقْدًا . قالَه أبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، و﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرُهم . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، لا يُشْتَرطُ في التَّحْريمِ أَنْ يشْتَريَها بنَقْدٍ ، بل يَحْرُمُ شِراؤُها ، سَواءٌ كان بنَقْدٍ أُو نَسِيئَةً . قال في « الفَروعِ » :

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي ، في : باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ... إلخ ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى . TT1 . TT./0

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ أَنه ﴾ . وانظر الفروع ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الفروع ١٧٠/٤ : ﴿ بِتَاتَا بِلا مُواطأًةٌ ﴾ . ولعله أولى .

وكذلك قال ابنُ عَباسٍ في مثلِ هذه المسألةِ : أرَى مائةً بخَمْسِينَ بينَهما حَرِيرَةٌ (١) . يَعْني خِرْقَةَ حَرِيرٍ جَعَلَاها في بَيْعِهما ، والذَّرَائِعُ مُعْتَبَرَةٌ . فأمّا إِنْ بِاعَهَا بَمْلِ الثَّمَنِ أُو أَكْثَرَ ، جَازَ ؛ لأنَّه لا يكونُ ذَريعَةً ، وهذا إذا كانتِ السِّلْعَةُ لم تنقُصْ عن حالَةِ البَيْع ِ ، فإنْ نَقَصَتْ ، مثلَ أنْ هَزَلَ العَبْدُ ، أو نَسِيَ صِناعةً (٢) ، أو تَخَرَّقَ الثَّوْبُ ، ونحوه ، جازَ له شِراؤُها بما شاءَ ؛ لأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ المَبِيعِ ، لا للتَّوَسُّلِ إلى الرِّبَا .

فصل : فإن اشْتَرَاها بعَرْضِ ، أو كان بَيْعُها الأُوَّلُ بعَرْض ، فاشْتَرَاها بنَقْدٍ ، جازَ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّما كان لشُبْهَةِ الرِّبَا ، ولا رِبًا بينَ الأَثْمَانِ والعُرُوضِ . فإنْ باعَها بنَقْدٍ ، ثم اشْتَرَاها بنَقْدٍ آخَرَ ،

إِذْ لِمَ يَقُلُهُ أَحمدُ ، والأكثرُ ، بل ولو كان بعْدَ حِلِّ أَجَلِه . نقَلَه ابنُ القاسِم ِ ، وسِنْدِيٌّ . الإنصاف

فوائد ؛ إحداها ، لو اشْتَراها بعَرْضِ ، أو كان بَيْعُها الأُوَّلُ بعَرْضِ ، فاشْتَراها بنَقْدٍ ، جازَ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا . قال في « الفُروعِ . " : فَإِنْ كَانَ بَغَيْرِ جِنْسِهِ ، جَازَ . انتهى . وإنْ بَاعَهَا بَنَقْدٍ ، وَاشْتَرَاهَا بَنَقْدٍ آخَرَ ، فقال الأصحابُ : يجوزُ . قالَه [ ٢٤/٢ ] المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وفي « الانْتِصارِ » وجْهٌ ، لايجوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِعَرْضِ ، فلا يجوزُ إِذَا كَانَا بِنَقْدَينِ مُخْتَلِفَينِ . واخْتَارَه المُصَنِّفُ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . الثَّانيةُ ، مِن مَسائلِ العِينَةِ ، لو باعَه شيئًا بثَمَن ي لم يَقْبِضُه ، ذَكَرَه القاضي وأصحابُه ، وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ ، ثم اشْتراه

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق نحوه ، في : باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد ، من كتاب البيوع . المصنف . ۱۸۷/۸

<sup>(</sup>۲) في م : « متاعه » .

الشرح الكبر فقال أَصْحَابُنا: يَجُوزُ ؛ لأَنَّهما جنْسَانِ لا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بينهما، أَشْبَهَ ما لو اشْتَرَاها بِعَرْضِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَجُوزُ اسْتِحْسانًا ؛ لأَنَّهما كالشيءِ الواحِدِ في مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ ، ولأَنَّ ذلك يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلى الرِّبا ، فهو كَمَا لُو بَاعَهَا بِجِنْسِ [ ٢٤٧/٣ ] الثَّمَنِ الأَّوَّلِ . قال شَيْخُنا (') : وهذا أَصَحُّ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وهذه المَسألةُ تُسَمَّى مسألةَ العِينَةِ . قال الشاعر(٢):

أَنَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا

فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِ بُه (٢)

ومَعْنى نَعْتَانُ : أَى نَشْتَرى عِينَةً كَمَا وَصَفْنا . وقد رَوَى أبو داودَ ('' ، بإِسْنادِه ، عن ابن عمر ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، يقول : « إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، ورَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وتَرَكْتُمُ الجهَادَ ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُم ». وهذا وَعِيدٌ يدُلُّ على التَّحْرِيمِ . وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : الْعِينَةُ أنْ يكونَ

الإنصاف بأقَلُّ ممَّا باعَه نقْدًا ، أو غيرَ نَقْدٍ ، على الخِلافِ المُتَقَدِّم ِ ، لم يصِحُّ . الثَّالثة ، عَكْسُ العِينَةِ مِثْلُها في الحُكْمِ ؛ وهي أنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِثَمَن حالٌ ، ثم يشْتَرِيَها بأكْثَرَ منه

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٦٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) نسبه ابنُ منظور في اللسان ( د ي ن ) إلى شمر .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « هزت مضاربه » . وندان : نأخذ دَيْنا .

<sup>(</sup>٤) في : باب في النهي عن العينة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٦/٢ . كَمْ أَخْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، في : المسند ٢/٢ ، ٨٤ .

الشرح الكبير

عندَ الرجل المَتاعُ ، فلا يَبِيعُه إلّا بنَسِيئَةٍ ، فإنْ باعَ بنَقْدٍ ونَسِيئَةٍ فلا بَأْسَ . وقال : أَكْرَهُ للرجل أَنْ لا يكونَ له تِجارَةٌ غيرَ الْعِينَةِ ، لا يَبِيعُ بنَقْدٍ . قال ابنُ عَقِيل : إنَّما كَرِهَ النَّسِيئَةَ لِمُضَارَعَتِه الرِّبَا ، فإنَّ البائِعَ بنَسِيئَةٍ يَقْصِدُ الرِّيادَةَ بالأَّجَل غَالِبًا . ويجوزُ أَنْ تكونَ العِينَةُ اسْمًا لهذه المسألة وللبَيْعِ نَسِيئَةً مُبَاحٌ اتِّفاقًا ، ولا يُكْرَهُ إلَّا أَنْ لا يكونَ له تِجارَةٌ غيره .

فصل : فإنْ باعَ سِلْعَةً بنَقْد ، ثم اشْتَراهَا بالْكُثَرَ منه نَسِيئَةً ، فقال أحمدُ ، في روايَة حَرْب : لا يجُوزُ ، إلّا أَنْ تَتَغَيَّرَ السِّلْعَةُ ؛ لأنَّ ذلك يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلى الرِّبَا ، فهي كَمسْأَلَةِ العِينَةِ . فإنِ اشْتَرَاها بسِلْعَة أُخْرَى ، أو باقلَّ مِن ثَمَنِها ، أو بمِثْلِه نَسِيئَةً ، جازَ ؛ لِما ذكَرْنا في مسألة العِينَة . وإنِ اشْتَرَاها بنقْد آخَرَ با كُثْرَ من ثَمَنِها ، فهو كمسألة العِينَة ، على ما ذكرْنا مِن بنقْد آخَرَ با كُرْنا مِن مَنْ مَنِها ، فهو كمسألة العِينَة ، على ما ذكرْنا مِن

الإنصاف

نَسِيئَةً . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » . ونقَل أبو داودَ ، يجوزُ بلا حِيلَةٍ . ونقَله المَرُّوذِئُ ، في مَن باعَ شيئًا ، ثم وجَدَه يُباعُ ، أَيُشْتَرِيه بأَقلَّ ممَّا باعَه ؟ قال : لا ، ولكِنْ بأكثرَ لا بَأْسَ . قال المُصَنِّفُ : ويحْتَمِلُ أَنْ يجوزَ له شِراؤُها بجِنْسِ قال : لا ، ولكِنْ بأكثرَ منه ، إذا لم يَكُنْ مُواطَأَةً ولا حِيلَةً ، بل وقع اتَّفاقًا مِن غيرِ قَصْدٍ .

قوله: فإنِ اشْتَراها أَبُوه أو ابنُه ، جازَ . مُرادُه ، إذا لم يَكُنْ حِيَلةٌ ، فإنْ كان حِيلةٌ ، لا مِن وَكِيله . قال فى حِيلةٌ ، لم يَجُزْ . وكذا يجوزُ له الشِّراءُ مِن غيرِ مُشْتَرِيه ، لا مِن وَكِيله . قال فى « الفائقِ » : قلتُ : وهو مُرادُ الأصحابِ . فائدة ي : قلتُ : وهو مُرادُ الأصحابِ . فائدة : لواحْتاجَ إلى نَقْدٍ ، فاشْتَرى ما يُساوِى مِائَةً بِمِائَةٍ وخَمْسين ، فلا بأسَ .

المَنع وَإِنْ بَاعَ مَايَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِه مِنْ جنْسِهِ ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَسِيئَةً ، لَمْ يَجُزْ .

الشرح الكبير الْخِلافِ . قال شَيْخُنا(١) : ويَحْتَمِلُ أَنْ يجوزَ (٢) له شِراؤُها بجِنْسِ الثَّمَنِ بأَكْثَرَ منه ، إذا لم يَكُنْ ذلك عن مُواطَأَةٍ ، ولا حِيلَةٍ ، بل وَقَعَ اتُّفاقًا مِن غيرِ قَصْدٍ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ حِلَّ البَيْعِ ِ ، وإنَّما حُرِّمَ في مسألَة العِينَة للآثرِ الوارِدِ فيه ، وليس هذا في مَعْناهُ ؛ لأَنَّ التَّوَسُّلَ بذلك أَكْثَرُ ، فلا يُلْحَقُ به ما دُونَه .

فصل : وفي كُلِّ مَوْضِع ٍ قُلْنا : لا يَجُوزُ له أَنْ يَشْتَرِيَ . لا يَجُوزُ ذلك لُوَكِيلِه ؛ لأَنَّه قائِمٌ مَقامَهُ ، ويجُوزُ لغَيْرِه مِن النَّاسِ ، سواءٌ كان أبَاه أو ابْنَه أو غيرَهما ؛ لأنَّه غيرُ البائِع ِ اشْتَرَى لنَفْسِهِ ، أَشْبَهَ الأَجْنَبِيُّ .

• ١٥٩ - مسألة: (وإنْ باعَ ما يَجْرى فيه الرِّبَا نَسِيعَةً (٣)، ثم اشْتَرى منه بثَمَنِه قبلَ قَبْضِه مِن جِنْسِه ، أو ما لا يجوزُ بَيْعُه به نَسِيئَةً ، لم يَجُزْ )

الإنصاف نصَّ عليه ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وهي مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ . وعنه ، يُكْرَهُ . وعنه ، يَحْرُمُ . اخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . فإنْ باعَه لمَنِ اشْتَرى منه ، لم يجُزْ ، وهي العِينَةُ . نصَّ عليه .

قوله : وإنَّ باعَ ما يجْرى فيه الرِّبا نَسِيقَةً ، ثم اشْتَرَى منه بثَمَنِه قبلَ قَبْضِه مِن جنْسِه ، أو ما لا يجوزُ بَيْعُه به نَسِيعَةً ، لم يجُزْ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأُصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . واخْتارَ المُصَنِّفُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا ، إذا لم يَكُنْ حِيلَةٌ . وقال : قِياسُ مَسْأَلَةِ العِينَةِ أَخْذُ غَيْرٍ جِنْسِه . واخْتارَه في ﴿ الفائقِ ﴾ . واخْتارَ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٦٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « يكون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ﴿ بنسيئة ﴾ .

رُوِىَ ذلك عن ابن عمر ، وسعيد بن المُسَيَّب ، وطاؤس . وبه قال الشرح الكبير مَالِكٌ ، وإسحاقَ . وأَجازَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وعَلِيُّ بنُ حُسَيْنٍ ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وأَصْحابُ الرَّأَي . وقال عَلِيُّ بنُ حُسَيْنِ : إذا لم يكُنْ لك في ذلك رَأَى . ورَوَى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنُ أبي مَوْيَمَ ، قال : بِعْتُ تَمْرًا مِن التَّمَّارِينَ ، كُلُّ سَبْعَةِ آصْع بدر هُم ، ثم وَجَدْتُ عَندَ رَجُلِ مِنهِم تَمْرًا يَبِيعُه أَرْبَعَةَ آصُع ٍ بِدِرْهَم ِ ، فَاشْتَرَيْتُ مِنه ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عن ذلك ، [ ٢٤٨/٣ و ] فقال : لا بَأْسَ ، أَخَذْتَ أَنْقَصَ مِمَّا بِعْتَ . ثم سَأَلْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن ذلك ، وأُخْبَرْتُه بقَوْل عِكْر مَةَ ، فقال : كذَّبَ ، قال عبدُ الله بن عباس : ما بعْتَ مِن شيءِ مِمَّا يُكالَ بمِكْيَالِ، فلا تَأْخُذْ منه شَيْئًا مِمّا يُكالُ بمِكْيالِ إِلَّا وَرقًا أو ذَهَبًا، فإذا أَخَذْتَ ذلك فابْتَعْ مِمَّن شِئْتَ منه أو مِن غيره . فرَجَعْتُ ، فإذا عِكْر مَةُ قد طَلَبني ، فقال: الذي قُلْتُ لَكَ هو حَلالٌ هو حَرَامٌ. فقُلْتُ لسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:

الإنصاف

الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ ، إذا كان ثُمَّ حاجَةٌ ، وإلَّا فلا .

تنبيه : شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ مَسْأَلتَيْن ؛ إحْداهما ، أنْ يبيعَه كَيْلَ بُرٍّ إلى شَهْرٍ بمِائَةٍ ، ثم يَشْتَرى بَثَمَنِه بعدَ اسْتِحْقاقِه منه بُرًّا ، فلا يجوز . قال في « التَّلْخيص »: قالَه أصحابُنا . ونصَّ عليه . الثَّانيةُ ، أنْ يأخُذَ بالثَّمَن منه شَعِيرًا أو غيرَه ممَّا يجْرِي فيه الرِّبا نَسيئَةً ، فلا يجوزُ .

فوائد ؛ يحْرُمُ التَّسْعِيرُ ، ويُكْرَهُ الشِّراءُ به . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وإنْ هُدُّدَ مَن خالَفَه ، حَرُّمَ ، وبطَل العَقْدُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . صحَّحَه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وقيل :

الشرح الكبير إِنْ فَضَلَ لِي عندَه فَضْلٌ ، قال : فأعْطِهِ أَنْتَ الكَسْرَ ، وخُذْ منه الدَّرَاهِمَ . وَوَجْهُ تَحْرِيمٍ ذلك ، أَنَّه ذَرِيعَةٌ إلى بَيْع ِ الطُّعَامِ بِالطُّعَامِ نَسِيئَةً ، فَحَرُمَ كمسألةِ العِينَةِ . وقد نَصَّ أحمدُ على ما يَدُلُّ على هذا . قال شيخُنا(١) : والذي يَقْوَى عندي جَوازُ ذلك إذا لم يَفْعَلْه حِيلَةً ، ولا قَصَدَ ذلك في ابْتِداء العَقْدِ ، كَمَا قال على بنُ الحُسَيْنِ ، فيما رَوَى عنه عبدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ (٢) ، قال : قَدِمْتُ على عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ ، فقُلْتُ له : إنِّي أَجُذَّ نَخْلِي وأبيعُ مِمَّن (٢) حَضَرَنِي التَّمْرَ (١) إلى أَجَلِ ، فَيَقْدَمُونَ بالحِنْطَةِ ، وقد حَلّ الأَجَلُ ، فيُوقِفُونَها بالسُّوقِ ، فأبْتَاعُ منهم وأَقاصُّهم . قال : لا بَأْسَ بذلك إذا لم يكُنْ منك على رَأَي . وذلك لأنَّه اشْتَرَى الطَّعامَ بالدَّرَاهِم التي في الذُّمَّةِ بعدَ لُزومِ العَقْدِ الأُوَّلِ ، فَصَحَّ ، كما لو كانَ المَبِيعُ الأُوَّلُ حَيَوانًا أو

لا يَبْطُلُ العَقْدُ . مَأْخَذُهما ، هل الوَعِيدُ إكْراة أم لا ؟ ويَحْرُمُ قَوْلُه : بعْ كالنَّاس . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وفيه وَجْهٌ ، لا يَحْرُمُ . وأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ إِلْزَامَهِم [ ٢/٥٦٠ ] المُعاوَضَةَ بمِثْلِ الثُّمَن . وقال : لا نِزاعَ فيه ؛ لأَنُّها مَصْلَحَةٌ عامَّةٌ لحَقِّ اللهِ تِعالَىٰ . وكَرهَ الإمامُ أحمدُ البَيْعَ والشِّراءَ مِن مَكانٍ أَلْزِمَ النَّاسُ بهما فيه ، لا الشُّراءَ مِمَّن اشْتَرَى منه ، وكُره أيضًا الشَّراءَ بلا حاجةٍ مِن جالِس على الطُّريق ، ومِن بائع مُضْطَرٌّ ونحوه . قال في ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ : لَبَيْعِه بدُونِ ثَمَنِه . ويَحْرُمُ الاحْتِكَارُ في قُوتِ الآدَمِيِّ فقط . على الصَّحيح ِ مِنَ المَذهب . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في ق : ﴿ زبيد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فيمن ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

الشرح الكبير

ثِيَابًا ، ولِما ذَكَرْنا في الفَصْلِ الذي قَبْلَ هذا . فإنْ لم يَأْخُذْ بالثَّمَنِ طَعامًا ، لكن اشْتَرَى مِّن المُشْتَرى طَعامًا بدراهِمَ وسَلَّمَها إليه ، ثم أَخَذَها منه وَفاءً ، أو لم يُسَلِّمُها إليه ، لكنْ قاصُّه بها ، جازَ ، كافي حَدِيثِ عَلِيٌّ بنِ الحُسَيْنِ . فصل : والاحْتِكَارُ حَرَامٌ ؛ لِما روَى أبو أَمَامَةَ ، أنَّ النَّبِيُّ عَرَالُكُم ، نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ الطُّعامُ(') . وعن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قال : « مَن ِ احْتَكَرَ فهو خاطِئٌ »(٢) . رَواهُما الأُثْرَمُ . ورُويَ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، والمُحْتَكِرُ مَلْغُونٌ ﴾" . والاحْتِكَارُ المُحَرَّمُ مَا جَمَعَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يَشْتَرِيَ . فلو جَلَبَ شَيْئًا ،

وقيل : لا يَحْرُمُ . وعنه ، يَحْرُمُ أيضًا فيما يأْكُلُه النَّاسُ . وعنه ، أو يضُرُّهم ادِّخارُه الإنصاف بشِرائِه في ضِيق . وقال المُصَنَّفُ : مِن بَلَدِه لاجالِبًا . والأوَّلُ قدَّمه في « الفَرورع ِ » ، وقالَه القاضي وغيرُه . ويصِحُّ شِراءُ مُحْتَكِرٍ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وفي « التَّرْغيبِ » احْتِمالٌ بعدَم ِ الصِّحَّةِ . وفي كَراهَةِ التِّجارَةِ في الطُّعامِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهمي ، في : باب ما جاء في الاحتكار ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٠/٦ . والحاكم ، في : باب لا يحتكر إلا خاطئ ، من كتاب البيوع . مستدرك الحاكم ١١/٢ . وابن أبي شيبة ، في : باب في احتكار الطعام ، من كتاب البيوع . المصنف ١٠٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢٧/٣ ، ١٢٢٨ . وأبو داود ، في : باب في النهي عن الحكرة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٣/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الاحتكار ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٧٧٠ . وابن ماجه ، في : باب الحكرة والجلب ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٢٨/٢ . والدارمي ، في : باب في النهي عن الاحتكار ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٨/٢ ، ٢٤٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٥٣/٣ ، ٤٥٤ ، ٢٠.٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، في : باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٢٨/٢ . والدارمي، في : باب في النهي عن الاحتكار ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٤٩/٢ .

الشرح الكبير أو أدْخَلَ عليه مِن غَلَّتِه شَيْئًا ، فادَّخَرَه ، لم يكُنْ مُحْتَكِرًا . رُوىَ ذلك عن الحَسَن ، ومالِكٍ . قال الأَوْزَاعِيُّ : الجالِبُ ليس بمُحْتَكِرٍ ؛ لقَوْلِه : « الجالِبُ مَرْزُوقٌ ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ » . ولأنَّ الجالِبَ لا يُضَيِّقُ على أَحَدٍ ، ولا يَضُرُّ ، بل يَنْفَعُ ، فإنَّ النَّاسَ إذا عَلِمُوا عِنْدَه طَعامًا مُعَدًّا للبَيْعِ ، كان أَطْيَبَ لَقُلُوبِهِم . الثاني ، أَنْ يكونَ قُوتًا . فأمَّا الإدامُ والعَسَلُ والزَّيْتُ وعَلَفُ البَّهائِم ، فليس احْتِكارُه بمُحَرَّم . قال الأثْرَمُ : سُئِلَ أبو عبدِ الله ِ ، عن أيِّ شيء الاحتِكارُ ؟ قال: إذا كان مِن قُوتِ النَّاس، فهذا الذي يُكْرَهُ. وهذا قولَ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو . وكان سعيدُ بنُ المُسَيَّب يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ(١) . وهو رَاوى حديثِ الاحْتِكَار . قال أبو داودَ : وكان يَحْتَكِرُ النَّوَى والخَيْطَ والبَزْرَ . ولأَنَّ هذه الأُشْياءَ لا تَعُمُّ الحاجَةُ إليها ، أَشْبَهَتِ الثِّيَابَ والحَيَوانَ . الثالثُ ، أَنْ يُضَيِّقَ على النَّاسِ بشِرائِه . ولا يَحْصُلُ ذلك إِلَّا بِأَمْرَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، أَنْ يكونَ في بَلَدٍ [ ٢٤٨/٣ ] يُضَيِّقُ بأَهْلِه الاحْتِكَارُ ، كالحَرَمَيْنِ ، والثُّغُورِ . قاله أحمدُ . فظاهِرُ هذا أنَّ البلادَ الواسِعَةَ الكّبيرَةَ ؛ كَبَغْدَادَ ، والبَصْرَةِ ، ومِصْرَ ، ونَحْوها ، لا يَحْرُمُ فيها الاحْتِكَارُ ؟ لأنَّ ذلك لا يُؤَثِّرُ فيها غالِبًا . النَّاني ، أنْ يكونَ في حال الضِّيق ،

إِذَا لَمْ يُرِدِ الحُكْرَةَ ، رِوايتَان . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ومَن جلَب شيئًا ، أو اسْتغَلُّه مِن مِلْكِه ، أو ممَّا اسْتَأْجَرَه ، أو اشْتَراه زَمَنِ الرُّخْصِ ، ولم يُضَيِّقْ على النَّاسِ إِذَنْ ، أو اشْتَراه مِن بَلَدٍ كبيرٍ ، كَبَعْدادَ والبَصْرَةِ ومِصْرَ ونحوِها ، فله حَبْسُه حتى يغْلُوَ ، وليس مُحْتَكِرًا ، نصَّ عليه ، وتَرْكُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الحكرة ، من كتاب البيوع . المصنف ٢٠٣/٨ .

بأَنْ يَدْخُلَ البَلَدَ قافِلَةٌ فَيَتَبادَرُ ذَوُو الأَمْوال فَيَشْتَرُونَهَا ، ويُضَيِّقُونَ على ـ النَّاسِ . وأمَّا إنِ اشْتَرَاهُ في حالِ الاتِّسَاعِ والرُّخْصِ على وَجْهِ لا يُضَيِّقُ على أُحَدِ ، لم يَحْرُمْ .

فصل : ويُسْتَحَبُّ الإِشْهادُ في البَيْعِرِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾(١) . وأَقَلُّ أَحْوالِ الأَمْرِ النَّدْبُ . ولأنَّه أَقْطَعُ للنِّزاعِ ، وأَبْعَدُ مِن التَّجاحُدِ . ويَخْتَصُّ ذلك ما له خَطَرٌ ، فأمَّا ما لا خَطَرَ له ، كَحوائِج ِ البَقَّالِ والعَطَّارِ وشِبْهِها ، فلا يُسْتَحَبُّ ذلك فيها ؛ لأَنَّها تَكْثُرُ ، فيَشُقُّ الإِشْهَادُ عليها ، وتَقْبُحُ إِقَامَةُ البِّيُّنَةِ عليها والتَّرافُعُ إِلَى الحَاكِم ، بخِلافِ الكَثِيرِ . وليس ذلك بواجِبِ في واحِدٍ منها ، ولا شَرْطًا له . رُويَ ذلك عن أبى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وأصْحاب الرَّأَى ، وإسحاقَ . وقال قَوْمٌ : هو فَرْضٌ لا يَجُوزُ تَرْكُه . رُوِيَ ذلك عن ابن

ادِّخارِه لذلك أوْلَى . انتهى . وقال القاضى : يُكْرَهُ إنْ ترَبُّصَ به السِّعْرَ ، لا جالِبًا الإنصاف بسِعْرِ يَوْمِه . نقَل عبدُ اللهِ وحَنْبَلٌ ، الجالِبُ أَحْسَنُ حالًا ، وأَرْجُو أَنْ لا بَأْسَ ، ما لم يَحْتَكِرْ . وقال : لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَنَّى الغَلاءَ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يُكْرَهُ . واختارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ويُجْبَرُ المُحْتَكِرُ على بَيْعِه كما يَبِيعُ النَّاسُ ، فإنْ أبَي ، وخِيفَ التَّلَفُ ، فرَّقَه الإمامُ ، ويَرُدُّون مِثْلَه . قال فى « الفُروع ِ » : ويتوجَّهُ ، قِيمَتُه . قلتُ : وهو قَوى " . وكذا سِلاحٌ لحاجَةٍ . قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . قلتُ : وأوْلَى . ولا يُكْرَهُ ادِّخارُ قُوتٍ لأَهْلِه ودَوابِّه . نصَّ عليه . ونقَل جَعْفَرٌ ، سَنَةً وسَنتَيْن ، ولا يَنْوى التِّجارَةَ ، فأَرْجُو أَنْ لا يُضَيِّقَ . ومَن ضَمِنَ مَكانًا ليَبيعَ فيه ويشْتَرِيَ وحدَه ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢.

الشرح الكبير عَبَّاس ، ومِمَّن رَأَى الإشْهادَ في البَيْع ِ ؛ عَطاءٌ ، وجابِرُ بنُ زَيْدٍ ، والنَّخَعِيُّ ؛ لظاهِر الأمْر ، ('وقِياسًا') على النِّكَاحِ . ولَنا ، قولُه تَعالَى : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ ﴾("). قال أبو سَعِيدٍ: صار الأَمْرُ إلى الأمانَةِ. وتَلا هذه الآيَةَ. ولأَنَّ النَّبِيَّ عَالِيُّهُ اشْتَرَى مِن يَهُودِئِّ طَعامًا ، ورَهَنه دِرْعَه(٣) ، ومِن رَجُل سَراويلَ(١) ، ومِن أَعْرَابِيٌّ فَرَسًا ، فَجَحَدَه الأَعْرَابِيُّ حتى شَهِدَ له خُزَيْمَةُ بنُ ثابِتٍ (°) . و لم يُنْقُلْ أَنَّهُ أَشْهَدَ في شيءِ مِن ذلك ، وكان الصَّحَابَةُ يَتَبَايَعُونَ في عَصْره في الأَسْواقِ ، فلم يَأْمُرْهُم بالإِشْهادِ ، ولا نُقِلَ عنهم فِعْلُه ، و لم يُنْكِرْ عليهم النَّبِيُّ عَلَيْكُم . ولو كانُوا يُشْهِدُونَ في كُلِّ بياعَاتِهِم لنُقِلَ . وقد أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ البارِقِيُّ أَنْ يَشْتَرِيَ له أَضْحِيَةً (١) . و لم يَأْمُرُه بالإشْهادِ .

الإنصاف كُرِهَ الشِّراءُ منه بلا حاجَةٍ ، ويَحْرُمُ عليه أَخْذُ زِيَادةٍ بلا حَقٍّ. ذكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين .

(۱ - ۱) في م: « قياسا ».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجهما في صفحة ٨٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدارمي، في : باب الرجحان في الوزن ، من كتاب البيوع سنن أبي داود ٢٢٠/٢ ، عارضة الأحوذي ٣٩/٦ ، المجتبي ٢٥٠/٧ ، سنن الدارمي ٢٦٠/٢ . كما أخرجه ابن ماجه ، في الباب نفسه ، من كتاب التجارات ، وفي : باب لبس السراويل ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٧٤٨/٢ ، ١١٨٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، في : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٢٧٦/٢ ، ٢٧٧ . والنسائي ، في : باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧/٥٦٠ ، ٢٦٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٥١٦ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦ .

الشرح الكبير

ولأَنَّ المُبايَعَةَ تَكْثُرُ بِينَ الناسِ في أَسُواقِهِم وغيرِها ، فلو وَجَبَ الإِشْهادُ فِي كُلِّ ما يَتَبَايَعُونَه ، أَفْضَى إلى الحَرَجِ المَحْطُوطِ عَنّا بقَوْلِه تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) . والآيةُ المرادُ بها الإِرْشادُ إلى حِفْظِ الأَمْوَالِ والتَّعْلِيمُ ، كَا أَمَرَ بالرَّهْنِ والكاتِبِ ، وليس بواجِبٍ ، وهذا ظاهِرٌ إِنْ شاءَ اللهُ تعالى .

فصل: ويُكْرَهُ البَيْعُ والشِّرَاءُ في المَسْجِدِ ؛ لِما رَوَى أَبو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّالِيَّةِ ، قال : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَو يَبْتَاعُ في المَسْجِدِ ، فَقُولُوا : للنَّهُ تِجَارَتَكَ ﴾ . رَواهُ التِّرْمِذِيُ (٢) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وقال قومٌ : لا بَأْسَ به . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ؛ للحَدِيثِ المَذْكُورِ . غَرِيبٌ . وقال قومٌ : لا بَأْسَ به . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ؛ للحَدِيثِ المَذْكُورِ . فأَنْ باعَ ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه تَمَّ بأَرْكَانِه وشُرُوطِه ، و لم يَثْبُتْ وجُودُ مُفْسِدٍ له ، وكراهَةُ ذلك لا تُوجِبُ الفَسَادَ ، كالغِشِّ في البَيْعِ والتَّدْلِيسِ والتَّصْرِيَةِ . وفي قولِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْهِ : [ ٣/٤١/و ] ﴿ قُولُوا : لا أَرْبَحَ اللهُ أَعْلَمُ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَلِيلٌ على صِحَّتِه . واللهُ أَعْلَمُ . وَجَارَ بَفَسَادِ البَيْعِ وَلِيلٌ على صِحَّتِه . واللهُ أَعْلَمُ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في : باب النهي عن البيع في المسجد ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٦١/٦ . والدارمي ،

في : باب النهي عن استنشاد الصَّالة في المسجد ... ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ٣٢٦/١ .

|   | - |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |

## بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ِ

[ ١٩٤ ] وَهِيَ ضَرْبَانِ ؛ صَحِيحٌ ، وَهُو ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ؛ أَحَدُهَا ، شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ ؛ كَالتَّقَابُضِ ، وَحُلُولِ الثَّمَنِ ، وَنَحْوِهِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ . الثَّانِي ، شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فَى الثَّمَنِ ، كَتَأْجِيلِهِ ، أَوِ الرَّهْنِ ، أَوِ الضَّمِينِ بِهِ ، أَوْ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ ، كَتَأْجِيلِهِ ، أَوِ الرَّهْنِ ، أَو الضَّمِينِ بِهِ ، أَوْ صِفَةٍ فِي

الشرح الكبير

## بابُ الشُّرُوطِ في البَيْع ِ

( وهى ضَرْبان ؛ صَحِيحٌ ، وهو ثَلَاثَةُ أَنُواعٍ ؛ أَحَدُها ، شَرْطُ مُقْتَضَى البَيْعِ ، كَالتَّقَابُضِ ، وحُلُولِ الشَّمَنِ ونحوه ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ) لأَنَّه بَيَانٌ وَتَأْكِيدٌ لمُقْتَضَى العَقْدِ ، فَوُجُودُه كَعَدَمِه . ( الثانى ، شَرْطٌ مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فى الثَّمَنِ ، كَتَأْجِيلِه ، أو الرَّهْنِ ، أو الضَّمِينِ ) والشَّهادَةِ ( أو صِفَةٍ فى الثَّمَنِ ) مَقْصُودَةٍ ( نَحْوَ كَوْنِ العَبْدِ كاتِبًا ، أو والشَّهادَةِ ( أو صِفَةٍ فى المَبِيعِ ) مَقْصُودَةٍ ( نَحْوَ كَوْنِ العَبْدِ كاتِبًا ، أو

الإنصاف

## بابُ الشُّرُوطِ في البَيْعِ ِ

تنبيه: قوْلُه: وهى ضَرْبان؛ صَحِيحٌ، وهو ثَلاثةُ أَنْوَاعٍ؛ أَحَدُها، شرْطُ مُقْتَضَى البَيْعِ، كالتَّقابُضِ وحُلُولِ الثَّمَنِ، ونَحْوِه. بلانِزاعٍ. ويأْتِي، لوجمَع بينَ شَرْطَيْن مِن هذا .

قوله: الثَّانى ، شرْطٌ مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، كَاشْتِرَ اطْرِصِفَةٍ فِى الثَّمَنِ ، كَتَأْجِيله ، أو صِفَةٍ فِى المَبِيعِ ؛ نحوَ كونِ العَبْدِ كاتِبًا ، أو خَصِيًّا ،

المَّنِيعِ ؛ نَحْوَ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا ، أَوْ خَصِيًّا ، أَوْ صَانِعًا ، أَوْ مُسْلِمًا ، وَالْأُمَةِ بِكُرًا ، وَالدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً ، وَالْفَهْدِ صَيُودًا ، فَيَصِحُ . فَإِنْ وَفَّى بِهِ ، وَإِلَّا فَلِضَاحِبِهِ الْفَسْخُ .

الشرح الكبير خصِيًّا(١) ، أو صانِعًا ، أو مُسْلِمًا ، والأُمَةِ بكْرًا ، والدَّابَّةِ هِمْلاَجَةً(٢) ، والفَهْدِ صَيُودًا ) فهو شَرْطٌ صَحِيحٌ يَلْزَمُ الوَفاءُ به ، فإنْ لم يَفِ به ، فللمُشْتَرِى الفَسْخُ والرُّجُوعُ بالثَّمَنِ ، أو الرِّضَا به ؛ لأنَّه شَرَطَ وَصْفًا مَوْغُوبًا فيه ، فصَارَ الشُّوطُ مُسْتَحَقًّا ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلًة : ﴿ المُؤْمِنُونَ عندَ شُرُوطِهم ﴾(٣) . ولا نَعْلَمُ في صِحَّةِ هذَيْنِ القِسْمَيْنِ خِلافًا .

الإنصاف أو صانِعًا ، أو مُسْلِمًا ، والأَمَةِ بِكُرًا ، والدَّابَّةِ هِمْلاجَةً ، والفَهْدِ صَيُودًا ، فيَصِحُّ -الشُّرْطُ بلا نِزاعٍ – فإنْ وفي به – يَعْنِي ، في جميع ِ ما تقدُّم – وإلَّا فلصاحبه الفَسْخُ . يعْنِي ، إذا لم يتَعَذَّرِ الرَّدُّ ، فأمَّا إنْ تعَذَّرَ الرَّدُّ ، تعَيَّنَ له اَلأَرْشُ ، وإنْ لم يتعَذَّرِ الرَّدُّ ، فظاهِرُ كلامِه ، أنَّه ليس له إلَّا الفَسْخُ لا غيرُ . وهو أحَدُ الوَّجْهَيْن ، وهو ظاهِرُ كلامِه ف ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ في الرُّهْنِ : وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، والقاضي ، وأبي الخَطَّاب ، وصاحِب « التَّلْخيص » فيه ، والسَّامَرِّئ ، وأبي محمدٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ [ ٢/٥٦٤ ] ، أَنَّ له الفَسْخَ ، أو أَرْشَ فَقْدِ الصِّفَةِ . جزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ وغيرِه . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ وغيرُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ويُحْكَى عن ابن عَقِيلٍ في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ »، و «ِالنَّظْمِ »، و « الرِّعايتَيْــن »،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خطيبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حسنة السير.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٤٩/١٠ .

١ ٩٩١ - مسألة : ( فإن شَرَطَهَا ثَيِّبًا كافرةً ، فبانَتْ بكْرًا مُسْلِمَةً ، الشرح الكبير فلا فَسْخَ له ﴾ لأنَّه زادَه خَيْرًا ، ولأنَّ(١) ذلك يَزِيدُ في الثَّمَنِ ، فأشْبَهَ مالو شَرَطُه غيرَ صانِعٍ ، فبانَ صانِعًا . وهذا قولُ الشَّافِعِيِّ في البِكْرِ ، واخْتِيارُ

و « الفائقِ » . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . وكذا حُكْمُ سائرِ هذا النَّوْعِ في هذه الإنصاف المسائل الآتية ، حيث صَحَّحْنا الشُّوط ، وفُقد .

> تنبيه : قُولُه : أو الرَّهْنُ أو الضَّمِينُ به . مِن شَرْطِ صِحَّتِه ، أَنْ يكُونا مُعَيَّنْين ، فإنْ لم يُعَيِّنُهما ، لم يصِحُّ ، وليسَ له طَلَبُهما بعدَ العَقْدِ لمَصْلَحَةٍ ، ويُلْزَمُ بتَسْليم رَهْنِ المُعَيَّنِ ، إِنْ قِيلَ : يُلْزَمُ بِالعَقْدِ . وفي ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ : هل يَبْطُلُ بَيْعٌ ببُطْلانِ رَهْنِ فيه كَجَهالَةِ الثَّمَنِ ، أم لا ، كَمَهْرٍ في نِكاحٍ ؟ فيه احْتِمالان .

> فائدة : ومِنَ الشُّروطِ الصَّحيحَةِ أيضًا ، لو شرَطَها تَحِيضُ ، أو شرَط الدَّابَّةَ لَبُونًا ، أو الأَرْضَ خَراجَها كذا . ذكرَه القاضي ، واقْتصَرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ۗ » فيهما . وجزَم به في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، في كونِها لَبُونًا . وقال ابنُ شِهابِ : إنْ لم تَحِضْ طَبْعًا ، فَفَقْدُه يَمْنَعُ النَّسْلَ ، وإنْ كان لكِبَرٍ ، فَعَيْبٌ ؛ لأَنَّه يُنْقِصُ النَّمَنَ . وجزَم في « التَّلْخيصِ » ، أنَّه لا يصِحُّ شَرْطُ كَوْنِها لَبُونًا . قال في « الرِّعايَةِ » : وهو أَشْهَرُ .

> قُولُه : وإِنْ شَرَطَهَا ثَيُّبًا كَافِرَةً ، فَبَانَتْ بِكُرًا مُسْلِمَةً ، فلا فَسْخَ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به في « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهم . وصحَّحَه في « الفائق » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . ويحْتَمِلُ أنَّ له الفَسْخَ ؛ لأنَّ له فيه قَصْدًا . قلتُ : وهو قَوِئٌ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في

<sup>(</sup>١) في م : « وليس » .

الشرح الكبير ﴿ القَاضِي ، واسْتَبْعَدَ كَوْنَه يَقْصِدُ الثُّيوبَةَ ؛ لعَجْزِه عن البِكْرِ ﴿ وَيَحْتَمِلُ أَنّ له الفَسْخَ ؛ لأنَّ له فيه قَصْدًا ) صَحِيحًا ، وهو أنَّ طالِبَ الكافِرَةِ أَكْثَرُ لصَلاحِيَتِها للمسلمين والكُفَّارِ ، أو ليَسْتَرِيحَ مِن تَكْلِيفِها العِبادَاتِ ، وقد يَشْتَرِطُ الثَّيِّبَ ؛ لعَجْزِه عن البِكْرِ ، أو ليَبيعَها لعاجِزٍ عن البِكْرِ . فقد فاتَ قَصْدُه ، وقد دَلَّ اشْتِراطُه على أنَّ له قَصْدًا صَحِيحًا . فأمَّا إن شَرَطَ صِفَةً غيرَ مَقْصُودَةٍ ، فبانَتْ بخِلافِها ، مثلَ أن يَشْتَرطَها سَبطَةً (١) ، فبانَتْ جَعْدَةً ، أُو جاهِلَةً فبانَت عالِمَةً ، فلا خِيارَ له ؛ لأَنَّه زادَه خَيْرًا .

فصل : فإن شَرَطَ الشَّاةَ لَبُونًا ، صَحَّ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، فلم يَجُزْ شَرْطُه . ولَنا ، أَنَّه أَمْرٌ مَقْصُودٌ يَتَحَقَّقُ في (٢) الحَيَوانِ ، ويَأْخُذُ قِسْطًا مِن الثَّمَنِ ، فَصَحَّ اشْتِرَاطُه ، كالصِّناعَةِ في الأُمةِ ، والهَمْلَجَةِ في الدّابَّةِ . وإنَّما لم يَجُزْ

الإنصاف « تَذْكِرَتِه » ، ونصَرَه المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » . وقدَّمه في « الحاوِي الكَبِيرِ » . وأَطْلَقهما في « الكافِي » ، فيما إذا شرَطَها كافِرَةً ، فبانَتْ مُسْلِمَةً .

تبيه : ممَّا يحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ ، لو شرطَها ثَيِّبًا ، فبانَتْ بكْرًا ، أو شرطَها كَافِرَةً . فبانَتْ مُسْلِمَةً . وأكثرُ الأصحاب إنَّما مثَّلُوا بذلك ، فلذلك حمَل ابنُ مُنَجَّى فى ﴿ شَرْحِه ﴾ كلامَ المُصَنِّفِ عليه . قلتُ : يُمْكِنُ حَمْلُه على ظاهِرِه ، ويكونُ ذلك مِن بابِ التَّنْبِيهِ على ما مثَّلَه الأصحابُ ، ولذلك أجْراه الشَّارِحُ على ظاهِرِه .

<sup>(</sup>١) أي : شعرها مسترسل لا جعودة فيه .

<sup>(</sup>Y) في م: « من » .

الشرح الكبير

بَيْعُه مُفْرِدًا للجَهالَةِ ، والجهالَةُ فيما كان تَبَعًا لا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، ولذلك () لو اشْتَرَاها بغيرِ شَرْطٍ صَحَّ بَيْعُه معها . وكذلك يَصِحُّ بَيْعُ أساسَاتِ الحِيطانِ ، والنَّوى في التَّمْرِ ، وإن لم يَجُزْ بَيْعُهما مُنْفَرِدَيْنِ . فإن شَرَطَ الْجيطانِ ، والنَّوى في التَّمْرِ ، وإن لم يَجُزْ بَيْعُهما مُنْفَرِدَيْنِ . فإن شَرَطَ اللَّبَنَ أَنَّها تَحْلِبُ ('كُلَّ يوم ') [ ٢٤٩٧٤ ] قَدْرًا مَعْلُومًا ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّ اللَّبَن ، يَخْتَلِفُ ، ولا يُمْكِنُ طَهُ ، وإن شَرَطَها حامِلًا ، صَحَّ . وقال القاضى : يَخْتَلِفُ ، ولا يُمْكِنُ الوَفاءُ به . وإن شَرَطَها حامِلًا ، صَحَّ . وقال القاضى : قياسُ المَذْهَبِ أَن لا يَصِحَّ ؛ لأَنَّ الحِمْلَ لا حُكْمَ له . ولهذا لا يَصِحُّ اللّعانُ على الحَمْلِ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه رِيحٌ . ولَنا ، أَنَّه صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ يمكِنُ الوَفاءُ على الحَمْلِ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه رِيحٌ . ولَنا ، أَنَّه صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ يمكِنُ الوَفاءُ بها ، فصَحَّ شَرْطُه ، كالصِّناعَة ، وكَوْنِها لَبُونًا . وقولُه : إنَّ الحَمْلَ لا حُكْمَ له . لا يَصِحُ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ قد حَكَمَ في الدِّيَةِ بأَرْبَعِين خَلِفَةً في بُطُونِها أَوْلاَدُها أَوْلاَدُها ") . ومَنعَ أَخذَ الحوامِلِ في الزَّكَاةِ (') . ومَنعَ وَطْءَ الحَبَالَي بُطُونِها أَوْلاَدُها أَوْلاَدُها ") . ومَنعَ وَطْءَ الحَبَالَي

فائدة: لو شَرَطَه كافِرًا ، فَبانَ مُسْلِمًا ، فظاهِرُ ما قدَّمه فى « الفُروعِ ِ » ، أنَّ الإنصاف له الفَسْخَ . قال شَيْخُنا فى « حَواشِيه » : وهو مُشْكِلٌ مِن جِهَةِ المَّعْنَى ؛ لأنَّ الغِلَّةَ المُذكُورةَ فى الكافِرةِ مَوْجودَةٌ فى الكافر . وقال أبو بَكْر : حُكْمُه حُكْمُ ما إذا شرَطَها

<sup>(</sup>١) فى ق : « وكذلك » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه . أبو داود ، في : باب في دية الخطأ شبه العمد ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٢ / ٢٩ / ٥٠١ . والنسائى ، في : باب كم دية شبه العمد ، وباب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، من كتاب القسامة . المجتبى ٣٦/٨ – ٣٨ . وابن ماجه ، في : باب دية شبه العمد مغلظة ، من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ٢٧٧/ ، ٨٧٧ . والدارمي ، في : باب الدية في شبه العمد ، من كتاب الديات . سنن الدارمي ١٩٧/ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١٠٢ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢/٣٤٦ .

الشرح الكبير الْمَسْبِيَّاتِ (١٠). وأَرْخَصَ للحامِل في الفِطْر في رمضانَ إذا خافَتْ على وَلَدِها<sup>(۱)</sup>. ومَنَعَ مِن إِقامَةِ الحَدِّ عليها مِن أَجْلِ حَمْلِهَا<sup>(۱)</sup>. وظاهِرُ الحَدِيثِ المَرْوِيِّ في اللِّعانِ يَدُلُّ على أَنَّه لاعَنَها حالَ حَمْلِها (١) ، فانْتَفَى، عنه وَلَدُها . فإن شَرَطَ أَنَّها تَضَعُ الوَلَدَ في وَقْتٍ بِعَيْنِه ، لم يَصِحُّ ، وَجْهًا واحِدًا ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ الوفَاءُبه ، وكذلك إن شَرَطَ أَنَّها لا تَحْمِلُ ؛ لذلك . وقال مالِكٌ : لا يَصِحُّ في المُرْ تَفِعاتِ ، ويَصِحُّ في غَيْرِ هِنَّ . ولَنا ، أنَّه باعَهَا بشَرْطِ البرَاءَةِ مِن الحَمْل ، فلم يَصِحُّ ، كالمُرْتَفِعاتِ . وإن شَرَطَها حائِلًا(°) ، فبانَتْ حامِلًا ، فإن كانت أُمَةً فهو عَيْبٌ يُثْبِتُ الخِيارَ ، وإنْ كان في غيرها ، فهو زيادَةً لا يَسْتَحِقُّ به فَسْخًا . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَحِقُّ ؟ لآنَّه قد يُرِيدُها لسَفَرٍ ، أو حَمْل ِ شيءٍ لا تَتَمَكَّنُ منه مع الحَمْل ِ . وإنْ شَرَطَ البَيْضَ في الدَّجَاجَةِ ، فقيل : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّه لا عَلَمَ عليه يُعْرَفُ به ، و لم يَثْبُتْ له في الشَّرْعِ ِ حُكْمٌ . وقيل : يَصِحُّ ؛ لأنَّه يُعْرَفُ بالعَادَةِ ، فأَشْبَهَ اشْتِراطَ الشاةِ لَبُونًا .

الإنصاف كافِرَةً ، فبانَتْ مُسْلِمَةً . قال في « الرِّعايَةِ » : هذا أَثْيَسُ . قال في « التَّلْخيص » : هذا أَظْهَرُ الوَجْهَيْنِ . قلتَ : وهو الصَّحيحُ . وذكر ابنُ الجَوْزِيِّ فيما إذا شرَطَه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب في كراهية أكل المصبورة ، من أبواب الصيد ، وفي : باب ما جاء في كراهية وطء الحبالي من السبايا ، من أبواب السير . عارضة الأحوذي ٢٦٦/٦ ، ٩/٧ . والنسائي ، في : باب بيع المغانم قبل أن تقسم ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٦٥/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٢٧/٤ . (۲) تقدم تخریجه فی ۳۸۲/۷.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه في كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريجه في كتاب اللعان .

<sup>(</sup>٥) الحائل من كل أنثى ، هي التي لم تحمل .

وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا ، أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، صَحَّ . المقنع وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ .

١٥٩٢ – مسألة : ( وإنِ اشْتَرَطَ الطائِرَ مُصَوِّتًا ، أو أنَّه يجيءُ مِن الشرح الكبير مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، صَحَّ . وقال القاضِي : لا يَصِحُّ ) إذا شَرَطَ في الهَزَارِ والقُمْرِيِّ ونحوِ هما أنَّه مُصَوِّتٌ ، فقال بعضُ أصْحابنا : لا يَصِحُّ . وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ صِياحَ الطَّيْرِ يَجُوزُ أَن يُوجَدَ وأَن لا يُوجَدَ ، ولأَنَّه لا يُمْكِنُه إِكْرَاهُه على التَّصْوِيتِ . والأُوْلَى جَوازُه ؟ لأَنَّ فيه قَصْدًا صَحِيحًا ، وهو

الإنصاف

كَافِرًا ، فبانَ مُسْلِمًا ، رِوايتَيْن .

قوله : وإنْ شرَط الطَّائرَ مُصَوِّتًا ، أو أنَّه يجيءُ مِن مَسافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، صَحَّ . إنْ شرَط الطَّائرَ مُصَوِّتًا ، فقدَّم المُصَنِّفُ الصِّحَّةَ . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه . جزَم به في « العُمْدَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَزْجِيِّ » . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قال الشَّارِحُ : الأَوْلَى جَوازُه . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْنِ . وجزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ . وقدَّمه في « الكافِي » . وقال القاضي : لا يصِحُّ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وهو الْأَشْهَرُ . قال النَّاظِمُ : وهو الأقْوَى . وجزَم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ [ ١٦/٢و ] ، و « المُ فَهَبِ » ، و « مَسْبُ وكِ الله قَهَبِ » ، و « المُسْتَ وْعب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . قلتُ : وهذا المذهبُ . وقد وافَقَ على ذلك في « الهادِي » . وأطْلَقهما في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . وإنْ شرَط أنَّه يجيءُ مِن مَسافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، فقدُّم المُصَنِّفُ هنا الصِّحَّةَ . وهو المذهبُ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ،

الشرح الكبير عادَةٌ له وخِلْقَةٌ فيه ، فأشْبَهَ الهَمْلَجَةَ في الدَّابَّةِ ، والصَّيْدَ في الفَهْدِ . وإنْ شَرَطَ فِي الحِمامِ أَنَّه يَجِيءُ مِن مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، صَحَّ أيضًا . احْتَارَهُ أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّ هذه عادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ ، وفيها قَصْدٌ صَحِيحٌ ؛ لتَبْلِيغِ الأُخْبَارِ ، وحَمْلِ الكُتُبِ ، فَجَرَى مَجْرَى الصَّيْدِ والهَمْلَجَةِ . وقال القاضِي : لا

الإنصاف و « المُنوّر » ، و « مُنْتَخَبِ الأَزْجِيّ » . قال الشَّارِحُ : وهو أَوْلَى . قال في « الفائقِ » : صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْنِ . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « الهدايَةِ » ، والمُصَنِّفُ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « إِدْراكِ الغايَةِ » ، و « الكافِي » . وقال القاضي : لايصِحُ . وصحَّحه في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : أَشْهَرُهما بُطْلانُه . وأطْلَقهما في « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحاويْيْن ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . فتَلَخَّصَ في المَسْأَلَتَيْنِ طُرُقٌ ؛ يصِحُّ الشَّرْطُ فيهما ، لا يصِحُّ فيهما ، لا يصِحُّ في الأُولَى ، وفي الثَّانيةِ الخِلافُ ، لا يصِحُّ في الأُولَى ، ويصِحُّ في الثَّانيةِ . وهو المذهبُ ، والصَّحيحُ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو شرَط الطَّائرَ يبيضُ ، أو يُوقِظُه للصَّلاةِ ، أو الأُمَةَ حامِلًا ، فحُكْمُهُنَّ كالمَسْأَلتَيْن المُتقَدِّمتَيْن عندَصاحب ( الفُروع ِ ) . أمَّا إذا شرَط الطَّائرَ يَبيضُ ، فقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »(١) : الأوْلَى الصِّحَّةُ . قلتُ : وهو الأَوْلَى . وقيل : لايصِحُّ . وإنْ شرَط أنَّه يُوقِظُه للصَّلاةِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يصِحُّ . قال في « الفائقِ » : بطَل في أصحِّ الوَجْهَيْن . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : الأَشْهَرُ البُطْلانُ . وقدَّمه في « الحاوِيَيْن » . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٦/ ٢٤١ .

يَصِحُّ . وهو قولُ أبي حَنِيفَةَ ؛ لأنَّ فيه تَعْذِيبًا للحَيَوانِ ، أَشْبَهَ مالو شَرَطَ الشرح الكبير الكَبْشَ مُناطِحًا . وإنْ شَرَطَ الغِناءَ في الجارِيَةِ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ الغِناءَ مَذْمُومٌ في الشُّرْعِ ، فلم يَصِحُّ اشْتِراطُه ، كالزِّني . وإنْ شَرَطَ في الكَبْش النِّطَاحَ ، أو في الدِّيكِ كُونَه مُناقِرًا ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنه في الشُّرْعِ ، فجَرَىَ مَجْرَى الغِناءِ في الجارِيَةِ . وإنْ شَرَطَ أَنَّ الدِّيكَ يُوقِظُه للصَّلَاةِ ، لم يَضِحُّ ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ الوَفاءُ به ، وإنْ شَرَطَ أَنَّه يَصِيحُ في أوقاتٍ مَعْلُومَةٍ ، جرَى [ ٢٥٠/٣ ] مَجْرَى التَّصْوِيتِ في القُمْرِيِّ ، على ما ذَكَرْنا .

و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « الشَّــرْحِ ، ، وغيرِهم . وقيل : يصِحُّ . ونسَبَه في « الحاويَيْن » إلى اختِيار المُصَنِّفِ . وقدْ قدَّم في ﴿ الْكَافِي ﴾ ، أنَّه إذا شرَط أنَّه يصِيحُ في وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ ، أنَّه يصِحُّ ، وأمَّا إذا شرَطأَنُّه يصِيحُ في أَوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ ، فإنَّه يَجْرِي مَجْرَى التَّصْويتِ في القُمْرِيُّ ونحوه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ عُ . وإنْ شرَط الأَمَةَ حامِلًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، الصِّحَّةُ . قدَّمه في « المُغنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قلتَ : وهو أُولَى . وقال القاضي : قِياسُ المذهب ، لا يَصِحُّ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ » فيه . وصحَّحَه الأَزَجِيُّ في « نِهابَتِه » . وقدَّمه في « التَّلْخيصِ » . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، كما تَقَدَّمَ . وأمَّا إذا شرَط الدَّابَّةَ حامِلًا ، فقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : أَشْهَرُ الوَجْهَيْنِ البُطْلانُ . وقيل : يصِحُّ الشُّرْطُ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . الثَّانيةُ ، لو شرَط أنُّها لاتحْمِلُ ، فَفَاسِدٌ ، وإنْ شَرَطَها حائلًا فبانَتْ حامِلًا ، فله الفَسْخُ في الأُمَةِ ، بلا نِزاعٍ ، ولا

المَّالِثُ ، أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْمَبِيعِ ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ، وحُمْلَانِ الْبَعِيرِ إِلَى مَوْضِع مِعْلُوم ِ ، أَوْ يَشْتَر طَ الْمُشْتَر يَ نَفْعَ الْبَائِع ِ فِي الْمَبِيع ِ ؛ كَحَمْل ِ الْحَطَبِ ، وَتَكْسِيرِهِ ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ ، وَتَفْصِيلِهِ ، فَيَصِحُّ .

الشرح الكبير

و ( الثَّالِثُ ، أَنْ يَشْتَرِطَ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي المَبِيعِ ِ ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ، وحُمْلانِ البَعِيرِ إلى مَوْضِع مِعْلُوم ، أو يَشْتَرِطَ المُشْتَرِي نَفْعَ البائِع ِ في المَبِيعِ ؛ كَحَمْلِ الحَطَبِ، أو تَكْسِيرِه، أو خِياطَةِ الثَّوْب، أو تَفْصِيلِه ﴾ . ويَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَ البائِعُ نَفْعَ المَبِيعِ ِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، مثلَ أَنْ يَبِيعَ دارًا ويَسْتَثْنِيَ سُكْنَاها سَنَةً ، أو دائَّةً ويَشْتَرطَ ظَهْرَهُ إلى مكانٍ مَعْلُومٍ ، أَو عَبْدًا ويَسْتَثْنِيَ خِدْمَتَه مُدَّةً مَعْلُومَةً . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ الأَوْزَاعِيِّ ، وأَبِي ثَوْرٍ ، وإسْحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأَي : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه يُرْوَى أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ نَهَى عن بَيْعٍ

الإنصاف فَسْخَ له في غيرِها مِنَ البَهائم ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : بلَى ، كالأُمَةِ . وقال في « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِي » : ليس بعَيْبٍ في البَهائم ِ ، إِنْ لم يضُرَّ اللُّحْمَ . ويأْتِي ذلك في العُيوبِ ، [ ٢/٢٦ظ ] في البابِ الذي بعدَ هذا .

قوله: الثَّالثُ ، أَنْ يشْتَرِطَ البائعُ نَفْعًا مَعْلُومًا في المَبِيعِ ، كسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ، وحُمْلانِ البَعِيرِ إلى مَوْضِع مِعْلُوم . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ ، وهو المَعْمولَ به في المذهبِ ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، وكَحَبْسِه على ثَمَنِه ، والأنْتِفاعِ به ، والأَشْهَرُ ، لاَيْنْتَفِعُ . وقيل : يَلْزَمُ تَسْلِيمُه ، ثم يَرُدُّه لبائعِه ؛ ليَسْتَوْفِيَ المَنْفَعةَ . المقنع

وشَرْطٍ (١) . ولأنَّه يُنَافِي مُقْتَضَى البَيْع ِ ، فأشْبَهَ ما لو شَرَطَ أَنْ لا يُسَلِّمَه ؛ الشرح الكبير ('وذلك') ، لأنَّه شرطَ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ المَبِيعِ إلى أَنْ يَسْتَوْفِيَ البائِعُ مَنْفَعَتُه . وقال ابنُ عَقِيلِ : فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه يَبْطُلُ البَيْعُ والشَّرْطُ ، نَقَلَها عبدُ الله بنُ محمد [1] في الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِن الرَّجُلِ الجارِيَةَ ويَشْتَرِطُ أَنْ تَخْدِمَه ، فالبَيْعُ باطِلٌ . قال شَيْخُنا<sup>ن</sup>ُ : وهذه الرِّوَايَةُ لا تَدُلُّ على محَلِّ النِّزَاعِ فِي هذه المسألةِ ، فإنَّ اشْتِراطَ خِدْمَةِ الجارِيَةِ باطِلَّ ؛ لوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُما ، أَنَّها مَجْهُولَةٌ ، فإطْلَاقُه يَقْتَضِي خِدْمَتَها أَبَدًا ، وهذا لا خِلافَ في بُطْلانِه ، إنَّما الخِلافُ في اشْتِراطِ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ . الثاني ، أَنْ يَشْتَرطَ خِدْمَتَها بعدَ زَوالِ مِلْكِه عنها ، وذلك يُفْضِي إلى الخَلْوَةِ بها ، والخَطَر برُؤْيَتِها ، وصُحْبَتِها ، وهذا لا يُوجَدُ في غَيْرِها ، ولذلك مُنِعَ إعارَةُ الأُمَةِ الشَّابَّةِ لغيرِ مَحْرَمِها . وقال مالِكُّ : إنِ اشْتَرَطَ رُكُوبًا إلى مكانٍ قريبٍ ، جازَ ، وإنْ كان إلى مكانٍ بَعِيدٍ ، كُرهَ ؛ لأنَّ اليَسِيرَ تَدْخُلُه المُسَامَحَةُ . وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّه بَاعَ النَّبِيُّ عَلِيلَتُهُ جَمَلًا ، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَه إِلَى

ذَكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وعنه ، لا يصِحُّ . قال في ﴿ الْقَواعِدِ ﴾ : وحُكِيَ عنه الإنصاف رِوايَةً ، لا يصِحُّ . وأطْلَقهما في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم ، في : المحلي ٤٠٩/٩ . والحاكم ، في : معرفة علوم الحديث ١٢٨ . والخطابي ، في : معالم السنن ١٤٥/٣ . وانظر : نصب الراية ١٧/٤ . وتلخيص الحبير ١٢/٣ . (٢ - ٢) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٣) لعلمه عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان ، ابن بنت أحمد بن منيع ، روى عن الإمام أحمد ، وصنف المعجمين الكبير والصغير ، توفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١٩٠/١ \_ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٦/٧٧ .

الشرح الكبير

الإنصاف

المَدِينَةِ . وفي لَفْظٍ ، قال : فَبِعْتُه بأُوقِيَّةٍ ، واسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي . مُتَّفَقٌ عليه () . وفي لَفْظٍ : فَبِعْتُه بِخَمْسِ أُواقٍ ، قال : قُلْتُ : على أنَّ لى ظَهْرَه إلى المَدِينَةِ » . رواهُ مُسْلِمٌ () . ظَهْرَه إلى المَدِينَةِ » . رواهُ مُسْلِمٌ () . ولأنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيِّهُ نَهِي عن الثُّنْيَا ، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ () . وهذه مَعْلُومَةً ، ولأنَّ المَنْفَعَة قد تَقَعُ مُسْتَثْنَاة بِالشَّرْعِ على المُشْتَرِي ، فيما إذا اشْتَرَى نَخْلًا مُوَّبَرَةً ، أو أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، أو دَارًا مُوْجَرَةً ، أو أَمَةً مُزَوَّجَةً ، فجازَ أَنْ يَسْتَثْنِيَها ، كالو اشْتَرَطَ البائِعُ الثمرَة قبل التَّأْبِيرِ ، ولم يَصِحَّ نَهْيُ النَّبِي عَيِّلِيّهِ عن شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ (°) . فمَفْهُومُه إباحَة عن بَيْعٍ وشَرْطِ الواحِدِ . وقِياسُهُم مَنْقُوضٌ بِشَرْطِ الخيارِ والتَّأْجِيلِ في الثَّمَنِ .

تنبيه : يُسْتَثْنَى مِن كلام ِ المُصَنِّف وغيرِه ، مِمَّن أَطْلَقَ ، اشْتِراطُ وَطْءِ الأُمَةِ

(۱) أخرجه البخارى ، فى : باب شراء الدواب والحمير ، من كتاب البيوع ، وفى : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، من كتاب الشروط ، وفى : باب من ضرب دابة غيره فى الغزو ، من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٣٦/٤ ، ٢٤٨ ، ٢٦/٤ . ومسلم ، فى : باب استحباب نكاح البكر ، من كتاب الرضاع ، وفى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢١/٣ ، ١٠٨٩/٢ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦١/٧ – ٢٦٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٩٩/٣ .

- (٢) في : باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٢٣/٣ .
  - (٣) تقدم تخريجه في صفحة ١١٥ .
  - (٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٥٤/٠ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٢٤٣/٥ . والنسائى ، فى : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا ، وباب شرطان فى بيع ... ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٩/٧ . وابن ماجه ، فى : باب النهى عن بيع ماليس عندك ، وعن زرعما لم يضمن ، =

فصل : وإنْ باعَ أَمَةً ، واسْتَثْنَى وَطْأَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّ الوَطْءَ لا يُباحُ في غيرٍ مِلْكٍ أو نِكاحٍ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَاٰفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ٱبْتَغَيْ [ ٣/ ٢٥٠ ظ ] وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰ بِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (١) . وفارَقَ اشْتِرَاطَ وَطْءِ المُكاتَبَةِ ، حيثُ نُبيحُه ؛ لأَنَّها مَمْلُوكَةٌ ، فيُسْتَبَاحُ وَطْؤُها بالشُّرْطِ في المَحَلِّ المَمْلُوكِ . واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ عَدَمَ الإِبَاحَةِ أَيْضًا . وهو قولُ أكثر الفُقَهاء .

فصل : وإن باعَ المُشْتَرى العَيْنَ المُسْتَثْناةَ مَنْفَعَتُها ، صَحَّ البَيْعُ ، وتكونُ في يَدِ المُشْتَرِي الثانِي مُسْتَثْنَاةً أيضًا . فإنْ كان عالِمًا بذلك ، فلا خِيارَ له ؟ لأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ ، فلم يَثْبُتْ له خِيارٌ ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ ، وإنْ لم يَعْلَمْ ، فله خِيارُ الفَسْخِ ، كَمَنِ اشْتَرَى أُمَةً مُزَوَّجَةً ، أو دارًا مُؤْجَرَةً . وإِنْ أَتْلَفَ المُشْتَرِي العينَ ، فعليه أَجْرَةُ المِثْلِ ؟ لتَفْوِيتِ المَنْفَعَةِ المُسْتَحَقَّةِ لغيرِه ، وثَمَنُ المَبِيعِ (٢) ، وإن تَلِفَتِ العَيْنُ بتَفْرِيطِه ،

ودَواعِيه ، فإنَّه لا يصِحُّ ، قَوْلًا واحِدًا . صرَّح به الأصحابُ ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ الإنصاف وغيره .

فَائدة : يجوزُ للبائع ِ إجارَةُ ما اسْتَثْناه وإعارَتُه مُدَّةَ اسْتِثْنائِه ، كالعَيْنِ المُؤْجَرَةِ إذا بيعَتْ ، وإن تَلِفَتِ العَيْنُ ، فإنْ كان بفِعْل المُشْتَرِى ، فعليه أُجْرَةُ مثْلِه ، وإنْ كان بتَفْريطِه ، فهو كتَلَفِها بفِعْلِه . نصَّ عليه . وقال : يرْجِعُ على المُبْتاعِ بأُجْرَةِ

<sup>=</sup> من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٧/٢ ، ٧٣٨ . والدارمي ، في : باب في النهي عن شرطين في بيع ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧٩/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٥ – ٧ . المعارج ٢٩ – ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في م : « والبيع » .

الشرح الكبير فهو كَتَلَفِها بفِعْلِه . نَصَّ عليه أحمدُ . وقال : يَرْجِعُ البائِعُ على المُبْتاعِ بأَجْرَةِ المِثْلِ. قال القاضِي: مَعْناهُ عِنْدِي ، القَدْرُ الذي نَقَصَه البائِعُ لأَجْلِ الشُّرْطِ . وظاهِرُ كلامِ أَحمدَ خِلافُ هذا ؛ لأَنَّه يَضْمَنُ ما فاتَ بَتَفْرِيطِه ، فَضَمِنَه بِعِوَضِه ، وهو أُجْرَةُ المِثْل . فأمَّا إِنْ تَلِفَتْ بِغَيْر فِعْلِه وتَفْريطِه ، لم يَضْمَنْ . قال الأَثْرَمُ : قُلْتُ لأبي عبدِ الله ِ: فَعَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَحْمِلُه على غَيْرِه ؛ لأَنَّه كان له حمْلان ؟ قال : لا ، إنَّما شرطَ عليه هذا بعَيْنِه . لأنَّه لم يَمْلِكُها البائِعُ مِن جِهَتِه ، فلم يَلْزَمْه عِوَضُها ، كما لو تَلِفَتِ النَّخْلَةُ المُؤَبَّرَةُ بِثَمَرَتِها ، أو غيرُ المُؤبَّرَةِ إذا اشْتَرَطَ البائِعُ ثَمَرَتها ، و كما لو باعَ حائِطًا واسْتَثْنَى منه شَجَرَةً بعَيْنِها ، فتَلِفَتْ . وقال القاضِي : عليه ضَمانُها ، أُخذًا من عُموم كلام أحمدَ . وإذا تَلِفَتِ العَيْنُ ، رَجَعَ البائِعُ على المُبْتاعِ بِأَجْرَةِ المِثْلِ . وكَلامُه مَحْمُولٌ على حالَةِ التَّفْرِيطِ ، على ما ذَكَرْناه .

الإنصاف المِثْل . قال القاضى : مَعْناه عندى ، يضْمَنُه بالقَدْرِ الذى نقَصَه البائعُ لأُجْلِ الشُّرْطِ . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وإنْ كان التَّلَفُ بغيرٍ فِعْلِه وتَفْرِيطِه ، لم يَضْمَنْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » . واختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقوَّاه النَّاظِمُ . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال القاضي : يضْمَنُ . وجزَم به في « الفائِق » ، و « الحاويَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وقالوا : نصَّ عليه . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . فعلى قوْلِ القاضي ، يَضْمَنُه بما نقَص . جزَم به فى « الفُروع ِ » . وقال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ تَلِفَ بلا تَفْريطِه ولا فِعْلِه ، ضَمِنَ نَفْعَه المذْكُورَ بأُجْرَةِ مِثْلِه . نصَّ عليه ، فَيُقَوَّمُ المَبِيعُ

فصل: إذا اشْتَرَطَ البائِعُ مَنْفَعَةَ المَبِيعِ ، فأرادَ المُشْتَرِى أَنْ يُعْطِيَه ما يَقُومُ مَقامَ المَبِيعِ فِي المَنْفَعَةِ ، أو يُعَوِّضَه عنها ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه ، وله اسْتِيفَاءُ المَنْفَعَةِ مِن غيرِ المَبِيعِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأَنَّ حَقَّه تَعَلَّقَ بعَيْنِها ، أَشْبَهَ المَنْفَعَةِ مِن غيرِ المَبِيعِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأَنَّ البائِعَ قد يكونُ له غَرَضٌ مالو اسْتَأْجَرَ عَيْنًا ، فَبَذَلَ له الآخَرُ مِثْلَها ، ولأَنَّ البائِعَ قد يكونُ له غَرَضٌ في اسْتِيفَاءِ مَنافِع تلك العَيْنِ ، فلا يُجْبَرُ على قَبُولِ عِوْضِها . فإنْ تَرَاضَيَا على ذلك ، جازَ ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهما . وإنْ أرادَ البائِعُ إعارَةَ العَيْنِ أو إجارَتَها لمَن يقومُ مَقامَه ، فله ذلك ، في قياس المَذْهَبِ ؛ لأَنَّها مَنافِعُ مُسْتَحَقَّةٌ لمَن يقومُ مَقامَه ، فله ذلك ، في قياس المَذْهَبِ ؛ لأَنَّها مَنافِعُ مُسْتَحَقَّةٌ له ، فملكَ ذلك فيها ، كمنافِع الدّارِ المُسْتَأُجَرَةِ المُوصَى بمَنافِعِها ، ولا تُجُوزُ إجارَتُها إلَّا لمِثْلِه في الانْتِفاعِ ، فإنْ أرادَ إجارَتَها أو إعارَتَها لمَن يَضُرُّ بالعَيْنِ بانْتِفاعِ ، لم يجُزْ ذلك ، كا لا يَجُوزُ له إجَارَةُ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ لَمَن لا يقومُ مَقامَه . ذَكَرَ ذلك ابنُ عَقِيلٍ .

بَنَفْعِه وبدُونِه ، فما نقَص مِن قِيمَتِه ، أُخِذ مِن ثَمَنِه بنِسْبَتِه . وقيل : بل ما نقَصَه الإنصاف البائعُ بالشَّرْطِ . انتهى .

فائدة : لو أرادَ المُشْتَرِى أَنْ يُعْطِىَ البائعَ ما يقُومُ مَقامَ المَبِيعِ فِي المَنْفعَةِ ، أو يُعَوِّضُه عنها ، لم يَلزَمْه قَبُولُه ، فإنْ تَراضَيا على ذلك ، جازَ .

قوله: أو يشْتَرِطَ المُشْتَرِى نَفْعَ البائع ِ فى المَبيع ِ، كَحَمْل ِ الحَطَبِ و تَكْسِيرِه، وَخِياطَة ِ الثَّوْبِ و تَفْصِيلِه . الواو هنا بمَعْنَى « أو » تقديرُه ، كَحَمْل الحطب أو تكْسِيرِه ، وخِياطَة الثَّوْبِ أو تَفْصِيلِه ، بدَليل قَوْلِه : وإنْ جمَع بينَ شَرْطَيْن ، لم يصِحَّ . فلو جعَلْنا الواوَ على بابِها كان جَمْعًا بينَ شَرْطَيْن ، ولا يصِحُّ ذلك . واعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب ، صِحَّة اشْتِراطِ المُشْتَرِى نَفْعَ البائع ِ فى المَبِيع ِ ، وعليه أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب ، صِحَّة اشْتِراطِ المُشْتَرِى نَفْعَ البائع ِ فى المَبِيع ِ ، وعليه

فصل : ولو قال : بِعْتُكَ هذه الدَّارَ ، وأَجَرْتُكَهَا شَهْرًا . لم يَصِحُّ ؟ لأُنَّه إذا باعَه فقد مَلَك المُشْتَرى المنافِعَ ، فإذا أَجَرَهُ إِيَّاهَا ، فقد شرَطَ أَنْ يكونَ له بَدَلٌ [ ٢٥١/٣] في مُقابَلَةِ ما مَلَكَه المُشْتَرى ، فلم يَصِحُّ . قال ابنُ عَقِيلٍ : وقد نَهَى النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ (١) . ومَعْناهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَحّانًا لِيَطْحَنَ له كُرًّا(٢) بقَفِيز منه ، فيَصِيرُ كَأَنَّه شَرَط له "عَمَلَه في" القَفِيزِ عِوَضًا عن عَمَلِه في باقِي الكُرِّ المَطْحُونِ . وَيَحْتَمِلُ الجوازَ ، بناءً على اشْتِراطِ مَنْفَعَةِ البائِعِ في المَبِيعِ ، على ما نَذْكُرُه ، إِنْ شاءَ اللهُ تعالى . فصل : ويَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُشْتَرِى نَفْعَ البائِع ِ في المَبِيع ِ ، مثلَ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا ويَشْتَرِطَ على بائِعِه خِياطَتَه قَمِيصًا ، أو بَغْلَةً ويَشْتَرِطَ حَذْوَها نَعْلًا ، أو جُرْزَةً (١) حَطَبٍ ويَشْتَرِطَ حَمْلَها إلى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ . نَصَّ عليه أَحمدُ في رِوَايَةٍ مُهَنّا ، وغيرِه . واحْتَجَّ أحمدُ بما رُويَ أَنَّ محمدَ بنَ مَسْلَمَةَ اشْتَرَى مِن نَبَطِيٌّ جُرْزَةً (١) حَطَبٍ ، وشارَطَهُ على حَمْلِها . وبه قال إسحاقَ ، وأبو عُبَيْدٍ (٥٠ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بَغْلَةً ،

الإنصاف أكثرُ الأصحاب ، ونصَّ عليه . قال أبو بَكْرٍ ، وابنُ حامِدٍ : المذهبُ جَوازُه . وسَواءٌ كان حَصادًا ، أو جَزَّ رَطْبَةٍ أو غيرَهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المُخْتارُ للأكْتُرين . قال في ﴿ الهدايَةِ ﴾ ،و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ،و ﴿ الفائقِ ﴾ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . نصُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب النهي عن عسب الفحل ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/٣٣٩ . والدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٤٧/٣ .

 <sup>(</sup>٢) في م : ( كذا ) . والكُرُّ : ستون قفيزًا أو أربعون إردبا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ حزمة ﴾ . والجرزة : الحُزْمة .

<sup>(</sup>٥) في م : ( عبيدة ) .

ويَشْتَرِطَ على البائِع ِ حَذْوَها . وحُكِيَ عن أَبِي ثَوْرٍ ، والثَّوْرِيِّ ، أَنَّهُما أَبْطَلَا العَقْدَ بهذا الشَّرْطِ ؛ لأنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ ، أَشْبَهَ الشُّرُوطَ الفاسِدَةَ ، ورُويَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ أَنَّه نَهَى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ (١) . ولَنا ، ما تَقَدَّمَ في قَضِيَّةِ محمد ابن مَسْلَمَةَ، ولأنَّه بَيْعٌ وإجارَةٌ ؛ لأنَّه باعَهُ النَّوْبَ وأَجَرَه نَفْسَه على خِياطَتِه ، وكُلُّ واحِدٍ منهما يَصِحُّ إِفْرادُه بالعَقَّدِ ، فإذا جَمَعَهُما ، جازَ ، كالعَيْنَيْن . و لم يَصِحُّ أنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ نَهَى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ . قال أحمدُ : إنَّما نَهَى عن شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ (٢) . وهو يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ على جَوازِ الشَّرْطِ الواحِدِ . ولابُدَّ مِن العِلْمِ بالمَنْفَعَةِ لهما ؛ ليَصِحَّ اشْتِراطُها. ، لأَنَّنا نَزَّلْنا ذلك مَنْزلَةَ الإِجارَةِ . فلو اشْتَرَطَ حملَ الحَطَبِ إلى مَنْزِلِه ، والبائِعُ لا يَعْرِفُ مَنْزِلَه ، لم يَصِحَّ . وإنْ شرَطَ حَذْوَها نَعْلًا ، فلا بُدَّمِن مَعْر فَة صِفَتِها ، كالواسْتَأْجَرَه على ذلك ابْتِداءً . قال أحمدُ ، في الرَّجُلِ يَشْتَرِي البَغْلَةَ على أَنْ يَحذُوها : جائِزٌ ، إذا أرادَ الشِّراكَ . فإنْ تَعَدُّرَ العَمَلُ بِتَلَفِ المَبِيعِ قِبلَه ، أو بمَوْتِ

عليه . وكذا قال في ﴿ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ﴾ ، في غيرِ شَرْطِ الإنصاف الحَصادِ . قال القاضي : لم أجد بما قال الخِرَقِيُّ روايةً في المذهب . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . [ ٢٧/٢ ] وقدَّمه في « الشُّرْحِ ِ » وغيرِه . وصحَّحَه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، لا يصِحُّ . صَحَّحَها في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وأَطْلَقَهما في التَّلخيص ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوى الصَّغِير » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٦ .

البائِع ِ ، انْفَسَخَتِ الإِجارَةُ ، ورَجَعَ المُشْتَرِى عليه بعِوَضِ ذلك . وإن تَعَذَّرَ بمَرَضٍ ، أُقِيمَ مُقَامَه مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ، والأُجْرَةُ عليه ، كَقَوْلِنا في الإَجَارَةِ .

فصل: وإذا اشْتَرَطَ المُشْتَرِى مَنْفَعةَ البائِع في المَبِيع ، فأقامَ البائِعُ مُقامَه مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ، فله ذلك ؛ لأنَّه (١) بمَنْزِلَة الأجيرِ المُشْتَرَكِ ، يُجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ العَمَلَ بنَفْسِه ، وبمَنْ يقومُ مَقامَه . وإنْ أَرادَ بَذْلَ العِوَضِ عنه ، عن ذلك ، لم يَلْزَم المُشْتَرِى قَبُولُه ، وإنْ أرادَ المُشْتَرِى أَخْذَ العِوَضِ عنه ، عن ذلك ، لم يَلْزَم المُشْتَرِى قَبُولُه ، وإنْ أرادَ المُشْتَرِى أَخْذَ العِوَضِ عنه ، لم يَلْزَم البائِع بَذْلُه ؛ لأَنَّ المُعَاوَضَة عَقْدُ تَراضٍ ، فلا يُجْبَرُ عليه أَحدٌ . وإن تَرَاضَيا عليه ، احْتَمَلَ الجواز ؛ لأنَّها مَنْفَعة يجوزُ أخذُ العِوَضِ عنها ، كا لو وإن تَرَاضَيا عليه ، فإذا مَلكَها المُشْتَرِى ، جازَ له أخذُ العِوَضِ عنها ، كا لو اسْتَأْجَرَها ، وكا يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المنافِعُ المُوصَى بها مِن ورَثَةَ المُوصِى . اسْتَأْجَرَها ، وكا يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المنافِعُ المُوصَى بها مِن ورَثَةَ المُوصِى . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المنافِعُ المُوصَى بها مِن ورَثَة المُوصِى . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المنافِعُ المُوصَى بها مِن ورَثَة المُوصِى . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المنافِعُ المُوصَى بها مِن ورَثَة المُوصِى . العادَةِ والاسْتِحْسَانِ لأَجْلِ الحَاجَةِ ، فلم يَجُوزُ أَنْ تُوْجَرَ المَاقِعُ مَالَقَرْضِ ، فإنَّه يَجُوزُ أَن يُرَدَّ في المُوصَى ، فانَّه يَجُوزُ أَن يُرَدَّ في المُؤَرِّ والخَمِيرِ ، أقلَّ أُو أَكْثَرَ . ولو أرادَ أَن يَأْخُذَ بقَدْرِ خُذِه وكَسُرِه بقَدْرِ والخَمِيرِ ، أقلَّ أُو أَكْثَرَ . ولو أرادَ أَن يَأْخُذَ بقَدْر خُذِه وكَسُره بقَدْر

الإنصاف

فائدة : حكى كثيرٌ مِنَ الأصحابِ فيما إذا اشْتَرطَ المُشْتَرِى نَفْعَ البائعِ في المَسْيعِ ، وفرَّقُوا المَسِيعِ الرِّوايَتَيْن ، وقطَعوا بصِحَّة شَرْطِ البائع ِ نَفْعًا معْلُومًا في المَسِيعِ ، وفرَّقُوا بينَهما بأنَّ في اشْتِراطِ نَفْع ِ البائع ِ جَمْعًا بينَ بَيْع ٍ وإجارَةٍ ، فقد جَمَع بينَ بَيْعتَيْن في بَيْعة ٍ ، وهو مَنْهِيَّ عنه . وأمَّا اشْتِراطُ مَنْفَعة المَسِيع ِ ، فهو اسْتِثْناءُ بعض ٍ أعْيانِ المَسِيع ِ ، وكما لو باعَ أمَةً مُزَوَّجَةً ، أو شجَرَةً عليها ثَمَرَةٌ قد بدَا صَلاحُها .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، م .

وَذَكَرَ الْخِرَقِىُّ فِى جَزِّ الرَّطْبَةِ ، إِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِع ِ ، لَمْ يَصِحَّ . اللَّهَ فَيُخَرَّ جُ هَلْهُنَامِثْلُهُ .

الزِّيَادَةِ لَمْ يَجُوْ . ولأَنَّه أَخَذَ عِوَضًا عَن مِرْفَقٍ مُعْتَادٍ ، جَرَتِ [ ٢٥١/٣] الشرح الكبير العادَةُ بالعَفْوِ عنه دُونَ أَخْذِ العِوَضِ ، فأَشْبَهَ المَنافِعَ المُسْتَثْناةَ شَرْعًا ، وهو ما إذا باعَ أَرْضًا فيها زَرْعٌ للبَائِع ِ ، واسْتَحَقَّ تَبْقِيَتَه إلى حين الحَصَادِ ، ما إذا باعَ أَرْضًا فيها زَرْعٌ للبَائِع ِ ، واسْتَحَقَّ تَبْقِيَتَه إلى حين الحَصَادِ ، فيكُنْ له ذلك .

البائع ، لم يَصِع . فيُخرَّ على الشَّجْ ، إذا اشْتَرَى زَرْعًا ، أو جَزَّةً مِن البائع ، لم يَصِع . فيُخرَّ على الشَّجْ ، فالحصاد ، وجزُّ الرَّطبة ، وجداذ النَّمرَة على الشَّجْ ، فالحصاد ، وجزُّ الرَّطبة ، وجداذ النَّمرَة على المُشترى ؛ لأَنَّ نَقْلَ المَبِيع ، وتَفْرِيعَ مِلْكِ البائِع منه على المُشترى ، كَنَقْل الطَّعام المَبيع مِن دار البائع ، بخلاف الكيْل والوزْن والعَدَد ، كَنَقْل العَلَي المُشترى ، والتَّسليم المَبيع إلى المُشترى ، والتَّسليم فإنَّه على البائع ، وهمه على التَّسليم بالتَّخلية بدُونِ القَطْع ، بدليل جواز على البائع ، وهمه على البائع ، وهذا مَذْهَبُ أبى حَنِيفَة ، والشّافِعي . ولا نَعْلَمُ فيه بلافً . فإن شَرَطَه على البائع ، فاختلف أصْحَابُنا ، فقال الخِرَقِي : يَبْطُلُ بِحِلافًا . فإن شَرَطَه على البائِع ، فاختلف أصْحَابُنا ، فقال الخِرَقِي : يَبْطُلُ بِحِلافًا . فإن شَرَطَه على البائِع ، فاختلف أصْحَابُنا ، فقال الخِرَقِي : يَبْطُلُ

تنبيه : فعلَى الصِّحَّةِ ، لاَبُدَّ مِن مَعْرِفَةِ النَّفْعِ ؛ لأَنَّه بِمَنْزِلَةِ الإِجارَةِ ، فلو شرَط الإنصاف الحَمْلَ إلى مَنْزِلِه ، وهو لا يعْرِفُه ، لم يصِحَّ . ذكرَه المُصَنِّفُ وغيرُه .

قوله: وذكر الخِرَقِيُّ في جَزِّ الرَّطْبَةِ ، إِنْ شَرَطَه على البائِعِ ، لم يَصِحَّ . وَجَعَلَهُ ابنُ أَلِى مُوسَى المُذَهِبَ ، وقدَّمه في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . قال المُصَنِّفُ : فَيُخَرَّجُ ابنُ أَلِى مُوسَى المُذَهِبَ ، وقدَّمه في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . قال المُصَنِّفُ : فيُخرَّجُ ابنُ الجَوْزِيِّ ، وجماعةٌ . واعلمُ أنَّه اخْتُلِفَ هَلْهَا مِثْلُه . وخرَّجه قبلَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ الجَوْزِيِّ ، وجماعةٌ . واعلمُ أنَّه اخْتُلِفَ

الشرح الكبير البَيْعُ . وقال ابنُ أبى مُوسَى : لا يَجُوزُ . وقيل : يَجُوزُ . فإن قُلْنا : لا يَجُوزُ . فهل يَبْطُلُ البَيْعُ لِبُطْلَانِ الشُّرْطِ ؟ على رِوَايَتَيْنِ . وقال القاضِي : المَذْهَبُ جوازُ الشُّرْطِ . ذَكَرَه أبو بكْر ، وابنُ حامِدٍ . وقال القاضِي : ولم أُجدْ بما قالَه الخِرَقِيُّ رَوَايَةً في المَذْهَبِ . واخْتَلَفَ فيه أَصْحابُ الشافعيِّ ، فقال بَعْضُهم : إذا شَرَطَ الحصادَ على البائِع ِ بَطَلَ البَيْعُ ، قولًا واحِدًا . وقال بَعْضُهم : يكونُ على قَوْلَيْنِ . فَمَن أَفْسَدَه ، قال : لا يَصِحُّ ؟ لثَلاثَة مَعَانٍ ؟ أحدُها ، أنَّه (١) شَرَطَ العَمَلَ في الزَّرْع ِ قبلَ أن يَمْلِكُه . والثاني ، أنَّه شَرَطَ ما لَا يَقْتَضِيه العَقْدُ . والثالِثُ ، أنَّه شَرَطَ تَأْخِيرَ التَّسْلِيم ؛ لأنَّ مَعْنَى ذلك تَسْلِيمُه مَقْطُوعًا . ومَن أَجازَه ، قال : هذا بَيْعٌ وإجارَةٌ ، وكُلُّ واحِدٍ منهما يَصِحُ إِفْرَادُه ، فَصَحَّ جَمْعُهما ، كالعَيْنَيْنِ . وقولُهم : شَرَطَ العَمَلَ فيما لا يَمْلِكُه . يَبْطُلُ بشَرْطِ رَهْنِ المَبيع ِ على الثَّمَن في البَيْع ِ. والثاني ، يَبْطُلُ بشَرْطِ الرَّهْنِ والكَفِيلِ والخِيارِ . والثالثُ ، ليس بتَأْخِيرٍ ؛ لأَنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُه قائِمًا ، ويَبْقَى الشُّرْطُ مِن

الإنصاف في كلام الخِرَقِيِّ ؛ فقيلَ : يُقاسُ عليه ما أَشْبَهَه مِن اشْتِراطِ مَنْفَعَةِ البائع ِ . وهو الذي ذكرَه المُصَنِّفُ ، وهؤلاء الجماعَةُ ، وهو الصَّوابُ ؛ فإنَّه نُقِلَ عن الإمام أَحمدَ رُوايَةً تُوافِقُ مَن خرَّج . ذكَرَها صاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، والمَجْدُ ، وصاحِبُ « الفُروع ِ » ، وغيرُهم . واخْتَارَها في « الرِّعَايَةِ الكُبْرِي » ، كما تقدَّم ، وإليه مَيْلُ الزَّرْكَشِيِّ وغيرِه . وقيل : تخْتَصُّ مسْأَلَةُ الخِرَقِيِّ بما يُفْضِي الشَّرْطُ فيه إلى التَّنازُ عرِ لاغيرُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وهو أَوْلَى لوَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّه قال في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

المُتَسَلِّم ، فليس ذلك بتَأْخِير التَّسْلِيم . فإذا فَسَدَتْ هذه المَعانِي ، الشرح الكبير صَحَّ ؛ لِما ذَكَرْناه . فإن قيل : فالبَيْعُ يُخالِفُ حُكْمُه حُكْمَ الإِجَارَةِ ؛ لأنَّ الضَّمانَ يَنْتَقِلُ فِي البَيْعِ بِتَسْلِيمِ العَيْنِ ، بخِلافِ الإِجَارَةِ ، فكيف يَصِحُّ الجَمْعُ بينَهِما ؟ قُلنا: كَمَا يَصِحُ بَيْعُ الشَّقْصِ والسَّيْفِ، وحُكْمُهما مُخْتَلِفٌ ، بدَلِيل ثُبوتِ الشَّفْعَةِ في الشِّقْص دونَ السَّيْفِ ، وقد صَحَّ الجَمْعُ بَيْنَهُما . وقولُ الخِرَقِيِّ : إِنَّ العَقْدَ هَلْهُنا يَبْطُلُ . يَحْتَمِلُ أَن يَخْتَصَّ هذه المسألةَ وشِبْهَها ، مِمّا يُفْضِي الشُّرْطُ فيه إلى التَّنَازُ عِ ، فإنَّ البائِعَ قد يُرِيدُ قَطْعَها مِن أَعْلَاها ؛ لِيَبْقَى له منها بَقِيَّةٌ ، والمُشْتَرِي يريدُ الاسْتِقْصاءَ عليها ؛ ليَزِيدَ له ما يَأْخُذُه ، فيُفْضِي إلى التَّنازُعِ ، وهو مَفْسَدَةٌ ، فيَبْطُلُ البَيْعُ مِن أَجْلِه . ويَحْتَمِلُ أَن يُقاسَ عليه ما أَشْبَهَه مِن اشْتِراطِ مَنْفَعَةِ البائِعِ في المَبِيعِ . كَاذَكُرْنا في صَدْر المسألة . والأُوَّلُ أَوْلَى لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي مَوْضِعٍ ۗ آخرَ : وَلَا يُبْطِلُ البَّيْعَ [ ٢٥٢/٣] شَرْطٌ وَاحِدٌ .

مَوْضِع ۗ آخَرَ : وَلا يُبْطِلُ البَيْعَ شَرْطٌ واحدٌ . والثَّاني ، أنَّ المذهبَ صِحَّةُ اشْتِراطِ الإنصاف مَنْفَعَةِ البائعِ فِي المَبِيعِ . وأَطْلَقَ هذَيْنِ القَوْلَيْنِ عن كلامِ الخِرَقِيِّ في ﴿ الكافِي ﴾ . قال في ﴿ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينِ ﴾ : وقيلَ : لايصِحُّ شَرْطُ جَزٌّ الرَّطْبَةِ عليه . فَيُخَرُّ جُ هنا مِثْلُه ، وليس بشيءٍ . وتَبِعَه في « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، وناظِم ِ « النَّهايَةِ » . قال ابنُ رَزِينٍ فِي ﴿ شَرْحِهِ ﴾ : هذا التَّخْرِيجُ ضَعِيفٌ بعيدٌ ، يُخالِفُ القَواعِدَ والأُصُولَ . وخرَّج ابنُ رَجَبٍ في ﴿ قُواعِدِهِ ﴾ ، صِحَّةَ الشَّرْطِ في النُّكاحِ . قال : وهو ظاهِرُ كلام ِ أكثرِ المُتَأَخِّرِين ، ولذلك اسْتَشْكَلُوا مَسْأَلَةَ الخِرَقِيِّ في حَصادِ الزَّرْعِ ِ . انتهى . فعلى المذهب في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، يَلْزَمُ البائِعَ فِعْلُ ما وقَع عليه الشُّرْطُ ، وله

440

الشرح الكبير والثاني ، أنَّ المَذْهَبَ أنَّه يَصِحُّ اشْتِراطُ مَنْفَعَةِ البائِع ِ في المَبِيع ِ (١) ، كما ذَكَرْنَا . واللهُ أَعْلَمُ .

١٥٩٤ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَمَعَ بِينَ شَرْطَيْنِ ۚ ، لَمْ يَصِعُ ۗ ) ثَبَتَ عَن أَحْمَدَ ، رَحِمَه اللهُ ، أَنَّه قال : الشُّنرْطُ الوَاحِدُ لا بَأْسَ به ، إنَّما نُهِيَ عن الشُّرْطَيْنِ فِي البَيْعِ ِ . وهو مارُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ، عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : « لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ، ولا شَرْطَانِ في بَيْعٍ ، ولا بَيْعُ ما ليْسَ

الإنصاف أَنْ يُقِيمَ غيرَه بعَمَلِه ، فهو كالأَجِيرِ ، فإنْ ماتَ أو تَلِفَ ، أو اسْتُحِقُّ ، فللمُشْتَرِي عِوَضُ ذلك . نصعليه ، ولو أرادَ البائعُ بَذْلَ العِوَضِ عنه ، لم يَلْزَمِ المُشْتَرِيَ قَبُولُه ، وإِنْ أَرادَ المُشْتَرِى أَخْذَ العِوَضِ عنه ، لم يلْزَم ِ البَائِعَ شراءٌ ، فلو رَضِيا بعِوَض ِ النَّفْع ِ ، فَفَى جَوازِهِ وَجْهَانَ . وأَطْلَقَهِما فِي ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يجوزُ . جزَم به فى ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى « شَرْحِه » . قلت : وهو الصَّوابُ . [ ٢/٧٦ظ ] والثَّاني : لا يجوزُ .

قوله : وإنْ جمَع بينَ شَرْطَيْن ، لم يصِحُّ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يصِحُّ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ . قالَه في ﴿ الْفَائُقِ ﴾ .

تنبيه : محلُّ الخِلافِ إِذَا لِم يَكُونا مِن مَصْلحَةِ العَقْدِ ؟ فأمَّا إِنْ كَانَا مِن مَصْلحَتِه ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي في « شُرْحِه » ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، والمَجْدُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم ، ورَدُّوا غيرَه . وعنه ، لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في

<sup>(</sup>١) في م: « البيع » .

عِنْدَكَ ﴾ . أُخْرَجَه أبو داودَ ، والتِّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ الشرح الكبير صَحِيحٌ . قال الأثْرَمُ : قيلَ لأبي عبدِ الله ِ : إِنَّ هؤلاء يَكْرَهُونَ الشَّرْطَ في البَيْع ِ . فَنَفَضَ يَدَهُ ، وقال : الشُّرْطُ الواحِدُ لا بَأْسَ به في البَيْع ِ ، إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكُ عَن شَرْطَيْنِ فِي البَيْعِ ِ. وحَدِيثُ جابِرٍ يَدُلُّ على إِباحَةِ الشُّرْطِ ، حينَ باعَهُ جَمَلَه وشَرَطَ ظَهْرَه إلى المَدِينَةِ (٢) . واخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ الشُّرْطَيْنِ المَنْهِيِّ عنهما ، فرُوىَ عن أحمدَ ، أَنَّهُما شَرْطَانِ صَحِيحَانِ لَيْسَا مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ . فحَكَى ابنُ المُنْذِرِ عنه ، وعن إسحاقَ ، في مَن اشْتَرَى ثُوْبًا ، واشْتَرَطَ على البائِع ِ خِيَاطَتَه و (") قِصارَتَه ، أو طَعامًا واشْتَرَطَ طَحْنَه وحَمْلَه ، إن شَرَطَ أحدَ هذه الأُشْياء فالبَيْعُ جائِزٌ ، وإنِ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ ، فالبَيْعُ باطِل . وكذلك فَسَّرَ القاضِي في « شَرْحِه »

« التَّذْكِرَةِ » قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الحاوِيَيْن » : لا يجوزُ شَرْطان في بَيْعٍ ، الإنصاف فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ الْعَقْدُ ، سَواءٌ كانا مِنَ الشُّروطِ الفاسِدَةِ أَو الصَّحِيحَةِ . وقدَّماه . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : لو شرَطا شَرْطَيْن فاسِدَيْن ، أو صَحِيحَيْن ، لو انْفَرَدا ، بطَل العَقْدُ ، ويحْتَمِلُ صِحَّتُه دونَ شُروطِه المذْكُورَةِ . وقال في « الصُّغْرى » : وإنَّ جمَع في عَقْدٍ شَرطَيْن يُنافيانه ، بطَل . فظاهِرُه ، أَنَّهما إذا كانا مِن مَصْلَحَتهِ لا يَبْطُلُ كالأُوَّل ، وأمَّا إذا كان الشُّرْطان فأكْثرُ مِن مُقْتَضاه ، فإنَّه يصِحُّ ، قَوْلًا واحدًا . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم : يصِحُّ بلا خِلافِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) في م: «أو ».

الشَّرْطَيْنِ المُبْطِلَيْنِ بِنَحْوِ هذا التَّفْسِيرِ . ورَوَى الأَثْرَمُ عِن أَحْمَدَ تَفْسِيرَ الشَّرْطَيْنِ ، أَنْ يَشْتَرِيَها على أَنَّه لا يَبِيعُها مِن أَحَدٍ ولا يَطَوُّها . فَفَسَّرهُ الشَّرْطَيْنِ فَالبَيْعِ ، بَشَرْطَيْنِ فَالبَيْعِ ، ورَوَى عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ فِى الشَّرْطَيْنِ فِى البَيْعِ ، بَشَرْطَيْنِ فَالبَيْعِ ، وأَنْ تَخْدِمَنِى سَنَةً . فظاهِرُ كلامِ أَنْ يَقُولَ : إذا بِعْتَها فَأَنَا أَحَقُّ بها بالثَّمَنِ ، وأَنْ تَخْدِمَنِى سَنَةً . فظاهِرُ كلامِ أَحْمَدَ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ المَنْهِيَّ عنهما ما كانَ مِن هذا النَّحْوِ . وأمّا إنْ شَرَطَ شَرْطَ أَنْ الشَّرْطَيْنِ ، والتَّاتَّجِيلِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمِينِ ، أو بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّم إليه المَبِيعَ الخِيارِ ، والتَّأْجِيلِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمِينِ ، أو بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّم إليه المَبِيعَ الخَيارِ ، والتَّأْجِيلِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمِينِ ، أو بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّم إليه المَبِيعَ ( المُجَرَّدِ » : ظاهِرُ كلامِ أَحْمَدَ ، أَنَّه متى شَرَطَ في العَقْدِ شَرْطَنِ ، أو الشَّمْنَ ، فهذا لا يُؤَثِّرُ فِي العَقْدِ ، وإنْ كَثُرَ . وقال القاضِي في أو الشَّمَنَ ، فهذا لا يُؤثِّرُ في العَقْدِ ، أو فاسِدَيْنِ ، لمَصْلَحَةِ العَقْدِ شَرْطَيْنِ ، أو لعَيْرِ مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، أو لغَيْرِ مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، أو لغَيْرِ مَن ظاهِرِ الحَدِيثِ ، وعَمَلًا بعُمُومِه . ولم يُفَرِّق الشَافِعيُ ، وأَصْحابُ الرَّأْي ، بينَ الشَّرْطِ والشَّرْطَيْنِ ، ورَوَوْا أَنَّ النَّيِيَ عَن بَيْعٍ وشَرْطِ ( الصَّحِيحَ لا يُؤَثِّرُ في البَيْعِ وإنْ الصَّحِيحَ لا يُؤَثِّرُ في البَيْعِ وإنْ

الإنصاف

فائدتان ؛ إحْداهما ، رُوِىَ عن أحمدَ ، رَحِمهُ اللهُ ، أَنَّه فسَّر الشَّرْطَيْن المَنْهِيَّ عنهما بشَرْطَيْن فاسِدَيْن ، وكذا فسَّره به بعضُ الأصحابِ . ورَدَّه في « التَّلْخيصِ » بأنَّ الواحِدَ يُوثِّرُ (٢) في العَقْدِ ، فلا حاجَةَ إلى التَّعدُّدِ . ويُجابُ بأنَّ الواحِدَ في تأثيرِه بجلافٌ ، والاثنان لا خِلافَ في تأثيرِهما . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . ورُوِىَ عن أحمدَ ، أَنَّه فَسَرَهما بشَرْطَيْن صَحِيحَيْن ليْسا مِن مَصْلَحةِ العَقْدِ ولا مُقْتَضاه . وهذا المذهبُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا يؤثر.

كَثُرَ ، والفاسِدُ يُؤَثِّرُ فيه وإنِ اتَّحَدَ . والحَادِيثُ الذي رَوَيْناهُ يَدُلُّ على الشرح الكبير الفَرْقِ . ولأنَّ الغَرَرَ(') اليَسِيرَ إذا احْتُمِلَ في العَقْدِ ، لا يَلْزَمُ احْتِمالُ الكَثِيرِ . وحَدِيثُهم ليس له أَصْلٌ ، وقد أَنْكَرَه أحمدُ ، ولا نَعْرفُه مَرْويًّا في مُسْنَدٍ ، فلا يُعَوَّلُ عليه . والذي ذَكَرَه القاضِي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ بَعِيدٌ أيضًا ؟ فَإِنَّ شَرْطَ مَا يَقْتَضِيه العَقْدُ ، لا يُؤَثِّرُ فيه ، بغَيْرِ خِلافٍ ، وشَرْطَ ما هو مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ؛ كَالأَجَلِ ، والخِيارِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمِينِ ، وشَرْطَ صِفَةٍ في المبيع ِ ؟ كالكِتَابَةِ ، والصِّناعَةِ ، فيه مَصْلَحَةُ العَقْدِ ، فلا يَنْبَغِي [ ٢٥٢/٣ ] أَنْ يُؤَثِّرَ فِي بُطْلانِه ، قَلَّتْ أَو كَثُرَتْ . و لم يَذْكُرْ أَحمدُ في هذه المَسْأَلَةِ شَيئًا مِن هذا القِسْم ، فالظاهِرُ أنَّه غيرُ مُرَادٍ له . والأُوْلَى تَفْسِيرُه بما حَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ . واللهُ أعلمُ .

على ما تقدُّم . وقال القاضي في « المُجَرُّدِ » : هما شَرْطان مُطْلَقًا . يغنِي ، سَواءً الإنصاف كانا صَحِيحَيْن أو فاسِدَيْن ، أو مِن غير مَصْلَحةٍ . وقال : هو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . وكذا قال ابنُ عَقِيل<sub>ٍ</sub> في « التَّذْكِرَةِ » ، على ما تقدَّم قرِيبًا . الثَّانيةُ ، يصِحُّ تَعْلِيقُ الفَسْخِ بِشَرْطٍ . على المذهبِ . اخْتارَه القاضي في « التَّعْلِيقِ » ، وصاحِبُ « المُبْهِجِ ِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال أبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ : لا يصِحُّ . وذكر في « الرِّعايَةِ » ، إذا أَجَر هذه الدَّارَ كلَّ شَهرٍ بدِرْهَم ، فإذا مضى شَهْرٌ ، فقد فسَخْتُها ، أنَّه يصِعُّ ، كَتَعْليقِ الخُلْعِ ، وهو فَسْخٌ على الأصحِّ . قال فى ﴿ الفُصولِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ في الإقرار : لوقالَ : بِعْتُكَ إِنْ شِئْتَ . فشاءَ وقَبِلَ ، صحٌّ . ويأتِي في الخُلْعِ تَعْليقُه على شيءٍ .

<sup>(</sup>١) في م: « العذر ».

النسم [ ٩٥ و ] فَصْلُ : الضَّرْبُ الثَّانِي فَاسِدٌ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ؟ أَحَدُهَا ، أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ ؛ كَسَلَفٍ ، أَوْ قَرْضِ ، أَوْ بَيْعٍ ، أَوْ إِجَارَةٍ ، أَوْ صَرْفِ لِلثَّمَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ . فَهَذَا يُبْطِلُ النَّيْعَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ .

الشرح الكبير

الإنصاف

قوله ، فى الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ : أَحَدُها ، أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهما عَلَى صَاحِبَهِ عَقْدًا آخَرَ ، كَسَلَفٍ ، أَو قَرْضٍ ، أَو بَيْعٍ ، أَو إِجَارَةٍ ، أَو صَرْفٍ للثَّمَنِ ، أَو غيرِه . لَخَرَ ، كَسَلَفٍ ، أَو قَرْضٍ ، أَو غيرِه . فَهذَا يُبَطِلُ البَيْعَ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المَدهبِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، م .

رِبًا(۱) . وهذا قولُ أبى حَنِيفَة ، والشّافِعِيِّ ، وجمهورِ العُلَمَاءِ . وجَوَّزَهُ مَالِكٌ ، وجَعَلَ العِوَضَ المَذْكُورَ فِي الشَّرْطِ فاسِدًا ، وقال : لا أَلْتَفِتُ إلى اللَّفْظِ الفاسِدِ ، إذا كان مَعْلُومًا حَلالًا ، فكأنَّه باعَ السِّلْعَة بالدَّرَاهِمِ التي ذَكَرَ أَنَّه يَأْخُذُها بِالدَّنانِيرِ . ولنا ، الخَبرُ ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفَسادَ ، ولأَنَّ لَا يَقْبُدُ لا يَجبُ بِالشَّرْطِ ؛ لكَوْنِه لا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ، فيسْقُطُ ، فيفُسُدُ العَقْدُ ؛ لأَنَّ البائِعَ لم يَرْضَ به ، إلَّا بِالشَّرْطِ ، فإذا فاتَ ، فاتَ الرِّضَا به ، العَقْدُ ؛ لأَنَّ البائِعَ لم يَرْضَ به ، إلَّا بِالشَّرْطِ ، فإذا فاتَ ، فاتَ الرِّضَا به ، ولاَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا في عَقْدٍ ، فلم يَصِحَّ ، كَنِكَاحِ الشِّعَارِ . وقولُه: لا أَنْتَفِتُ إلى اللَّهُ ظِ الفَظُ ، فإذا كان فاسِدًا فكيف إلى اللَّهُ ظِ الفَاسِدِ (٢). لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ البَيْعَ هو اللَّفَظُ ، فإذا كان فاسِدًا فكيف

والزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ في المذهبِ. قال في « الفُروعِ »: لم يصِحُّ على الإنصاف الأصحِّ. قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه »: هذا المذهبُ. وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْسن » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْسن » ، و « الحَاوِيَيْن » . ويحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ الشَّرْطُ وحدَه . وهو روايَةٌ عن أحمدَ ، وهو ظاهِرُ كلام ابن عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وأطْلَقهما [ ٢/٨٦ و ] في « المُذْهَبِ » ، و « الفَائق » .

فائدة : هذه المَسْأَلَةُ هي ، مَسْأَلَةُ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ ، المَنْهِيُّ عنها . قالَه الإِمامُ أَحمدُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقدَّمَه في « الفُروعِ » . وعنه ، البَيْعَتانِ في بَيْعَةٍ ؛ إذا باعَه بعَشَرَةٍ نَقْدًا ، أو بعِشْرِين (٣) نَسِيئَةً . جزَم به في « البَيْعَتانِ في بَيْعَةٍ ؛ إذا باعَه بعَشَرَةٍ نَقْدًا ، أو بعِشْرِين (٣) نَسِيئَةً . جزَم به في « البَيْعَتانِ في بَيْعَةٍ ؛ إذا باعَه بعَشَرَةٍ نَقْدًا ، أو بعِشْرِين (٣ نَسِيئَةً . جزَم به في « البَيْعَتانِ في بَيْعَةٍ ، و « المُذْهَبِ » ، و غيرِهم . وعنه ، بل هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب البيع بالثمن إلى أجلين ، من كتاب البيوع . المصنف ١٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ١ : « وبعشرين » .

الثَّانِي ، شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ ِ ، نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِ طَأَنْ لَاخَسَارَةَ عَلَيْهِ ، أَوْ مَتَى نَفَقَ الْمَبِيعُ ، وَإِلَّا رَدَّهُ ، أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبَ ، وَلَا يَعْتِقَ ، أَوْ إِنْ أَعْتَقَ ، فَالْوَلَاءُ لَهُ ، أَوْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ،

فَهَذَا بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ . وَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن . الشرح الكبير يكونُ صَحِيحًا ! ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ البَيْعُ ويَبْطُلَ الشُّرْطُ ، بِناءً على ما إذا شَرَطَ مَا يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، على مَا نَذْكُرُه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

﴿ الثَّانَى ، شَرْطُ مَا يُنافِي مُقْتَضَى البَّيْعِ ِ ، نحوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا خَسَارَةَ عليه ، أو متى نَفَقَ المَبِيعُ ، وإلَّا رَدَّه ، أو أَنْ لَا يَبِيعَ ، ولا يَهَبَ ، ولا يَعْتِقَ ، ا أَوْ إِنْ أَعْتَقَ ، فالوَلا عُله ، أو يَشْتَر طَ أَنْ يَفْعَلَ ذلك ، فهذا باطِلٌ في نَفْسِه ) لْقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ حين شَرَطَ أَهْلُها الوَلاءَ: « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ »(١) . نَصَّ على بُطْلانِ هذا الشُّرْطِ ، وقِسْنَا عليه سائِرَ الشُّرُوطِ ؛ لأنَّها في مَعْنَاهُ . ﴿ وَهُلَّ يَبْطُلُ بَهَا البَّيْعُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ﴾ . قال القاضِي : المَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ . وهو

الإنصاف شَرْطان في بَيْعٍ . وقال في « العُمْدَةِ » : البَيْعتان في البَيْعَةِ ؛ أَنْ يقولَ : بعْتُك هذا بعَشَرَةٍ صِحاحٍ ، أو عِشْرِين مُكَسَّرَةٍ . أو يقولَ : بِعْتُك هذا على أَنْ تبيعَنِي هذا أو تشْتَرِيَ مِنِّي هذا . انتهي . فجَمَع فيها بين الرِّوايتَيْن . ونقَل أبو داودَ ، إنِ اشْتَراه بكذا إلى شَهْرٍ ، كلُّ جُمُعَةٍ دِرْهَمان . قال : هذا بَيْعان في بَيْعٍ . ورُبُّما قال : بَيْعَتان في بَيْعَةٍ .

قوله : الثَّاني ، شَرْطُ ما يُنافِي مُقْتَضَى البَيْع ِ ؛ نحوَ أَنْ يَشْتَر طَ أَنْ لاخَسارَةَ عليه ،

<sup>(</sup>١) يأتي بتامه بعد قليل .

ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وبه قال الحَسَنُ ، والشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، الشرح الكبير والحَكَمُ ، وابنُ أبى لَيْلَى ، وأبو ثَوْرٍ . والثانيةُ ، البَيْعُ فاسِدٌ . وهو قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّه شرطٌ فاسِدٌ ، فأَفْسَدَ البَيْعَ ، كما لو اشْتَرَطَ فيه عَقْدًا آخَرَ . ولأنَّ الشَّرْطَ إذا فَسَدَ ، وجَبَ الرُّجُوعُ بما نَقَصَه الشَّرْطُ مِن الثَّمَنِ ، وذلك مَجْهُولٌ ، فيَصِيرُ الثَّمَنُ مَجْهُولًا . ولأَنَّ البائِعَ إنَّما رَضِيَ بزَوَالِ مِلْكِه عن المبيع ِ بشَرْطِه ، والمُشْتَرِيَ كذلك ، إذا كان الشُّرْطُ له ، فلو صَحَّ البَّيْعُ بدُونِه ، لزالَ مِلْكُه بغَيْر رضاه ، والبَّيْعُ مِن شَرْطِه [ ٢٥٣/٣ ] التَّراضِي . ولأَنَّه قد رُوِيَ عن النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ أَنَّه نَهَى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ . وَوَجْهُ الْأُولَى مارَوَتْ عائِشَةُ ، قالت : جاءَتْنِي بَرِيرَةُ ، فقالت : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ ِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَّةٌ ، فأعِينيني . فقلت : إِنْ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُّها لهم عَدَّةً واحِدَةً ، ويكُونَ ولاؤُكِ لِي ، فَعَلْتُ . فذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِها ، فقالت لهم ، فأُبَوْا عليها ، فجاءَتْ مِن عندِهم

أو متى نفَق المَبيعُ وإلَّا رَدَّه ، أو أَنْ لا يَبيعَ ، ولا يهَبَ ، ولا يعْتِقَ ، أو إنْ أعْتَقَ الإنصاف فالوَلاءُ له ، أو يَشْتَرِطَ أَنْ يفْعَلَ ذلك ، فهذا باطِلٌ في نَفْسِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، إلَّا ما اسْتَثْنَى ، وعليه الأصحابُ . وتأتِّي الرِّوايَةُ في ذلك ، والكلامُ عليها . وهل يبْطُلُ البَيْعُ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « الإيضَاحِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِسي . » ، و « البُلْغَـةِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « الحاوِيْنن » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم ؛ إحْداهما ، لا يبْطُلُ البَيْعُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرهما . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ، ) و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ،

الشرح الكبير ورَسُولُ الله عَلِيلَةِ جالِسٌ ، فقالت : إنِّي عَرَضْتُ عليهم ، فأَبُوْ ا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلاهُ لهم . فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم ، فأَخْبَرَتْ عائِشَةُ النَّبِيُّ وَأَيْكُم ، فقال : « خُدنيها واشْتَرطِي لهم الوَلاءَ ، فإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ » . فَفَعَلَتْ عائِشَةُ ، ثم قامَ رسولُ الله عَلَيْكَ في الناس ، فَحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه ، ثم قال : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، ما بالُ رِجالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليست في كتابِ اللهِ تَعالَى ، ما كان مِن شَرْطٍ ليس في كتابِ الله ِفهو باطِلٌ ، وإنْ كان مِائَةَ شَرْطٍ ، قضاءُ الله ِ أَحَتُّ ، وشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ، وإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ » . مُتَّفَقٌ عليه(١) .

الإنصاف وغيرهما . واخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . قال القاضي : المَنْصُوصُ عن أحمد ، أنَّ البَيْعَ صَحيحٌ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسٍ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال في « القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّلاثِين » : لو شرَط أَنْ لا يَبيعَ ولا يَهَبَ ، وإنْ باعَها فالمُشْتَرِى أَحَقُّ بها ، فنَصَّ أحمدُ على الصِّحَّةِ ، وقال : ونُصوصُه صَرِيحَةٌ بصِحَّةِ هذا البَيْع ِ والشُّرْطِ ، ومَنْع ِ الوَطْء . وذكر نُصُوصًا كثيرةً . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يبْطُلُ البَّيْعُ . قال في « الفُروع ِ » :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، من كتاب الصلاة ، وفي : باب الصدقة على موالى أزواج النبي عَلِيلًا ، من كتاب الزكاة ، وفي : بابإذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ، من كتاب البيوع ، وفي : باب إذا قال المكاتب اشترى ... ، من كتاب المكاتب ، وفي : باب الشروط في البيع ، وباب ما يجوز من شروطالمكاتب ... ،وبابالشروط في الولاء ،وباب المكاتب ومالايحل من الشروط ... ،من كتاب الشروط ، و في : باب الحرة تحت العبد ، من كتاب النكاح ، و في : باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ، من كتاب الطلاق ، و في : باب الأدم ، من كتاب الأطعمة ، وفي : باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون و لاؤه ، من كتاب الكفارات ، وفي : باب الو لاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، من كتاب الفرائض. صحيح ١٩٢، ١٩١، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٣٠ . ومسلم ، في : باب إنما الولاء لمن أعتق ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ١/٢٤، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٤، وأبو داود، في: باب في الولاء، من كتاب الفرائض، وفي: باب =

المقنع

الشرح الكبير

فَأَبْطَلَ الشُّرْطَ ، و لم يُبْطِلِ العَقْدَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : خَبَرُ بَريرَةَ ثابتٌ ، ولا نَعْلَمُ خَبَرًا يُعارِضُه ، فالقَوْلُ به يَجبُ . فإنْ قيل : المُرادُ بقَوْلِه : « اشْتَرطِى لَهُمُ الوَلاءَ » . أي عليهم . بدَلِيل أنّه أمرَها به ، ولا يَأْمُرُها بِهَاسِدٍ . قلنا : لا يَصِحُ هذا التَّأْوِيلُ ؛ لوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، أنَّ الوَلَاءَ لها بإعْتَاقِها ، فلا حاجَةَ إلى اشْتِراطِه . الثانى ، أنُّهُم أَبُوُا البَيْعَ ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ لهم الولاءُ ، فكيف يَأْمُرُها بما عَلِمَ أَنَّهُم لا يَقْبَلُونَه مِنها ؟ وأمَّا أَمْرُها بذلك ، فليس هو أمْرًا على الحَقِيقَةِ ، وإنَّما هو صِيغَةُ الأَمْرِ بمَعْنَى التَّسْوِيَةِ بينَ

اخْتَارَه القاضي ، وأصحابُه ، وصحَّحَه في « الخُلاصَةِ » . فعلي المذهب ، للَّذي الإنصاف فاتَ غرَضُه الفَسْخُ ، أو أَرْشُ ما نقَص مِنَ الثَّمَنِ بإِلْغائِه مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ . جزَم به في « المُحَرَّرِ »(١) ، وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقيل : يخْتَصُّ ذلك بالجاهِل بفَسادِ الشُّرْطِ دونَ العالِم ِ . جزَم به في « الفائقِ » . وقيل :

<sup>=</sup> في بيع المنكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتاق. سنن أبي داو د ٢١١ ٤/٢، ٣٤٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ، من أبواب الوصايا . عارضة الأحو ذي ٢٨١/٨ . و النسائي ، في : باب إذا تحولت الصدقة ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب حيار الأمة ، وباب حيار الأمة تعتق و زوجها حر ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد ... ، وباب بيع المكاتب ،وبابالمكاتب يباع قبل أن يقبض ... ،من كتاب البيوع .المجتبي ١٣٢/٦، ١٣٢/٦، ١٣٤، ١٣٤، ، ١٣٥ ، ٢٦٤/٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ . وابن ماجه ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق ، وفي : باب المكاتب ، من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ٦٧١/١ ، ٨٤٣ ، ٨٤٣ . والدارمي ، في : باب في تخيير الأمة ... ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ١٦٩/٢ . و الإمام مالك ، في : باب ما جاء في الحيار ، من كتباب الطلاق ، وفي : بابمصير الولاء لمن أعتق ، من كتاب العتق . الموطأ ٢٨٢ ، ٥٦ ، ٧٨١ . والإمام أحمد ، في: المسند ١/١٦١، ٢٨١، ٢٠ ، ٢/ ٢٨،٠١٨، ١٦٤، ١٥٣، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٣، ٢٤، ١٤، ١٠٣، ١٠، 171,071,771,071,471,41,741,761,717,777

<sup>(</sup>١) في حاشية ط : ﴿ الذي جزم به في ﴿ المُحرَّرِ ﴾ هو القول الثاني لا الأول ، فنسبة الأول إليه سهو .

الاشتراطِ وتَرْكِه ، كَقُولِ اللهِ تعالَى : ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (() . وقوْلِه : ﴿ فَأَصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ ﴾ (() . والتَّقْدِيرُ : والتَّقْدِيرُ : والشَّرَطِي هم الوَلاءَ ، أو لا تَشْتَرطِي . ولهذا قال عَقيبَهُ : « فإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ » . وحَدِيثُهم لا أَصْلَ له على ما ذَكَرْنَا ، وما ذَكَرُوه مِن المَعْنَى في مُقابَلَةِ النَّصِّ لا يُقْبَلُ .

فصل: وإذا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ البَيْعِ ، فللبَائِعِ الرُّجُوعُ بِمَا نَقَصَه الشَّرْطُ مِن الثَّمَنِ . ذكرَه القاضِي . وللمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِزِيادَةِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ هُو المُشْتَرِطَ ؛ لأَنَّ البَائِعَ إِنَّمَا سَمَحِ بِالبَيْعِ بَهٰذَا الثَّمَنِ ؛ لِمَا يحصُلُ له مِن الغَرَضِ بِالشَّرْطِ ، والمُشْتَرِي إِنَّمَا سَمَحَ " بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ مِن أَجْلِ مِن الغَرَضِ بِالشَّرْطِ ، والمُشْتَرِي إِنَّمَا سَمَحَ " بِزِيَادَةِ الثَّمَن مِن أَجْلِ مَن الغَرَضِ ، فإذَا لم يَحْصُلْ غَرَضُه ، يَنْبَغِي أَن يَرْجِعَ بِمَا سَمَحَ به ، كَالُو وَجَدَه مَعِيبًا . ويَحْتَمِلُ أَن يَثْبُتَ له (') الخِيارُ ، ولا يَرْجِعَ بشيء ، كمن شَرَطَ مَعِيبًا . ويَحْتَمِلُ أَن يَثْبُتَ له (') الخِيارُ ، ولا يَرْجِعَ بشيء ، كمن شَرَطَ مَعْبُولًا ، ولأَنَّ النبيَّ عَيِّنِكُمُ لمَيْدُ مُن الثَّمَن مَجْهُولًا ، ولأَنَّ النبيَّ عَيِّنِكُمُ لمَ يَحْكُمْ لأَرْبابِ بَرِيرَةَ مَعْهُولًا ، ولأَنَّ النبيَّ عَيِّنِكُمُ لمَيْ الشَّرُطُ وصِحَّةِ البَيْعِ . وإن حَكَمْنا بفَسَادِ العَقْدِ لم يحصُلْ بشيءٍ مع فَسَادِ الشَّرْطِ وصِحَّةِ البَيْعِ . وإن حَكَمْنا بفَسَادِ العَقْدِ لم يحصُلْ بشيءٍ مع فَسَادِ الشَّرْطِ وصِحَّة البَيْعِ . وإن حَكَمْنا بفَسَادِ العَقْدِ لم يحصُلْ به مِلْكُ ، سواءٌ قَبَضَه أَو لم يَقْبِضْه ، على ما نَذْكُرُه إن شاءَ الله تَعالَى . به مِلْكُ ، سواءٌ قَبَضَه أَو لم يَقْبِضْه ، على ما نَذْكُرُه إن شاءَ الله تَعالَى .

الإنصاف لا أَرْشَ له ، بل يثبُتُ له الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والإِمْضاءِ لا غيرُ . وهو احْتِمالٌ في

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور ١٦ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « له » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا ، يَصِحُّ ، اللَّهَ عَا وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ .

 ١٥٩٥ - مسألة : ( إِلَّا إِذَا شَرَطَ [ ٣/٣٥٣ظ ] العِتقَ ، ففي صِحَّتِه الشرح الكبير رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُما ، يَصِحُ ) وهو مَذْهَبُ مالِكِ ، وظاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ عائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ ، وشرطَ عليها أَهْلُها عِتقَها وولاءَها ، فَأَنْكُرَ النبيُّ عَلِيلَةٍ شَرْطَ الوَلَاء دُونَ العِتق . والثانيةُ ، الشَّرْطُ فاسِدٌ . وهو مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ ؟ لأَنَّهُ شَرْطٌ يُنافِي مُقْتَضَى العقْدِ ، أَشْبَهَ ما لو شَرَط أن لاَ يَبِيعُه ، ولأَنَّه شَرَطَ إِزالَةَ مِلْكِه عنه ، أَشْبَهَ ما إذا اشْتَرَطَ أَن يَبِيعَه ، وليس

الإنصاف

« المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ ِ » . قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ِ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قوله : إِلَّا إِذَا شَرَطَ العِتْقَ ، ففي صِحَّتِه رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ( المُذْهَب ) ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، و ( الخُلاصَةِ ) ، و ( المُغْنِي ) ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفروع ِ » ، و « الحاوِيَيْس » ، و « الزَّرْكَشِسيِّ » ؛ إحْداهما ، يصِحُّ . وهو المذهبُ . صحَّحَها في « التَّصْحيح ِ » ، و « الفائق » ، و ﴿ الْقُواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ . قال فى ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ : وهو الأقْوَى . قال الزُّرْكَشِيُّ فى الكَفَّاراتِ : المذهبُ مِنَ الرِّوايتَيْنِ [ ٢٨/٢ ظ ] عندَ الأصحابِ ، جَوازُ ذلك وصِحَّتُه . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . والرَّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يصِحُّ . قدَّمه في « إدْراكِ الغايَةِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ في الكفَّاراتِ : وهو ظاهِرُ كلام صاحب « الوَجيزِ » . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، لا يبْطُلُ البِّيْعُ عندَ المُصَنِّفِ وغيرِه ، ويبْطُلُ عندَ أبي الخَطَّابِ ف ﴿ خِلافِه ﴾ وغيرِه . فعلى المذهبِ ، يُجْبَرُ عليه إنْ أَبَاه ، كما قال المُصَنِّفُ ؛ لأنَّه حَقُّ للهِ كَالنَّذْرِ . وهو الصَّحيحُ . قال النَّاظِمُ : هو الْأَقْوَى . وقدَّمه في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ ،

الشرح الكبير في حَدِيثِ عائِشَةَ أَنَّها شَرَطَتْ لهم العِتقَ ، إِنَّما أُخْبَرَتْهم أَنَّها تُريدُ ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ ، فاشْتَرَطُوا ولاءَها . فإن حَكَمْنَا بِفَسَادِه ، فَحُكْمُه حُكْمُ سائِر الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ ، على ما بَيُّنَّا ، وإن حَكَمْنا بصِحَّتِه ، فأَعْتَقَه المُشْتَرِي ، فقد وَفَّى بما شَرَط عليه . وإن لم يُعْتِقْه ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يُجْبَرُ، لأنَّ شَرْطَ العِتْق إذا صَحَّ تَعَلَّقَ بعَيْنِه ، فَيُجْبَرُ ، كما لو نَذَرَ عِتْقَه . والثاني ، لا يُحْبَرُ ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لا يُوجِبُ فِعلَ المَشْرُوطِ ، بدَلِيلِ ما لو شرَط الرَّهْنَ والضَّمِينَ . فعلى هذا يَثْبُتُ للبائِع ِ خِيَارُ الفَسْخ ِ ؛ لأَنَّه لم يُسَلِّمُ له ما شَرَطَ ، أَشْبَهَ مَا لُو شَرَطَ عَلَيْهِ رَهْنًا فَلَمْ يَفِ بِه . وإِن تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ ، أَو كَان أُمَةً فأَحْبَلُها ، أَعْتَقَه ، وأَجْزَأَه ؛ لأَنَّ الرِّقَّ باقٍ فيه . وإنِ اسْتَغَلُّه ، أو أَخَذَ مِن كَسْبِه شيئًا ، فهو له . وإن ماتَ المبيعُ رَجَعَ البائِعُ على المُشْتَرِي بما نَقَصَه شَرْطُ العِتْقِ ، فَيُقالُ : كَمْ قِيمَتُه لُو بِيعَ مُطْلَقًا ، وكَمْ قِيمَتُه إِذَا بِيعَ بَشَرْطِ العِتقِ ؟ فَيُرْجَعُ بِقِسْطِ ذلك مِن ثَمَنِه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، كالأَرْشِ . وفي الآخَر ، يُضْمَنُ بما نَقُصَ مِن قِيمَتِه .

الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ . وقيل : هو حَقُّ للبائِع ِ . واخْتَارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وحكَى بعضُهُم الْخِلافَ رِوايتَيْن ؛ فيثْبُتُ له خِيارُ الفَسْخِ ، وله إسْقاطُه مَجَّانًا ، وله الأَرْشُ إنْ ماتَ العَبْدُ و لم يَعْتِقْه . نقَلَ الأَثْرَمُ ، إِنْ أَبَى عِتْقَه ، فله أَنْ يَسْتَرِدَّه ، وإِنْ أَمْضَى ، فلا أَرْشَ في الأصحِّ . قالَ في « الفُروع ِ » . وأَطْلَقَ الخِلافَ في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّـرْح ِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و « الحاوِيَيْــن » ، و « الفائقِ » ، و « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . فعلى المذهبِ ، لوِ امْتَنعَ مِنَ العِتْقِ ، وأَصَرُّ ، فقال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : توجُّه أَنْ يَعْتِقَه الحاكِمُ عليه ، فلو بادَرَ

وَعَنْهُ ، فِى مَنْ بَاعَ جَارِيَةً ، وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى ، إِنْ بَاعَهَا ، اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ . وَمَعْنَاهُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ جَائِزٌ . وَمَعْنَاهُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ جَائِزٌ مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ .

١٥٩٦ - مسألة: ( وعنه فى مَن باعَ جارِيَةً ، وشَرَطَ على الشرح الكبير المُشْتَرِى ، أنَّه إن باعَهَا ، فهو أَحَقُّ بها بالثَّمَنِ ، أنَّ البَيْعَ جائِزٌ ) رَوَى المَرُّوذِيُّ ، عن أَحمدَ ، أنَّه قال : هو فى مَعْنَى حَدِيثِ النبيِّ عَيِّلِكُمْ : « لا

المُشْتَرِى وباعَه بشَرْطِ العِثْقِ أيضًا ، لم يصِحَّ . قدَّمه فى « نِهايَةِ أَبِي المَعالِي » الإنصاف للتَّسَلْسُلِ . وصحَّحه الأَرْجِيُّ فى « نِهايَتهِ » . وقيل : يصِحُّ . وأطْلَقَهما فى « القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والعِشْرِين » . وقال : وعندِى أنَّ هذا الخِلافَ مُرَتَّبٌ على أنَّ الحَقَّ هل هو لله ، ويُجْبَرُ عليه إنْ أَبَى ، أو للبائع ِ ؟ فعلى الأُوَّلِ ، هو كالمَنْذُورِ عِثْقُه . وعلى الثَّانِي ، يشقُطُ الفَسْخُ لزَوالِ المِلْكِ ، وللبائع ِ الرُّجوعُ بالأَرْشِ ، فإنَّ هذا الشَّرْطَ ينْقُصُ به الثَّمَنُ عادةً . ويحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ له الفَسْخُ ؛ لسَبْقِ حَقِّه . انتهى .

تنبيه : قُوْلُ المُصَنِّفِ : وعنه ، فى مَن باعَ جارِيَةً ، وشرَط على المشْتَرِى إِنْ باعَها فهو أَحَقُّ بها بالثَّمَنِ ، أَنَّ البَيْعَ جائِزٌ . ومعْناه ، والله أَعْلَمُ ، أَنَّه جائِزٌ مع فَسادِ الشَّرْطِ . يعْنِى ، أَنَّ ظاهِرَ هذه الرِّوايَةِ ، صِحَّةُ الشَّرْطِ ؛ لسُكوتِه عن فَسادِه ، فبَيَّن المُصَنِّفُ ، رَحِمَه الله ، معْناه . روَى المَرُّوذِئُ عنه ، أَنَّه قال : هو فى مَعْنى حديثِ النَّبِيِّ عَيْلِيلِّهِ : ﴿ لَا شَرْطَان فى بَيْعٍ ﴾ يعْنِى ، أَنَّه فاسِلا . وروَى عنه إسماعِيلُ أَنَّه قال : البَيْعُ صَحيحٌ . واتَّفقَ عمرُ وابنُ مَسْعُودٍ على صِحَّتِه . قال المُصَنِّفُ : يحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلُ كلامُ أَحْمَدَ، فى روايَةِ المَرُّوذِيِّ، على فَسادِ الشَّرْطِ، وفى روايَةِ إسماعِيلَ، أَنْ يُحْمَلُ كلامُ أَحْمَدَ، فى روايَةِ المَرُّوذِيِّ، على فَسادِ الشَّرْطِ، وفى روايَةِ إسماعِيلَ، على جَوازِ البَيْعِ ؛ فيكونُ البَيْعُ صَحِيحًا ، والشَّرْطُ فاسِدًا ، وهو مُوافِقٌ لأكثرِ على جَوازِ البَيْعِ ؛ فيكونُ البَيْعُ صَحِيحًا ، والشَّرْطُ فاسِدًا ، وهو مُوافِقٌ لأكثرِ على جَوازِ البَيْعِ ؛ فيكونُ البَيْعُ صَحِيحًا ، والشَّرْطُ فاسِدًا ، وهو مُوافِقٌ لأكثرِ

الشرح الكبير شُرْطَانِ في بَيْع ﴿ ) . يَعْنِي أَنَّه فاسِدٌ ؛ لأَنَّهُ شَرَطَ أَن يَبِيعَه إِيَّاهُ ، وأن يَبيعَه بالثَّمَنِ الأُوَّلِ ، فهما شَرْطَانِ في بَيْعٍ نُهِيَ عنهما ، ولأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ؛ لأنَّه شَرَطَ أن لا يَبِيعَه مِن غيرِه إذا أعْطاهُ ثَمَنَه ، فهو كما لو شَرَطَ أن لا يَبيعَه إِلَّا مِن فلانٍ . وروَى عنه إسماعيلُ بنُ سَعِيدٍ : البَّيْعُ جائِزٌ . لِما رُوىَ عن ابن مَسْعُودٍ ، أنَّه قال : ابْتَعْتُ مِن امْرَأْتِي زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ جارِيَةً ، وشَرَطْتُ لها إِن بِعْتُها فهي لها بالثَّمَنِ الذي ابْتَعْتُها به ، فذَكَرْتُ ذلك لعمرَ ، فقال : لا تَقْرَبْها ولأَحَدِ فيها شَرْطٌ (١) . قال إسماعيلُ : فذَكَرْتُ لأحمدَ الحَدِيثَ ، فقال : البَيْعُ جائِزٌ ، و ﴿ لا تَقْرَبْها ﴾ ؛ لأَنَّه كان فيها شَرْطٌ واحِدٌ للمَرْأَةِ ، ولم يَقُلْ عمرُ في ذلك البَيْعِ ِ : فاسِدٌ . فحَمَلَ الحَدِيثَ على

الإنصاف الأصحاب . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : نقَل عليُّ بنُ سَعِيدٍ – في مَن باعَ شيئًا ، وشرَط عليه إنْ باعَه ، فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ – جَوازَ البَيْع ِ والشَّرْطِ . وسألَّه أبو طالِب عن مَن اشْتَرى أَمَةً بشَرْطِ أَنْ يتسَرَّى بها لا للخِدْمَةِ ؟ قال: لا بأسَ به. قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : رُوى عنه نحو عشرين نصًّا على صِحَّةِ هذا الشَّرْطِ . قال : وهذا ، مِن أَحمدَ ، يقْتَضِي أنَّه إذا شرَط على البائع ِ فِعْلًا ، أو تَرْكًا في البَيْع ِ ، ممَّا هُو مَقْصُودُ البائعِ ِ أُو للمَبِيعِ ِ نَفْسِه ، صحَّ البَيْعُ والشُّرْطُ [ ٦٩/٢ ] كاشْتِراطِ العِنْقِ . فَاخْتَارِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، صِحَّةَ هذا الشَّرْطِ ، بل اخْتَارَ صِحَّةَ العَقْدِ والشُّرْطِ في كلِّ عَقْدٍ ، وكلِّ شَرْطٍ لم يُخالِفِ الشَّرْعَ ؛ لأنَّ إطْلاقَ الاسْم ِ يتَناوَلُ المُنْجَزَ والمُعَلَّقَ ، والصَّرِيحَ والكِنايَةَ ، كالنَّذْرِ ، وكما يتَناوَلُه بالعَرَبِيَّةِ والعَجَميَّةِ . انتهى . وأَطْلَقَ ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه في صحَّة ِهذا الشَّرْطِ ولُزومِه رِوايتَيْن . ونقَل حَرْبٌ ما نقَلَه الجماعَةُ ، لا بَأْسَ بشَرْطٍ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب الشرط الذي يفسد البيع ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٣٦/٥ .

ظاهِره ، وأَخَذَ به . وقد اتَّفَقَ عُمَرُ وابنُ مَسْعُودٍ على صِحَّتِه ، والقِياسُ الشرح الكبير يَقْتَضِي فَسَادَه . قال شَيْخُنا(١) : ويَحْتَمِلُ أَن يُحْمَلَ كلامُ أَحمد ، في روايَةِ المَرُّوذِيِّ ، على فَسادِ الشُّرْطِ ، وفي رِوايَةِ إسماعيلَ بنِ سَعِيدٍ على جَوازِ البَيْعِ ِ ، فيكونُ البَيْعُ صَحِيحًا ، والشُّرْطُ فاسِدًا ، [ ٢٠٤/٣ ] كما لو اشْتَرَاهَا بشَرْطِ أَن لا يَبِيعَها . وقولُ أحمدَ : « لا تَقْرَبْها » . قد رُوىَ مثْلُه في مَن اشْتَرَطَ في الأُمَّةِ أَنْ لا يَبِيعَها ، ولا يَهَبَها ، أو شَرَطَ عليه ولاءَها ، ('ولا') يَقْرَبُها. والبَيْعُ جائِزٌ ؛ لحَديثِ عمرَ المذكُورِ. وقال القاضِي : وهذا(٣) على الكَرَاهَةِ ، لا على التَّحْرِيم . قال ابنُ عَقِيلٍ : عندى أنَّه إنَّما مَنَعَ مِن الوَطْء ؛ لمكانِ الخِلافِ في العَقْدِ ؛ لكُوْنِه يَفْسُدُ بفُسَادِ الشُّرْطِ في بَعْض المذاهِب.

فائدتان ؛ إحداهما ، لو شرَط على المُشْتَرى وَقْفَ المبيع ِ ، فالصَّحيحُ مِنَ الإنصاف المذهب ، أنَّه مُلْحَقٌ بالشُّروطِ المُنافِيَةِ لمُقْتَضَى البَيْع ِ . قدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه مِنَ الأصحابِ . وقيل : حُكْمُه حُكْمُ العِتْقِ إِذَا شَرَطَه على المُشْتَرِي ، كما تقدُّم . الثَّانيةُ ، محَلُّ هذه الشُّروطِ ، أنْ تقَعَ مُقارنَةً للعَقْدِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وإنَّ شرَط ما يُنافِي مُقْتَضاه ، قال ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه : فِ العَقْدِ . وقال بعدَ ذلك بأُ سُطُر : ويُعْتَبرُ مُقارَنَةُ الشُّرْطِ . ذكَرَه في « الانْتِصار » ، ويتَوجُّهُ أَنَّه كَالنِّكَاحِ . ويأْتِي كَلامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وغيره ، فيما إذا شرَط عندَ عَقْدِ النُّكاحِ شَرْطًا ، في أوَّل باب الشَّروطِ في النُّكاحِ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/١٧١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « أولا ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، م : « يدل » .

۱۹۹۷ – مسألة : ( وإن شَرَطَ رَهْنًا فاسِدًا ) كالخَمْرِ ( ونحْوِه ، فهل يَبْطُلُ البَيْعُ ؟ على وَجْهَيْنِ ) أَصْلُهما الرِّوايَتَانِ في الشَّروطِ الفاسِدَةِ ، وقد مَضَى ذِكْرُهما .

فصل: وإذا قال رَجُلٌ لغَرِيمِه: بِعْنِي هذا على أن أَقْضِيَكَ دَيْنَكَ منه. فَفَعَلَ ، فالشَّرْطُ باطِلٌ ؛ لأَنَّه شَرَطَ أن لا يَتَصَرَّفَ فيه بغيرِ القَضاءِ . وهل يَبْطُلُ (١) البَيْعُ ؟ يَنْبَنِي على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَيْعِ ، على ما ذَكَرْنا . وإن قال : اقْضِنِي (١) حَقِّى على أن أبيعك كذا وكذا . فالشَّرْطُ باطِلٌ ، والقَضاءُ صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه أَقْبَضَه حَقَّه . وإن قال : اقْضِنِي (١) أَجُودَ مِن والقَضاءُ صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه أَقْبَضَه حَقَّه . وإن قال : اقْضِنِي (١) أَجُودَ مِن مالِي ، على أن أبيعك كذا . فالقَضَاءُ والشَّرْطُ باطِلَانِ ، وعليه رَدُّما قَبَضَه ، ويُطالِبُ بمالِه ،

الإنصاف

قوله: وإِنْ شَرَطَ رَهْنَا فَاسِدًا وَنحَوَه . مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ خِيارًا أَو أَجَلًا مَجْهُولَيْن ، أَو نَفْعَ بائع ٍ ومَبِيع ٍ إِنْ لَم يَصِحًا ، أَو تأْخِيرَ تَسْلِيمِه بلا انْتفِاع ٍ . وكذا فِناءُ الدَّارِ لا بحَقِّ طرِيقِها ، فهل يُنطُلُ البَيْعُ ؟ على وَجْهَيْن . بِناءً على الرِّوايتَيْن في شَرْطِ ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، خِلافًا ومذهبًا ، وقد عَلِمْتَ أَنَّ المذهبَ عدَمُ (٢) البُطْلانِ .

فَائِدَة : لَو عَلَّقَ عِنْقَ عَبْدِهِ عَلَى بَيْعِهُ فَبَاعُهُ ، عَتَقَ وَانْفُسخَ البَيْعُ . نَصَّ عليه في رَوايَةِ الجماعةِ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : ولم يُتْقَلُ عنه في ذلك خِلافٌ . انتهى . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ . قال في « المُذْهَب »

<sup>(</sup>١) في م: «يفسد ».

<sup>(</sup>٢) في م : ( اقبضني ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

فصل : ومَتَى حَكَمْنَا بفَسَادِ العَقْدِ ، لم يَثْبُتْ به مِلْكٌ ، سواءٌ اتَّصَلَ السرح الكبير به القَبْضُ أو لَا . ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ المُشْتَرى فيه بِبَيْعٍ ، ولا هِبَةٍ ، ولا عِتْقِ ، ولا غيرِه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يَثْبُتُ المِلْكُ فيه إذا اتَّصَلَ به القَبْضُ ، وللبَائِع ِ الرُّجُوعُ فيه ، فيَأْخُذُه مع زيادَتِه · المُنْفَصِلةِ(١) ، إِلَّا أَن يَتَصَرَّفَ فيه المُشْتَرِي تَصَرُّفًا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فيه ، فَيَأْخُذَ قِيمَتُه . مُّحْتَجُّا بحديثِ بَرِيرَةَ ؛ فإنَّ عائِشَةَ اشْتَرَتْها بشَرْطِ الوَلاءِ ، فأعْتَقَتْها ، فأجَازَ النبيُّ عَلِيلِتُهِ العِتْقَ ، والبَيْعُ فاسِدٌ . ولأَنَّ المُشْتَرىَ على صِفَةٍ يملِكُ المَبِيعَ الْبَداءُ بعَقْدٍ ، وقد حَصَلَ عليه الضَّمَانُ للبَدَل عن (٢) عَقْدٍ فيه تَسْلِيطٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكُه ، كالعَقْدِ الصَّحِيحِ . ولَنا ، أَنَّه مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فاسِدٍ ، فلم يمْلِكُهُ ، كما لو كان الثَّمَنُ مَيْتَةً ، أو دَمًا . فأمَّا حَدِيثُ بَرِيرَةَ ، فإنَّمَا يَدُلُّ على صِحَّةِ العَقْدِ ، لا على ما ذَكَرُوه . وليس في الحَدِيثِ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْهَا بهذا الشُّرْطِ ، بل الظاهِرُ أَنَّ أَهْلَها حينَ بَلَغَهُم إِنْكَارُ النَّبِيِّ عَلِيلًا هذا الشُّرْطَ ، تَرَكُوهُ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ الشُّرْطَ كان سابقًا للعَقْدِ ، فلم يُؤَثِّرْ فيه .

وغيرِه : عتَق العَبْدُ على قَوْلِ أصحابِنا . وترَدَّدَ فيه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في مَوْضِعَ ٍ ، الإنصاف وله فيه طَرِيقَةٌ أُخْرَى تأْتِي . قال العَلَّامَةُ ابنُ رَجَبِ في ﴿ قَواعِدِهِ ﴾ : اخْتَلَفَ الأصحابُ في تَخْريج كلام الإمام أحمدَ على طُرُق ؟ أحدُها ، أنَّه مَبْني على القَوْل بأنَّ المِلْكَ لم يُنْقَلْ عن البائع ِ في مُدَّةِ الخِيارِ ، فأمَّا على القَوْلِ بالانْتِقال ، وهو

<sup>(</sup>١) في م: ( المتصلة ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ غير أنه ﴾ .

فصل : وعليه رَدُّ المَبِيعِ ِ ، مع نَمائِه (المُتَّصِلِ و') المُنْفَصِل ِ ، وأَجْرَةِ مثلِه مُدَّةَ بَقَائِه في يَدَهِ ، وإِنْ نَقَصَ ضَمِنَ نَقْصَهُ ؛ لأَنَّها جُمْلَةٌ مَضْمُونَةٌ ، فأَجْزَاؤُها تكونُ مَضْمُونَةً أيضًا . وإنْ تَلِفَ المَبِيعُ في يَدِ المُشْتَرى ، فعليه ضَمانُه بقيمَتِه يومَ التَّلَفِ . قاله القاضِي . ولأنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عليه في الغَصْب . ولأنَّه قَبَضَه بإذْنِ مالِكِه ، فأشْبَهَ العاريَّةَ . وذَكَرَ الخِرَقِيُّ فِ الغَصْبِ ، أنَّه يَلْزَمُه قِيمَتُه أَكْثَرَ ما كانت . فيُخَرَّ جُههنا كذلك . ولأُصْحاب الشافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْن .

فصل : فإنْ كان المَبيعُ أَمَةً ، فَوَطِعَها و ٢٥٤/٣ المُشْتَرى ، فلا حَدَّ عليه ؛ لاعْتِقَادِه أُنُّها مِلْكُه ، ولأنَّ في المِلْكِ اخْتِلَافًا . وعليه مَهْرُ مِثْلِها ؛ لأَنَّ الحَدَّ إذا سَقَطَ للشُّبْهَةِ ، وَجَبَ المَهْرُ . ولأنَّ الوَطْءَ في مِلْكِ الغَيْرِ يُوجِبُ المَهْرَ . وعليه أَرْشُ البَكَارَةِ ، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا . فإِنْ قيلَ : أليس إِذَا تَزَوَّجَ امرأةً تَزْويجًا فاسِدًا ، فَوَطِئَها ، فأزَالَ بكَارَتَها ، لا يَضْمَنُ البَكَارَةَ ؟ قُلْنا: لأنَّ النِّكَاحَ تَضَمَّنَ الإِذْنَ في الوَطْء المُذْهِب للبَكَارَةِ ؟ لأنَّه مَعْقُودٌ على الوَطْءِ ، ولا كذلك البَيْعُ ؛ لأنَّه ليس بمَعْقُودٍ على الوَطْءِ ،

الإنصاف الصَّحيحُ ، فلا يَعْتِقُ . وهي طَرِيقَةُ أبي الخَطَّابِ في « انْتِصاره » . واخْتارَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، وهو احْتِمالٌ في « الحاوي » وغيره . قال ابنُ رَجَبِ : وفي هذه الطُّريقَةِ ضَعْفٌ. وبيُّنه . الثَّاني ، أنَّ عِثْقَه على البائع ِ ؛ لثُبوتِ الخِيارِ له ، فلم تْنْقَطِعْ عُلْقَتُه عن المَبيع بعدُ . وهي طَريقَةُ القاضي ، وابن عَقِيلٍ ، وأبي الخَطَّابِ . الثَّالثُ ، أنَّه يَعْتِقُ على البائع ِ عَقِبَ إيجابِه ، وقبلَ قَبُولِ المُشْتَرِى . وهي طريقَةَ ابن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

بدَلِيلٍ أَنَّه يَجُوزُ شِراءُ مَنْ لا يَحِلُّ وَطُوُّها . فإنْ قيلَ : فإذا أَوْجَبْتُم مَهْرَ السرح الكبير بكر ، فكيف تُوجبُونَ ضمانَ البّكارَةِ ، وقد دَخلَ ضَمانُها في المَهْر ؟ وإذا أوْ جَبْتُم ضمانَ البَكَارَةِ ، فكيف تُوجبُونَ مَهْرَ بِكْرٍ ، وقد أُدَّى عِوضَ البَكَارَةِ بضَمانِه لها ، فجرَى مَجْرَى مَنْ أَزَالَ بكارَتَها بإصْبَعِه ، ثم وَطِئها ؟ قُلْنا : لأَنَّ مَهْرَ البِكْرِ ضمانُ المَنْفَعَةِ ، وأَرْشَ البَكَارَةِ ضمانُ جُزْءٍ ، فلذلك اجْتَمَعًا ، وأمَّا الثانِي ، فإنَّه إذا وَطِئَها بِكُرًّا ، فقد اسْتَوْفَى نَفْعَ هذا الجُزْء ، فَوَجَبَتْ قِيمَةُ مااسْتَوْفَى مِن نَفْعِه ، وإذا أَتْلَفَه وَجَبَ ضمانُ عَيْنِه ، ولا يَجُوزُ أَن يَضْمَنَ العَيْنَ ويُسْقِطَ ضمانَ المَنْفَعَةِ ، كَمَا لُو غَصَبَ عَيْنًا ذاتَ مَنْفَعَةٍ ، فَاسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهَا ، ثم أَتْلَفَها ، أو غَصَبَ ثَوْبًا ، فَلَبسَه حتى أَبْلاهُ وأَتُلْفَه ، فإِنَّه يَضْمَنُ القِيمَةَ والمَنْفَعَةَ ، كِذا هـ هُنا .

> فصل : وإِنْ وَلَدَت كَانَ وَلَدُهَا حُرًّا ؛ لأَنَّهُ وَطِءَهَا بَشُبْهَةٍ ، ويَلْحَقُ به ؛ لذلك ، ولا ولاءَ عليه ؛ لأنَّه حُرُّ الأَصْلِ ، وعلى الوَاطِئَ قِيمَتُه يومَ وَضْعِه ؛ لأَنَّه يومُ الحَيْلُولَةِ بَيْنَه وبينَ صاحِبه . فإنْ سَقَطَ مَيْتًا لم يَضْمَنْ ؟ لأَنَّه إنَّمَا يَضْمَنُه حينَ وَضْعِه ، ولا قِيمَةَ له حِينَئِذٍ . فإنْ قيلَ : فلو ضَرَبَ بَطْنَها فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا وجَبَ ضَمانُه . قُلْنا : الصّاربُ يَجبُ عليه غُرَّةٌ ، وهلهُنا يَضْمَنُه بقِيمَتِه ، ولاقِيمَةَ له ، ولأنَّ الجانِيَ أَتْلَفَه وقَطَعَ نماءَه ، وهـ هُنايَضْمَنُه

أَبِي مُوسِي ، وصاحِبِ « المُسْتَوْعِبِ » ، والمُصَنِّفِ في « المُغْنِي » ، والشَّارحِ . الإنصاف وصاحِبِ ﴿ التَّلْخيصِ ِ ﴾ ، وغيرِهم ؛ لأنَّه علَّقَه على بَيْعِه ، وبَيْعُه الصَّادِرُ منه هو الإيجابُ فقط ، ولهذا سُمِّيَ بائعًا . قال ابنُ رَجَبِ : وفيه نظَرٌ . وهو كما قال . الرَّابعُ ، أنَّه يعْتِقُ على البائِعِ في حالَةِ انْتِقالِ المِلْكِ إلى المُشْتَرِي ، حيثُ يترتُّبُ على الإيجابِ

الشرح الكبير بالحَيْلُولَةِ (ابينه وبينَ سَيِّدِه ، وَوَقْتُ الحَيْلُولةِ وَقْتُ السُّقُوطِ ، وكان مَيْتًا ، فلم يجب ضَمانُه ، وعليه ضَمانُ نقْصِ الوِلادةِ ١٠ . فإن كان الضَّارِبُ أَجْنَبِيًّا ، فأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا ، فعلى الضَّارِبِ غُرَّةً ؛ عَبْدٌ أَو أَمَةً ، للسُّيِّدِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِن دِيَةِ الجَنِينِ ، أو قِيمتِه يومَ سَقَطَ ؛ لأنَّ ضمانَ الضَّارِبِ له قامَ مَقامَ خُرُوجه حَيًّا ، ولذلك ضَمِنَه للبائِع ِ. وإنَّما كان للسَّيِّدِ أقلُّ الأَمْرَيْنِ ؛ لأنَّ الغُرَّةَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِن القِيمَةِ ، فالباقِي منها لوَرَثَتِه ؛ لأنُّه حَصَلَ بالحُرِّيَّةِ ، فلا يَسْتَحِقُ السَّيِّدُ منها شيئًا . وإنْ كانَتْ أقَلَّ ، لم يَكُنْ على الضّارب أكثرُ منها ؟ لأنَّهُ بسَبَب ذلك ضَمِنَ . وإنْ ضَرَبَ الواطِئُ بَطْنَهَا ، فِأَلَّقَتِ الجَنِينَ مَيْتًا ، فعليه الغُرَّةُ أَيضًا ، ولا يَرثُ منها شيئًا ، وللسَّيِّدِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ ، كَمَا ذَكَرْنا . وإنْ سَلَّمَ الجَارِيَةَ المَبِيعَةَ إلى البائِع حامِلًا ، فُولَدَتْ عندَه ، ضَمِنَ نَقْصَ الولادَةِ ، وإنْ تَلِفَتْ بذلك ضَمِنَها ؟ لأَنَّ تَلَفَّها بسَبَبِ منه . وإنْ مَلَكَها الواطِئُ ، لم تَصِرْ بذلك أُمَّ وَلَدٍ ، على الصَّحِيحِ مِن المَدْهَبِ ؟ [ ٣/٥٥٥و ] لأنُّها عَلِقَتْ منه في غير مِلْكِه ، فأَشْبَهَ (٣) الزَّوْجَةَ . وهكذا كُلُّ مَوْضِع ٍ حَبِلَتْ في مِلْكِ غيرِه ، لا تَصِيرُ له أُمَّ وَلَدٍ بهذا .

الإنصاف والقَبُول انْتِقالُ المِلْكِ ، وثُبُوتُ العِنْق ، فيتدَافَعان ، وينْفُذُ العِنْقُ لَقُوَّتِه [ ٢٩٨٢ ع وسِرايَتِه ، دُونَ انْتِقالِ المِلْكِ . وهي طَريقَةُ أبي الخَطَّابِ في « رُءوس المَسائل » . قال ابنُ رَجَبٍ : ويَشْهَدُ لها تَشْبِيهُ أحمدَ بالمُدَبَّرِ والوَصِيَّةِ . الخامسُ ، أنَّه يعتِقُ بعد انْعِقادِ البَيْع ِ وصِحَّتِه ، وانْتِقالِ المَبِيع ِ إلى المُشْتَرِى ، ثم يَنْفَسِخُ البَيْعُ بالعِتْق على

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ( بعينه ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( فأشبهت ) .

فصل : إذا باعَ المُشْتَرِي المَبِيعَ الفاسِدَ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه باعَ مِلْكَ غَيْرِه بغيرِ إِذْنِه ، وعلى المُشْتَرِى رَدُّه على البائِع ِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه مالِكُه ، ولبائِعِه أُخْذُه حيث وجَدَه ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثانِي بالثَّمَنِ على الذي باعه ، ويَرْجِعُ الأُوَّلُ على بائِعِه . فإن تَلِفَ في يَدِ الثانِي ، فللبَائِع ِ مُطَالَبَةُ مَن شاء منهما ؛ لأنَّ الأُوَّلَ ضامِنٌ ، والثانِيَ قَبَضَه مِن يَدِ ضامِنِه بغيرِ إِذْنِ صاحِبه ، فكانَ ضامِنًا . فإنْ كانت قِيمَتُه أَكْثَرَ مِن ثَمَنِه فضَمِنَ الثانِي ، لم يَرْجِعْ بِالفَصْلِ على الأُوَّلِ ؛ لأَنَّ التَّلَفَ في يَدِه ، فاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عليه. وإن صَمِنَ الأُوَّلُ ، رَجَع بالفَصْلِ على الثانِي .

فصل : وإنْ زَادَ المبيعُ في يَدِ المُشْتَرِي بسِمَنِ أَو نحوه ، ثم نَقَص حتى عادَ إلى ما كانَ عليه ، أو وَلَدَتِ الأُمَةُ في يَدِ المُشْتَرِي ثُم ماتَ وَلَدُها ، احْتَمَلَ أَن يَضْمَنَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ ؛ لأَنَّها زِيادَةٌ في عَيْن مِضْمُونَة مِ ، أَشْبَهَتِ الزِّيَادَةَ في المَغْصُوبِ ، واحْتَمَلَ أن لا يَضْمَنَها ؛ لأَنَّه دَخَلَ على أن لا يَكُونَ في مُقابَلَةِ الزِّيادَةِ عِوَضٌ . فعلى هذا تَكُونُ الزِّيَادَةُ أَمانَةً في يَدِه ؟ إِن تَلِفَتْ بتَفْرِيطِه أَو عُدْوَانِه ، ضَمِنَها ، وإلَّا فَلَا . وإن تَلِفَتِ العَيْنُ بعدَ زيادَتِها ، أَسْقِطَتْ تلك الزِّيادَةُ مِن القِيمَةِ ، وضَمِنَها بما بَقِيَ مِن القِيمَةِ حينَ التَّلَفِ . قال القاضِي : وهذا ظاهِرُ كلام أحمدَ .

البائِع ِ . وصرَّح بذلك القاضي في « خِلافِه » ، وابنُ عَقِيل ٍ في « عُمَدِ الأدِلَّةِ » ، الإنصاف والمَجْدُ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الإمام ِ أحمدَ ، وتَشْبِيهِه بالوَصِيَّةِ . وسَلَكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ طرِيقًا سادِسًا ، فقال : إِنْ كان المُعَلِّقُ للعِتْقِ قصْدُه اليَمِينُ دُونَ التَّبَرُّرِ بعِثْقِه ، أَجْزِأُه كُفَّارَةُ يَمِينِ ؛ لأَنَّه إذا باعَه خرَج عن مِلْكِه ، فَبَقِيَ كَنَذْرِه أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَ غيرِه ،

فصل: وإذا باع بَيْعًا فاسِدًا ، وتَقابَضَا ، ثم أَتْلَفَ البائِعُ النَّمنَ ، ثم أَفْلَسَ ، فله الرُّجُوعُ في المَبيع ، والمُشْتَرِى أُسْوَةُ الغُرَماءِ . وبهذا قال الشّافِعيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : المُشْتَرِى أَحَقُّ بالمَبيع مِن سَائِر الغُرَماءِ ؛ للشّافِعيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : المُشْتَرِى أَحَقُّ بالمَبيع مِن سَائِر الغُرَماءِ ؛ لأنّه في يَدِه ، فكانَ أَحَقَّ به ، كالمُرْتَهِن ِ . ولَنا ، أَنّه لم يَقْبِضُه وَثِيقَةً ، فلم يَكُنْ أَحَقَّ به ، كالوكان وَدِيعَةً عنده ، بخِلافِ المُرْتَهِن ِ ، فإنّه قَبضَه فلم يَكُنْ أَحَقَّ به ، كما لوكان وَدِيعَةً عنده ، بخِلافِ المُرْتَهِن ِ ، فإنّه قَبضَه على أَنّه وَثِيقَةٌ بحَقّه .

فصل: وإذا قال: بعْ عَبْدَكَ مِن فُلانٍ بِالَّفٍ ، على أَنَّ عَلَىّ خَمْسَمائَةٍ . فَبَاعَهُ بَهذا الشَّرْطِ ، فالبَيْعُ فاسِدٌ ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ يَجِبُ أَن يكونَ جَمِيعُه على المُشْتَرِى ، فإذا شَرَطَ كُوْنَ بَعْضِه على غيرِه ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ المَشْتَرِى ، فإذا شَرَطَ كُوْنَ بَعْضِه على غيرِه ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ المَشِيعَ ، والثّمنُ على غَيْرِه ، ولا يُشْبِهُ هذا ما لو قال: أَعْتِقْ عَبْدَكَ - أو - طلقي المُراتَكُ وعَلَى خَمْسُمائَةٍ . لكُوْنِ هذا عِوَضًا في مُقابَلَةٍ فَكُ الزَّوْجَةِ وَرَقَبَةِ العَبْدِ ، ولذلك لم يَجُوْف النِّكَاحِ . أمّا في مَسْأَلَتِنا ، فإنّه مُعَاوَضَةٌ في مُقابَلَةٍ نَقْلِ المِلْكِ ، فلا يَثْبُتُ ؛ لأَنَّ العِوَضَ على غَيْرِه . وإن كان هذا لقَوْلُ على وَجْهِ الضَّمانِ ، صَحَّ البَيْعُ ، ولَزِمَ الضَّمانُ .

الإنصاف

فَتُجْزِئُه الكَفَّارَةُ ، وإِنْ قصَد به التَّقَرُّبَ ، صارَ عِنْقُه مُسْتَحَقَّا كَالنَّذْرِ ، فلا يَصِحُّ بَيْعُه ، ويكونُ العِنْقُ مُعَلَّقًا على صُورَةِ البَيْعِ كَا لو قال ، لِمَا لا يَجِلُّ بَيْعُه : إذا بِعْتُه فعلى عِنْقُ رَقَبَةٍ . أو قال لأَمِّ وَلَدِه : إِنْ بِعْتُكِ فأنتِ حُرَّةٌ . انتهى كلامُ ابنِ رَجَبٍ . فلقد أجادَ ، وله على هذه الطُّرُقِ اعْتِراضاتٌ ومُوَّاخَذاتٌ ، لا يَلِيقُ ذِكْرُها هنا ، وذلك في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والخَمْسِين » . ويأْتِي في أواخِرِ باب الإقرارِ بالمُجْمَلِ وذلك في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والخَمْسِين » . ويأْتِي في أواخِرِ باب الإقرارِ بالمُجْمَلِ لو قال لعَبْدِه : إِنْ أَقْرَرْتُ بك لزَيْدٍ ، فأنتَ حُرُّ ما عَةَ إقرارِي .

الثَّالِثُ ، أَنْ يَشْتَر طَ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ ، كَقَوْلِهِ : بعْتُكَ إِنْ جَئْتَنِي اللَّهُ الثَّالِثُ بِكَذَا . أَوْ : إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ . [ ١٥٥ ] أَوْ يَقُولَ لِلْمُرْتَهِن : إِنْ جئتُكَ بحَقِّكَ فِي مَحِلِّهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ. فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، إِلَّا بَيْعَ الْعُرْبُونِ؛ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِىَ شَيْئًا، وَيُعْطِىَ الْبَائِعَ دِرْهَمًا، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ، وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ. فَقَالَ أَحْمَدُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَصِحُّ؛ لأَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَعَلَهُ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، لَا يَصِحُّ.

( الثالثُ ، أن يَشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ البَيْعَ ، كَقَوْلِه : بِعْتُكَ إِن جِئْتَنِي الشرح الكبير بكذا . أو : إن رَضِيَ فلانٌ ) فلا يَصِحُّ البَيْعُ ؛ لأَنَّه عَلَّقَ البَيْعَ على شَرْطٍ مُسْتَقْبَل ِ ، فلم يَصِحُّ ، كما إذا قال : بِعْتُكَ إذا جاءَ رَأْسُ الشُّهْرِ

> ١٥٩٨ - مسألة : وكذلك إذا قال(١) : ( إن جئتُكَ بحَقُّكَ في مَحِلُّه ، وإِلَّا فالرَّهْنُ لَكَ . فلا يَصِحُّ البَيْعُ ، إِلَّا بَيْعَ العُرْبُونِ ؛ وهو أَن يَشْتَرِيَ شَيْئًا ، ويُعْطِيَ البائِعَ دِرْهَمًا [ ٣/٥٥/٥ ] ويقولَ : إن أُخَذْتُه ، وإلَّا فالدِّرْهَمُ لَكَ . فقال أحمدُ : يَصِحُّ ؛ لأنَّ عمرَ فَعَلَه . وعند أبي الخَطَّاب ) أنَّه ( لا يَصِحُ ﴾ ومِمَّن رُوِيَ عنه القَوْلُ بفَسَادِ الشَّرْطِ ؛ ابنُ عمرَ ، وشُرَيْحٌ ،

قوله : الثَّالِثُ ، أَنْ يشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ البَّيْعَ ، كَقَوْلِه : بِعْتُك إِنْ جِئْتَنِي بكذا . الإنصاف أو : إِنْ رَضِيَ فُلانٌ . فلا يَصِحُّ البَيْعُ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال في « الفائق » : ففاسِدٌ ، قالَه أصحابُنا ؛ لكَوْنِه عَقْدَ مُعاوَضَةٍ . ثم قال : ونُقِلَ عن الإمام أحمدَ تَعْلَيْقُه فِعْلًا منه . قال شيْخُنا : هو صحيحٌ ، وهو المُخْتارُ . انتهى . قوله : أو يقُولَ للْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُك بحقِّك ، وإلَّا فالرَّهْنُ لك -يعْنِي ، مَبِيعًا

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( المرتهن ) .

الشرح الكبير والنَّخَعِيُّ ، ومالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأَصْحابُ الرَّأْي . ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُم . والأُصْلُ في ذلك ما رَوَى مُعاوِيَةُ بنُ عبدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُمْ : ﴿ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾(') . رَواهُ الأَثْرَهُ . قال الأَثْرَامُ: قلتُ لأَحْمدَ: ما مَعْنَى قَوْلِه: ﴿ لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ ؟ قال: لا يَدْفَعُ رَهْنَا إِلَى رَجُلٍ ، ويقولُ : إِن جِئْتُكَ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وإلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : هذا مَعْنَى قولِه : ﴿ لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ﴾ ، عند مالِكِ ، والثَّوْرِيِّ ، وأحمدَ . وإنَّما فَسَدَ البَيْعُ ؛ لأنَّه مُعَلَّقٌ بشَرْطٍ مُسْتَقْبَلِ ، فلم يَصِحُّ ، كالمسألةِ قبلها ، وكما لو قال : إن وَلَدَتْ نَاقَتِي فَصِيلًا ، فقد بِعْتُكَهُ بدِينارِ .

الإنصاف بما لك عندي مِنَ الحَقِّ – فلا يصِحُّ البّيْعُ. ولا الشَّرْطُ في الرَّهْن . وهو المذهبُ . جزَم به فی « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » ، وغيرهم ، وجزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، وغيرهم ، ونصَّ عليه ببُطْلانِ الشُّرْطِ . وهذا مَعْنَى قَوْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : ﴿ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾(١) . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : لا يبْطُلُ الثَّاني ، وإنْ لم يَأْتِه صارَ له ، وفعَلَه الإمامُ . قَالَه في ﴿ الفَائِقِ ﴾ . وقال : قلتُ : فعليه ، غَلْقُ الرَّهْنِ ، اسْتِحْقَاقُ المُرْتَهِنِ له بَوَضْع ِ العَقْدِ ، لا بالشُّرْطِ ، كما لو باعَه منه . ذكَرَه فى باب الرَّهْن . وأمَّا صِحَّةُ الرُّهْن ، ففيه روايَتان ، يأتِيان مع الشُّرْطِ في كلام المُصَنِّفِ ، في باب الرَّهْن في آخِر الفَصْل الأُوَّل .

فائدتان ؟ إحداهما ، لو قَبلَ المُرْتَهنُ ذلك ، فهو أمانَةٌ عندَه إلى ذلك الوَقْتِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب لا يغلق الرهن ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢/٢ ٨١ . و الإمام مالك ، في : باب ما لا يجوز من غلق الرهن ، من كتاب الأقضية . الموطأ ٧٢٨/٢ .

فصل: والعُرْبُونُ في البَيْعِ ، هو أن يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ ، ويَدْفَعَ إلى الشرح الكبير البائِع ِ دِرْهَمًا أُو أَكْثَرَ ، على أَنَّه إن أَخَذَ السِّلْعَةَ احْتَسَبَ به مِن الثَّمَن ، وإن لم يَأْخُذْها فهو للبائِع ِ. يُقال : عُرْبُونٌ ، وأُرَبُونٌ ، وعُرْبَانٌ ، وَأَرْبَانً . قال أَحمدُ ، وابنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ به . وفَعَلَه عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه . وعن ابن عمرَ ، أنَّه أَجَازَه . وقال ابنُ المُسَيَّب ، وابنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ إِذَا كُرِهَ السِّلْعَةَ أَن يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ معها شَيْئًا . قال أحمدُ : هذا في مَعْنَاهُ . وقال أبو الخَطَّابِ: لا يَصِحُّ . وهو قَوْلُ مالِكِ ، والشَّافِعِيِّ ، وأَصْحاب الرَّأْيِ . ويُرْوَى عن ابن عَبَّاس ، والحَسَن ِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيُّكُم ، نَهَى عن

ثم يصِيرُ مَضْمُونًا ؛ لأنَّ قبْضَه صارَ بعَقْدٍ فاسِدٍ . ذكَرَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . الإنصاف وقال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : والمَنْصُوصُ عن أحمدَ في رِوايَةِ محمدِ بنِ الحَسَنِ ابن هَارُونَ(١) ، أنَّه لا يضْمَنُه بحالٍ . ذكرَه القاضي في « الخِلافِ » ؛ لأنَّ الشُّرْطَ يفْسُدُ ، فيَصِيرُ وُجودُه كعَدَمِه . الثَّانيةُ ، يصِحُّ شَرْطُ رَهْنِ المَبِيعِ على ثَمَنِه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، فيقولُ : بعُتُك على أَنْ تَرْهَنَه بِثَمَنِه . وقيل : لا يصِحُّ . واخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، والقاضي . ولو قال : إنْ ، أو إذا رَهَنْتَنِيه ، فقد بعْتُك . فبيْعٌ مُعَلَّقٌ بشَرْطٍ . وأجابَ [ ٧٠/٢ ] أبو الخَطَّابِ ، وأبو الوَفاءِ ، إن قال : بِعْتُك على أنْ تَرْهَنيي . لم يصِحُّ . وإنْ قال : إذا رَهَنْتَنِيه على ثَمَنِه وهو كذا ، فقد بعْتُك ، فقال : اشْتَريْتُ ورَهَنْتُها عندَك على الثُّمَنِ . صحَّ الشِّراءُ والرَّهْنُ .

قوله : إِلَّا بَيْعَ العُرْبُونِ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ بَيْعَ العُرْبُونِ صَحيحٌ ، وعليه

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الموصلي ، أبو جعفر ، سكن بغداد ، وحدث بها عن الإمام أحمد . توفى سنة ثلاث وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ٢٨٨/١ – ٢٩٠ .

الشرح الكبير بَيْع ِ العُرْبُونِ . رَواهُ ابنُ ماجَه (١) . ولأنَّه شَرَطَ للبائِع ِ شَيْئًا بغيرِ عِوَض ٍ ، فَلُّم يَصِحُّ ، كَمَا لُو شَرَطَه لأَجْنَبِيٌّ ، ولأنَّه بِمَنْزِلَةِ الخيارِ المَجْهُولِ ، فإنَّه اشْتَرَطَ أَنَّ له رَدَّ المَبِيعِ مِن غيرِ ذِكْرِ مُدَّةٍ ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لو قال : وَلِيَ الخِيارُ مَتَى شِئْتُ رَدَدْتُ السِّلْعَةَ ومعها دِرْهَمًا . قال شَيْخُنا(٢) : وهذا هو القِياسُ . وإنَّما صارَ أحمدُ فيه إلى ما رُوىَ عن نافِع ِ بن ِ عبد ِ(٣) الحارِثِ ، أَنَّه اشْتَرَى لعمرَ دارَ السِّجْنِ مِن صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ ، فإن رَضِي عمرُ ، وإلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ۚ . قَالَ الأَثْرَمُ : قَلْتُ لأَحْمَدَ : تَذْهَبُ إِلِيهِ ؟ قَالَ : أَيُّ شيءِ أقولُ ؟ هذا عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وضَعَّفَ الحَدِيثَ المَرْوِيُّ . رَوَى هذه القِصَّةَ الأَثْرَمُ بإسنادِه .

الإنصاف أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « المُحَرَّرِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الشَّـرْحِ ِ » ، و « الفُــروعِ ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، لايصِحُّ . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . قال المُصَنِّفُ : وهو القِياسُ . وأَطْلَقَهما في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و « الفائقِ » . لكِنْ قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : المَنْصُوصُ ، الصِّحَّةُ في العَقْدِ والشَّرْطِ .

<sup>(</sup>١) في : بـاب بيع العربان ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٨/٢ ، ٧٣٩ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في العربان ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٣/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في بيع العربان ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٣٣١/٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

٤) تقدم تخریجه فی صفحة ٥٥ .

فصل : فأمَّا إن دَفَعَ إليه قبلَ البَّيْع ِ دِرْهَمًا ، وقال : لا تَبعْ هذه السِّلْعَةَ لغَيْرِي ، وإن لم أَشْتَرِها منك فهذا الدِّرْهَمُ لَكَ . ثم اشْتَرَاهَا منه بعدَ ذلك بعَقْدٍ مُبْتَدَأً وحَسَبَ الدِّرْهَمَ مِن الثَّمَنِ ، صَحَّ ؛ لأنَّ البَيْعَ خَلَا عن الشُّرْطِ المُفْسِدِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّ الشِّرَاءَ الذي اشْتُرِيَ لِعمرَ كان على هذا الوَّجْهِ، فيُحْمَلُ عليه جَمْعًا بين فِعْلِه وبين الخَبَر ، ومُوافَقَةِ القِياس والأَيْمَّةِ القَائِلينَ بفَسادِ بَيْع ِ العُرْبُونِ . وإن لم يَشْتَرِ السِّلْعَةَ في هذه الصُّورَةِ ، لم يَسْتَحِقُّ البائِعُ الدِّرْهَمَ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُه بغَيْرِ عِوَضٍ ، ولصَّاحِبِه الرُّبِجُوعُ فيه ، ولا يَصِحُّ جَعْلَه عِوَضًا عن انْتِظَارِهِ وتَأْخِيرِ بَيْعِه مِن أَجْلِه ؛ لأَنَّه لو كان عِوَضًا عن ذلك ، لَما جازَ جَعْلُه مِن الثَّمَنِ في حالِ الشِّرَاءِ ، ولأنَّ الانْتِظارَ بالبَيْعِ لا تَجُوزُ المُعَاوَضَةُ عنه ، ولو جازَتْ لَوَجَبَ أَن يكونَ مَعْلُومَ المِقْدار ، كما في الإجارة . [ ٢٥٦/٣]

قوله : وهو أَنْ يشْتَرِىَ شَيْئًا ، ويُعْطِىَ البائِعَ دِرْهمًا ، ويقُولَ : إِنْ أَخَذْتُه وإلَّا الإنصاف فالدُّرْهَمُ لك . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ هذه صِفَةُ بَيع ِ العُرْبُونِ . ذكرَه الأصحابُ ، وسواءٌ وقَّت أو لم يُوَقِّتْ . جزَم به في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وقيل : العُرْبُونُ أَنْ يقولَ : إِنْ أَخَذْتُ المَبِيعَ ، وجِئْتُ بالباقِي وَقْتَ كذا ، وإِلَّا فهو لك . جزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق » .

فائدة : إِجارَةُ العُرْبُونِ كَبَيْع ِ العُرْبُونِ . قالَه الأصحابُ .

تنبيه : ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّفِ وغيرِه ، أنَّ الدِّرْهَمَ للبائع ِ أو للمُؤْجِرِ إنْ لم يأْخُذِ السُّلْعَةَ أُو يَسْتَأْجِرْهَا . وصرَّح بذلك النَّاظِمُ ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو ظاهِرُ

المنع وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا . فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ . نَصَّ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

١٥٩٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلاثٍ ) أو : مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ( وإلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنا . فالبَيْعُ صَحِيحٌ . نَصَّ عليه )وهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والنَّوْرِئِّ ، وإسحاقَ ، ومحمدِ بن ِ الحَسَنِ . وقال به أبو ثَوْرٍ ، إذا كان الشرطُ (١) إلى ثَلاثٍ . وحُكِيَ مثلُ قَوْلِه عن ابنِ عمرَ . وقال مالِكُ : يَجُوزُ فِي اليَوْمَيْنِ وِالثَّلَاثَةِ وِنَحْوِهَا ، وإِن كَانَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فُسِخَ البَيْعُ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وزُفَرُ : البَيْعُ فاسِدٌ ؛ لأَنَّه عَلَّقَ فَسْخَ البَيْعِ ِ على غَرَرٍ ، فلم يَصِحُّ ، كالو عَلَّقَهُ بقُدُومِ زَيْدٍ . ولَنا ، أَنَّه يُرْوَى عن عمر ، ولأنَّه عَلَّقَ رَفْعَ العَقْدِ بأَمْرٍ يَحْدُثُ في مُدَّةِ الخِيَارِ ، فجازَ ، كما لو شَرَطَ

الإنصاف

كلام ِ الشَّارِحِ ، وقالَه شيْخُنا في ﴿ حَواشِي الفُروعِ ﴾ . وقال في ﴿ المُطْلِعِ ِ ﴾ : يكونُ للمُشْتَرِي مَرْدُودًا إليه إنْ لم يَتِمَّ البَيْعُ ، وللبائِع مَحْسُوبًا مِنَ الثَّمَنِ إنْ تَمَّ البَيْعُ . و لم أرَ مَن وافَقُه .

قوله : وإنْ قال : بِعْتُك على أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلى ثَلاثٍ ، وإِلَّا فلا بيْعَ بينَنا . فالبَّيْعُ صَحِيحٌ . نصَّ عليه . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . يعْنِي ، أنَّ البَّيْعَ والشُّرْطَ صَحِيحان . فإنْ مضَى الزَّمَنُ الذي وَقَّته له ، و لم يَنْقُدْه الثَّمَنَ ، انْفَسَخَ العَقْدُ . على الصَّحيح مِنَ المُذهبِ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : يبْطُلُ البَّيْعُ بفواته.

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَإِنْ بَاعَهَ ، وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبِ ، لَمْ يَبْرَأْ . وَعَنْهُ ، يَبْرَأُ إِلَّا الفنع أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ ، فَكَتَمَهُ .

الخِيارَ ، ولأَنَّهُ بَيْعٌ ، فجازَ أن يَنْفَسِخَ بتَأْخِيرِ القَبْضِ ، كالصَّرْفِ ، ولأَنَّ الشرح الكبير هذا بمَعْنَى شَرْطِ الخِيارِ ؟ لأَنَّه كما يَحْتَاجُ إلى التَّرَوِّي في المَبِيعِ ، هل يُوافِقُه أَوْ لَا ؟ يَحْتَاجُ إِلَى التَّرَوِّي فِي الثَّمَنِ ، هِلْ يَصِيرُ مَنْقُودًا ، أَوْ لَا ؟ فهما شَبيهانِ(١) في المَعْنَى وإن تَغَايَرَا في الصُّورَةِ ، إِلَّا أَنَّه في الخِيارِ يَحْتَاجُ إلى الفَسْخِ ، وهذا يَنْفَسِخُ إذا لم يَنْقُدْ في المُدَّةِ المَذْكُورَةِ ؛ لأَنَّه جَعَلَه كذلك .

> • • ١٦٠ - مسألة : ( وإن باعَه ، وشَرَطَ البَراءَةَ مِن كُلِّ عَيْب ، لم يَبْرَأُ . وعنه ، يَبْرَأُ ، إِلَّا أَن يكونَ البائِعُ عَلِمَ العَيْبَ ، فَكَتَمَه ) . اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ في هذه المسألةِ ، فرُوِيَ عنه ، أنَّه لا يَبْرَأُ ، إِلَّا أَن يَعْلَمَ المُشْتَرى بالعَيْب . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وقال إبراهيمُ ، والحَكُمُ ، وحَمَّادٌ : لا يَبْرَأُ إِلَّا مِمَّا سمَّى . وقال شُرَيْحٌ : لا يَبْرَأُ إِلَّا مِمَّا أَرَاه أَو وَضَعَ

قوله : وإنْ باعَه وشرَط البَراءَةَ مِن كُلِّ عَيْبٍ ، لم يبْرَأْ . وكذا لو باعَه ، وشرَط الإنصاف البَراءةَ مِن عَيْبِ كذا إنْ كان . وهذا المذهبُ في ذلك بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدُّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقال : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال أبو الخَطَّابِ وجماعَةٌ : لأنَّه خِيارٌ يثْبُتُ بعدَ البَّيْعِ فلا يَسْقُطُ ، كالشَّفْعَةِ . واعْتَمدَ عليه في « عُيونِ المَسائل » . وعنه ، يَبْرَأُ إِلَّا أَنْ يكونَ البائعُ عَلِمَ العَيْبَ فكتَمَه . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ونَقل ابنُ هانِيٌّ ، إِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ . وَمَعْنَاهُ ، نَقْلُ ابنِ القاسِمِ وغيرِه ، لايبْرَأُ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بالعُيوب كلِّها ؛

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ر ١ ، ق : ﴿ شيئان ﴾ .

الشرح الكبير يَدَه عليه . (اورُوِيَ نحوُه عن عطاءٍ ، والحسنِ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّه مُرْفَقٌ في البَيْع ِ ، لا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْطِ ، فلم يَثْبُتْ مع الجهلِ ، كالخِيارِ ' . ورُوىَ عنه ، أنَّه يَبْرَأُ مِن كُلِّ عَيْبِ لم يَعْلَمْه ، ولا يَبْرَأُ مِن عَيْبِ عَلِمَه . يُرْوَى ذلك عن عنمانَ ، ونحوُه عن زَيْدِ بن ثابتٍ(١) . وهو قولَ مالِكِ . وقولُ الشَّافِعِيِّ في الحَيَوانِ خاصَّةً ، لِما رُوِيَ أَنَّ عبدَ الله ِبنَ عمرَ باعَ زَيْدَ ابنَ ثابتٍ عَبْدًا بشَرْطِ البَراءَةِ بنانِمائَة دِرْهَم ، فأصَابَ به زَيْدٌ عَيْبًا ، فأرادَ رَدُّه على ابن عمر ، فلم يَقْبَلْه ، فَتَرَافَعَا إلى عثمانَ ، فقال عثمانُ لابن عمر : تَحْلِفُ أَنَّكَ لَم تَعْلَمْ بَهذا العَيْبِ ؟ قال : لَا . فَرَدَّه عليه ، فباعَه ابنُ عمر بِاللَّفِ دِرْهَمِ . رَواه الإِمامُ أَحْمَدُ (٢) . وهذه قِصَّةٌ اشْتَهَرَتْ ، فلم تُنْكَرْ ، فكانَتْ إِجْمَاعًا . ويَتَخَرَّجُ أَن يَبْرَأُ مِن العُيُوبِ كُلِّها بالبَراءَةِ . وحَكاه بعضُ أَصْحَابِنَا رِواْيَةً عن أَحمدَ ، بناءً على جَوازِ البَراءَةِ مِن المَجْهُولِ . ورُوِيَ هذا عن ابن عمرَ . وهو قولُ أَصْحابِ الرَّأَى ، وقولُ الشَّافِعِيِّ ، لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةً ، أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في مَوارِيثَ دَرَسَتْ إلى رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ ،

الإنصاف لأنَّه مُرْفَقٌ في البَيْع ِ ، كالأَجَل والخِيارِ . وقال في « الانْتِصارِ » : الأَشْبَهُ بأُصولِنا نَصْرُ الصِّحَّةِ ، كالبَراءَةِ مِنَ المَجْهولَ . وذكرَه هو وغيرُه روايَةً ، وذكرَه في « الرِّعايَةِ » قُولًا . وهو تخريجٌ في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : خرَّج أصحابُنا الصَّحَّةَ مِنَ البَراءَةِ مِنَ المَجْهولِ [ ٧٠/٢ ] ، واختارَه في ﴿ الفائق ﴾ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب بيع البراءة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) لم نجده في المسند . وأخرجه الإمام مالك ، في : باب العيب في الرقيق ، من كتاب البيوع . للوطأ ٦١٣/٢ .

فقال رسولُ الله عَلَيْكُم : « اسْتَهِمَا ، وتَوخَّيَا ، ولْيَحْلِلْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُمَا الشرح الكبم صَاحِبَه »(') . وهذا يَدُلُّ على أنَّ البَرَاءَةَ مِن المَجْهُولِ جائِزَةٌ . ولأَنَّهُ إِسْقَاطُ حَقِّ لا تَسْلِيمَ فيه ، فصَحَّ في المَجْهُولِ ، كالطَّلَاقِ والعَتاقِ ، ولا فَرْقَ بينَ الحَيوانِ (') وغيرِه ، فما ثَبَت في أَحَدِهما ثَبَت في الآخَرِ ، وقولُ عَبْانَ قد خالَفَه ابنُ عمرَ ، فلا يَبْقَى حُجَّةً .

فصل: [ ٢٥٦/٢ عاوإذا قُلْنَا بفَسَادِ هذا الشَّرْطِ، لم يَفْسُدْ به البَيْعُ. في ظاهِرِ المَدْهَبِ. وهو وَجْهٌ لأَصْحَابِ الشّافِعِيِّ ؛ لِما ذَكَرْنَا من قَضِيَّةِ ابن عمر ، فإنَّهُم أَجْمَعُوا على صِحَّتِها . فعلى هذا ، لا يُمْنَعُ الرَّدُّ بوُجودِ الشَّرْطِ ، ويكونُ وُجُودُه كعَدَمِه . وعن أحمدَ في الشُّرُوطِ الفاسِدةِ الشَّرْطِ ، ويكونُ وُجُودُه كعَدَمِه . وعن أحمدَ في الشُّرُوطِ الفاسِدةِ روَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُما ، يَفْسُدُ بها العَقْدُ ، فيَدْخُلُ فيها هذا البَيْعُ ؛ لأَنَّ البائِعَ إنَّما رَضِي بهذا الثَّمنِ عِوَضًا عن مالِه بهذا الشَّرْطِ ، فإذا فَسَدَ الشَّرْطُ فاتَ الرَّضَا به ، فَيَفْسُدُ البَيْعُ ؛ لعَدَمِ التَّرَاضِي .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهِرُ قُوْلِ المُصَنِّفِ : لَم يَبْرَأُ . أَنَّ هذا الشَّرْطَ لَا تأْثِيرَ له الإنصاف في البَيْع ِ ، وأَنَّه صَحيحٌ . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروع ِ » : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وقيل : يفْسُدُ البَيْعُ به . وهو تخرِيجٌ لأبي الخَطَّابِ ، وصاحِبِ « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » . قال الشَّارِحُ وغيرُه : وعن الإمام ِ أحمدَ في الشُّروطِ الفاسِدَةِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، فشُدُ بها العَقْدُ . فيدُخُلُ فيها هذا البَيْعُ . انتهى . الثَّاني ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ

<sup>(</sup>١) أخرجـه أبـو داود ، في : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٢٧١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٠/٦ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق ، م : « المجهول » .

فَصْلٌ : وَإِنْ بَاعَهُ دَارًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَهُ أَذْرُعٍ ، فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ ، . . . .

الشرح الكبير

فصل : قال ، رَضِى اللهُ عنه : ( وإنْ باعَهُ دَارًا ) أُو ثَوْبًا ( على أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فبانَ أَحَدَ عَشَرَ ، فالبَيْعُ باطِلٌ ) لأَنَّه لا يُمْكِنُ إِجْبَارُ البائِع على أَذْرُع مِ ، فبانَ أَحَدَ عَشَرَةً ، ولا المُشْتَرِى على أَخْذِ البَعْض ، وإنَّما اشْتَرَى الكُلَّ ، وعليه ضَرَرٌ في الشَّرِكَةِ أَيْضًا . ( وعنه ، أَنَّه صَحِيحٌ ، والزِّيَادَةُ للبائِع ) لأَنَّ ذلك نَقْصٌ على المُشْتَرِى ، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ البَيْع ِ ، كالمَعيب ، ثم يُخَيَّرُ البائِعُ بينَ تَسْلِيم المَسِيع زَائِدًا ، وبينَ تَسْلِيم العَشَرَةِ ، فلا خِيارَ للمُشْتَرِى ؛ لأَنَّه زادَه خَيْرًا ، وإنْ فإنْ رَضِى بَتَسْلِيم الجَمِيع ِ ، فلا خِيارَ للمُشْتَرِى ؛ لأَنَّه زادَه خَيْرًا ، وإنْ

الإنصاف وغيره ، أنَّ العَيْبَ الظَّاهِرَ والباطِنَ سَواءٌ . وهو صحيحٌ . صرَّح به في « الرِّعايَةِ

الكُبْرى ». وقال فى « الفُروع ِ » : وفيه - فى عَيْبِ باطِن ، وجُرْح ٍ لا يُعْرَفُ غَوْرُه - احْتِمالان . وقال أيضًا : وإنْ باعَه على أنَّه به ، وأنَّه بَرِئَ منه ، صحَّ . قوله : وإنْ باعَه دارًا على أنَّها عَشْرَة أَذْرُع ٍ ، فبانَتْ أَحَدَ عَشَرَ ، فالبَيْعُ باطِلَ . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن . اخْتارَه ابنُ عَقِيل . قال النَّاظِمُ : وهو أوْلَى . وقدَّمه فى « الشَّرْح ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفائق ِ » ، و « أَلُسُرْح ِ ابن رَزِين ٍ » . وعنه ، أنَّه صَحيح . جزَم به فى « الوَجيز ِ » ، و « شَرْح ِ ابن مَبْدُوس ٍ » ، و « المُنوِّر ٍ » . وقدَّمه فى « المُحرَّر ِ » . وأطلقهما و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ٍ » ، و « المُنوِّر ِ » . وقدَّمه فى « المُحرَّر ِ » . وأطلقهما فى « المُدْهب ِ » ، و « المُسْتَوْعِب ِ » ، و « التُلْخيص ِ » ، و « ألمُسْتَوْعِب ِ » ، و « القُروع ِ » . فعلى الرِّوايَةِ الأُولَى ، لاَ مُنجَى » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفُروع ِ » . فعلى الرِّوايَةِ الأُولَى ، لاَ قَرْبِعَ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ ، إلْزامُه للبائع ِ ، كا قال المُصَنِّف .

أَبَى تَسْلِيمَه زَائِدًا ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ بِينَ الفَسْخِ ، والأَخْذِ بِجَمِيعِ الشرح الكبر النَّمْنِ المُسَمَّى ، فإنْ رَضِى بالأَخْذِ ، أَخَذَ بالعَشَرَةِ ، والبائِعُ شَرِيكٌ له بالذِّرَاعِ . وهل للبائِع خِيَارُ الفَسْخِ ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أَوَّلُهِما ، له الفَسْخُ ؛ لأَنَّ عليه ضَرَرًا في المُشارَكةِ . والثانى ، لا خِيارَ له ؛ لأَنَّه رَضِى الفَسْخُ ؛ لأَنَّ عليه ضَرَرًا في المُشارَكةِ . والثانى ، لا خِيارَ له ؛ لأَنَّه رَضِى بِبَيْعِ الجَمِيعِ بهذا الثَّمَنِ ، فإذا وَصَلَ إليه الثَّمَنُ مع بَقَاءِ جُزْءِ له فيه كان زيادةً ، فلا يَسْتَحِقُ بها الفَسْخَ ، ولأَنَّ هذا الضَّرَرَ حَصَلَ بتَغْرِيرِه ، وإخبارِه (١) بخِلافِ مُحبرِه (٢) ، فلا يَنْبَغِى أَنْ يُسَلَّطَ به على فَسْخِ عَقْدِ وإخبارِه (١) بخِلافِ مُحبرِه (٢) ، فلا يَنْبَغِى أَنْ يُسَلَّطَ به على فَسْخِ عَقْدِ المُشْتَرِى بثَمَن مِ ، أو طَلَبَها المُشْتَرِى بثَمَن مِ ، المُشْتَرِى بثَمَن مِ ، فلا يُحْبَرُ القَبُولُ ؛ لأَنَّها مُعَاوَضَةً يُعْتَبَرُ فيها التَّرَاضِي مِنْهُما ، فلا يُحْبَرُ

تنبيه: ظاهِرُ قَوْلِه: ولكُلِّ واحِدٍ مِنْهما الفَسْخُ. أَنَّه سَواءٌ سلَّمَه البائِعُ الزَّائدَ الإنصاف مَجَّانًا أَوْ لا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، أَنَّ مَحَلَّ الفَسْخِ ، إذا لم يُعْطِه الزَّائدَ مَجَّانًا ، فإن أعْطاه إيَّاه مَجَّانًا ، فليس له الفَسْخُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس » ، و « شَرْحِ ابن رَزينِ » . وقدَّمه

قوله: فإنِ اتَّفَقا على إمْضَائِه جازَ. يعْنِي ، على إمْضاءِ البَيْعِ ؛ فللمُشْتَرِى أُخْذُه بَثَمَنِه ، وقسَّط الزَّائدَ ، فإنْ رَضِيَ المُشْتَرِى بالأَّخْذِ ، أَخَذ العشَرَةَ ، والبائعُ شَرِيكٌ له بالذِّراعِ ، وهل للبائع خِيارُ الفَسْخِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ،

في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اختياره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مجبره ﴾ .

المنع وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً ، فَهُوَ بَاطِلُ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الْمَبِيعِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَن .

الشرح الكبير ﴿ وَاحِدٌ منهما عليها . وإنْ تَرَاضَيا على ذلك ، جازَ ﴿ وَإِنَّ بِانَتْ تِسْعَةً ﴾ فالبَيْعُ ( باطِلٌ ) لِما ذَكَرْنا ( وعنه ، أنَّه صَحِيحٌ ، والمُشْتَرِي بالخِيارِ بينَ الفَسْخِ وَأَخْذِ المَبِيعِ بِقِسْطِهِ مِن الثَّمَنِ ) . وقال أصحابُ الشافعيِّ : ليس له إمْساكُه إلَّا بجميع ِ الثَّمَنِ ، أو الفَسْخُ . بِناءً على المبيع ِ المَعِيبِ عندَهم . ولَنا ، أنَّه وَجَدَ المَبيعَ ناقِصًا في القَدْرِ ، فكان له إمْسَاكُه بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، كَالصُّبْرَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا مَائَةٌ ، فَبِانَتْ خَمْسِينَ ، وَسَنُبَيِّنُ في المَعِيبِ أَنَّ له إمْسَاكَه ، وأُخْذَ الأَرْش . فإنْ أُخَذَها بقِسْطِها مِن الثَّمَنِ ، فلِلْبَائِعِ ِ الخِيارُ بينَ الرِّضَا بذلك وبينَ الفَسْخِ ؛ لأنَّه إنَّما رَضِيَ بَيْعِها بِكُلِّ الثَّمَنِ ، فإذا لم يَصِلْ إليه ، ثَبَتَ له الفَسْخُ . فإنْ بَذَلَ له المُشْتَرِى جَمِيعَ الثَّمَنِ ، لم يَمْلِكِ الفَسْخَ ؛ لأنَّه وَصَلَ إليه الثَّمَنُ الذي

الإنصاف و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ » ؛ أحدهما ، له الفَسْخُ . قال الشَّارِحُ : أولَاهما له الفَسْخُ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . والوَجْهُ الثَّاني ، لاخِيارَ . وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ في « المُغنِي » ، فإنَّه رَدَّ تَعْليلَ الوَجْهِ الأُوَّل .

قوله : وإنْ بانَتْ تِسْعَةً ، فهو باطِلٌ . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن . قدَّمه في « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » ، و « الفائقِ » ، وقوَّاه النَّاظِمُ . وعنه ، أنَّه صَحيحٌ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . وأطْلَقَهما في

رَضِيَه ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى مَعِيبًا فَرَضِيَه بجَمِيع ِ الثَّمَن ِ . ﴿ وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الشرح الكبير تَعْويضِه عنه ، جازَ ) لأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ ، فجازَتْ بتَراضِيهِما ، كغَيْرِها .

> فصل : وإنِ اشْتَرَى صُبْرَةً على أَنَّها عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، فبانَتْ أَحَدَ عَشَرَ ، رَدَّ الزَّائِدَ ، ولا خِيارَ له هـٰهُنا ؛ لأَنَّه لا ضَرَرَ [ ٢/٥٥٧ ] في رَدِّ الزِّيادَةِ ، وإنْ بانَتْ تِسْعَةً ، أَخَذَها بقِسْطِها مِن الثَّمَنِ . وقد ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أَنَّه مَتَى سَمَّى الكَيْلَ في الصُّبْرَةِ لا يكونُ قَبْضُها إِلَّا بالكَيْل ، فإنْ وَجَدَهَا قدْرَ حَقُّه ، أَخَذَها ، وإنْ كانت زَائِدَةً رَدَّ الزِّيَادَةَ ، وإن نَقَصَتْ أُخَذَها بقِسْطِها

« المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « شَرْحِ ابنِ الإنصاف مُنَجَّى ﴾ ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفُروعِ ِ » . فعلى الرِّوايَةِ الأُولى ، لا تَفْرِيعَ . وعلى الرُّوايَةِ الثَّانِيَةِ ، النَّقْصُ على البائع ِ ، وللمُشْتَرِى الخِيارُ بينَ الفَسْخ ِ ، وأُخذِ المَبِيع ِ بقِسْطِه مِنَ التَّمَن ِ . وإنِ اتَّفَقا على تَعْويضِه عنه ، جازَ . فإنْ أَخَذَه المُشْتَرِي بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ ، فللبائع ِ الخِيارُ بينَ الرِّضَى بذلك وبينَ الفَسْخ ِ ، فإنْ بذَل له المُشْتَرِى [ ٢/ ٧١و ] جميعَ الثَّمَنِ ، لم يمْلِكِ الفَسْخَ .

> فوائد ؛ إحْداها ، حُكْمُ النَّوْبِ إذا باعَه على أنَّه عشَرَةٌ ، فبانَ أَحَدَ عَشَرَ ، أو تِسْعَةً ، حُكْمُ الدَّارِ والأرْضِ ، على ماتقدَّم ، خِلافًا ومذهبًا . قطَع به فى « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . الثَّانيةُ ، لو باعَه صُبْرَةً على أنَّها عشَرَةُ أَقْفِرَةٍ ، فَبانَتْ أَحَدَ عَشَرَ ، فالبَّيْعُ صَحيحٌ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . والزَّائدُ للبائع ِ مُشاعًا ، ولا خِيارَ للمُشْتَرِي . وإنْ بانَتْ تِسْعَةً ، فالبَيْعُ صَحيحٌ ، وينْقُصُ مِنَ الثَّمَنِ بقَدْرِه ، ولا خِيارَ له . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : له الخِيارُ .

الشرح الكبير مِن الثَّمَن . وهل له الفَسْخُ إذا وجَدَها ناقِصَةً ؟ على وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهما ، له الخِيارُ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه وَجَدَ المَبيعَ ناقِصًا ، فكان له الفَسْخُ ، كغير الصُّبْرَةِ ، وكُنُقْصَانِ الصِّفَةِ . والثانى ، لا خِيارَ له ؛ لأنَّ نُقْصَانَ القَدْرِ ليس بعَيْبِ في الباقِي مِن الكَيْلِ ، بخِلافِ غيرِه .

الإنصاف وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . الثَّالثةُ ، المَقْبوضُ بعَقْدِ فاسِدِ لا يمْلِكُ به ، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه فيه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وخرَّج أبو الخَطَّابِ نَفُوذَ تصَرُّفِه فيه مِنَ الطَّلاقِ في نِكاحٍ فاسِدٍ . فعلى المذهبِ ، يضْمَنُه كالغَصْبِ ، وَيْلزَمُه ردُّ النَّماءِ المُنْفَصِل والمُتَّصِل ، وأُجْرَةُ مِثْلِه مُدَّةَ بَقاتِه في يَدِه ، وإِنْ نَقَص ، ضَمِنَ نَقْصَه ، وإِنْ تَلِفَ ، فعليه ضمَانُه بقيمَتِه . وإِنْ كانت أَمَةً فَوَطِعُها ، فلا حَدٌّ عليه ، وعليه مَهْرُ مِثْلِها ، وأرْشُ بَكارَتها ، والوَلَدُ حُرٌّ ، وعليه قيمَتُه يومَ وَضْعِه ، وإنْ سقَط مَيَّتًا لم يَضْمَنْ ، وعليه ضَمانُ نَقْص الولادَةِ . وإنْ مَلكَها الواطِئُ ، لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : بلَى . قال ذلك كلُّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . ويأْتِي هذا بأُتَّمَّ منه في أَوَاخِرِ الخِيارِ في البَيْعِ فيما يحْصُلُ به القَبْضُ ، وذِكْرُ الخِلافِ فيه . واللهُ أعلمُ .

وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ . وَالصَّلْحُ بِمَعْنَاهُ ، وَالْإِجَارَةُ . وَيَثْبُتُ فِي الصَّرْفِ ، وَالْإِجَارَةُ . وَيَثْبُتُ فِي الصَّرْفِ ، وَالسَّلْمِ . وَعَنْهُ ، لَا يَثْبُتُ فِيهِمَا . وَلَا يَثْبُتُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ، إلَّا فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْحَوَالَةِ وَالسَّبْق ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

المقنع

## بابُ الخِيَارِ في البيع ِ (١)

( وهو على سَبْعَةِ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها ، خِيارُ المَجْلِسِ ، ويَثْبُتُ فى البَيْعِ ِ . والصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ ، والإِجارَةُ . ويَثْبُتُ فى الصَّرْفِ ، والسَّلَمِ . وعنه ، لا يَثْبُتُ فيهما . ولا يَثْبُتُ في سائِر العقُودِ ، إلَّا فى المُسَاقَاةِ والحَوالَةِ والسَّبْقِ ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ) وجُمْلَتُه ، أنَّ خِيارَ المَجْلِسِ يَثْبُتُ فى البَيْعِ ، بمَعْنَى أَنَّه يَقَعُ جائِزًا ، ولكُلِّ واحِدٍ مِن المُتَبَايِعَيْنِ الخِيارُ فى فَسْخِه البَيْع ِ ، بمَعْنَى أَنَّه يَقَعُ جائِزًا ، ولكُلِّ واحِدٍ مِن المُتَبَايِعَيْنِ الخِيارُ فى فَسْخِه ما دَامَا مُجْتِمِعَيْنِ لم يَتَفَرَّقًا . وهو قولُ أَكْثَرِ أهلِ العِلْمِ . يُرْوَى ذلك عن ما دَامَا مُجْتِمِعَيْنِ لِهُ يَتَفَرَّقًا . وهو قولُ أَكْثَرِ أهلِ العِلْمِ . يُرْوَى ذلك عن

الإنصاف

## بابُ الخِيارِ في البَيْع ِ

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، يُسْتَثْنَى مِن عُموم قولِه : أحدُها ، خِيارُ المَجْلِسِ ، ويثْبُتُ في البَيْع ِ . الكِتابةُ فإنَّها بَيْعٌ ، ولا يثْبُتُ فيها خِيارُ المَجْلِسِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المُحسِنِ ، وقطع به الأكثرُ ، وقد ذكرَه المُصنِّفُ وغيرُه مِنَ الأصحابِ في بابِ الكِتابَة ِ ، وفيه خِلافٌ يأتِي في ذلك البابِ . فالأَوْلَى أَنْ يُقالَ : عُمومُ كلام ِ المُصنِّفِ الكِتابَة ِ ، وفيه خِلافٌ يأتِي في ذلك البابِ . فالأَوْلَى أَنْ يُقالَ : عُمومُ كلام ِ المُصنِّفِ

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ق ، م : ﴿ المبيع ﴾ .

الشرح الكبير عمرَ ، وابنِه ، وابن ِ عَباس ٍ ، وأَبِي هُرَيْرَةَ ، وأَبِي بَرْزَةَ ، وبه قال سَعِيدُ ابنُ المُسَيَّبِ ، وشَرَيْحٌ ، والشَّعْبِيُّ ، وعَطاءٌ ، وطِاوُسٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وابنُ أَبِي ذِئْبٍ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال مالِكٌ ، وأصحابُ الرّأى : يلزمُ العَقْدُ بالإيجابِ والقَبُولِ ، ولا ـ خِيارَ لَهُما ؛ لأَنَّه رُوِىَ عن عمرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : البَيْعُ صَفْقَةٌ ، أو خِيَارٌ (١) . ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فلَزِمَ بمُجَرَّدِه ، كالنُّكَاحِ ، والخُلْعِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى ابنُ عَمرَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، أَنَّه قال : ﴿ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ

الإنصاف هنا مَخْصوصٌ بكلامِه في الكِتابَةِ . الثَّاني ، يُسْتَثْنَي أيضًا ، لو تولَّى طَرَفَى العَقْدِ ، فإنَّه لا يَثْبُتُ فيه خِيارُ المَجْلِس . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، وغيرِهم . وصحَّحَه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْري » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : يَثْبُتُ . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا . وقدَّمه ابنُ رَزين في « شَرْحِه » . قال الأَزَجيُّ في « النِّهايَةِ » : وهو الصَّحيحُ . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . فعلى هذا الوَجْهِ ، يَلْزَمُ العَقْدُ بمُفارَقَةِ المَوْضِعِ الذي وقَع العَقْدُ فيه . على الصَّحيحِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ شُرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : لا يَحْصُلُ اللَّزومُ إِلَّا بقولِه : اخْتَرْتُ لُزومَ العَقْدِ . ونحوه . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ . النَّالثُ ، وكذلك حُكْمُ الهِبَةِ إذا توَلَّى طَرَفَيْها واحِدٌ . قالَه في ﴿ الفائقِ ﴾ وغيرِه . الرَّابِعُ ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ وغيرِه ، أنَّه لوِ اشْتَرى مَن يَعْتِقُ عليه ، ثُبوتُ خِيارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب تفسير بيع الخيار ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٢٧٢/٦ .

المقنع

﴿ فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما بالخِيار ' ، ما لم يَتَفَرَّقَا ، وكَانا جَمِيعًا ، أو يُخَيِّرُ الشرح الكبير أَحَدُهما الآخَرَ ، فإنْ خَيَّرَ أَحَدُهما الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا على ذلك ، فقد وَجَبَ البَيْعُ ، وإِنْ تَفَرَّقَا بعدَ أَنْ تَبَايَعَا ، و لم يَتْرُكْ أَحَدُهما البَيْعَ ، فقد وَجَبَ البَيْعُ » . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : « البَيِّعَانِ بالخِيار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ﴾ . رَواه الأَئِمَّةُ(٣) . ورَوَاه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، وعبدُ اللهِ بنُ

المَجْلِس ِ له . وهو أَحَدُ [ ٢/ ٧١ط ] الوَجْهَيْن . والوَجْهُ الثَّاني ، لا خِيارَ له . قال الإنصاف الأُزَجِيُّ في « نِهايَتِه » : الظَّاهِرُ في المذهب عدَمُ تُبوتِ الخِيارِ في شِراءِ مَن يَعْتِقُ عليه . و جزَم به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، والزَّرْكَشِيُّ . وأطْلَقَهما في « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايتَيْـن » ، و « الحاوِيَيْــن » ، و « الفـــروعِ ِ » ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ . الخامِسُ ، وكذا الخِلافُ في حَقِّ البائع ِ في هذه المَسْأَلَةِ . وقيل : يثْبُتُ له الخِيارُ ، وإنْ منَعْناه مِنَ المُشْتَرِي . قالَه في « الرِّعايَةِ » . وقال الزُّرْكَشِيُّ : وفي سُقوطِ حَقِّ صاحبِه وَجْهان .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : و فلكل واحد منهما الخيار » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب كم يجوز الخيار ، وباب إذا لم يوقّت في الخيار هل يجوز البيع ، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٣/٣ ، ٨٤ . ومسلم ، في : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٣/٣ ، ١١٦٤ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في خيار المتبايعين ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٤٥/٢ . والنسائي ، في : باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢١٨/٧ ، ٢١٩ . وابن ماجه ، في : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢ /٧٣٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٩١٩ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٧.

الشرح الكبير عَمْرِو ، وحَكِيمُ بنُ حِزام ، وأبو بَرْزَةَ (١) الأَسْلَمِيُّ . وَرَواهُ عن نافِع ، عن ابن عمرَ ، مالِكٌ ، وأَيُّوبُ ، وعُبَيْدُ الله بنُ عمرَ ، وابنُ جُرَيْجٍ ، واللَّيْثَ بنُ سَعْدٍ ، وغيرُهم . وهو صَريحٌ في حُكم المَسْأَلَةِ . وعابَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ على مالِكٍ مُخَالَفَتَه للحَديثِ مع رِوَايَتِه له ، وثُبُوتِه عِنْدَه . قال الشَّافِعِيُّ : لا أَدْرِي هل اتَّهَمَ مالِكٌ نَفْسَهُ أو نافِعًا ؟ وأُعْظِمُ أَنْ أَقُولَ : عَبْدَ اللهِ بنَ عمرَ . وقال ابنُ أبى ذِئْب : يُسْتَتَابُ مالِكٌ في تَرْكِه لهذا الحَدِيثِ . فإن قِيلَ : المُرَادُ بالتَّفَرُّقِ هِلْهُنا التَّفَرُّقُ بالأَقْوال ، كَقَوْلِه تَعالَى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ [ ٢٥٧/٣] أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾(٢) . وقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ﴿ سَتَفْتَرَقُ أُمَّتِي على ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً »(٣) . أَى بِالأُقُوالِ وِالاعْتِقَادَاتِ . قُلْنا : هذا باطِـلَ لُوُجُوهٍ ؛ منها أنَّ اللَّفْظَ لا يَحْتَمِلُ ما قالُوه ؛ إذْ لَيْسَ بين المُتَبايعَيْن تَفَرُّقُ بِقَوْلِ وِلا اعْتِقادٍ ، إِنَّما بَيْنَهُما اتَّفَاقٌ على البَيْعِ بِعد الاخْتِلافِ فيه . الثاني ، أنَّ هذا يُبْطِلُ فائِدَةَ الحَدِيثِ ؛ إِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهما(١) بالخِيارِ قَبْلَ العَقْدِ في إِنْشَائِه وإِتْمَامِه أُو تَرْكِه . الثالِثُ ، أَنَّه قال في الحَدِيثِ ؟ ﴿ إِذَا تَبَايَعَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: «ثور ».

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب شرح السنة ، من كتاب السنة . سنن أبي داود ٥٠٣/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، من أبواب الإيمان . عارضة الأحوذي ١٠٩/١٠ . وابن ماجه ، في : باب افتراق الأمم ، من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ١٣٢١/٢ ، ١٣٢٢ . والدارمي ، في : باب في افتراق هذه الأمة ، من كتاب السير . سنن الدارمي ٢٤١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٣٢/٢ . ٣٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أَنْهَا ﴾ .

المقنع

الرَّجُلانِ ، فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ » . ('فجعلَ لهما الخِيارَ') بعدَ الشرح الكبير تَبَايُعِهما ، وقال : « وإنْ تَفَرَّقَا بعدَ أَنْ تَبايَعَا ، ولم يَتْرُكْ أَحَدُهما البَيْعَ ، فقد وَجَبَ البَّيْعُ » . الرابعُ ، أنَّه يَرُدُّه تَفْسِيرُ ابن عمرَ للحَدِيثِ بفِعْلِه ، فإنّه كان إذا بايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ ؛ ليَلْزَمَ البَيْعُ(٢) . وتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ ، بقَوْلِه مِثلَ قَوْلِنا ، وهما رَاوِيا الحَدِيثِ ، وأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ . وقوْلُ عمرَ : البَيْعُ صَفْقَةٌ أُو خِيارٌ . معناه ، أنَّ البَيْعَ يَنْقَسِمُ إلى بَيْعٍ مُشرِطَ فيه الخِيارُ ، وبَيْعٍ لم يُشْتَرَطْ فيه ، سَمَّاهُ صَفْقَةً لقِصَر مُدَّةِ الخِيارِ فيه ؛ لأنَّه قد رَوَى عنه (٢) الجُوزْجَانِيُّ مِثلَ مَذْهَبنا ، ولو أَرَادَ ما قَالُوه ، لم يَجُزْ أَنْ يُعارَضَ به قَوْلُ النبيِّ عَلِيْكُ ، فَإِنَّه لا حُجَّمةً في قَوْل أَحَدٍ مع قَوْل رسول الله عَلَيْكُ ، على أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لا يُحْتَجُّ به إذا خالَفَه غيرُه مِن الصَّحَابَةِ ، وقد خالَفَه ابنُه ، وأبو بَرْزَةَ ، وغيرُهما . ولا يَصِحُّ قِياسُ البَيْع ِ على النِّكاح ِ ؛ لأنّ النِّكاحَ لا يقَعُ إلَّا بعد رُؤْيَةٍ ونَظَر غالِبًا ، فلا يَحْتَاجُ إلى الخِيار بَعْدَه . ولأنَّ في ثَبوتِ الخِيارِ فيه مَضَرَّةً ، لِما يَلْزَمُ مِن رَدِّ المَرْأَةِ بعد ابْتِذالِها بالعَقْدِ ، وذَهابِ حُرْمَتِها بالرَّدِّ ، وإلْحاقِها بالسِّلَع ِ المَبيعَةِ ، فلم يَثْبُتِ الخِيارُ لذلك ، ولهذا لم يَثْبُتْ فيه خِيارُ الشُّرْطِ ، ولا خِيَارُ الرُّوُّيَةِ . والحُكُمُ في

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب كم يجوز الخيار ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٣/٣ . ومسلم ، في : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣ /١١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : « عن » .

الشرح الكبير هذه المسألةِ ظاهِرٌ ؛ لظُّهُورِ دَلِيلِه ، وضَعْفِ ما يَذْكُرُه المُخالِفُ في مُقَابَلَته .

فصل : ويَثْبُتُ الخِيارُ في الضُّلْحِ بِمَعْنَى البَيْعِ ؟ لأَنَّه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ . والهِبَةُ إذا شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعْلُومًا ، ثَبَتَ فيها الخِيارُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، بناءً على الاخْتِلافِ فيها ، هل تَصِيرُ بَيْعًا أو لَا ؟ ويَثْبُتُ في الإجارَةِ ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ البَّيْعَ . ويَثْبُتُ في الصَّرْفِ ، والسَّلَمِ ، وما يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ ، كَبَيْع ِ مالِ الرِّبَا بِجِنْسِه في الصَّحِيح ِ ،

قوله : ويشبُّتُ في البَّيْع ِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه ، وقطَّع به أكثرُهم . وفي طَريقَةِ بعضِ الأصحابِ رِوايَةٌ ، لا يثبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ في بَيْعٍ وعَقْدِ مُعاوَضَةِ .

تنبيه : ظاهرُ قَوْلِه : ويثْبُتُ في البّيْع ِ . أنَّه سواءٌ كان فيه خِيارُ شَـرْطٍ أَوْ لا . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الفُروعِ ِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرهما . وقيل : لا يثبُتُ فيه خِيارُ المَجْلِس . ويأْتِي في خِيارِ الشُّوْطِ إِنِ ابْتَدَأُه مِن حينِ العَقْدِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وأَطْلَقهما في « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . وفائدَةُ الوَجْهَيْن ، هل ِ ابْتِداءُ مُدَّةِ خِيارِ الشَّرْطِ مِن حينِ العَقْدِ ، أو التَّفَرُّق ؟ فعلى الأوَّلِ ، يكونُ مِن حينَ ِ التَّفَرُّقِ . وعلى الثَّاني ، مِن حينِ العَقْدِ . قالَه في ﴿ التُلْخيصِ ﴾ وغيره .

قوله: والإجارَةِ . يثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ في الإجارَةِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الهِدايَةِ » ، المقنع

لِماذَكَرْنامِنالخَبَرِ والمَعْنَى . وعنه ، لاَيَثْبُتُ فيها قِياسًا على خِيارِ الشُّرْطِ ، الشرح الكبير فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا ، رِوايةً واحِدَةً ؛ لأَنَّ مَوْضُوعَها على أَنْ لا يَبْقَى بينهما عُلْقَةً بعدَ التَّفَرُّقِ ، بدَلِيلِ اشْتِراطِ القَبْضِ ، وثُبُوتُ الخِيارِ يُنْقِى بَيْنَهُما عُلْقَةً . ولا يَثْبُتُ في سائِرِ العُقُودِ ، وهي على أَضْرُبٍ ؛ أَحَدُها ، لازِمٌ ، لا يُقْصَدُ به العِوَضُ ، كالنُّكَاحِ [ ٢٥٨/٣] والخُلْعِ ، فلا يَثْبُتُ فيهما خِيارٌ ؛ لأنَّ الخِيارَ إنَّما يَثْبُتُ لمَعْرِفَةِ الحَظِّ في كَوْنِ العِوَضِ جابِرًا لِما

و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، الإنصاف و « البُلْغَـةِ » ، و « الشَّـرْحِ » ، و « المُحَــرَّرِ » ، و « الوَجيـــزِ » ، و « الفائقي » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « الفُـروع ِ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : لا يثْبُتُ في إجارَةٍ تَلِي العَقْدَ . وهو وَجْهٌ في « الكافِي » . وأَطْلَقَهما في « الحاوِي الكَبِيرِ » . وأَطْلَقَ في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » الوَجْهَيْن في الإِجارَةِ في الذِّمَّةِ . وجزَم في « الحاوِي الكَبِيرِ » بثُبوتِ الخِيارِ فيها .

> قوله : ويثْبُتُ في الصَّرْفِ والسَّلَمِ . وهو المَذْهبُ . قال في « الفُروعِ » : يثْبُتُ على الأصحِّ . قال النَّاظِمُ : هذا الأَوْلَى . وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، وَالشَّارِ حُ . وجزَم به فی « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » وقدَّمه فی « الكافِي » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهما . وعنه ، لا يثبُتُ فيهما . وجزَم به ناظِمُ « نِهايَةِ ابن رَزِينٍ » . وأطلْقَهُما في « الهِدايَةِ » ، و « الفُصُولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ اللهُ هَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْــن ﴾ ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، وغيرِهم . وخصَّ

الشرح الكبير يَذْهَبُ مِن مالِه ، والعِوَضُ هَلْهُنا ليس هو المَقْصُودَ ، وكذلك الوَقْفُ والهِبَةُ بغيرٍ عِوَضٍ ، ولأنَّ في ثُبُوتِ الخِيارِ في النِّكاحِ ضَرَرًا ذَكَرْنَاهُ . الضربُ الثانِي ، لازِمٌ مِن أَحَدِ طَرَفَيْهِ ، كالرَّهْنِ ، لازِمٌ في حَقِّ الرَّاهِنِ

الإنصاف القاضي الخِلافَ في كتابِ « الرِّوايتين » بالصَّرْفِ ، وترَدَّدَ في السَّلَم ، هل يلْحَقُ بالصَّرْفِ، أو ببَقِيَّةِ البِياعاتِ ؟ على احْتِمالَيْن .

فائدة : قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : ويثْبُتُ في الصَّرْفِ والسَّلَمِ ، وما يُشْتَرطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ ، كَبَيْع ِ مالِ الرِّبا بجِنْسِه . على الصَّحيحِ . وقال في « الفُروعِ » : وعلى الأُصحِّ ، وما يُشْتَرَطُ فيه قَبْضٌ ، كَصَرْفٍ وسَلَمٍ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وفي الصَّرْفِ ، والسَّلَمِ . وقيل : وبقِيَّةِ الرِّبَوِيِّ بجِنْسِه ، رِوايَتان .

قوله : ولا يُثْبُتُ في سائر العُقُودِ إِلَّا في المُساقاةِ . وكذا المُزارَعَةُ ، والحَوالَةُ ، والسَّبْقُ في أَحَدِ الوَّجْهَيْن . وأطْلَقهما في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ [ ٧٢/٢ ] ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » ، وأَطْلَقَهما في الحَوالَةِ فِي « الحاوِي الكَبِيرِ » ؛ أحدُهما ، لا يُثْبُتُ فيهنَّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » . وصحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الشَّرْح ِ » ، وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ في غيرِ الحَوالَةِ ، وقدَّمه في « الحاوِي الكَبِيرِ » في المُساقَاةِ والمُزارَعَةِ . والوَجْهُ الثَّاني ، يْثُبُتُ فيهنَّ الخِيارُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : يَثْبُتُ في الحَوالَةِ ، إِنْ قيلَ : هي بَيْعٌ . لا إِنْ قيلَ : هي إِسْقَاطٌ أَو عَقْدٌ مُسْتَقِلٌ . انتهي . وعلى هذا الوَجْهِ ، لا يَثْبُتُ الخِيارُ إِلَّا للمُحيل لاغيرُ. وَحْدَه ، فلا يَثْبُتُ فيه خِيارٌ ؛ لأَنَّ المُرْتَهِنَ يَسْتَغْنِي بالجوازِ في حَقَّه عن الشرح الكبير تُبوتِ الخِيارِ له ، والرَّاهِنَ يَسْتَغْنِي بثُبُوتِ الخِيارِ له إلى أَنْ يَقْبِضَ . وكذلك

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، الخِلافُ هنا في المُساقَاةِ والمُزارَعَةِ مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في الإنصاف كوْنِهِما لازمَيْن ، أو جائزَين . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، وابنُ حَمْدَانَ ، وغيرُهم . فإنْ قُلْنا : هما جائِزان ، وهو المذهبُ على ما يأتِي ، فلا خِيارَ فيهما ، وإنْ قُلْنا : هما لازمان ، دَخَلَهما الخِيارُ . وقيلَ : الخِلافُ هنا على القَوْلِ بلُزومِهما . وجزَم به في « الحاوِي الكَبِيرِ » . وكذا حُكْمُ السُّبْقِ والرَّمْي . وجزَم به في ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ . فعلى القَوْلِ بأنَّهما جَعالَةٌ ، وهو المذهبُ ، فلا خِيارَ فيهما ، وعلى القَوْل بلُزومِهما يدْخُلُهما الخِيارُ . وقيل : الخِلافَ على القَوْلِ بلُزومِهما . وجزَم به في « الحاوِي الكَبِيرِ » . الثَّاني ، شَمِلَ قولُه : ولا يْتّْبُتُ في سائر العُقُودِ . غيرُ ما اسْتَثْناه ، مَسائِلَ ؛ منها ، الهبَهُ ؛ وهي تارةً تكونُ بعِوَضٍ ، وتارَةً تكونُ بغيرِ عِوَضٍ ، فإنْ كانتْ بعِوَضٍ ، ففي ثُبُوتِ الخِيار فيهما روايَتان مَبْنِيَّتان على أَنَّها ، هل تصِيرُ بَيْعًا ، أو يغْلِبُ فيها حُكْمُ الهِبَةِ ؟ على ما يأتِي في أَوَّلِ بابِ الهِبَةِ ، قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وجزَم في « التَّلْخيصِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، بأنَّ الخِيارَ يثْبُتُ فيهما . قال في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم : فإنْ شرَط فيها عِوَضًا ، فهي كالبَيْع ِ . فقد يُقالُ : ظاهرُ كلام المُصَنِّف ِهنا ، أنَّ الخِيارَ لا يثْبُتُ فيها . ويحْتَمِلُ أَنْ يُقالَ : لم تَدْخُلْ هذه المَسْأَلَةُ في كلام المُصَنِّفِ ؛ لأَنَّها نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ ِ . على الصَّحيحِ ، وهو أُوْلَى . وقال القاضى : المَوْهُوبُ له ، يثبُتُ له الخِيارُ على التَّأبيدِ ، بخِلافِ الواهِب . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : وفيه نظَرٌّ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : الواهِبُ بالخِيار ؛ إنْ شاءَ أُقْبَضَ ، وإنْ شاءَ منَع ، فإذا أُقْبَضَ ، فلا

الشرح الكبير الضَّامِنُ والكَفِيلُ ، لا خِيارَ لهما ؛ لأَنَّهُما دَخَلَا مُتَطَوِّعَيْن رَاضِيَيْن بالغَبْنِ ، وكذلك المكاتَبُ . الضربُ الثالِثُ ، عَقْدٌ جائِزٌ مِن الطَّرَفَيْن ،

الإنصاف خِيارَ له . وكذا قال غيرُه . وإنْ كانتْ بغيرِ عِوَضٍ ، فهي كالوَصِيَّةِ ، لا يثْبُتُ فيها خِيارٌ ، اسْتِغْناءً بِجَوازِها. جزَم به المُصَنّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ حَمْدَانَ ، وصاحبُ « الحاوى » ، وغيرُهم . ومنها ، القِسْيمَةُ . وظاهِرُ كلامِه هنا ، أنَّه لا يثْبُتُ فيها . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . قال الأَزَجِيُّ في ﴿ نِهايَتِه ﴾ : القِسْمَةُ إِفْرازُ حَقٌّ . على الصَّحيح ِ ، فلا يَدْخُلُها خِيارُ المَجْلِسِ ، وإنْ كان فيها رَدٌّ ، احْتَملَ أَنْ يدْخُلَها خِيارُ المَجْلِسِ . انتهى . والوَجْهُ الثَّاني ، يدْخُلُها خِيارُ المَجْلِسِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » : وفي الأُصحِّ ، وفي قِسْمَةٍ . وقطَع القاضي في « التَّعْليقِ » ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ بثُبوتِ الخِيارِ فيها [ ٧٢/٢ ] مُطْلَقًا ، وقطَع به في « الرِّعايَةِ » إِنْ قُلْنا : هي بَيْعٌ . وكذا الزَّرْكَشِيُّ . قال القاضي في « المُجَرَّدِ » . ولا يَدْخُلُها خِيارٌ ، حيثُ قُلْنا : هي إفْرازٌ . قال في « الحاوِي الكَبِيرِ » : إنْ كان فيها رَدٌّ ، فهي كالبَيْعِ ؛ يدْخُلُها الخِياران معًا ، وإنْ لم يَكُنْ فيها رَدٌّ ، وعُدِّلتِ السِّهَامُ ، ووَقَعَتِ القُرْعَةُ ، نظَرْتَ ؛ فإنْ كان القاسِمُ الحاكِمَ ، فلا خِيارَ ؛ لأنَّه حُكْمٌ ، وإنْ كان أَحَدَ الشُّرِيكَيْن ، لم يدْخُلْها خِيارٌ ؛ لأَنَّها إِفْرازُ حَقٌّ ، وليستْ بَبَيْعٍ ِ. انتهى . وقالَه ابنُ عَقِيلٍ أيضًا . ومنها ، الإِقالَةُ ؛ فلا يثْبُتُ فيها خِيارُ المَجْلِسِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ؛ لأنَّها فَسْخٌ ، وإِنْ قُلْنا : هي بَيْعٌ . ثبَت . وقال في « التَّلْخيصِ » : ويحْتَمِلُ عندى أنْ لا يثْبُتَ ، ويأْتِي ذلك في الإقالَةِ . ومنها ، الأُخْذُ بالشُّفْعَةِ ، فلا خِيارَ فيها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، كما هو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم . واختارَه المُصَنِّفُ ، والقاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ

كالشَّرِكَةِ ، والمُضارَبَةِ ، والجَعَالَةِ ، والوَكَالَةِ ، والوَدِيعةِ ، والوَصِيَّةِ ، الشرح الكبير فلا يَثْبُتُ فيها خِيارٌ ، اسْتِغْناءً بجَوازِها ، والتَّمَكُّن ِ مِن فَسْخِها بأَصْل ِ

« التَّلْخيصِ » ، وغيرُهم . ذكَرَه الحَارِثِيُّ في الشُّفْعَةِ . وقيل : فيها الخِيارُ . وهو الإنصاف احْتِمالٌ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، وغيرهما . وأطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاويَيْن » ، و « القَواعِدِ » . ومنها ، سائِرُ العُقُودِ اللَّازِمَةِ ، غيرُ ما تَقدُّم ؛ كالنِّكاحِ ، والوَقْفِ ، والخُلْعِ ، والإِبْراءِ ، والعِثْقِ على مالِ ، والرَّهْنِ ، والضَّمانِ ، والإِقالَةِ لراهِن وضامِن وكَفيل ِ . قالَه في « الرِّعايَةِ » ، فلا يثْبُتُ في شيءٍ مِن ذلك خِيارُ المَجْلِس ِ . وذكَر في ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ ، فيما إذا قالتْ : طَلَّقْنِي بِٱلَّفِ . فقال : طَلَّقْتُكِ بِهَا طَلْقَةً . احْتِمالَيْن ؛ أحدُهما : عدُّمُ الخِيار مُطْلَقًا . والثَّانِي : يثْبُتُ له الخِيارُ في الامْتِناعِ مِن قَبْضِ الأَّلْفِ ليكونَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا . ومنها ، جميعُ العُقُودِ الجائزَةِ ؛ كالجَعالَةِ ، والشُّركَةِ ، والوَكالَةِ ، والمُضارَبَةِ ، والعارِيَّةِ ، والوَدِيعَةِ ، والوَصِيَّةِ قبلَ المَوْتِ ، ونحوِ ذلك ، فلا يثْبُتُ فيها خِيارُ المَجْلِسِ . التَّنْبِيهُ الثَّالثُ ، مُرادُه بقوْلِه : ما لم يتفرَّقا بأبْدَانِهما . التَّفَرُّقُ العُرْفِيُّ . قالَه الأصحابُ . وقد ضبَط ذلك بعُرْفِ كلِّ مَكانٍ بحَسَبه ؛ فلو كان في فَضاءِ واسِعٍ ، أو مَسْجِدٍ كبيرٍ ، أو سُوقٍ ، فقيلَ : يحْصُلُ التَّفَرُّقُ بأنْ يمْشِيَ أحدُهما مُسْتَدْبِرًا صاحِبَه خُطُواتٍ . جزَم به ابنُ عَقِيلٍ . وقدَّمه المُصَنِّفُ ، والشَّار حُ . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيلَ : بل يَبْعُدُ عنه بحيثُ لا يسْمَعُ كلامَه عادةً . جزَم به في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وإنْ كانَا في سَفِينَةٍ كِبيرةٍ ، صعَد أحدُهما على أعْلاها ، ونَزل الآخَرُ إلى أَسْفَلِها ، وإنْ كانت صَغِيرةً ، خرَج أحدُهما منها ومشَى . وإنْ كانَا فى دارٍ كبيرةٍ ، فتَحْصُلُ المُفارَقَةُ بخُروجِه مِن بَيْتٍ إلى بَيْتٍ ، أو إلى مَجْلِس ، أو صُفَّةٍ ، ونحو ذلك ، بحيثُ يُعَدُّ مُفارِقًا ، وإنْ كانتَ صَغِيرةً ، فإنْ صعَد أحدُهما السَّطْحَ ، أو خرَج منها ، فقد

الشرح الكبير

وَضْعِها . الضربُ الرَابِعُ ، ما هو مُتَرَدِّدٌ بينَ الجَوازِ واللَّزُومِ ، كالمُسَاقَاةِ ، والمُزَارَعَةِ . وظاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّهُما جائِزَانِ ، فلا يَدْخُلُهما خِيارٌ . وقيل :

الانصاف

فَارَقَه . وَلُو أَقَامَا فِي مَجْلِس مِ وَبُنِيَ بِيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِن حَائَطٍ أَوْ غَيْرِه ، لم يُعَدُّ تَفُرُّقًا . جزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، وصاحِبُ « الحاوِي » ، وغيرِهم . التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أنَّ الفُرْقَةَ تحْصُلُ بالإِكْراهِ ، وفيه طَرِيقان ؛ أحدُهما ، طَرِيقَةُ [ ٧٣/٢ ] الأكثرِ ، منهم المُصَنَّفُ في « الكافِي » ، قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو أَجْوَدُ . وهي أَنَّ الخِلافَ جارٍ في جميع ِ مَسائِلِ الإكْراهِ ؛ فقيلَ : يَحْصُلُ بالعُرْفِ(١) مُطْلَقًا. وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ، وجماعَةٍ . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وقيلَ : لايحْصُلُ به مُطْلَقًا . اخْتارَه القاضي . وجزَم به في ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الحاويْين ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . وقدَّمه في « التَّلْخيص » . فعليه ، يبْقَى الخِيارُ في مَجْلِس ِ زَالَ عنهما الإِكْرَاهُ فيه حتى يُفارِقاه . وأَطْلَقَهما في « الفائقِ » . والوَجْهُ الثَّالِثُ ، إنْ أَمْكَنه و لم يتَكَلَّمْ ، بطَل خِيارُه ، وإلَّا فلا . وهو احْتِمالٌ في « التَّلْخيصِ » . الطَّريقُ الثَّاني ، إِنْ حَصَلَ الْإِكْرَاهُ لَهُمَا جَمِيعًا ، انْقَطَع خِيارُهُما ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وإِنْ حَصَلَ لأَحَدِهُما ، فالخِلافُ فيه . وهي طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحِ ، وابنِ رَزِينٍ في « شَرْحِه » ، وذكر في الأُولَى احْتِمالًا . وقال في « الفُروعِ » : ولكُلِّ مِنَ البَيِّعَيْن الخِيارُ مَا لَمُ يَتَفَرَّقا بأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا ، ولو كَرِها ، وفي بَقاءِ خِيارِ المُكْرَهِ وَجْهان . انتهى .

فائدة : ذكر ابنُ عَقِيلٍ مِن صُورِ الإِكْراهِ ، لو رأيا سَبُعًا أو ظالِمًا خافَاه ، فهَرَبا منه ، أو حمَلَهما سَيْلٌ أو رِيحٌ وفرَّقَتْ بينَهما . وقدَّم في « الرِّعايَةِ الكُبْري » ، أنَّ

<sup>(</sup>١) في ط : « تحصل الفرقة » .

هما إجارَةٌ ، فلهما حُكْمُها . والسَّبْقُ والرَّمْيُ ، الظاهِرُ أنَّهُما جَعالَةٌ ، فلا الشرح الكبير يُثْبُتُ فيهما خِيارٌ . وقيل : هما إجَارَةٌ . وقد ذَكَرْنَاهُ . فأُمَّا الحَوَالَةُ والأُخْذُ بالشُّفْعَةِ ، فهو عَقْدٌ لازِمٌ ، يَسْتَقِلُّ به أَحَدُ المُتَعاقِدَيْن ، فلا خِيارَ فيهما ؟ لأَنَّ مَن لا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ لا خِيارَ له . وإذا لم يَثْبُتْ في أَحَدِ طَرَفَيْهِ ، لا يَثْبُتُ فِ الآخَرِ ، كسائِرِ العُقُودِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ الخِيارُ للمُحِيلِ والشَّفِيعِ ؟

الخِيارَ لا يَبْطُلُ في هذه الصُّورِ ، وجزَم بما قال ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ رَزِينٍ في الإنصاف « شُرْحِه » ، ونصَّ عليه .

> فُوائله ؛ الأُولَى ، لو ماتَ أحدُهما في خِيارِ المَجْلِسِ ، انْقطَعَ الخِيارُ . نصَّ عليه . جزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفائق » ، وغيرهم . وقيلَ : لا يُنطُلُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : بطَل الخِيارُ ، إِنْ قُلْنا : لا يُورَثُ . وإِنْ قُلْنا : يُورَثُ . لَم يَبْطُلْ . انتهى . ويأتِي ، هل يُورَثُ خِيارُ المَجْلِس أم لا ؟ عندَ إرْثِ خِيارِ الشُّرْطِ. وأمَّا خِيارُ صاحِبهِ ، ففي بُطْلانِه وَجْهان . وأطْلَقَهما في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، في مَوْضعٍ ؛ أحدُهما ، لا يَبْطُلُ . قلتُ : وهو ظاهرُ كلام ِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . فال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : لاَيْبْطُلُ إِنْ قُلْنا : يُورَثُ . وإلَّا بطَل . والوَجْهُ الثَّاني ، يبْطُلُ . الثَّانيةُ ، لو جُنَّ قبلَ المُفارَقَةِ والاخْتِيارِ ، فهو على خِيارِه إذا أفاقَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقيل : ووَلِيُّه أيضًا يَليه في حالٍ جُنونِه . قالَه في « الرِّعايَةِ » . وقال الشَّارِ حُ : إِنْ جُنَّ أُو أُغْمِيَ عليه ، قامَ أَبُوه أُو وَصِيُّه أُو الحاكِمُ

الشرح الكبير لأنَّه يُقْصَدُ فيها(١) العِوَضُ ، فأشْبَهَت(١) سائِرَ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ .

١٦٠١ - مسألة : ( ولِكُلِّ واحِدٍ مِن المُتَبَايِعَيْنِ الخِيارُ مَا لَم يَتَفَرَّقَا بأَبْدَانِهِمَا ﴾ لِما ذَكَرْناه . ولا خِلافَ في لُزُومِ العَقْدِ بعدَ التَّفَرُّقِ ، ما لم

الإنصاف مَقامَه . وقيلَ : مَن أُغْمِيَ عليه ، قامَ الحاكِمُ مَقامَه . الثَّالثةُ ، لو خَرسَ أحدُهما قامَتْ إشارَتُه مَقامَ نُطْقِه ، فإنْ لم تُفْهَمْ إشارَتُه ، قامَ وَلِيُّه مَقامَه . الرَّابعةُ ، خِيارُ الشَّرْطِ كَخِيارِ المَجْلسِ ، فيما إذا جُنَّ أو أُغْمِي عليه أو خَرِسَ . الخامسة ، لو أَلْحَقا بالعَقْدِ خِيارًا ، بعدَ لزُومِه ، لم يلْحَقْ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفائقِ » : ويتَخَرَّجُ لَحاقُه ، مِنَ الزِّيادَةِ قبلَه<sup>(٣)</sup> ، وهو المُخْتارُ . انتهى . وهو روايَةٌ في « الرِّعايَةِ » وغيرِها . ويأْتِي ذلك في كلام المُصَنِّف بعدَ المُواضَعَةِ ، ويأتِي نظِيرُها في الرَّهْنِ والصَّداقِ . السَّادِسةُ ، تَحْرُمُ الفُرْفَةُ خَشْيَةَ الاسْتِقالَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال في « الفُروع ِ » : وتَحْرُمُ [ ٧٣/٧ ] على الأصحِّ . قال فى « الفائقِ » : لا يحِلُّ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وإنْ مشَى أحدُهما . أو فَرَّ ليَلْزَمَ العَقْدُ قبلَ اسْتِقالَةِ الآخرِ وفَسْخِه ورِضَاه ، حَرُمَ وبطَل خِيارُ الآخَرِ ، في الأَشْهَرِ فيهما . واخْتارَه أبو بَكْرٍ ، والمُصَنِّفُ . وجزَم به في « مَسْبُوكِ الذَّهَب » . وعنه ، لا يحْرُمُ . قدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « الحاوييْن » . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « القواعِدِ » .

تنبيه : مفْهومُ قوْلِه : ولكلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَبايعَيْنِ الخِيارُ ما لم يتَفَرَّقا بأبْدانِهما .

<sup>(</sup>١) في م: « فيهما ».

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فأشبها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَبَعْدُهُ ﴾ .

يَكُنْ سَبَبٌ يَقْتَضِي جَوازُه ، مِثلَ أَنْ يَجِدَ فِي السِّلْعَةِ عَيْبًا ، فَيَرُدُّها بِه ، أُو الشرح الكبير يكونَ قد شَرَطَ الخِيارَ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، فيَمْلِكَ الرَّدَّ فيها ، بغَيْر خِلافٍ عَلِمْناه بينَ أَهْلِ العِلْمِ . وفي مَعْنَى العَيْبِ أَنْ يُدَلِّسَ المَبيعَ بما يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ، أُو يَشْتَرِطَ فِي المبيع ِ صِفَةً يَخْتَلِفُ بَهَا الثَّمَنُ ، فَيَبِينَ بخلافِه ، أُو يُخْبِرَه في المُرَابَحَةِ بثمن حالٌ وهو مُؤَجَّلٌ ، ونحوُ ذلك . وقد دَلَّ على لُزُومِ البَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ قُولُ النَّبِيِّ عَيْرِ اللَّهِ عَرْدُ إِنْ تَفَرَّقَا بَعَدَ أَنْ تَبَايَعًا ، و لم يَتْرُكُ أَحَدُهما البَيْعَ ، فقد وَجَبَ البَيْعُ »(') . والمَرْجعُ في التَّفَرُّقِ إلى عُرْفِ النَّاسِ وعاداتِهم ؛ لأنَّ الشارِعَ عَلَّقَ عليه حُكْمًا ، و لم يُبَيِّنُه ، فَدَلَّ على أنَّه أَرَادَ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ ، كَالْقُبْضِ ، وَالْإِحْرَازِ . فَإِنْ كَانَا فِي فَضَاءِ وَاسِعٍ ، كالمَسْجِدِ الكَبير ، والصَّحْرَاء ، فَبأَنْ يَمْشِي أَحَدُهما مُسْتَدْبِرًا لِصاحِبِه خُطُواتٍ . وقيلَ : هو أَنْ يَبْعُدَ منه بحَيْثُ لا يَسْمَعُ كَلامَه الذي يَتَكَلَّمُ به في العَادَةِ . قال أبو الحارثِ : سُئِلَ أحمدُ عن تَفْر قَةِ الأَبْدانِ ؟ [ ٢٥٨/٣ ] فقال : إذا أُخَذَ هذا هكذا ، وأخذ هذا هكذا ، فقد تَفَرَّقًا . ورَوَى مُسْلِمٌ (٢) ، عن نافِع ، قال : فكانَ ابنُ عمرَ إِذَا بايعَ (٣) ، فأرادَ أَنْ لا يُقيلَه ، مَشَى هُنَيْهَةً ، ثم رَجَعَ . وإن كانَا فى دارٍ كَبِيرَةٍ ذاتِ مَجالِسَ

أَنُّهما إذا تفَرُّقا بأبْدانِهما لَزِمَ البِّيعُ ، وبطَل خِيارُهما . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، الإنصاف وعليه الأصحابُ ، إلَّا أنَّ القاضِيَ قال في مَوْضِعٍ : ما يَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ ، لا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبِضِهِ . ويأتِي ذلك في آخِر الباب .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: « باع » .

الشرح الكبير وبُيُوتٍ ، فالمُفَارِقَةُ أَنْ يُفَارِقَه مِن بَيْتٍ إلى بَيْتٍ ، أو إلى مَجْلِس ، أو صُفَّةٍ ، أو مِن مَجْلِس إلى بَيْتٍ ، ونحو ذلك . فإنْ كانا في دار صَغِيرَةٍ ، فإذا صَعِدَ أَحَدُهُما السَّطْحَ ، أو خَرَجَ منها ، فقد فارَقَه . وإنْ كانَا في سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ ، خَرَجَ أَحَدُهما منها ومَشَى ، وإنْ كانت كَبيرَةً صَعِدَ أَحَدُهما على أَعْلَاها ، ونَزَلَ الآخَرُ في أَسْفَلِها . وهذا كُلُّه مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . فإنْ كان المُشْتَرى هو البائِعَ ، مِثلَ أَنِ اشْتَرَى لنَفْسِه مِن مالِ ولَدِه ، أو اشْتَرَى لوَلَدِه مِن نَفْسِه ، لم يَثْبُتْ فيه خِيارُ المَجْلِس ؟ لأنَّه يَتَوَلَّى طَرَفَى العَقْدِ ، فلم يَثْبُتْ له خِيارٌ ، كَالشَّفِيعِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ فيه ، كَغَيْرِه . فعلى هذا ، يُعْتَبَرُ للزُومِه مُفَارَقَةُ مَجْلِسَ العَقْدِ ؛ لأَنَّ الافْتِرَاقَ لا يُمْكِنُ هـٰهُنا ؛ لكَوْنِ البائِع ِ هو المُشْتَرِى . ومتى حَصَلَ التَّفَرُّقُ لَزمَ العَقْدُ ، قَصَدا ذلك أو لم يَقْصِداه ، عَلِماه أو جَهلاه ؛ لأنَّ النَّبيُّ عَلَيْكُ عَلَّقَ الخِيارَ على التَّفَرُّقِ ، وقد وُجِدَ . ولو هَرَبَ أَحَدُهما مِن الآخَر ، لَزمَ العَقْدُ ؛ لأَنَّهُ فارَقَه . ولا يَقِفُ لُزومُ العَقَّدِ على رِضاهُما ، ولهذا كان ابنُ عمرَ يُفارِقُ صاحِبَه ؛ ليَلْزَمَ البَيْعُ . ولو أقاما في المَجْلِس وسَدَلَا بَيْنَهما سِتْرًا ، أو بَنيَا بَيْنَهُما حاجزًا ، أو نامًا ، أو قامًا فمَضَيَا جَمِيعًا و لم يَتَفَرَّقَا ، فالخِيارُ بحالِه وإنْ طَالَتِ المُدَّةُ ؛ لعَدَم التَّفَرُّقِ . وقد رَوَى أبو دَاوُدَ(١) ، والأَثْرَمُ ، بإسْنَادِهما عن أبي الوَضِيء ، قال : غَزُوْنَا غَزْوَةً لَنَا ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فباعَ صاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بغُلام ٢٠٠ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب في خيار المتبايعين من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٥/٢ . وانظر ما تقدم في تخريج حديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . في صفحة ٧ .

<sup>(</sup>٢) في ر ١: ( لغلام ) .

ثم أقامًا بَقِيَّةَ يَوْمِهما ولَيْلَتِهما ، فلَمَّا أَصْبَحَا(١) مِن الغَلِو حَضَرَ الرَّحِيلُ ، الشرح الكبير قَامَ إِلَى فَرَسِه يُسْرِجُهُ ، فنَدِمَ ، فأتَّى الرَّجُلَ ، وأُخَذَه بالبَيْعِ ، فأبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَه إليه ، فقال : بَيْنِي وبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صاحِبُ رسول اللهِ عَيْكُ ، فَأْتَيَا أَبِا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكُر ، فَقَالُوا لَهُ هَذَهُ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُما بِقَضَاء رسولِ اللهِ عَلِيلَةُ ؟ قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : « البَيِّعَانِ بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقَا » . وما أَرَاكُما افْتَرَقْتُما . فإنْ فارَقَ أَحَدُهما الآخَرَ مُكْرَهًا ، احْتَمَلَ بُطْلَانُ الخِيارِ ؛ لوُجُودِ التَّفَرُّقِ ، ولأَنَّه لا يُعْتَبَرُ رضَاهُ في مُفَارَقَةِ صاحِبه له ، فكذلك في مُفَارَقَتِه لِصَاحِبه . وقال القاضِي : لا يَنْقَطِعُ الخِيارُ ؛ لأنَّهُ حُكْمٌ عُلِّقَ على التَّفَرُّقِ ، فلم يَثْبُتْ مع الإكْرَاهِ ، كما لو عُلِّقَ عليه الطَّلَاقُ . ولأصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهانِ كَهذَيْن . فعلى قَوْل مَنْ لا يَرَى انْقِطَاعَ الخِيار ، إِنْ أَكْرِهَ أَحَدُهما على فُرْقَةِ صاحِبه ، انْقَطَعَ خِيارُ صاحِبِه ، كما لو هَرَبَ منه ، ويَبْقَى الخِيارُ للمُكْرَهِ منهما في المَجْلِس الذي يَزُولُ عنه الإِكْرَاهُ فيه ، حتى يُفَارِقَه . وإنْ أُكْرِهَا جَمِيعًا ، انْقَطَعَ خِيارُهما ؛ لأنَّ كُلَّ [ ٢٥٩/٣ ] واحِد منهما يَنْقَطِعُ خِيارُه بفُرْقَةِ الآخر له ، فأَشْبَهَ ما لو أُكْرِهَ صَاحِبُه دُونَه . وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ مِن صُوَرِ الإِكْراهِ ، ما لو رَأْيَا سَبُعًا أو ظَالِمًا خَشِياهُ ، فَهَرَبَا فَزَعًا منه ، أو حَمَلَهُما سَيْلٌ ، أو فَرَّقَتْ بَيْنَهُما ريحٌ . فإن خَرسَ أَحَدُهما ، قامَتْ إِشَارَتُه مَقامَ نُطْقِه ، فإنْ لم تُفْهَمْ إشارَتُه ، أو جُنَّ ، أو أُغْمِيَ عليه ، قامَ أَبُوهُ ، أو وَصِيُّه ، أو الحاكِمُ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: « أصبحنا ».

الشرح الكبير مَقامَه . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

فصل: ولو أَلْحَقَا فِي العَقْدِ خِيارًا بعدَ لُزُومِه، لم يُلْحَقْ. وبه قال الشَّافِعِيُّ. وقال أبو حَنِيفَة، وأَصْحَابُه (١): يَلْحَقُه؛ لأَنَّ لهما فَسْخَ العَقْدِ، فكان لهما إلْحاقُ الخِيارِ به ، كالمَجْلِسِ . ولَنا ، أَنَّه عَقْدٌ لازِمٌ ، فلم يَصِرْ جائِزًا بقَوْلِهما ، كالنِّكَاحِ ، وفارَقَ المَجْلِسَ ، فإنَّه جائِزٌ ، فجازَ إبْقَاؤُه على جَوازِه .

فصل: وقد رُوِى أَنَّ النبيَّ عَيْقِيلَةُ قال: « الْبَائِعُ والمُبْتَاعُ بالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيارٍ ، فلا يَحِلُّ له أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ». رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (٢) ، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقَوْلُه: « إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيارٍ ». يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرَادَ البَيْعَ المَشْرُوطَ فيه الخِيارُ ، فإنَّه أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيارٍ ». يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرَادَ البَيْعَ المَشْرُوطَ فيه الخِيارُ ، فإنَّه لا يَلْزَمُ بِتَفَرُّقِهما ؛ لكُونِه ثابِتًا بعدَه بالشَّرْطِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرَادَ البَيْعَ الذي شَرَطَ فيه أَنْ لا يكُونَ فيه خِيارٌ ، فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مِن غيرِ تَفَرُّقٍ . وظاهِرُ النَّعْ يَعْ رَعْ مُفَارَقَةٍ أَحَدِ المُتَبَايِعِيْنِ لِصَاحِبِه خَشْيَةً مِن فَسْخِ البَيْعِ .

إنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَصِحَابِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥/٥٠٠ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى خيار المتبايعين ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٤٥/٢ . والنسائى ، فى : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٢١/٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٨٣/٢ .

إِلَّا أَنْ يَتَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يُسْقِطَا الْخِيَارَ بَعْدَهُ ، فَيَسْقُطُ الفنع فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا ، بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ .

وهذا ظاهِرُ كلام ِ أَحمدَ في رِوَايَةِ الأُثْرَمِ ، فإنَّه ذُكِرَ له فِعْلُ ابن عمرَ ، الشرح الكبير وهذا الحَدِيثُ ، فقال : هذا الآنَ قولُ رسول الله عَلَيْكُم . وهو اخْتِيارُ أبي بَكْرٍ . وقال القاضِي : ظاهِرُ كَلام أحمدَ جَوازُ ذلك ؛ لأَنَّ ابنَ عُمَرَ فَعَلَه . والأُوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ قولَ النبيِّ عَلَيْكُ يُقَدَّمُ على فِعْلِ ابنِ عمرَ . والظاهِرُ أنَّ ابنَ عمرَ لم يَبْلُغُه هذا ، ولو بَلَغُه (١) لَما خَالَفَهُ .

> ١٦٠٢ - مسألة : ( إِلَّا أَنْ يَتَبَايَعَا على أَنْ لا خِيارَ بينَهما ، أو يُسْقِطَا الخِيارَ بعدَه ، فيَسْقُطُ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وإنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهما ، بَقِيَ خِيارُ صاحِبِه ) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ ، رَحِمَه الله ، في ذلك ، فرُويَ عنه ، أنَّ الخِيارَ يَمْتَدُّ إلى التَّفَرُّقِ ، ولا يَبْطُلُ بالتَّخَايُرِ ، ولا بالإِسْقاطِ ، قبلَ العَقْدِ ولا بَعْدَه . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّ أكثرَ الرِّوايَاتِ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ : « البَيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا » . مِن غيرِ تَقْيِيدٍ ولا

قوله : إِلَّا أَنْ يَتَبايَعا على أَنْ لا خِيارَ بينهما ، أو يُسْقِطَا الخِيَارَ بعدَه ، فيَسْقُطَ الإنصاف

ف إِحْدَى الرِّوايتَيْن . وأطْلَقَهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « المُستَوْعِب » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ الْبُلُّغَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاويْيْنِ ﴾ ؛ إحْداهما ، يسْقُطُ الخِيارُ فيهما . وهو المذهبُ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْري » : يسْقُطُ على الأقْيَسِ . قال في « الفائقِ » : يسْقُطُ في

أُصحِّ الرِّوايَتَيْن . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « نِهايَةِ ابنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ( علمه ) .

الشرح الكبير تَخْصِيصٍ، في رِوَايَةِ حَكِيم بن حِزامٍ، وأبي بَرْزَةَ، وأَكْثَرِ الرِّوايَاتِ عن عبدِ الله ِبنِ عَمْرُو . والتَّقْييدُ إنَّما هو في حَدِيثِ ابن عمرَ ، ومتى انْفَرَدَ بعضُ الرُّوَاةِ بزيادَةٍ ، قُدِّمَ قَوْلُ الأَكْثَرينَ وذَوى الضَّبْطِ . والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّ الحِيارَ يَبْطُلُ بالتَّخَايُرِ . اخْتَارَها ابنُ أَبي مُوسَى . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وهو الصَّحِيحُ ، إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى ؛ لقَوْل النبيِّ عَلَيْكُ في حَدِيثِ ابن عمر : [ ٢٥٩/٣] ﴿ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهما صَاحِبَه ، فَتَبَايَعَا على ذَلِكَ ، فقد وَجَبَ البَيْعُ »(١) . يَعْنِي لَزمَ . وفي لَفْظٍ : « المُتَبَايِعَانِ بالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يكونَ البَيْعُ كَانَ عن خِيَارٍ ، فإنْ كَانَ البَيْعُ عن خِيَارٍ ، فقد وَجَبَ البَيْعُ » مُتَّفَقٌ عليه(١٠ . والأُخْذُ بالزِّيَادَةِ أَوْلَى ، وهي صَرِيحَةٌ في الحُكْم . والتَّخايُرُ في ابْتِداء العَقْدِ وبعدَه في المَجْلِسِ واحِدٌ ، فالتَّخَايُرُ في الْبَتِدَائِهِ أَنْ يَقُولَ : بعْتُكَ ولا خِيَارَ بَيْنَنَا . ويَقْبَلُ الآخَرُ على ذلك ، فلا يكونُ لهما خِيَارٌ . والتَّخَايُرُ بعدَه أَنْ يَقُولَ كُلُّ واحِدٍ منهما بعدَ العَقْدِ : اخْتَرْتُ إِمْضَاءَ العَقْدِ . أو : إِلْزَامَه . أو : اخْتَرْتُ العَقْدَ . أو : أَسْقَطْتُ خِيارِي . فَيَلْزَمُ العَقْدُ مِن الطَّرَفَيْنِ . وإنِ اخْتَارَ أَحَدُهُما دونَ الآخَرِ ، لَزِمَ في حَقُّه وحْدَهُ ، كما لو كان خِيارَ الشَّرْطِ فأَسْقَطَه أَحَدُهما , وقال أَصْحابُ الشَّافِعِيِّ : في التَّخَايُرِ في ابْتِداءِ العَقْدِ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُما لا يَقْطَعُ الخِيارَ ؟ لأنَّه إِسْقَاطَ للحَقِّ قبلَ سَبَبِه ، فلم يَجُزْ ، كَخِيارِ الشَّفْعَةِ . فعلى هذا ، هل

الإنصاف رَزِينٍ » . وقدَّمه في « الهادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . واخْتَارَه ابنُ أَبِي مُوسِي ، والقاضي في كتابه « الرُّوايَتَيْن » ، والشِّيرازِيُّ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٥ .

يَبْطُلُ به العَقْدُ ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ . ولنا ، ما ذَكَرْنَا الشرح الكبير مِن حَدِيثَى ِ ابن ِ عمرَ ، وذلك صَرِيحٌ في الحُكْم ِ ، فلا يُعَوَّلُ على ما خَالَفَه ، ولأنَّ ما أَثْرَ في الخِيارِ في المَجْلِسِ أَثَّرَ فيه مُقارِنًا للعَقْدِ ، كَاشْتِراطِ الخِيَارِ . ولأنُّه أَحَدُ الخِيارَيْنِ فِي البَيْعِ ، فجازَ إِخْلاُّوه عنه ، كَخِيارِ الشُّرْطِ . وقَوْلُهم : إنَّه إسْقَاطُّ للخِيارِ قبلَ سَبَبه . مَمْنُوعٌ ، فإنَّ سَبَبَ الخِيارِ البَيْعُ المُطْلَقُ ، فأمَّا البَيْعُ مع التَّخَايُرِ فلَيْسَ سَبَبًا له ، ثم لو ثَبَتَ أنّه سَبَبُ للخِيارِ ، لكِنَّ المانِعَ مُقارِنٌ له ، فلم يَثْبُتْ حُكْمُه ، والشَّفْعَةُ لَنا فيها مَنْعٌ ، وإنْ سُلِّمَ ، فالفَرْقُ بَيْنَهما أنَّ الشَّفِيعَ أَجْنَبِيٌّ مِن العَقْدِ ، فلم يَصِحُّ اشْتِراطَ إِسْقاطِ خِيَارِه في العَقْدِ ، بخِلافِ مسألتِنا .

> فصل : فإنْ قال أَحَدُهُما لِصاحِبه : اخْتَرْ . و لم يَقُلِ الآخَرُ شَيْئًا ، فالسَّاكِتُ على خِيارِه ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه ما يُبْطِلُه . وأمَّا القائِلُ فيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ خِيارُه ؛ لِما رَوَى ابنُ عمرَ أَنَّ النبيُّ عَيْلِكُم ، قال : « البَيِّعانِ بالخِيار ما لمْ يَتَفَرَّقَا ، أو يقولُ أَحَدُهما لِصاحِبه : اخْتَرْ » . رَواهُ البُخَارِيُّ . ولأنَّه جَعَلَ لِصاحِبِه ما مَلَكَه مِن الخِيارِ ، فَسَقَطَ خِيارُه ِ. وهذا ظاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَبْطُلَ خِيارُه ؛ لأَنَّه خَيَّرَه ، فلم يَخْتَرْ ، فلم يُؤَثَّرْ ، كَمَا لُو جَعَلَ لِزَوْ جَتِهِ الخِيارَ، فلم تَخْتَرْ شَيْئًا، ويُحْمَلُ الحَدِيثُ على أَنَّه خَيَّرَه، فاخْتَارَ. والأُوَّلُ أُوْلَى؛ لظاهِرِ الحَدِيثِ. ولأنَّه جَعَلَ الخِيارَ لغَيْرِه. ويُفارِ قُ

والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِين ٍ ، وغيرُهم . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يسْقُطُ فيهما . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . ونصَرَه القاضي ، وأصحابُه . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » . وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ ، لا يسْقُطُ في الأُولَى ، ويسْقُطُ في الثَّانيةِ . وأَطْلَقَهُنَّ في « تَجْريدِ

المقنع

فَصْلٌ : الثَّانِي ، خِيَارُ الشَّرْطِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَشْتَر طَا فِي الْعَقْدِ خِيَارَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَيَثْبُتُ فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ .

الشرخ الكبير الزَّوْجَةَ ؛ لأنَّه مَلَّكَها ما لَا تَمْلِكُ ، فإذا لم تَقْبَلْ ، سَقَطَ ، وه لهنا كُلُّ واحِد منهما يَمْلِكُ الخِيارَ ، فلم يَكُنْ قَوْلُه تَمْلِيكًا ، إِنَّما كان إسْقاطًا ، فسَقَطَ . فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ الثاني ، خيارُ الشُّرْطِ ؛ وهو أَنْ يَشْتَرِطَا(') في العَقْدِ خيارَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَيَثْبُتُ فيها وإنْ طَالَت ) هذا قولُ أَبِي يُوسُفَ ، [٢٦٠/٣] ومحمدٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وحُكِيَ ذلك عن الحَسَنِ بنِ صالِحٍ ، وابنِ أبي لَيْلَي ، وإسحاقَ ، وأبي ثُوْرٍ . وأجازَه

الإنصاف العِنايَةِ » . فعلى القَوْل بالسُّقُوطِ ، لو أَسْقَطَ أحدُهما الخِيارَ ، أو قال : لا خِيارَ بينَنا ، سقَط خِيارُه وحْدَه وبَقِيَ خِيارُ صاحِبهِ . وعلى المذهبِ ، لا يُبطُلُ العَقْدُ إذا شَرَطا فيه أنْ لا خِيارَ بينَهما . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الأَظْهَرُ . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وقيل : يبْطُلُ العَقْدُ .

فائدة : لو قال لصاحِبه : اخْتَرْ . سقط خِيارُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ. وعنه ، لا يسْقُطُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرهما . وأمَّا السَّاكِتُ ، فلا يسْقُطُ خِيارُه ، قَوْلًا واحِدًا .

فائدة : قَوْلُه في خِيارِ الشَّرْطِ : فيثْبُتَ فيها وإنْ طالَتْ . هذا بلا نِزاعٍ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ ، فلو باعَه ما لا يبْقَى إلى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، كَطَعامٍ رَطْبِ بشَرْطِ الخِيارِ ثَلاثًا ، فقال القاضي : يصِحُّ الخِيارُ ، ويُباعُ ويُحْفَظُ ثَمَنُه إلى المُدَّةِ . قلتُ : لو قيلَ بعدَم ِ الصِّحَّةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ، وهو أَوْلَى . ثم رأَيْتُ الزَّرْ كَشِيَّ نقَل عن الشَّيْخ

<sup>(</sup>١) في م: « يشترط » .

مالِكٌ ، فيما زادَ على الثَّلاثِ بقَدْر الحاجَةِ ، مثل قَرْيَةٍ لا يَصِلُ إليها في أَقَلُّ الشرح الكبير مِن أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ؛ لأنَّ الخِيارَ لحَاجَتِه ، فَيُقَدَّرُ بها . وقال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ أَكْثَر مِن ثَلاثٍ ؛ لِما رُوىَ عن عمرَ ، رَضِي اللهُ عنه ، أَنَّه قال : ما أَجدُ لكم أُوسَعَ مِمَّا جَعَلَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِحَبَّانَ ، جَعَلَ له الخِيارَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ رَضِي أُخَذَ ، وإِنْ سَخِطَ تَرَكَ<sup>(١)</sup> . ولأَنَّ الخِيارَ يُنافِي مُقْتَضَى البّيْعِ ِ ؟ لأنَّه يَمْنَعُ المِلْكَ واللُّزُومَ وإطْلَاقَ التَّصَرُّفِ ، وإنَّما جازَ للحاجَةِ ، فجازَ القَلِيلُ منه ، وآخِرُ حَدِّ القِلَّةِ ثَلاثٌ ، قال اللهُ تَعالَى : ﴿ فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ (٢) بعد قولِه : ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ (٢) . ولَنا ، أنَّه حَقٌّ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ ، فرُجعَ في تَقْدِيره إلى مُشْتَرِطِه ، كَالأَجَلِ ، ولم يَثْبُتْ مَا رُوِىَ عن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، وقد رُوىَ عن أَنَس خِلافُه . وتَقْدِيرُ مالِكِ بالحاجَةِ لا يَصِحُّ ؛ فإنَّها لا يُمْكِنُ ضَبْطُ الحُكْمِ بها ؛ لخَفَائِها واخْتِلَافِها ، وإنَّما يَرْتَبِطُ بمَظِنَّتِها ، وهو الإِقْدَامُ ، فإنَّه صالِحٌ أنْ يكونَ ضابِطًا ، ورُبطَ الحُكْمُ به في النَّلاثِ وفي السَّلَمِ وَالْأَجَلِ . وقولُ الآخَرِين : إِنَّه يُنافِي مُقْتَضَى البَيْعِ ِ . لا يَصِحُّ ؛

تَقِيُّ الدِّينِ ، أنَّه قال : يتَوَجَّهُ عدَمُ الصِّحَّةِ مِن وَجْهِ فِي الإِجارَةِ ؛ أَيْ مِن وَجْهِ عدَم ِ الإنصاف صِحَّةِ اشْتِراطِ الخِيارِ في إجارَةٍ تَلِي العَقْدَ . قال : ومِن أَنَّ تَلَفَ المَبيعِ يُبْطِلُ الخِيارَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٦٤ .

المتنع وَلَا يَجُوزُ مَجْهُولًا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ ، يَجُوزُ ، وَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا ، إِلَى أَنْ يَقْطَعَاهُ أَوْ تَنْتَهِيَ مُدَّتُهُ .

الشرح الكبير لأنَّ مُقْتَضَى البَيْع ِ نَقْلُ المِلْكِ ، والخِيارُ لا يُنافِيهِ ، وإنْ سَلَّمْنَا ذلك ، لكنْ مَتَى خُولِفَ الأصْلُ لمَعْنَى في مَحَلِّ ، وَجَبَ تَعْدِيَةُ الحُكْمِ ؛ لتَعَدِّى ذلك المَعْنَى .

١٦٠٣ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ مَجْهُولًا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وعنه ، يَجُوزُ ، وهما على خِيارِ هِما ، ما لم يَقْطَعَاهُ أُو تَنْتَهِى مُدَّتُه ﴾ إذا شَرَطَ الخِيارَ أَبدًا ، أو مَتَى شاءَ ، أو قال أحَدُهما : ولِيَ الخِيارُ . و لم يَذْكُرْ مُدَّتَه ، أو شَرَطَاهُ إلى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ ، كَقُدُوم زَيْدٍ ، أو نُزُولِ المَطَرِ ، أو مُشَاوَرَةِ إِنْسَانٍ ، ونحو ذلك ، لم يَصِحُّ ، في الصَّحِيح ِ مِن المَذْهَب . هذا اخْتِيارُ القاضِي ، وابن ِ عَقِيل ٍ ، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وعن أحمدَ ، أنَّه يَصِبُّ ، وهما على خِيَارِهِما أَبدًا ، أَو يَقْطَعَاه ، أَو تَنْتَهِيَ مُدَّتُه إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا إِلَى مُدَّةٍ . وهو قولُ ابن شُبْرُمَةَ ؛ لقَوْل النَّبِيِّ عَلِيلًا : « المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم ١٠٠٠ . وقال مالِكُ : يَصِحُ ، ويُضْرَبُ لهما مُدَّةٌ يُخْتَبَرُ المَبِيعُ في مِثْلِها في العادَةِ ؟ لأنَّ ذلك مُقَرَّرٌ في العادَةِ ، فإذا أطْلَقًا ، حُمِلَ عليه . وقال أَبُو حَنِيفَةً : إِنْ أَسْقَطَا الشَّرْطَ قَبِلَ مُضِيِّ الثَّلاثِ ، أَو حَذَفَا الزَّائِدَ عليها وبَيُّنَا

قوله : ولا يجُوزُ مَجْهُولًا في ظاهرِ المذهبِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجُوزُ ، وهما على خِيارِهما إِلَّا أَنْ يَفْطَعاه ، [ ٧٤/٢ ] أَو تَنْتَهِيَ مُدَّتُه . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ،

۱۳۹/۱۰ تقدم تخریجه فی ۱۳۹/۱۰.

الشرح الكبير

مُدَّتَه ، صَحَّ ؛ لأَنَّهُما حَذَفَا المُفْسِدَ قبلَ اتِّصَالِه بالعَقْدِ ، فوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ ، كَالُو لَمْ يَشْتَرَطَاهُ . وَلَنَا ، أَنَّهَا مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِالْعَقْدِ ، فلا تَجُوزُ مع الجَهالَةِ ، كالأَجَلِ. ولأنَّ اشْتِراطَ الخِيارِ أبدًا يَقْتَضِي المَنْعَ مِن التَّصَرُّفِ على الأُبَدِ، وذلك يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو قال : بعْتُكَ بشَرْطِ أَنْ لا تَتَصَرَّفَ . وقولُ [ ٢٦٠/٣ ] مالِكِ : إنَّه يُرَدُّ إلى العادَةِ . لا يَصِحُّ ، فإنَّه لاعادَةَ في الخِيارِ يُرْجَعُ إليها . واشْتِرَاطُه مع الجَهالَةِ نادِرٌ . وقولُ أبي حَنِيفَةَ لا يَصِحُّ ، فإنَّ المُفْسِدَ هو الشَّرْطُ ، وهو مُقْتَرِنَّ بالعَقْدِ . ولأنَّ العَقْدَ لا يَخْلُو مِن أَنْ يكُونَ صَحِيحًا أو فاسِدًا ، فإنْ كان صَحِيحًا مع الشَّرْطِ ، لم يَفْسُدْ بُوجُودِ مَا شَرَطْنَاهُ فِيهِ(١) ، وإنْ كان فاسِدًا ، لم يَنْقَلِبْ صَحِيحًا ، كَبَيْع ِ دِرْهَم بِدِرْهَمَيْن إذا حَذَفَ أَحَدَهُما . وإذا قُلْنا : يَفْسُدُ الشَّرْطُ . هل يَفْسُدُ به البَيْعُ ؟ على رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْداهُما ، يَفْسُدُ . وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّه عَقْدٌ قارَنَه شَرْطٌ فاسِدٌ فأفْسَدَهُ (١) ، كَنِكَاحِ الشُّغَارِ . ولأَنَّ البائِعَ إِنَّما رَضِيَ بَبَذْلِه بهذا الثَّمَنِ مع الخيارِ في اسْتِرْ جاعِه ، والمُشْتَرِيَ إِنَّمَا رَضِيَ بِبَذْلِ هذا الثَّمَنِ فيه مع الخيار في فَسْخِه ، فلو صَحَّحْنَاهُ لأَزَلْنا مِلْكَ كُلِّواحِدٍ منهما عنه بغير رضَاهُ ، وأَلْزَمْناهُ ما لم يَرْضَ به . ولأَنَّ الشَّرْطَ يَأْخُذُ قِسْطًا مِن الثَّمَنِ ، فإذا حَذَفْنَاهُ وَجَبَ رَدُّ ما سَقَطَ مِن الثَّمَنِ مِن أَجْلِهِ ، وذلك مَجْهُولٌ ، فيكُونُ الثَّمَنُ مَجْهُولًا ، فَيَفْسُدُ به العَقْدُ .

و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير

والثانِيَةُ ، لا يَفْسُدُ به العَقْدُ . وهو قَوْلُ ابنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لَحَدِيثِ بَرِيرَةً (اللهُ ولَأَنَّ العَقْدَ قد تمَّ بأرْكَانِه ، والشَّرْطَ زائِدٌ ، فإذا فَسَدَ وزَالَ ، سَقَطَ الفاسِدُ ، وبَقِى العَقْدُ برُكْنَيْه ، فَصَحَّ (اللهُ مَ لُو لَم يَشْتَرِطْ .

فصل: وإنْ شَرَطَه إلى الحَصَادِ ، أو الجَذاذِ ، احْتَمَلَ أَنْ يكونَ كَتَعْلِيقِه على قُدوم زَيْدٍ ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ ويَتَقَدَّمُ ويَتَأَخَّرُ ، فكانَ مَجْهُولًا . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لأَنَّ ذلك يَتَقَارَبُ أَنَى العادَةِ ، ولا يَكْثُرُ تَفَاوُتُه . وإنْ شَرَطَهُ إلى العَطاءِ ، وأرادَ وَقْتَ العَطاءِ ، وكان مَعْلُومًا ، صَحَّ . وإنْ أرادَ نَفْسَ العَطاءِ ، فهو مَجْهُولٌ .

الإنصاف

تنبيه: ظاهِرُ كلام المُصنِّف هنا، أنَّه لو شرَطَه إلى الحَصادِ أو الجَدادِ، أنَّه لا يجُوزُ ؛ لأَنَّه مَجْهولٌ . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن ، والمذهب منهما ، وهو ظاهِرُ كلامِه في « الفَروع ِ » . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجوزُ هنا وإنْ منعنا في المَجْهولِ ؛ لأَنَّه مَعْروفٌ في العادة ِ ، ولا يتفاوَتُ كثيرًا . واختارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الفائق ِ » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطلقهما المُصنِّفُ في هذا الكتابِ في بابِ السَّلَم ِ ، و « الخُلاصَة ِ » .

فائدتان ؛ إحْداهما ، إذا شرَط الخِيارَ مُدَّةً ، على أَنْ يَثْبُتَ يَوْمًا ولا يَثْبُتَ يومًا ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) فى م : « يتفاوت ، .

وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْبَيْعِ ، وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ ، وَالْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ ، اللهَ اللهُ مُ أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ .

فصل: وإِنْ شَرَطَا الخِيارَ شَهْرًا ، يَوْمًا يَثْبُتُ ، ويَوْمًا لَا ، فقال ابنُ الشرح الكبير عَقِيل : يَصِحُّ في اليَوْمِ الأُوَّلِ ؛ لإِمْكَانِه ، ويَبْطُلُ فيما بَعْدَه ؛ لأَنَّه إِذَا لَزِمَ في اليَوْمِ الثَّانِي ، لم يَعُدُ إلى الجَوازِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ الشَّرْطُ كُلُه ؛ لأَنَّه شَرْطٌ واَحِدٌ تَنَاوَلَ الخِيارَ في أيّامٍ ، فإذا فَسَدَ بَعْضُه ، فَسَدَ جَمِيعُه ، كما لو شَرَطَه إلى الحَصاد .

\$ ١٦٠ - مسألة: (ولا يَثْبُتُ إِلَّا فِي البَيْعِ، والصَّلْحُ بِمَعْنَاهُ، والإِجَارَةُ فِي النِّمَةِ ، أو على مُدَّةٍ لا تَلِى العَقْدَ ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في ثُبُوتِ خِيارِ الشَّرْطِ فِي البَيْعِ الذي لا يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ ، وكذلك الصُّلْحُ بِمَعْنَى البَيْعِ ؛ لأَنَّهُ بَيْعٌ بِلَفْظِ الصُّلْحِ ، والهِبَةُ بِعِوضٍ ، على إحْدى الرِّوايَتَيْنِ ، والإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ ، نحو أَنْ يقولَ : اسْتَأْجَرْتُكَ لَتَخِيطَ لى هذا الرِّوايَتَيْنِ ، والإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ ، نحو أَنْ يقولَ : اسْتَأْجَرْتُكَ لَتَخِيطَ لى هذا

فقيلَ : يصِحُّ مُطْلَقًا . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وقيل : لا يصِحُّ مُطْلَقًا . وهو الإنصاف احْتِمالٌ في « المُغْنِي » . وقيل : يصِحُّ في اليَوْمِ الأُوَّلِ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به في « المُذْهَبِ » . وقدَّمه في « الفائقِ » . وأطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ » . الثَّانيةُ ، لو شرَط خِيارَ الشَّرْطِ حِيلَةً ؛ ليَرْبَحَ فيما أقْرَضَه ، لم يَجُزْ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قلتُ : وأكثرُ النَّاسِ يسْتَعْمِلُونَه في هذه الأَزْمِنَةِ ، ويَتَداوَلُونَه فيما بينَهم ، فلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله ِ .

قوله : ولا يُثبُتُ إِلَّا في البَيْع ِ ، والصُّلْحُ بمَعْناه . بلا نِزاع ٍ .

تنبيهات ؛ الأُوَّلُ ، مفْهُومُ قُولِه : ويثْبُتُ في الإِجارَةِ في الذِّمَّةِ ، أو على مُدَّةٍ لا

الشرح الكبير الثُّوْبَ . ونحوَه ؛ لأنَّ الإِجَارَةَ بَيْعُ المَنافِع ِ ، فأشْبَهَتْ بَيْعَ الأعْيَانِ . فأمَّا الإِجَارَةُ المُعَيَّنَةُ ، فإنْ كانت مُدَّتُها مِن حين العَقْدِ ، دَخَلَها خِيارُ المَجْلِسِ دُونَ خِيارِ الشُّرْطِ ؟ لأنَّ دُخُولَه يُفْضِي إلى فَوْتِ بَعْضِ المَنافِعِ المَعْقُودِ عليها ، أو اسْتِيفَائِها(') في مُدَّةِ الخِيارِ ، وكلاهُما لا يَجُوزُ . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وذكَرَ القاضِي مَرَّةً مِثلَ هذا ، ومَرَّةً قال : يَثْبُتُ فيها خِيارُ الشُّرْطِ ، قِياسًا على البَيْع ِ . وقد ذَكَرْنَا ما يَقْتَضِي الفَرْقَ بَيْنَهُما . فإنْ كانتِ المُدَّةُ لا تَلِي العَقْدَ ، ثَبَت فيها [ ٢٦١/٣ ] خِيارُ الشُّرْطِ ، إذا كانت مُدَّةُ الخِيَارِ لا تَشْتَمِلُ على شيءٍ مِن مُدَّةِ العَقْدِ . فإنْ كانت بَعْضُ مُدَّةِ العَقْدِ تَدْخَلَ فِي مُدَّةِ الخِيارِ ، لم يَجُزْ ؛ لِما ذَكَرْنَا .

الإنصاف تَلِي العَقْدَ . أنَّها لو وَلِيَتِ العَقْدَ ، لا يثْبُتُ فيها . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في « التَّلْخيص » : وهو أَقْيَسُ . صحَّحه في « النَّظْم » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقيل : يثْبُتُ . قالَه القاضي في كتابِ الإِجارَةِ مِنَ « الجامع ِ الصَّغِيرِ » . قال في « الفائقِ » : اختارَه شيْخُنا ، وهو المُخْتارُ . انتهي . وأطْلَقَهما في «المُحَرَّر »، و «الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن » . الثَّانى ، قوْلُه : ويثْبُتُ فى الإجارَةِ فى الذِّمَّةِ . هكذا قال الأصحابُ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : قلتُ : إنْ لم يجب الشُّروعُ فيه عَقِيبَ العَقْدِ . الثَّالثُ ، ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّ خِيارَ الشُّرْطِ لا يثْبُتُ إِلَّا فيما ذكرَه ؟ وهو البَيْعُ ، والصُّلْحُ بمَعْناه ، والإِجارَةُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وهو المذهبُ إِلَّا فِي القِسْمَةِ ؛ فَإِنَّه يُثْبُتُ فيها . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفَروعِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ( استبقائها ) .

 ١٦٠٥ – مسألة: ﴿ وإنْ شَرَطَاهُ إلى الغَدِ ، لم يَدْخُلْ في المُدَّةِ ﴾ الشرح الكبير وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ( وعنه ، يَدْخُلُ ) وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ « إلى » تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى « مع » ، كَفَوْلِه تَعالَى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾(١) . ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ﴾(١) . والخِيَارُ ثابتٌ بِيَقِينٍ ، فلا نُزِيلُه بالشُّكِّ . ولَنا ، أنَّ مَوْضُوعَ ﴿ إِلَى ﴾ لانْتِهاءِ الغايَةِ ، فلا يَدْخُلُ مَا بَعْدَهَا فيمَا قَبْلَهَا ، كَقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾" . وكالأَجَلِ . وليس هُنهنا شَكٌّ ، فإنَّ الأَصْلَ حَمْلُ اللَّفْظِ

وقطَع به القاضي في « التَّعْلِيقِ » . وقدَّمه المجدُ في « شَرْحِه » . وقال ابنُ عَقِيلٍ : الإنصاف يثُبُتُ إِن كَانَ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ ، وإلَّا فلا . وقال القاضي في « المُجَرَّدِ » : ولا يدْخُلُ القِسْمَةَ خِيارٌ إِن قُلْنا : هي إفرازٌ . كما قال في خِيارِ المَجْلِس . وقدَّم في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ ، أنَّه يثبُتُ في الحَوالَةِ . انتهى . وجزَم به في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . وقيل : يْثُبُتُ فِي الضَّمانِ والكَفالَةِ . اخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ الجَوْزِيِّ . وفي طَريقَةِ بعضٍ الأصحاب ، يُثْبِتُ خِيارَ الشُّرْطِ كُلُّ مَا يَثْبُتُ بِهِ خِيارُ المَجْلُس . وجزَم به في « المُذْهَبِ » ، فقال : خِيارُ الشَّرْطِ يثْبُتُ فيما يثْبُتُ فيه خِيارُ المَجْلسِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ خِيارُ الشَّرْطِ في كلِّ العُقودِ .

> قوله : وإن شَرَطاه إلى الغَدِ ، لم يدنُّحلْ في المُدَّةِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأُصحابُ . وعنه ، يدْخُلُ . قال في « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : وإنْ قال : بعْتُكَ وَلِيَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٧.

الشرح الكبير على مَوْضُوعِه ، فكأنَّ الواضِعَ قال : مَتَى سَمِعْتُم هذه اللَّفْظَةَ ، فافْهَمُوا منها انْتِهاءَ الغَايَةِ. وفيما اسْتَشْهَدُوا به حُمِلَتْ «إلى» على مَعْنَى «مع» بدَلِيلٍ ، أو لِتَعَذُّرِ حَمْلِها على مَوْضُوعِها. ولأنَّ الأصْلَ لزومُ العَقْدِ، وإِنَّما خُولِفَ فيما اقْتَضَاهُ الشُّرْطُ، فيَثْبُتُ ما يُتَيَقَّنُ منه، وما شَكَكْنَا فيه رَدَدْنَاهُ إلى الأصْلِ.

فصل : وإنْ شَرَطَ الخِيارَ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ ، أو إلى غُروبِها ، صَحَّ . وقال بعضُ أَهْلِ العِلْمِ : لا يَصِحُ تَوْقِيتُه بطُلُوعِها ؛ لأُنَّها قد تَتَغَيَّمُ ، فلا يُعْلَمُ وَقْتُ طُلُوعِها . ولَنا ، أنَّه تَعْلِيقٌ (١) للخِيارِ بأمْرِ ظاهِرِ مَعْلُومٍ ، فصَحَّ ، كَتَعْلِيقِه بغُرُوبِها . وطُلُوعُ الشَّمْسِ بُروزُها مِن الْأَفُق ، كما أنَّ غُروبَها سُقُوطُ القُرْصِ . ولذلك لو عَلَّقَ طَلاقَ امْرَأْتِه ، أو عِتْقَ عَبْدِه بطُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَعَ بِبُروزِها مِن الْأَفُقِ . وإنْ عَرَضَ غَيْمٌ يَمْنَعُ المَعْرِفَةَ بطُلُوعِها ، ' فالخِيارُ ثابتٌ ، حتى يَتَيقَّنَ طُلُوعَها' ، كما لو عَلَّقَه بغُرُوبِها ، فمَنَعَ الغَيْمُ المَعْرِفَةَ بَوَقْتِه . ولو جَعَلَ الخِيارَ إلى طُلُوعِ ِ الشَّمْسِ مِن تحتِ السَّحَابِ ، أو إلى غَيْبَتِها تَحْتَه ، كان خِيارًا مَجْهُولًا .

١٦٠٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ شَرَطَاهُ مُدَّةً ، فَابْتِداؤُهَا مِن حَيْنِ الْعَقْدِ .

الإنصاف الخِيارُ إلى العَدِ . فله أَنْ يفْسَخَ إلى أَن يبْقَى مِنَ الغَدِ أَدْنَى جُزْءٍ . وأَطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » .

قوله : وإنْ شَرَطاهُ مُدَّةً ، فابْتِداؤُها مِن حينِ العَقْدِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ق ، ر١ : « تعليم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ق .

الشرح الكبير

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِن حِينِ التَّفَرُّقِ ) إِذَا شَرَطَ الْخِيارَ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، اعْتَبَرْنَا مُدَّةً الْخِيارِ مِن حِينِ الْعَقْدِ ، في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ . والآخَرُ مِن حينِ التَّفَرُّقِ ؛ لأَنَّ الْخِيارَ ثَابِتٌ في المَجْلِسِ حُكْمًا (') ، فلا حاجَةً إلى إِثْبَاتِهُ بِالشَّرْطِ ، ولأَنَّ طما فيه الزِّيادَةَ بِالشَّرْطِ ، ولأَنَّ طما فيه الزِّيادَةَ والنَّقْصَانَ ، فكان كَحَالَةِ العَقْدِ في ابْتِداءِ مُدَّةِ الْخِيارِ بعدَ انْقِضَائِه . والأَوَّلُ والنَّقْصَانَ ، فكان كَحَالَةِ العَقْدِ ، فأَشْبَهَتِ الأَجْلَ ، ولأَنَّ الاشْتِراطَ سَبَبُ والنَّقُ مَا مُدَّةً مُلْحَقَةً بالعَقْدِ ، فأَشْبَهَتِ الأَجْلَ ، ولأَنَّ الاشْتِراطَ سَبَبُ ثَبُوتِ الْخِيارِ ، فيجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَه حُكْمُه ، كَالْمِلْكِ في البَيْعِ . ولأَنَّنَا لو تُبَعِلْنَا الْإِيداءَها مِن حينِ التَّفَرُّقِ ، أَدَّى إلى جَهالَتِه ؛ لأَنَّا لا نَعْلَمُ متى يَتَعْرَقُ ، ولا وَقْتَ انْتِهائِه . ولا يُمْنَعُ ثُبُوتُ الحَكْمِ يَتَعَلَّقُ مِن حينِ التَّفَرُّقِ ، ولا وَقْتَ انْتِهائِه . ولا يُمْنَعُ ثُبُوتُ الحَكْمِ بَسَبَبْنُنِ ، كَتَحْرِيمِ الوَطْءِ بالصِّيَامِ والإِحْرَامِ . فعلى هذا ، لو شَرَطَ بَسَبَبْنِ ، كَتَحْرِيمِ الوَطْءِ بالصِّيَامِ والإِحْرَامِ . فعلى هذا ، لو شَرَطَ الْبِداءَه مِن حينِ التَّفَرُّقِ ، لم يَصِحَ ، إلَّا على قَوْلِنَا بصِحَةِ الخِيارِ الْبَعارَةِ مِن حينِ التَّفَرُقِ ، لم يَصِحَ ، إلَّا على قَوْلِنَا بصِحَةِ الخِيارِ الْبَعارَةِ مِن حينِ التَّفَرُقُ ، لم يَصِحَ ، إلَّا على قَوْلِنَا بصِحَةِ الخِيارِ

الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . الإنصاف وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . ويحْتَمِلُ أن يكونَ مِن حين التَّفَرُّقِ .

وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . ويحْتَمِلُ أَن يكونَ مِن حينِ التَّفَرُّقِ . وهو وَجْهٌ . وجزَم به ابنُ رَزِينِ » ، و « نَظْمِها » ، و جزَم به ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وأطْلَقَهما في « الهِدايَّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الرِّعايَةِ

الكُبْرى » ، و « الحاوِيَيْن » .

فَائدة : فَلُو قُلْنَا : مِن حَيْنِ الْعَقْدِ . فَصَرَّحا باشْتِراطِه مِن حَيْنِ التَّفَرُّقِ ، أُو بالعَكْسِ ، فَفَى صِحَّةِ ذَلْكُ وَجْهَانِ ؟ أَظْهَرُهُما ، بُطْلانُه في القِسْمِ الأُوَّلِ ، وصِحَّتُه بالعَكْسِ ، فَفَى صِحَّةِ ذَلْكُ وَجْهَانِ ؟ أَظْهَرُهُما ، بُطْلانُه في القِسْمِ الأُوَّلِ ، وصِحَّتُه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ حَقًّا ﴾ .

الشرح الكبير المَجْهُولِ . وإِنْ قُلْنَا : ابْتِداؤُه مِن حينِ التَّفَرُّقِ . فشَرَط ثُبوتَه مِن حين [ ٢٦١/٣ ع العَقْدِ ، صَحَّ ؛ لأنَّه مَعْلُومُ الاثبتِداءِ والانْتِهاءِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ خِيارَ المَجْلِسِ يُغْنِى عن خيارٍ آخَرَ ، فيَمْنَعُ ثُبُوتَه . والأُوَّلُ أُوْلَى . ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ في هذا الفَصْلِ على ما ذَكَرْنَا .

١٦٠٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ شَرَطَ الخِيَارَ لغَيْرِه ، جَازَ ، وَكَانَ تَوْكِيلًا له فيه ) إذا شَرَطَ الخِيَارَ لأَجْنَبِيِّ ، صَحَّ ، وكان اشْتِرَاطًا لنَفْسِه ، وتَوْكِيلًا لغَيْره فيه . وهذا قوْلُ أبي حَنِيفَةَ ، ومالِكٍ . وللشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ؛ أحدُهما ، لاَيَصِحُ . وهو قَوْلُ القاضِي إِذَا أَطْلَقَ الخِيارَ لَفُلَانٍ ، أَو قال : لَفُلَانٍ دُونِي . لأَنَّ الخِيارَ شُرِعَ لتَحْصِيلِ الحَظِّ لكُلِّ واحِدٍ مِن المُتَعَاقِدَيْنِ بنَظَرِه ، فلا يكونُ لمن لا حَظَّ له . وإنْ جَعَلَ الأَجْنَبِيُّ وَكِيلًا ، صَحٌّ . ولَنا ، أنَّ الخِيارَ يَعْتَمِدُ شَرْطَهُمَا ، ويُفَوَّضُ إِلَيْهِما ، وقد أَمْكَنَ تَصْحِيحُ شَرْطِهِما وتَنْفِيذُ تَصَرُّ فِهما على الوَّجْهِ الذي ذَكَرْنَاهُ ، فلا يَجُوزُ إِلْغاؤُه مع إِمْكَانِ تَصْحِيحِه ؟

في الثَّانِي. قالَه في «التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهما . وقال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : إِنْ عُلِمَ وَقْتُ التَّفَرُّقِ ، فهو أَوَّلُ خِيارِ الشَّرْطِ ، وإِنْ جُهِلَ ، فمِنَ العَقْدِ ، ولا يصِحُّ شَرْطُ عكْسِها إلَّا أنْ يصِحَّ .

قوله : وإنْ شرَط الخِيارَ لغيرِه ، جازَ ، وكان تَوْكِيلًا له فيه ، وإنْ شرَطا الخِيارَ لأَحَدِهما دونَ صاحِبِه ، جازَ . يجوزُ أن يشْرُطا الخِيارَ لهما ولأَحَدِهما ولغيرهما ، لكِنْ إذا شرَطَه لغيرِه ، فتارَةً يقولُ : له الخِيارُ دُونِي . وتارةً يقولُ : الخِيارُ لي وله . وتارةً يَجْعَلُ الخِيارَ له ، ويُطْلِقُ ؛ فإنْ قال : له الخِيارُ دُونِي . فالصَّحيحُ مِنَ

لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم : « المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهم »(١) . فعلى هذا ، يكونُ الشرح الكبير لكُلِّ واحِدٍ مِن المُشْتَرطِ وَوَكِيلِه الذي شَرَطَ له الخِيارَ ، الفَسْخُ . ولو كانَ المبيعُ عَبْدًا ، فشَرَطَ الخِيارَ له ، صَحَّ ، سواءٌ شَرَطَه له البائِعُ أو

المذهب ، أنَّه لا يصِحُّ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « الكافِي » ، و ﴿ التَّلْخيصِ ِ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْــن » ، و ﴿ الحَاوِيْيْنِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَزْجِيِّ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ تُجْرِيدِ ۚ العِنايَةِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في [ ٢/ ٧٤٤ ] ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره . وانْحتارَه القاضي وغيرُه . وظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ صِحَّتُه . وانْحتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . فعلى هذا ، هل يخْتَصُّ الحُكْمُ بالوَكيل ، أو يكونَ له وللمُوَكِّل ، ويُلْغَى قُولُه : دُونِي ؟ ترَدَّدَ شَيْخُنا في ﴿ حَواشِيه ﴾ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : قلتُ : ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، أنَّه يكونُ للوَكيل وللمُوكِّل ، فإنَّهما قالًا ، بعدَ ذِكْرِ المسائل كلِّها: فعلى هذا ، يكونُ الفَّسْخُ لكُلِّ واحدٍ مِنَ المُشْتَر طِ ووَكيله الذي شرَط له الخِيارَ . وإنْ قال : الخِيارُ لِي ولَه . صحَّ قَوْلًا واحدًا . وإنْ جعَل الخِيارَ له وأطْلَقَ ، صحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به فى « الحاوِى الكَبيرِ » . قال فى « الفائقِ » : وقال الشَّيْخُ وغيرُه : صَحيحٌ . وهو ظاهرُ ما جزَم به في ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَجْريدِ العِنايَةِ ﴾ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وصحَّحَه في « تَصْحيحِ المُحَرَّر » . وقيل : لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » . وجزَم به في « الكافِي » . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣٩/١٠ .

الشرح الكبير المشتَرِى ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ الأَجْنَبِيِّ . وإن كان العاقِدُ وَكِيلًا ، فَشَرَطَ الخِيارَ لْنَفْسِه ، صَحَّ ، فإنَّ النَّظَرَ في تَحْصِيلِ الحَظِّ مُفَوَّضٌ إليه . وإنْ شَرَطَه للمَالِكِ ، صَحَّ ؛ لأنَّه المالِكُ والحَظُّ له . وإنْ شَرَطَهُ لأَجْنَبيٌّ ، انْبَنَى على الرِّوَايَتَيْن في صِحَّةِ تَوْكِيلِ الوَكِيلِ .

فصل : ولو قالَ : بعْتُكَ على أَنْ أَسْتَأْمِرَ فُلانًا . و (١) حَدَّ ذلك بوَ قْتِ مَعْلُومٍ ، فهو خِيارٌ صَحِيحٌ ، وله الفَسْخُ قبل أَنْ يَسْتَأْمِرَ ؛ لأَنَّا جَعَلْنَا ذلك كِنَايَةً عن الخِيارِ . وهذا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحابِ الشَّافِعِيِّ . وإنْ لم يَضْبِطْه بمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، فهو خِيارٌ مَجْهُولٌ ، فيه من الخِلافِ ما ذَكَرْنَاهُ .

قوله : وكان تَوْ كِيلًا له فيه . حيثُ صحَّحْناه يكونُ خِيارُ الفَسْخِ له ولمُوَكِّلِه ، فلا يَنْفَردُ به الوَكيلُ . وقطَع به الأكثرُ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ويكونُ تَوْكِيلًا لأَحَدِهما في الفَسْخِ ِ . وقيل : للمُوَكِّل إِنْ شَرَطَه لنَفْسِه ، وَجَعَلَه وَكِيلًا . انتهى . وهي عِبارَةٌ مُشْكِلَةٌ ، والخِلافُ هنا لا يأتِي فيما يظْهَرُ ؛ فإنَّا حيثُ جعَلْناه وَكيلًا ، لابُدَّأَنْ يكونَ في شيءِ يسُوعُ له فِعْلُه ، وقولُه : ويكونُ تَوْكِيلًا لأَحَدِهما في الفَسْخِرِ . لعَلَّه أرادَ لكلِّ منهما ، يعْنِي ، في المَسْأَلتَيْنِ الأَخِيرِتَيْنِ ، وهو مُشْكِلِّ أيضًا . ولشَيْخِنا على هذا كلامٌ كثيرٌ في « حَواشِيه » ، لم يثبُتْ فيه على شيءٍ .

فائدة : أمَّا خِيارُ المَجْلِسِ ، فيَخْتَصُّ الوَكِيلَ ؛ لأنَّه الحاضِرُ ، فإنْ حضر المُوَكِّلُ في المَجْلِس ، وحجَر على الوَكيل في الخِيارِ ، رَجعَتْ حَقِيقَةُ الخِيارِ إلى المُوَكِّل ، في أَظْهَرِ الاحْتِمالَيْن . قالَه في « التَّلْخيص » . وجزَم به في « الفُروع ِ »

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

لشرح الكبير

٨٠١٨ – مسألة : ( وإنْ شَرَطَا الخِيارَ لأَحَدِهما دُونَ صاحِبه ، جازَ<sup>(١)</sup> ) يَجُوزُ شَرْطُ الخِيارِ لأَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ الآخَرِ ، ويجوزُ أَنْ يَشْرُطَا لأَحَدِهما مُدَّةً ، وللآخَر دُونَها ؛ لأنَّ ذلك حَقَّهُما ، وإنَّما جُوِّزَ رِفْقًا بهما ، فكَيْفُما تَرَاضَيَا به ، جازَ . ولو اشْتَرَى شَيْئَيْن ، وشَرَطَ الخِيارَ في أَحَدِهِما بِعَيْنهِ دُونَ الآخَرِ ، صَحَّ ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ ما فيه أنَّه جَمَعَ بينَ مَبيعٍ فيه الخِيارُ ، وبينَ مَبِيع لا خِيارَ فيه ، وذلك جائِزٌ بالقِياسِ على شِراءِ ما فيه شُفْعَةً ، وما لَا شُفْعَةَ فيه ، فإنَّه يَصِحُ ، ويكونُ كُلُّ واحِدٍ منهما مَبيعًا بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ . فإنْ فَسَخَ البَيْعَ فيما فيه الخِيارُ ، رَجَعَ بقِسْطِه مِن الثُّمَنِ ، كَمَا لُو وَجَدَ أَحَدَهُما مَعِيبًا فَرَدُّه . وإنْ شَرَطَ الخِيارَ في أَحَدِهُما ، لا بِعَيْنِه ، أو شَرَطَ الخِيارَ لأَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ ، لا بِعَيْنهِ ، لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّه مَجْهُولٌ ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى واحِدًا مِن عَبْدَيْنِ لا بِعَيْنِه ، ولأنَّه يُفْضِي إلى التَّنَازُعِ ، فرُبِّما طَلَبَ كُلُّ واحِدٍ مِن المُتَعَاقِدَيْن ضِدٌّ ما يَطْلُبُه الآخَرُ ، ويَدَّعِي أُنَّنِي المُسْتَحِقُّ للخِيارِ ، أو يَطْلُبُ مَنْ له الخِيارُ رَدَّ أَحَدِ المَبِيعَيْنِ ، ويقولُ : ليس هذا الذي شَرَطْتُ لَكَ الخِيارَ فيه . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَصِحُّ شُرْطُ الخِيارِ في أَحَدِ المبيعَيْنِ بعَيْنِه ، كَمَا لا يَصِحُ [ ٢٦٢/٣ ] بَيْعُه بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ . وهذا كُلُّه مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

في بابِ الوَكَالَةِ . ويأْتِي هناك شيءٌ يتَعلَّقُ بهذا .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : « صح » .

الله وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِهِ ، وَلَارِضَاهُ. وَإِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يَفْسَخَا ، بَطَلَ خِيَارُهُمَا ،....

الشرح الكبير

٩ ١٦٠٩ - مسألة: (ولِمَنْ له الخِيارُ الفَسْخُ مِن غَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِه ، ولا رِضَاهُ) وبهذا قال مالِكُ ، والشّافِعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، وزُفَرُ . وقال أبو حَنِيفَة : ليس له الفَسْخُ إلَّا بحُضُورِ صَاحِبِه ، كالوَدِيعَة . ولنا ، أنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفْتَقِرُ إلى رضَا صَاحِبِه ، فلم يَفْتَقِرْ إلى حُضُورِه ، كالطَّلاق ، والوَدِيعَةُ لا حَقَّ للمُودَع فِيها ، ويصِحُّ فَسْخُها مع غَيْبَتِه .

١٦١٠ - مسألة: (وإن مَضَتِ المُدَّةُ ، ولم يَفْسَخًا ، بَطَلَ الخِيَارُ ،
 خِيَارُهما ) إذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الخِيارِ ، ولم يَفْسَخْ أَحَدُهُمَا ، بَطَلَ الخِيَارُ ،
 ولَزِمَ العَقْدُ . وهذا قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ ، والشّافِعِيِّ . وقال القاضِي : لا يَلْزَمُ

الإنصاف

قوله: ولمَن له الخِيارُ الفَسْخُ مِن غيرِ حُضُورِ صاحِبه ولارِضاه. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وأطْلَقُوا . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : هو ظاهرُ كلامِ الأصحابِ . ونقَل أبو طالِب ، له الفَسْخُ برَدِّ الثَّمَنِ . وجزَم به الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، كالشَّفِيعِ . قلتُ : وهذا الصَّوابُ الذي لا يُعْدَلُ عنه ، خُصوصًا في زَمَنِنا هذا ، كالشَّفِيعِ . قلتُ . وحرَّج أبو وقد كَثُرَتِ الحِيلُ . ويحتَمِلُ أَنْ يُحمَلَ كلامُ مَن أَطْلَقَ على ذلك . وحرَّج أبو الخَطَّابِ ، ومَن تَبِعَه مِن عَزْلِ الوَكيلِ ، أَنَّه لا يُفْسَخُ في غَيْبَتِه حتى يبْلُغَه في المُدَّةِ . الخَطَّابِ ، ومَن تَبِعَه مِن عَزْلِ الوَكيلِ ، أَنَّه لا يُفْسَخُ في غَيْبَتِه حتى يبْلُغَه في المُدَّة . قال في « القاعِدةِ التَّالِقَةِ والسِّتِين » : وفيه نظر " ، فإنَّ من له الخِيارُ يتَصَرَّفُ بالفَسْخِ . وهذا قوله : وإنْ مَضَتِ المُدَّةُ و لم يفْسَخَاه ، بطَل خِيارُهما . يعْنِي ، ولَزِمَ البَيْعُ . وهذا الذَهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يَلْزَمُ بمُضِيّ المُذَهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : لا يَلْزَمُ بمُضِيّ

الشرح الكبير

بمُضِى المُدَّةِ . وهو قَوْلُ مالِكِ ؛ لأَنَّ مُدَّةَ الْحِيارِ ضُرِبَتْ لِحَقِّ له ، لا لِحَقِّ عليه ، فلم يَلْزَمِ الحُكْمُ بِنَفْسِ مُرُورِ الزَّمَانِ ، كَمْضِى الأَجَلِ فى حَقِّ المُولِى . ولَنا ، أَنَّها مُدَّة مُلْحَقَة بالعَقْدِ ، فَبَطَلَتْ بانْقِضَائِها ، كَالأَجَلِ . ولأَنَّ الحُكْمَ بِبَقَائِها يُفْضِى إلى بَقاءِ الخِيارِ فى غيرِ المُدَّةِ التى كَالأَجَلِ . ولأَنَّ الحُكْمَ بِبَقَائِها يُفْضِى إلى بَقاءِ الخِيارِ فى غيرِ المُدَّةِ التى شَرَطَاه فيها ، والشَّرْطُ يُثِبِتُ الخِيارَ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ به ما لم يَتَناوَلْه ، ولأَنَّه حُكْمٌ مُؤَقَّت ، فَفَاتَ بفُواتِ وَقْبِه ، كسائِرِ المُؤَقَّتاتِ . ولأَنَّ البَيْعَ ولأَنَّهُ حُكْمٌ مُؤَقَّت ، فَفَاتَ بفُواتِ وَقْبِه ، كسائِر المُؤَقَّتاتِ . ولأَنَّ البَيْعَ ولأَنَّهُ خُكْمٌ مُؤَقَّت ، ولأَنَّ البَيْعَ يَقْتَضِى اللَّرُومَ ، وإنَّما يَخْتَلِفُ مُوجَبُه بالشَّرْطِ ، ففيما لم يَتَناوَلْهُ الشَّرْطُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ مُوجَبُه ؛ لزَوَالِ المُعارِضِ ، كالو أَمْضَيَاهُ . وأمّا المُولِى ، يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ مُوجَبُه ؛ لزَوَالِ المُعارِضِ ، كالو أَمْضَيَاهُ . وأمّا المُولِى ، فإنَّ المُدَّةَ إنَّما ضُرِبَتُ لاسْتِحْقَاقِ المُطَالَبَةِ ، وهي تُسْتَحَقُّ بمُضِى المُدَّقِ . في هذه المسألة ظهر . .

فصل: فإنْ قال أَحَدُ المُتَعاقِدَيْنِ عندَ العَقْدِ: لا خِلاَبَةَ('). فقال أحمدُ: أَرَى ذلك جائِزًا ، وله الخِيارُ إِنْ كان خَلْبَهُ ، وإنْ لم يَكُنْ خَلَبَه ، فليس له خِيارٌ . وذلك لأَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للنَّبِيِّ عَيْقِالِهُ أَنَّه يُخْدَعُ في البَيْعِ ، فليس له خِيارٌ . وذلك لأَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للنَّبِيِّ عَيْقِالِهُ أَنَّه يُخْدَعُ في البَيْعِ ، فقال : « إذا بايَعْتَ ، فقُلْ : لا خِلَابَةَ » . مُتَّفَقٌ عليه('') . ولمُسْلِمٍ :

المُدَّةِ . اخْتارَه القاضي ؛ لأنَّ مُدَّةَ الخِيارِ ضُرِبَتْ لحَقِّ له ، لا لحَقِّ عليه ، فلم الإنصاف

<sup>(</sup>١) الخلابة : المخادعة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يكره من الخداع فى البيع ، من كتاب البيوع ، وفى : باب ما ينهى عن إضاعة المال ... ، من كتاب الاستقراض ، وفى : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ... ، من كتاب الخصومات ، وفى : باب ما ينهى من الخداع فى البيع ، من كتاب الحيل . صحيح البخارى ٨٥/٣ . من كتاب البيوع . البخارى ٨٥/٣ . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣١/٥٢ . ومسلم ، فى : باب من يخدع فى البيع ، من كتاب البيوع .

الشرح الكبير « مَنْ بايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلَابَةَ » . فكان إذا بايَعَ يقولُ : لا خِلَابَةَ (١) . قال شَيْخُنا(٢) : ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَكُونَ له خِيارٌ ، ويكونُ هذا الخَبَرُ خاصًّا لِحَبَّانَ ٣٠ ؛ لأَنَّه رُوِيَ أَنَّه عاشَ إلى زَمَنِ عثمانَ ، فكان يُبَايعُ الناسَ ثم يُخَاصِمُهم ، فَيَمُرُّ بهم بعضُ الصَّحَابَةِ ، فيقولُ لمَنْ يُخَاصِمُه : وَيْحَكَ ، إِنَّ النَّبِيُّ عَيْنِيُّ جَعَلَ له الخِيارَ ثَلَاثًا( ). وهذا يَدُلُّ على اخْتِصَاصِه بهذا ؟ لأنَّه لُو كَانَ للنَّاسِ عَامَّةً لِقَالَ لِمَنْ يُخاصِمُه : إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ جَعَلَ الخِيارَ لِمَنْ قال : لاخِلَابَةَ . وقال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ أَنَّ ذلك عِبَارَةً عن خِيارِ الثَّلاثِ ، ثَبَتَ ، وإنْ عَلِمَ أَحَدُهما دُونَ الآخَر ، فعلى وَجْهَيْن ؛ لأَنَّه رُوِىَ أَنَّ حَبَّانَ بِنَ مُنْقِذِ بِنِ عَمْرٍو ، كَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فأَتَى النَّبِيَّ عَيْضَكُم ، فَذَكَرَ ذَلَكَ لَه ، فقال : ﴿ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ . ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَها بالخِيَارِ ثَلاثَ لَيالِ ، فإنْ رَضِيتَ أَمْسَكْتَ ، وإن

الإنصاف يَلْزَم الحُكْمُ بمُضِيِّ المُدَّةِ ، كمُضِيِّ الأَجَلِ في حَقِّ المُولِي . فعلى هذا ، ينْبغي

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٣/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في من يخدع في البيع ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٧٥ . والنسائي ، في : باب الخديعة في البيع ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٢/٧ . وابن ماجه ، في : باب الحجر على من يفسد ماله ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ٧٨٨/٢ . والإمام مالك ، في : باب جامع البيوع ، من كتاب البيوع . الموطأ ٣٨٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧٢/٢ ، ٨٠ ، ١٢٩ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم : « خيابة » . وانظر شرح النووي ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) حَبَّان بن منقذ بن عمرو ، الأنصاري الخزرجي ، له صحبة ، شهد أحدًا وما بعدها ، توفي في خلافة عثمان . أسد الغابة ٧/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ، في : باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٢٧٣/٥ ، ٢٧٤ .

سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا ﴾(١) . ومَا ثَبَتَ في حَقِّ وَاحِدٍ مِن الشرح الكبير الصَّحَابَةِ ، ثَبَتَ في حَقِّ غَيْرِه ، ما لم يَقُمْ على اختِصاصِه دَلِيلٌ . ولَنا ، أنَّ هذا اللَّفْظَ لا يَقْتَضِي الْخِيَارَ مُطْلَقًا ، ولا يَقْتَضِي تَقْييدَه بِثَلَاثٍ ، والأَصْلَ اعْتِبارُ اللَّفْظِ [ ٢٦٢/٣] فيما يَقْتَضِيهِ . والخَبَرُ الذي احْتَجُوا به إنَّما رَوَاهُ ابنُ ماجَه مُرْسَلًا ، وهم لا يَرَوْنَ المُرْسَلَ حُجَّةً ، ثم لم يَقُولُوا بالحديثِ على وَجْهِه ، إِنَّما قالُوا: إِنَّه في حَقٍّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مُقْتَضَاهُ ثُبوتُ الخِيارِ ثَلَاثًا. ولا يَعْلَمُ ذلك أَحَدٌ ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ لا يَقْتَضِيه ، فكَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ مُقْتَضَاهُ ما لا يَقْتَضِيه ، ولا يَدُلُّ عليه ، وعلى أنَّه إنَّما كان خاصًّا لحَبَّانَ ، بدَلِيل ما رَوَيْنَاهُ ، ولأَنَّه كان يُثْبِتُ له الرَّدَّ على مَن لم يَعْلَمْ مُقْتَضَاهُ .

> فصل : إذا شَرَطَ الخِيَارَ حِيلَةً على الأنْتِفَاعِ بِالقَرْضِ ؛ لِيَأْخُذَ غَلَّةَ المَبِيعِ ونَفْعَه في مُدَّةِ انْتِفاعِ المُقْتَرض بالثَّمَن ، ثم يَرُدَّ المَبيعَ بالخِيَار عندَ رَدِّ الثَّمَن ، فلا خَيْر (٢) فيه ؛ لأنَّه مِن الحِيَل . ولا يَحِلُّ لآخِذ الثَّمَنِ الانْتِفَاعُ به في مُدَّةِ الخِيارِ ، ولا التَّصَرُّفُ فيه . قال الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الرَّجُلِ يَشْتَرى مِن الرَّجُلِ الشَّيءَ ، ويقولُ : لَكَ الخِيَارُ إلى كذا وكذا . مِثلَ العَقَارِ ؟ قال : هو جائِزٌ إذا لم يَكُنْ حِيلَةً ؛ أرادَ أَنْ يُقْرِضَهُ ، فَيَأْخُدُ منه العَقَارَ ، فَيَسْتَغِلُّهُ ، ويَجْعَلُ له فيه الخِيَارَ ،

أَنْ يُقالَ : إذا مضَتِ المُدَّةُ يُؤْمَرُ بالفَسْخِ ، فإنْ لم يَفْعَلْ ، فسَخ عليه الحاكِمُ . كما الإنصاف قُلْنا في المُولِي على ما يأتِي .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في: باب الحجر على من يفسد ماله، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٧٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في م : « خيار » .

الشرح الكبير ليَرْبَحَ فيما أَقْرَضَه بهذه الحِيلَة ِ . فإنْ لم يَكُنْ أرادَ هذا ، فلا بَأْسَ . قيلَ لأَبِي عبدِ الله ِ: فإنْ أرادَ إِرْفَاقَه ؛ أرادَ أَنْ يُقْرِضَه مالًا يَخافُ أَنْ يَذْهَبَ ، فَاشْتَرَى منه شَيْئًا ، وجَعَلَ له الخِيَارَ ، لم يُردِ الحِيلَةَ ؟ فقال أبو عبدِ الله ِ : هذا جائِزٌ ، إِلَّا أَنَّه إذا ماتَ انْقَطَعَ الخِيارُ ، لم يَكُنْ لوَرَثَتِه . وقولُ أحمدَ بالجَواز في هذه المَسْأَلَةِ مَحْمُولٌ على المَبِيعِ الذي لا يُنْتَفَعُ به(١) إلَّا بِإِتْلَافِه ، أو على أنَّ المُشْتَرِيَ لا يَنْتَفِعُ بالمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ ؛ لئَلَّا يُفْضِي إِلَى أَنَّ القَرْضَ جَرٌّ مَنْفَعَةً .

١٦١١ - مسألة : ﴿ وَبَنْتَقِلُ المِلْكُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، في أَظْهَر الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ يَنْتَقِلُ المِلْكُ في بَيْع ِ الخِيَارِ بِنَفْس ِ العَقْدِ ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ ، ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الخِيَارِ لهما أو لأَحَدِهما ، أيُّهما كان . وهو أَحَدُ أَفْوَالِ الشَّافِعِيِّ . وعن أحمدَ ، أنَّ المِلْكَ لا يَنْتَقِلُ حتى يَنْقَضِيَ الخِيارُ .

قوله : وينْتَقِلُ المِلْكُ إلى المُشْتَرِي بنَفْسِ العَقْدِ في أَظْهَرِ الرِّوايتَيْن . وكذا قال في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وغيرِهم . وهذا المذهبُ بلا رَيْب ، وعليه الأصحابُ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : وهي المذهبُ الذي عليه الأصحابُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم : هذا ظاهرُ المذهبِ . قال في « المُحَرَّرِ » : هذا أَشْهَرُ الرُّوايتَيْن . قال في « الفائقِ » : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وإذا ثَبَت المِلْكُ في المَبِيعِ للمُشْتَرِي ، ثَبَت في الثَّمَنِ للبائِعِ ِ . انتهى . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا ينْتَقِلُ المِلْكُ عَنِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وهو قَوْلُ مَالِكِ ، والقَوْلُ الثانِي للشَّافِعِيِّ . وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، إذا كان الشرح الكبير الخِيَارُ لهما أو للبَائِع ِ ، وإنْ كان للمُشْتَرى ، خَرَجَ عن مِلْكِ البائِع ِ ، و لم يَدْخُلْ فِي مِلْكِ المُشْتَرِي ؟ لأَنَّ البَيْعَ الذي فيه الخِيَارُ عَقْدٌ قاصِرٌ ، فلم يَنْقُلِ المِلْكَ ، كالهبَةِ قبلَ القَبْض . وللشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ثالِثٌ ، أنَّ المِلْكَ مَوْقُوفٌ ، فإِنْ أَمْضَيَا البَيْعَ تَبَيَّنَّا أَنَّ المِلْكَ للمُشْتَرِي ، وإِلَّا تَبَيَّنَّا أَنَّه لم يَنْتَقِلْ عن البائِع ِ. وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وله مَالٌ ، فَمَالُه للبَائِع ِ ، إلَّا

البائِع حتى ينْقَضِي الخِيارُ . فعليها ، يكونُ المِلْكُ للبائِع . وفي « القواعِد الإنصاف الفِقْهيَّةِ ﴾ ، ومِنَ الأصحاب مَن حكَى أنَّ المِلْكَ يخْرُجُ عن ِ البائِع ِ ، ولا يدْخُلُ إلى المُشْتَرى . قال : وهو ضعيفٌ .

أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ »(١) . وقَوْلُه : « مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ ، فَثَمَرُه

فائدة : حُكْمُ انْتِقالِ المِلْكِ في خِيارِ المَجْلِسِ حُكْمُ انْتِقالِه في خِيارِ الشَّرْطِ، خِلافًا ومَذهَبًا .

تنبيه : لهذا الخِلافِ فَوائِدُ كثيرةٌ ، ذكرَها العَلَّامَةُ ابنُ رَجَبِ في « قَواعِدِه » وغيرُه . منها ، لو اشْتَرَى مَن يعْتِقُ عليه ، أو زَوْجَتَه ، فعلى المذهب ، يعْتِقُ وينْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، وعلى الثَّانِيَةِ ، لا يثْبُتُ ذلك . ومنها ، لو حلَف لا يبيعُ ، فَباعَ بشَرْطِ الخِيارِ ، خُرِّجَ على الخِلافِ . قدَّمه في « القَواعِدِ » . وقال : ذكرَه القاضي . وأَنْكُرَ المَجْدُ ذلك ، وقال : يحْنَثُ على الرِّوايتَيْن . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأمَّا الأُخْذُ بالشُّفْعَةِ ، فلا يثْبُتُ في مُدَّةِ الخِيارِ ، على كِلا الرِّوايتَيْن ، عندَ أكثرِ الأصحابِ ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ حَنْبَلِ ؛ فمنهم مَن علَّلَ بأنَّ المِلْكَ لم يسْتَقِرَّ بعدُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٣/٦.

الشرح الكبير للبائِع ِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . فجَعَلَهَ للمُبْتَاع ِ بمُجَرَّدِ اشْتِرَاطِه ، وهو عامٌّ في كُلِّ بَيْعٍ . والأنَّه بَيْعٌ صَحِيحٌ ، فَنَقَلَ المِلْكَ عَقِيبَه ، كالذي لا خِيارَ فيه . ولأنَّ البَيْعَ تَمْلِيكٌ ، بدَلِيلٍ أَنَّه يَصِحُّ بقَوْلِه : مَلَّكْتُكَ . فَيَثْبُتُ به المِلْكُ ، كسائِرِ البَيْعِ إِ لأَنَّ التَّمْلِيكَ يَدُلُّ على نَقْلِ المِلْكِ إِلَى المُشْتَرِي ، ويَقْتَضِيه لَفْظُه ، وقد اعْتَبَرَه الشُّرْعُ ، وقَضَى بصِحَّتِه ، فَوَجَبَ [ ٢٦٣/٣ ] اعْتِبارُه فيما يَقْتَضِيه ويَدُلُّ عليه لَفْظُه ،

الإنصاف ومنهم مَن علَّلَ بأنَّ الأُخْذَ بالشُّفْعَةِ يُسْقِطُ حَقَّ البائِع ِ مِنَ الخِيارِ ، فلذلك لم تجُزِ المُطالَبَةُ به في [ ٢/ ٧٥ ] مُدَّتِه . وهو تَعْليلُ القاضي في « خِلافِه » . فعلى هذا ، لو كان الخِيارُ للمُشْتَرِي وحدَه ثبَتَتِ الشُّفْعَةُ . وذكر أبو الخَطَّابِ احْتِمالًا بثُبوتِ الشُّفْعَةِ مُطْلَقًا ، إذا قُلْنا بانْتِقال المِلْكِ إلى المُشْتَرى . قال في ﴿ الفَروعِ ﴾ : تفريعًا على المذهبِ . قال أبو الخَطَّابِ وغيرُه : ويأْخُذُ بالشُّفْعَةِ . ويأْتِي ذلك في آخِرِ الشُّفْعَةِ ، في أوَّلِ الفَصْلِ الأخيرِ مِن كلامِ المُصَنِّفِ . ومنها ، لو باعَ أَحَدُ الشُّريكَيْن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة ، وباب بيع النخل بأصله ، من كتاب البيوع ، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، من كتاب المساقاة ، وباب إذا باع نخلا قد أبرت ، من كتاب الشروط . صحيح البخاري ١٠٠/ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ٢٤٧ . ومسلم ، ف : باب من باع نخلا عليها ثمر ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٧٢/٣ ، ١١٧٣ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في العبد يباع وله مال ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٤٠/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٣، ٢٥٣، والنسائي ، في : باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها ، وباب العبديباع ويستثنى المشترى ماله ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٦٠/٧ ، ٢٦١ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٥/٢ ، ٧٤٦ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦/٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/٢ ، ٩ ، . TT7/0, 10., 1.T, AT, YA, TT, 01

وثُبُوتُ الخِيارِ فيه لا يُنَافِيهِ ، كما لو باعَ عَرْضًا بعَرْضٍ ٍ(') ، فَوَجَدَ كُلُّ الشرح الكبير واحِدٍ منهما بما اشْتَرَاهُ عَيْبًا . وقَوْلُهم : إنَّه قاصِرٌ . غيرُ صَحِيحٍ ، وجَوازُ فَسْخِه لا يُوجِبُ قُصُورَهُ ، ولا يَمْنَعُ نَقْلَ المِلْكِ فيه ، كَبَيْع ِ المَعِيبِ ، وامْتِنَاءُ التَّصَرُّفِ إِنَّمَا كَانَ لأَجْلِ حَقِّ الغَيْرِ ، فلا يَمْنَعُ ثُبُوتَ المِلْكِ ، كَالْمَرْهُونِ . وقَوْلُهم : إِنَّه يَخْرُجُ عن مِلْكِ البائِع ِ ، ولا يَدْخُلُ في مِلْكِ المُشْتَرى. لا يَصِحُ ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى وُجُودِ مِلْكِ بغيرِ مالِكِ، وهو مُحَالً، ويُفْضِي أيضًا إلى ثُبُوتِ المِلْكِ للبائِعِ فِي الثَّمَنِ، مِن غيرٍ حُصُولِ

شِقْصًا بشَرْطِ الخِيارِ ، فباعَ الشَّفيعُ حِصَّته في مُدَّةِ الخِيارِ ، فعلى المذهبِ ، يسْتَحِقُّ الإنصاف المُشْتَرِى الأَوُّلُ انْتِزاعَ شِقْصِ الشَّفِيعِ مِن يَدِ مُشْتَرِيه ؟ لأَنَّه شَرِيكُ الشَّفيع ِ حالَةَ بَيْعِه . وعلى الثَّانيةِ ، يَسْتَحِقُّ البائعُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ المِلْكَ باقٍ له . ومنها ، لو باعَ عَبْدًا بشَرْطِ الخِيارِ ، وأهَلَّ هِلالُ الفِطْرِ وهو في مُدَّةِ الخِيارِ ، فعلى المذهبِ ، الفِطْرَةُ على المُشْتَرى . وعلى الثَّانيةِ ، على البائِع ِ . ومنها ، لو باعَ نِصابًا مِنَ الماشِيَةِ بشَرْطِ الخِيارِ حَوْلًا ، فعلى المذهبِ ، زَكَاتُه على المُشْتَرِي . وعلى الثَّانيةِ ، على البائِع ِ . ومنها ، الكَسْبُ والنَّماءُ المُنْفَصِلُ في مُدَّتِه ، فعلى المذهب ، هو للمُشْتَرِي ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . أَمْضَيا العَقْدَ أو فَسَخاه . وعنه ، إنْ فسَخ أَحَدُهما ، فالنَّماءُ المُنْفَصِلُ للبائِع ِ . وعنه ، وكَسْبُه . وعلى الثَّانيَةِ للبائِع ِ . وقيلَ : هما للمُشْتَرى إِنْ ضَمِنَه . وسَتَأْتِي هذه المَسْأَلَةُ في كلام المُصَنِّف . ومنها ، مُؤْنَةُ المَسِيع ِ مِنَ الحَيوانِ والعَبِيدِ ، فعلى المذهبِ ، على المُشتَرِي . وعلى النَّانيةِ ، على البائِع ِ . على ما يَأْتِي في كلام المُصَنِّفِ . ومنها ، لو تَلِفَ المَبيعُ في مُدَّةِ الخِيارِ ، فإنْ كان بعدَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، م : « بعوض » .

الشرح الكبير عِوَضِه للمُشْتَرِي ، أو إلى نَقْلِ مِلْكِه عن المَبِيعِ ، مِن غيرِ ثُبُوتِه في عِوَضِه . وكونُ العَقْدِ مُعاوَضَةً يأبَى ذلك . وقولُ أَصْحابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّ المِلْكَ مَوْقُوفٌ ، إِنْ أَمْضَيَا البَيْعَ تَبَيَّنَّا أَنَّه انْتَقَلَ ، وإلَّا فلا . غيرُ صَحِيحٍ ؛ فإنّ انْتِقَالَ المِلْكِ إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى سَبَبِهِ النَّاقِلِ ، وهو البَيْعُ ، وذلك لا يَخْتَلِفَ

القَبْضِ أو لم يَكُنْ منهما ، فمِن مالِ المُشْتَرِى على المذهبِ ، ومِن مالِ البائِع ِ على الثَّانيةِ . ومنها ، لو تعَيَّبَ فى مُدَّةِ الخِيارِ ، فعلى المذهبِ ، لا يُرَدُّ بذلك إلَّا أنْ يكونَ غيرَ مَضْمُونٍ على المُشْتَرِى ؛ لانْتِفاءِ القَبْضِ ِ . وعلى الثَّانيةِ ، له الرَّدُّ بكُلِّ حالٍ . ومنها ، لو باعَ المُلْتَقِطُ اللَّقَطَةَ بعدَ الحَوْلِ ، بشَرْطِ الخِيارِ ، ثم جاءَ رَبُّها في مُدَّةِ الخِيارِ ، فإن قُلْنا : لم يُنتَقِلِ المِلْكُ . فالرَّدُّ واجِبٌ ، وإنْ قُلْنا بانْتِقالِه ، فوَجْهان . جزَم في « الكافِي » بالوُجُوبِ . قلتُ : ويتَوَجَّهُ عدَمُ الوُجُوبِ ، وتكونُ له القِيمَةُ أو المِثْلُ . ومنها ، لو باعَ مُحِلُّ صَيْدًا بشَرْطِ الخِيارِ ، ثم أَحْرَمَ فى مُدَّتِه ؛ فإنْ قُلْنا بانْتِقالِ المِلْكِ عنه ، فليس له الفَسْخُ ؛ لأنَّه ابْتِداءُ مِلْكِ على الصَّيْدِ ، وهو مَمْنوعٌ منه ، وإنْ قُلْنا : لم ينتَقِل المِلْكُ عنه . فله ذلك ، ثم إنْ كان في يَدِه المُشاهَدَةِ أَرْسَلَه ، وإلَّا فلا . ومنها ، لو باعَتِ الزَّوْجَةُ الصَّداقَ قبلَ الدُّخُولِ ، بشَرْطِ الخِيارِ ، ثم طَلَّقها الزُّوْجُ ؛ فإنْ قُلْنا : انْتَقَلَ المِلْكُ عنها ، ففي لُزوم ِ اسْتِرْدادِها وَجْهان . قلتَ : الأَوْلَى عَدَمُ لزُومٍ اسْتِرْدادِها . وإنْ قُلْنا : لم يَزَلْ فيها . اسْتَردَّه ، وَجْهًا واحدًا . ومنها ، لو باعَ أَمَةً بشَرْطِ الخِيارِ ، ثم فُسِخَ البَيْعُ ، وجَب على البائِع ِ الاسْتِبْراءُ ، على المذهب . وعلى الثَّانية ِ ، لا يَلْزَمُه ؛ لبَقاء المِلْكِ . ومنها ، لو اشْتَرى أَمَةً بشَرْطِ الخِيارِ ، واسْتَبْرَأَها في مُدَّتِه ؛ فإنْ قُلْنا : المِلْكُ لم يَنْتَقِلْ إليه . لم يَكْفِه ذلك الاَسْتِبْراءُ ، وإِنْ قُلْنا بانْتِقالِه ، فقال في « الهِدايَةِ » ، و « المُعْنِي » ، وغيرِهما : يَكْفِي . وذكَر في « التَّرْغيبِ » ، و « المُحَرَّرِ » وَجْهَيْن لعدَم اسْتِقْرارِ المِلْكِ .

بإِمْضَائِه وفَسْخِه ، فإنَّ إمْضاءَه ليس مِن المُقْتَضِي ، ولا شَرْطًا فيه ، إذْ الشرح الكبير لو كان كذلك لَما ثَبَتَ المِلْكُ قَبْلَه ، والفَسْخُ ليس بمَانِع ، فإنَّ المَنْعَ لا يَتَقَدَّمُ المَانِعَ ، كَمَا أَنَّ الحُكْمَ لا يَسْبِقُ سَبَبَهُ ولا شَرْطَهُ . ولأنَّ البَيْعَ مع الخِيَارِ سَبَبٌ يَثْبُتُ المِلْكُ عَقِيبَه فيما إذا لم يُفْسَخْ ، فوَجَبَ أَن يُثْبِتَه وإنْ فَسِخَ ، كَبَيْعِ ِ المَعِيبِ ، وهو ظاهِرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

الإنصاف

ومنها ، التَّصَرُّفُ في مُدَّةِ الخِيارِ والوَطْءُ . ويأْتِيان في كلام ِ المُصَنِّفِ قريبًا .

فائدة : الحَمْلُ وَقْتَ العَقْدِ مَبِيعٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال في « القَواعِلـِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ : قال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ : إِنْ قُلْنا : للحَمْلِ حُكْمٌ ، فهو داخِلٌ في العَقْدِ ، ويأْخُذُ قِسْطًا مِنَ العِوَضِ ، وإنْ قُلْنا : لاحُكْمَ له . لم يأْخُذْ قِسْطًا ، وكان ، بعدَ وَضْعِه ، حُكْمُه حُكْمَ النَّماءِ المُنْفَصِل ِ . فلو رُدَّتِ العَيْنُ بعَيْبٍ ، فإنْ قُلْنا : له حُكْمٌ . رُدَّ مع الأَصْلِ ، وإلَّا(١) كان حُكْمُه حُكْمَ النَّماءِ . قال : وقياسُ المذهب ، يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَه حُكْمُ الأَجْزاءِ ، لا حُكْمُ الوَّلَدِ المُنْفَصِلِ ، فَيَجِبُ رَدُّه مَعَ العَيْنِ ، وإِنْ قُلْنا : لا حُكْمَ له . إوهو أصحُّ . انتهى . وذكر في أوَّلِ ﴿ القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّمانِين » ، أنَّ القاضِيَ ، وابنَ عَقِيلٍ ، وغيرَهما ، قالوا : الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ له حُكْمًا . انتهى . وعنه ، الحَمْلُ نَماءٌ ، فتُرَدُّ الأُمُّ بِعَيْبِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ . قطَع به في « الوَسِيلَةِ » ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » . فعلي المذهبِ ، هل هو كَأَحَدِ عَيْنَيْن ، أُو تَبَعّ للأُمِّ لا حُكْمَ له ؟ فيه رِوايَتان . ذكرَهما في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ في الصَّداقِ . وقد تقدُّم كلامُ ابن ِ رَجَبٍ . وقال القاضي في « المُجَرَّدِ » ، في أثناء الفَلَسِ : وإِنْ كَانَتْ حِينَ البَيْعِ حَامِلًا ، ثَمَ أَفْلَسَ المُشْتَرِي ، فله الرُّجُوعُ فيها وفي

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : « وإن » ، وانظر القواعد الفقهية ١٩٩ .

المنع فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْب ، أَوْ نَمَاء مُنْفَصِل ، فَهُوَ لَهُ ، أَمْضَيَا الْعَقْدَ ، أُوْ فَسَخَاهُ .

الشرح الكبير

١٦١٢ - مسألة : ( فما حَصَلَ مِن كَسْبِ ، أُو نَماءِ مُنْفَصِل ، فهو له ، أَمْضَيَا العَقْدَ ، أو فَسَخَاه ) ما يَحْصُلُ مِن غَلَّاتِ المَبِيعِ ونَمائِه في مُدَّةِ الخِيارِ ، فهو للمُشْتَرى ، أمْضَيَا العَقْدَ ، أو فَسَخَاه . قال أحمدُ ، في مَن اشْتَرَى عَبْدًا ، وَوُهِبَ له مالٌ قبلَ التَّفَرُّقِ ثم اخْتَارَ البائِعُ العَبْدَ : فالمالُ للمُشْتَرى . وقال الشَّافِعِيُّ : إِنْ أَمْضَيَا العَقْدَ ، وقلنا : المِلْكُ للمُشْتَرى . أو : مَوْقُوفٌ . فالنَّمَاءُ المُنْفَصِلُ له ، وإنْ قُلْنَا : المِلْكُ للبَائِع ِ . فالنَّماءُ له . وإنْ فَسَخَا العَقْدَ ، وقُلْنَا : المِلْكُ للبائِع ِ . أو : مَوْقُوفٌ . فالنَّماءُ له ، وإلَّا فهو للمُشْتَرِى . ولَنا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيلًا : « الخَرَاجُ بالضَّمَانِ » .

الإنصاف وَلَدِها ؛ لأنَّها إذا كانتْ حامِلًا حينَ البَيْع ِ ، فقد باعَ عَيْنَيْن ، وقد رجَع فيهما . قوله : فما حصَل مِن كَسْبِ ، أو نَماءِ مُنْفَصِل ، فهو له ، أَمْضَيا العَقْدَ أو فَسَخاه . هذا مَبْنِيٌ على المذهب ؛ وهو أنَّه يَنْتَقِلُ المِلْكُ إلى المُشْتَرِي . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم [ ٧٥/٢ ] به في ﴿ القَواعِدِ ﴾ وغيرها . وقدَّمه فى « الفُروعِ » . وعنه ، إنْ فسَخ أحدُهما ، فالنَّماءُ المُنْفَصِلُ للبائِع ِ . وعنه ، والكَسْبُ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، يكونُ للبائع ِ . وقيل : هما للمُشْتَرى إنْ ضَمِنَه . وتقدَّم ذلك في « الفَوائدِ » . وقال في « القاعِدَةِ الثَّانيَةِ والثَّمانِينِ » : لو فُسِخَ البَّيْعُ ف مُدَّةِ الخِيارِ ، وكان له نَماةً مُنْفَصِلٌ ، فخرَّج في « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ وَجْهَيْن ، كالفَسْخ ِ بالعَيْب . وذكَر القاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ في « عُمَدِه » ، أنَّ الفَسْخَ بالخِيارِ فَسْخٌ للعَقْدِ مِن أَصْلِه ؛ لأنَّه لم يَرْضَ فيه

الشرح الكبير

قال التُّرْمِذِيُّ (١): هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وهذا مِن ضَمَانِ المُشْتَرِي ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَرَاجُه له . ولأَنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ بالبَيْعِ ِ ، على ما بَيُّنَّا ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ نَمَاؤُه للمُشْتَرِي ، كَمَا بَعَدَ انْقَضَاءِ الْخِيَارِ . ويَتَخَرَّجُ أَنْ يكونَ النَّماءُ المُنْفُصِلُ للبائِعِ ، إذا فَسَخَا العَقْدَ ، بناءً على قَوْلِنا : إنَّ المِلْكَ لا يَنْتَقِلُ . فأمَّا النَّماءُ المُتَّصِلُ ، فهو تابعٌ للمَبِيع ِ بكُلِّ حالٍ ، كَما يَتْبَعُه في الرَّدِّ بالعَيْبِ والمُقَايَلَةِ .

فصل : وضَمانُ المَبِيع ِ على المُشْتَرِى إذا قَبَضَه ، أو لم (٢) يَكُنْ مَكِيلًا ، ولا مَوْزُونًا . فإن تَلِفَ ، أو نَقَصَ ، أو حَدَثَ به عَيْبٌ في مُدَّةِ الخِيارِ ، فهو مِن ضَمانِه ؛ لأَنَّه مِلْكُه ، وغَلَّتَه له ، فكان مِن ضَمَانِه ، كما بعدَ انْقِضَاءِ الخِيَارِ ، ومُؤْنَتُه عليه . وإنْ كان عَبْدًا ، فهَلَّ هِلالُ شَوَّالِ ، فَفِطْرَتُه عليه ؛ لذلك . وإنِ اشْتَرَى حامِلًا ، فَوَلَدَتْ عندَه في مُدَّةِ الخِيَار ، [ ٢٦٣/٣ ] ثم رَدُّها على البائِع ِ ، لَزِمَهُ رَدُّ وَلَدِها ؛ لأَنَّه مَبيعٌ حَدَثَتْ فيه زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ (٢) ، فَلَزِمَ رَدُّه بزِيادَتِه ، كما لو اشْتَرَى عَبْدَيْنِ ، فَسَمِنَ أَحَدُهُما عِنْدَه . وقال الشَّافِعِيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه : لا يَرُدُّ الوَلَدَ ؛ لأَنَّ الحَمْلَ

بِلُزُومِ ِالبَيْعِ ِ، بِخِلافِ الفَسْخِ ِبالعَيْبِ ونحوِه . فعلى هذا ، يرْجِعُ بالنَّماءِ المُنْفَصِلِ الإنصاف في الخِيارِ ، بخِلافِ العَيْبِ . انتهى . ويأتِي في خِيارِ العَيْبِ ، هل ِ الحَمْلُ والطُّلْعُ ، والحَبُّ يَصِيرُ زَرْعًا ، زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ، أَو مُنْفَصِلَةٌ ؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨٤/١٠ .

<sup>(</sup>۲) في المغنى ٦/٦٣ : « و لم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ق ، م : « منفصلة » .

الله وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، إِلَّا بِمَا يَحْصُلَ بِهِ تَجْرِبَةَ الْمَبِيعِ . وَإِنْ تَصَرَّ فَابِينِعٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِمَا،

الشرح الكبير لا حُكْمَ له ؛ لأنَّه جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بالأُمِّ ، فلم يأخُذْ قِسْطًا مِن الثَّمَنِ ، كَأَطْرَافِها . وَلَنا ، أَنَّ كُلُّ ما يُقَسَّطُ عليه الثَّمَنُ إذا كان مُنْفَصِلًا ، يُقَسَّطُ عليه إذا كان مُتَّصِلًا ، كاللَّبنِ . وما قَالُوه يَبْطُلُ بالجُزْءِ المُشاعِ ، كَالثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ِ ، وَالحُكْمُ فِي الأَصْلِ مَمْنُوعٌ ، ثم يُفارِقُ الحَمْلُ الأَطْرَافَ ؛ لأَنَّهُ يَئُولُ إلى الانْفِصالِ ، ويُنْتَفَعُ به مُنْفَصِلًا ، ويَصِحُّ إِفْرَادُه مُنْفَصِلًا ، والوَصِيَّةُ به ، وله ، ويَرِثُ إِنْ كان مِن أَهْلِ المِيرَاثِ ، ويُفْرَدُ بالدِّيَةِ ، ويَرِثُها وَرَثَتُه . وقَوْلُهم : لا حُكْمَ للحَمْلِ . لا يَصِحُّ لهذه الأَحْكَامِ وغيرِها مِمَّا قد ذَكَرْنَاهُ .

١٦١٣ - مسألة : ( وليس لواحِدٍ منهما التَّصَرُّفُ في المبيع ِ في مُدَّةٍ الخِيَارِ ، إلَّا بما يَحْصُلُ به تَجْرِ بَهُ المَبِيعِ ) إنَّما لم يَجُزْ لواحِدٍ منهما التَّصَرُّفَ في المَبيع ِ في مُدَّةِ الخِيارِ ؛ لأنَّه ليس بملْكٍ للبائِع ِ ، فيَتَصَرَّفَ فيه ، ولا انْقَطَعَتْ عنه غَلَّتُه ، فَيَتَصَرَّفَ فيه المُشْتَرِى . فأمَّا تَصَرُّفُه بما يَحْصُلُ به تَجْرِبَةُ المَبِيعِ ، كُرُكُوبِ الدَّابَّةِ ؛ ليَنْظُرَ سَيْرَها ، والطَّحْن على الرَّحَى ؛ لَيَعْلَمَ قَدْرَ طَحْنِها ، وحَلْبِ الشَّاةِ ؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ لَبَنِها ، ونحو ذلك ، فَيَجُوزُ ؛ لأنَّ ذلك هو المَقْصُودُ بالخِيَارِ ، وهو اخْتِبارُ المَبِيعِ ِ .

١٦١٤ - مسألة : ( فَإِنْ تَصَرَّفَا فِيه بِبَيْعٍ مِ ، أُو هِبَةٍ ، أُو نَحْوِهما ،

قوله : وليس لواحِد منهما التَّصَرُّفُ في المبيع ِ في مُدَّةِ الخِيارِ إِلَّا بما يَحْصُلُ به تَجْرِبَةُ المَبِيعِرِ ، وإنْ تصَرُّفا ببَيْعٍ ٍ أو هِبَةٍ ونحوِهما ، لم ينْفُذْ تصَرُّفُهما . اعلمْ أنّ

لم يَنْفُذْ تَصَرُّفُهما ﴾ إذا تَصَرُّفَ أَحَدُ المُتَبَايعَيْنِ في مُدَّةِ الخِيَارِ في المَبِيعِ ِ الشرح الكبير تَصَرُّفًا يَنْقُلُ المِلْكَ ؛ كالبَيْع ِ ، والهِبَة ِ ، والوَقْف ِ ، أو يَشْغَلُهُ (١) ؛ كَالْإِجَارَةِ ، وَالتَّزْوِيجِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالكِتَابَةِ ، وَنحوِها ، لَم يَصِحُّ تَصَرُّفُه ، إِلَّا العِتْقَ ، على ما نَذْكُرُه ، سَواءٌ وُجدَ تَصَرُّفٌ مِن البائِع ِ أُو المُشْتَرِي ؛ لأَنَّ البائِعَ تَصَرَّفَ في غيرِ مِلْكِه ، والمُشْتَرِي يُسْقِطُ حَقَّ البائِعِ مِن الخِيَارِ واسْتِرْجَاعِ المَبِيعِ ، فلم يَصِحُّ تَصَرُّفُه فيه ، كالتَّصَرُّفِ في الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ للمُشْتَرِي وَحْدَه ، فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُه ، ويَبْطُلُ خِيَارُه ؛ لأَنَّه لا حَقَّ لغَيْرِه فيه ، وتُبُوتُ الخِيَارِ له لا يَمْنَعُ تَصَرُّفَه فيه ، كَالْمَعِيبِ . قال أحمدُ : إذا اشْتَرَطَ الخِيارَ ، فباعَهُ قبلَ ذلك بربْح ، فالرِّبْحُ للمُبْتَاعِ ؟ لأنَّه قد وَجَبَ عليه حينَ عَرَضَه . يعني بَطَلَ خِيارُه ، ولَزِمَه . وهذا فيما إذا اشْتَرَطَ الخِيَارَ له وَحْدَه ، وكذلك إذا قُلنا : إنَّ البَيْعَ لا يَنْقُلُ المِمْلُكَ . وَكَانَ الخِيَارُ لهما ، أو للبائِع ِ وحْدَه ، فَتَصَرَّفَ فيه البائِعُ ، نَفَذَ تَصَرُّفُه ، وصَحَّ ؛ لأنَّه مِلْكُه ، وله إبْطَالُ خِيارِ غَيْرِه . وقال ابنُ أبِي

تَصَرُّفَ المُشْتَرِي والبائِعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ مُحَرَّمٌ عليهما ، سواءٌ كان الخِيارُ لهما ، الإنصاف أو لأَحَدِهما ، أو لغيرِهما . قالَه كثيرٌ مِنَ الأُصحابِ ، وقطَع به جماعةً . قال في « الفُروع ِ » : وفي طَريقَة بعض ِ الأصحابِ ، للمُشْتَرِى التَّصَرُّفُ ، ويكونُ رِضًى منه بلُزومِه . وقال في ﴿ الْقَواعِدِ ﴾ : والمَنْصُوصُ عن أحمدَ في رِوايَةِ أَبِّي طَالِبٍ ، أنَّ للمُشْتَرِى التَّصَرُّفَ فيه بالاسْتِقْلالِ ، على القَوْلِ بأنَّ المِلْكَ ينْتَقِلُ إليه . وهو

<sup>(</sup>١) في م : ( يستغله ) .

الشرح الكبير مُوسَى: في تَصَرُّفِ المُشْتَرِى في المَبِيعِ قِبلَ التَّفَرُّقِ بِبَيْعٍ أَو هِبَةٍ روايتان ؟ إِحْدَاهُما ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ في صِحَّتِه إِسْقَاطَ حَقِّ البائِع ِ مِن الخِيَارِ . والثانيةُ ، هو مَوْقُوفٌ ؛ فإنْ تَفَرَّقَا قبلَ الفَسْخِ ، صَحَّ ، وإنِ اخْتَارَ البائِعُ الْفَسْخَ ، بَطَلَ بَيْعُ المُشْتَرِي . قال أحمدُ في رِوَايَةِ أَبِي طالِبٍ : إذا اشْتَرَى تُوْبًا بِشَرْطٍ ، فَبَاعَه بِرِبْحٍ قِبلَ انْقِضَاءِ الشُّرْطِ ، يَرُدُّه إلى صاحِبه إنْ طَلَبَه ،

الإنصاف المذهبُ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، يجُوزُ التَّصَرُّفُ للبائِع ِ وحدَه ؛ لأنَّه مالِكٌ ، ويملِكُ الفَسْخَ . انتهى . فعلى الأوَّل ، إنْ تصَرَّفَ المُشْتَرى ؛ فتارَةً يكونُ الخِيارُ له وحده ، وتارَةً يكونُ غيرَ ذلك ؛ فإنْ كان الخيارُ له وحدَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، نَفوذُ تَصَرُّفِه . قال في « الفُروعِ ِ » : نفَذ على الأصحِّ . وجزَم به في « الكافِي » ، و « المُغْنِي »، و « المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْحِ »، و « النَّظْمِ »، و « الحاوِيْين » ، و « الفائقِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرهم . و قدَّمه في « القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ » . وقال : ذَكَرَه أَبُو بَكْرٍ ، والقاضي ، وغِيرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : وقالَه أَبُو الخَطَّابِ ف « الانْتِصار » . وعنه، لا ينْفُذُ تصَرُّفُه . وهو ظاهِرُ كلام ِ ابن ِ أَبِي مُوسى، واحْتِمالٌ ف « التَّلْخيصِ » . وإنْ لم يَكُنِ الخِيارُ له وحدَه وتصَرَّفَ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّه لا يَنْفُذُ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، وصحَّحاه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « القواعِدِ الفِقْهيَّةِ » . وعنه ، يَنْفُذُ تصَرُّفُه . وعنه ، تصَرُّفُه مَوْقُوفٌ . ذَكَرَها ابنُ أَبِي مُوسى فَمَن بعدَه . وجزَم به في « القاعِدَةِ الثَّالِئَةِ والخَمْسِين » ، فقال : تَصَرُّفُ المُشْتَرِى في مُدَّةِ الخِيارِ له وللبائِع ِ ، المَنْصُوصُ عن أحمدَ ، أنَّه مَوْقُوفٌ على إمْضاءِ البّيْع ِ . وكذلك ذكَرَه أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنَّبِيهِ ﴾ ، وهو ظاهِرُ كلام ِ القاضي في « خِلافِه » . انتهى . وقال بعضُ الأصحاب في طَريقَتِه : وإذا قُلْنا بالمِلْكِ ، قُلْنا بانْتِقالِ الثَّمَنِ إلى البائِع ِ . قال في « الفُروع ِ » : وقالَه غيرُه .

فإن [ ٢٦٤/٣ ] لم يَقْدِرْ على رَدِّه ، فللبَائِع ِ قِيمَةُ الثَّوْبِ ؛ لأنَّه اسْتَهْلَكَ الشرح الكبير ثَوْبَه ، أو يُصَالِحُه . فقَوْلُه : يَرُدُّه إِنْ طَلَبَه . يَدُلُّ على أَنَّ وجُوبَ رَدِّهِ مَشْرُوطٌ بطَلَبِه . وقد رَوَى البُخَارِيُّ(١) ، عن ابن عمرَ ، أنَّه كان مع رسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فِي سَفَرٍ ، فكان على بَكْرِ (٢) صَعْبِ لعمرَ ، فكان يَتَقَدَّمُ النَّبِيُّ عَلِيلَةً ، فيقولُ له أبوه : لا يَتَقَدَّمُ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ أَحَدٌ . فقال له النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ : « بِعْنِيهِ » . فقال عمرُ : هو لَكَ . فقال النَّبيُّ عَلِيلِيُّهُ : « هُوَ لَكَ يا عَبْدَ اللهِ ابنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ به مَاشِئْتَ » . وهذا يَدُلُّ على التَّصَرُّفِ قبلَ التَّفَرُّقِ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ، وحَدِيثُ ابن عمرَ ليس فيه تَصْرِيحٌ بالبَيْع ِ ، فإنَّ قولَ عمرَ : هو لَكَ . يَحْتَمِلُ<sup>٣)</sup> أَنَّه أرادَ هِبَتَه ، وهو الظاهِرُ ، فإنَّه لم يَذْكُرْ ثَمَنًا ، والهبَهُ لا يَثْبُتُ فيها الخِيَارُ . وقال الشَّافِعِيُّ : تَصَرُّفُ البائِع ِ في المَبِيعِ بِالبَيْعِ والهِبَةِ ونحوهما صَحِيحٌ ؛ لأَنَّه إمَّا أَنْ يكونَ على مِلْكِه ،

تنبيه : محَلُّ هذا الخِلافِ ، إذا كان تصَرُّفُه مع غير البائِع ِ ، فأمَّا إِنْ تَصَرَّفَ الإنصاف مع البائِع ِ ، فالصَّحيحُ أنَّه يَنْفُذُ . جزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيْسْ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ ﴾ ، وغيرهم . وعنه ، لا يَنْفُذُ . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، وكثير مِنَ الأصحاب . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ ِ » ، وقال : بِناءً على دَلالَةِ التَّصَرُّفِ على

<sup>(</sup>١) في : باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب كيف يقبض العبد المتاع ، و باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ١٠٠ ، وباب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكب فجائز ، من كتاب الهبة . صحيح البخاري ٨٥/٣ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) البكر: الفتي من الإبل.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ يحمل على ﴾ .

فَيَمْلِكُ العَقْدَ عليه ، وإمّا أنْ يكونَ للمُشْتَرى ، والبائِعُ يَمْلِكُ فَسْخَه . فَجَعَلَ البَيْعَ والهبَةَ فَسْخًا . وأُمَّا تَصَرُّفُ المُشْتَرى ، فلا يَصِحُّ إِذا قُلْنا : المِلْكُ لغَيْره . وإن قُلْنا : المِلْكُ له . ففي صِحَّةِ تَصَرُّفِه وَجْهانِ . ولَنا ، على إِبْطَال تَصَرُّفِ البائِعِ ، أَنَّه تَصَرُّفُّ في مِلْكِ غَيْرِه بغَيْر ولايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، ولا نِيابَةٍ عُرْفِيَّةٍ ، فلم يَصِحُّ ، كما بعدَ الخِيَارِ ، وقَوْلُهم : يَمْلِكُ الفَسْخَ . قُلْنا: إِلَّا أَنَّ الْبِتداءَ التَّصَرُّفِ لم يُصَادِفْ مِلْكَه، فلم يَصِحَّ، كَتَصَرُّفِ الأبِ فيما وَهَبَه لُوَلَدِه قبلَ اسْتِرْجاعِه ، وتَصَرُّفِ الشُّفِيعِ فِي الشُّفْصِ المَشْفُوعِ قبلَ أُخْذِهِ .

الإنصاف الرِّضَى . وللقاضي في « المُجَرَّدِ » احْتِمالان . وإنْ تَصَرُّفَ البائعُ لم يَنْفُذْ تَصَرُّفُه ، سواءٌ كان الخِيارُ له وحدَه أَوْ لا . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وجزَم به المُصَنَّفُ هنا، وصاحِبُ «الهدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ۗ ﴾ ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الفائقِ » ، و « الفُروعِ » ، وقال : أَطْلَقَه جماعةٌ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال في « القاعِدَةِ الخامِسَةِ والخَمْسِين » : وأمَّا نفُوذُ التَّصَرُّفِ ، فهو مَمْنوعٌ على الأَقْوالِ كلِّها . صرَّح به الأَكْثَرُون مِنَ الأُصحابِ ؛ لأَنَّه لم يتَقَدَّمْه مِلْكٌ . انتهى . وقيل : يَنْفُذُ ، إِنْ قيلَ : المِلْكُ له والخِيارُ له . قال النَّاظِمُ :

ومَن أَفْرَدُوه بالخِيارِ يَكُنْ له التَّصَرُّفِ يمْضِي منه دُونَ تصَدُّدِ

وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : يَنْفُذُ تصَرُّفُ البائِع ِ ، إِنْ قُلْنا : إِنَّ البَيْعَ لا يَنْقُلُ المِلْكَ ، وكان الخِيارُ لهما أو للبائِع ِ . وقطَع به في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . وذكر الحَلْو انيُّ في « التَّبْصِرَة » ، أنَّ تصَرُّفَه يَنْفُذُ .

الشرح الكبير

فصل : فإنْ تَصَرَّفَ المُشْتَرِى بإذْنِ البائِع ِ، أو البائِعُ بوَكالَةِ المُشْتَرِي ، صَحَّ التَّصَرُّفُ ، وانْقَطَعَ خِيَارُهما ؛ لأنَّه يَدُلُّ على تَرَاضِيهِما بإِمْضَاء البَيْعِ ، فَيَنْقَطِعُ به خِيَارُهما ، كَالو تَخَايَرَا . وإنَّما صَحَّ تَصَرُّفُهما ؟ لأنَّ قَطْعَ الخِيارِ حَصَل بالإِذْنِ في البَيْعِ ِ ، فَيَقَعُ البَيْعُ بعْدَ انْقِطاع ِ الخِيارِ . ويَحْتَمِلَ أَنْ لا يَصِحُّ تَصَرُّفَ البائِعِ بإِذْنِ المُشْتَرِى ؛ لأَنَّ البائِعَ لا يَحْتَاجُ إلى إِذْنِ المُشْتَرِى في اسْتِرْجاعِ المَبِيعِ ، فَيَصِيرُ كَتَصَرُّفِه بغيرِ إِذْنِ المُشْتَرِى . وقد ذَكَرْنا أنَّه لا يَصِحُّ ، كذا همهنا . وكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا : إِنَّ تَصَرُّفَ البائِعِ لِا يَنْفُذُ ، ولكنْ يَنْفَسِخُ به البَيْعُ . فإنَّه مَتَى أعادَ ذلك التَّصَرُّفَ ، أو تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا سِواهُ ، صَحَّ ؛ لأنَّ المِلْكَ عادَ إليه بفَسْخِ البَيْعِ ِ ، فَصَحَّ تَصَرُّفُه فيه ، كما لو فَسَخَ البَيْعَ بصَرِيحٍ قَوْلِه ، ثم تَصَرَّفَ فيه ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا : إِنَّ تَصَرُّفَهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ البَيْعُ . وكذَلك إِنْ تَقَدَّمَ تَصَرُّفُه

تنبيه : ومحَلُّ الخِلافِ في تصَرُّفِهما ، إذا لم يَحْصُلْ لأَحَدِهما إذنَّ مِنَ الآخَر ، الإنصاف فلو تصَرَّف المالِكُ منهما بإذْنِ الآخرِ ، أو تصَرَّفَ وَكِيلُهما ، صحَّ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في « الفُروع ِ » : نفَذ في الأصحِّ فيهما . وجزَم به في « الحَاوِيَيْن » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » . وقيل : لا يَنْفُذُ . وهو احْتِمالَ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » .

> فَائِدَةً : لَوَ أَذِنَ البَائِعُ لِلمُشْتَرِى فِي التَّصَرُّفِ ، فَتَصرُّفَ بِعِدَ الإِذْنِ ، وقبلَ العِلْمِ ، فهل يَنْفُذُ [ ٧٦/٢ ] تصَرُّفُه ؟ يُخَرَّجُ على الوُجوهِ (١١) التي في الوَكيل ، على ما يأتِي ، وأَوْلَى . وجزَم القاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ بعدَم النُّنفُوذِ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ط : « الوجهين » .

المنع وَيَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ، وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِى إِسْقَاطًا لِخِيَارِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير بما يَنْفَسِخُ به البَيْعُ ، صَحَّ تَصَرُّفُه ؛ لِما ذَكَرْنا .

١٦١٥ - مسألة : (ويَكُونُ تَصَرُّفُ البائِع ِ فَسْخًا للبَيْع ِ، وتَصَرُّفُ المُشْتَرِى إِسْقَاطًا لَخِيَارِه ، في أُحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفي الآخرِ ،

(اتنبيه : ظاهرُ قولِه : ولَيس لواحِدٍ منهما التَّصَرُّفُ في المَبِيع ِ في مُدَّةِ الخِيارِ . أَنَّ للبائع ِ التَّصَرُّفَ في الثَّمَنِ المُعَيَّنِ ، أو غيرِه إذا قبَضه . وهو ظاهِرُ كلامِه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، « والفُروعِ » وغيره ؛ لعدَم ذِكْرِهم للمَسْأَلَةِ . والذي قطَع به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحَاوِيْنَ ﴾ ، و ﴿ العِنايَةِ ﴾ ، و ﴿ إِذْرَاكِ الغايَةِ ﴾ ، و ﴿ تُجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ، وجَمْعٌ كَثِيرٌ ، أَنَّه يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ في الثَّمَنِ كالمُثَمَّنِ ، سواءٌ قُلْنا في المَبِيعِ ما قُلْنا في الثَّمَنِ أَوْ لا ، و لم يحْكُوا في ذلك خِلافًا ، لكِنْ ذكر في « الفُروعِ » ، في باب التَّصَرُّفِ في المبيع ِ ، بعدَ أنْ ذكر ما يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فيه ، وما لا يَمْنَعُ ، فقال : والثَّمَنُ الذي ليس في الذِّمَّةِ كالمُثَمَّن ، وإلَّا فله أَخْذُ بدَلِه ؛ لاسْتِقْراره . انتهى . فقد تُؤْخَذُ هذه المُسْأَلَةُ مِن عُموم ِ كلامِه هناك . ويأْتِي أيضًا فيما إذا قال : لا أُسَلُّمُ المَبِيعَ حتى أُقْبِضَ ثَمَنه . في فائدة : هل له المُطالَبَةُ بالنَّقْدِ إذا كان الخِيارُ لهما ، أو لأَحَدِهِما . فهي غيرُ هذه المَسْأَلَةِ التي هنا . واللهُ أعلمُ ' .

قوله : ويكونُ تصَرُّفُ البائع ِ فَسْخًا للبَيْع ِ ، وتَصَرُّفُ المُشْترى إِسْقَاطًا لخِيارِه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهما رِوايَتان في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ش.

وَفِي الْآخَرِ ، الْبَيْعُ وَالْخِيَارُ بِحَالِهِمَا . وَإِنِ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ ، اللَّهَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ،فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا .

البَيْعُ والخِيَارُ بحالِهما . وإنِ اسْتَخْدَمَ المَبِيعَ ، لم يَبْطُلْ خِيَارُه ، في أَصَحِّ الشرح الكبير الوَجْهَيْنِ . وكذلك إِنْ قَبَّلْتُه الجَارِيَةُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ إِذَا لَمْ يَمْنَعُها ﴾ إذا تَصَرُّفَ البائِعُ في المبيع ِ بما يَفْتَقِرُ إلى المِلْكِ ، كان فَسْخًا للبَيْع ِ . وهذا مَذْهَبُ [ ٣/٦٤/٣ ] أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ تَصَرُّفَه يَدُلُّ على رَغْبَتِه في المَبِيعِ ، فكان فَسْخًا للبَيْعِ ، كصَرِيحِ القَوْلِ ؛ لأَنَّ الصَّرِيحَ إنَّما كانَ فَسْخًا للبَيْعِ ِ ؛ لدَلَالَتِه على الرِّضَا به ، فما دَلُّ على الرِّضَا به يقومُ مَقامَه ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ . وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لا يَنْفَسِخُ البَيْعُ بذلك ؛ لأنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ عنه ، فلم يَكُنْ تَصَرُّفُه فيه اسْتِرْجَاعًا له ، كَمَن وَجَدَ مَتَاعَه

و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم ، ووَجْهان عندَ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . وقدَّمه في الإنصاف « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وأطْلَقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، في غيرِ الوَطْءِ، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » ، وغيرِهم . واعْلَمْ أَنَّه إذا تَصَرُّفَ البائعُ فيه ، لم يَكُنْ فَسْخًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : ليس تصَرُّفُ البائع ِ فَسْخًا ، على الأصحُّ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : وهي أصحُّ . وجزَم به أبو بَكْرٍ ، والقاضي في « خِلافِه » ، وصاحِبُ ( المُحَرَّرِ ) فيه . وصحَّحَه في ( التَّصْحيح ِ ) . وقدَّمه في ( الفائق ِ ) ، وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، يكونُ فَسْخًا . جزَم به القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ،

الشرح الكبير عندَ مُفْلِس فِتَصَرُّفَ فيه . وإنْ تَصَرُّفَ المُشْتَرِى في المَبيع في مُدَّةِ الخِيارِ بما ذَكَرْنا ونحوه ، ممّا يَخْتَصُّ المِلْكَ ؛ كإعْتَاقِ العَبْدِ ، وكِتَابَتِه ، ووَطَّءِ الجَارِيَةِ ، ومُباشَرَتِها ، ولَمْسِها بشَهْوَةٍ ، ووَقْفِ المَبِيعِ ، ورُكُوبِ الدَّابَّةِ لحاجَتِه ، أو سُكْنَى الدَّارِ ، ورَمِّهَا ، وحَصَادِ الزَّرْعِ ، فما وُجِدَ مِن هذا فهو رِضًا بالمَبِيعِ ، ويَبْطُلُ به خِيَارُه ؛ لأَنَّ الخِيَارَ يَبْطُلُ بالتَّصْريحِ بالرِّضَا ، وبدَلَالَتِه ، ولذلك يَبْطُلُ خِيارُ المُعْتَقَةِ بتَمْكِينِها مِن نَفْسِها ، وقال لهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيارَ لَكِ ﴾ (١) . وهذا مَذْهَبُ أبى حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ . فأمَّا ما يَسْتَعلِمُ به المَبِيعَ ، كُرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَخْتَبِرَ فَراهَتَها('') ، والطَّحْنِ على الرَّحَى لِيَعْلَمَ قَدْرَه ، ونحو ذلك ، فلا يَدُلُّ على الرِّضَا ، ولا يَبْطُلُ به الخِيارُ ؛ لأنَّه المَقْصُودُ بالخِيارِ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّ تَصَرُّفَ المُشْتَرِي لا يُبْطِلُ خِيارَه ، ولا يَبْطُلُ إِلَّا بالتَّصْرِيحِ ، كما لو رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَخْتَبِرَها . والأُوَّلُ أُصَحُّ ؛ لأَنَّ هذا يَتَضَمَّنُ إِجَازَةَ البَيْعِ ِ ،

الإنصاف والحَلْوَانِيُّ في « الكِفايَةِ » ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . ورَجَّحَه ابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ في « المُغْنِي » . وقدَّمه في «الشُّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّعْرِي»، و «الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقيل : تصَرُّفُه بالوطْءِ فَسْخٌ . جزَم به في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الكافِي » . قال في « القَواعِدِ » : وممَّن صرَّح بأنَّ الوَطْءَا خْتِيارٌ ، القاضي في ﴿ المُجَرُّدِ ﴾ . وحكاه في ﴿ الخِلافِ ﴾ عن أبي بَكْرٍ . قال : ولم أجِدْه فيه. وأمَّا تصَرُّفُ المُشْتَرِي، و وَطْوُّه، وتَقْبِيلُه، ولَمْسُه بشَهْوَةٍ، وسَوْمُه، ونحو ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤/ ٦٥ ، ٥/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الفراهة : المهارة والسرعة .

وَيَدُلُّ عَلَى الرِّضَا به ، فَيَبْطُلُ به الخِيَارُ ، كَصَرِيحِ القَوْلِ . ولأنَّ صَرِيحَ الشرح الكبير القَوْل إِنَّما يَبْطُلُ به الخِيَارُ ؟ لدَلَا أَتِه على الرِّضَا ، فما دَلَّ على الرِّضَا بالمَبيع يَقُومُ مَقامَ القَوْل ، كَكِنَاياتِ الطُّلَاقِ . وإنْ عَرَضَه على البَيْع ِ ، أو باعَهُ بَيْعًا فاسِدًا ، أو عَرَضَه على الرَّهْن ، أو وَهَبَه فلم يَقْبَلِ المَوْهُوبُ له ، بَطَلَ خِيَارُه ، على الوَجْهِ الأُوَّل ؛ لأَنَّ ذلك يَدُلُّ على الرِّضَا به . قال أحمدُ : إذا اشْتَرَطَ الخِيارَ ، فباعَهُ قبلَ ذلك برِبْح مِ ، فالرِّبْحُ للمُبْتَاعِ ؛ لأَنَّه وَجَبَ عليه حين عَرَضه .

> فصل : وإنِ اسْتَخْدَمَ المُشْنَرِي المَبِيعَ ، ففيه رِوَايَتَانِ ؟ إحداهُما ، لا يَبْطُلُ خِيَارُه . قال أبو الصَّقْرِ (١) : قلتُ لأحمدَ : رَجُلَّ اشْتَرَى جارِيَةً ،

فهو إمْضاءٌ وإبْطالٌ لخِيارِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المُذهبِ . صحَّحَه المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وصاحِبُ « التَّصْحيحِ » ، وغيرُهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الفائق » ،و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى، » ،و « الحاوِىالصَّغِيرِ » .وعنه ،لايكونُ إمْضاءً ، ولا يبْطُلُ خِيارُه بشيءٍ من ذلك . وهو وَجْهٌ في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ وغيره . قال ف « التَّلْخيص » : وعلى كِلا الوَّجْهَيْن ، في تصَرُّفِ البائع ِ والمُشْتَرِي ، لا يصِحُّ

تصَرُّفُهما ؛ لأنَّ في طَرَفِ الفَسْخِ ، لابُدَّ مِن تَقدُّمِه على العَقْدِ ، وفي طَرَفِ الرِّضَى يَمْتَنِعُ ؛ لتعَلُّقِ حَقِّ الآخرِ .

قوله : وإنِ اسْتَخْدَمَ المبيعَ ، لم يبْطُلْ خِيارُه ، في أَصَحِّ الرِّوايتَيْن . وفي نُسْخَةٍ : الوَجْهَيْن . وعليها « شرْحُ ابنِ مُنَجِّي » . وهو المذهبُ . صحَّحَه في « النَّظْمِ » ،

<sup>(</sup>١) يحيى بن يزداد الوراق ، وراق الإمام ، عنده جزء مسائل حسان . طبقات الحنابلة ٤٠٩/١ .

الشرح الكبير وله الخِيارُ فيها يَوْمَيْن ، فأنْطَلَقَ بها ، فَغَسَلَتْ رَأْسَه ، أو غَمَزَتْ رِجْلَه ، أُو طَبَخَتْ له أُو خَبَزَتْ ، هل يَسْتَوْجِبُها بذلك ؟ قال : لا ، حتى يَبْلُغَ منها ما لَا يَحِلُّ لغَيْره . قلتُ : فإن مَشَطَها ، أو خَضَبَها ، أو حَفُّها ، هل اسْتَوْجَبَها بذلك ؟ قال : قد بَطَلَ خِيَارُه ؟ لأَنَّه وَضَعَ يَدَه عليها . وذلك لأَنَّ الاسْتِخْدامَ لا يَخْتَصُّ المِلْكَ ، ويُرَادُ لتَجْرِبَةِ المَبِيعِ ، فأشْبَه رُكُوبَ الدَّابَّةِ لِيَعْلَمَ سَيْرَهَا . ونَقَلَ حَرْبٌ ، عن أَحمدَ ، أَنَّه يَبْطُلُ خِيارُه ؛ لأَنَّه انْتِفَاعُ بالمَبِيعِ ، أَشْبَهَ لَمْسَها لشَهْوَةٍ . ويمكِنُ أَنْ يقالَ : ما قُصِدَ به مِن الاسْتِخْدَام تَجْرِبَةُ المَبِيعِ ، لا يُبْطِلُ الخِيَارَ ، كُرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَعْلَمَ سَيْرَها ، وما لا يُقْصَدُ به ذلك ، يُبْطِلُ الخِيارَ ، كرُكُوبِ [ ٢٦٥/٣ ] الدَّابَّةِ لحاجَتِه . وإنْ قَبَّلَتِ الجَارِيَةُ المُشْتَرِيُّ ، لم يَبْطُلْ خِيارُه . وهذا مَذْهَبُ

الإنصاف وابن مُنجّى في « شَرْحِه » ، و « تَصْحيح ِ المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الحاوِي الكَبير » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يَبْطُلُ خِيارُه . قالى فى « الخُلاصَةِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » : بطَل خِيارُه على الأصحِّ . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغرى » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » . قال فى « الوَجيزِ » : وإنِ اسْتَخْدَمَ المَبِيعَ للاسْتِعْلامِ ، لم يبْطُلْ خِيارُه . فَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لُو اسْتَخْدَمَهُ لَغَيْرِ الْاسْتِعْلَامِ ، يَبْطُلُ ، وعِبارَةُ جماعةٍ مِنَ الأُصحاب كذلك . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، و « الفُروع ِ . » . ذَكَر جماعةٌ قَوْلًا ، إِنِ اسْتَخْدَمَه للتَّجْرِبَةِ ، بطَل ، وإلَّا فلا ؛ منهم صاحِبُ « الرِّعايَةِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و غيرُهم . وذكَرُوه قَوْلًا ثَالِئًا . وهو احْتِمالَ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » . فظاهرُ كلامِهم ، أنَّ الخِلافَ يشْمَلُ

الشَّافِعِيِّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ . ذكَرَه أبو الخَطَّابِ ، إذا لم يَمْنَعْها ؛ لأَنَّ الشرح الكبير إِقْرَارَه لَهَا عَلَى ذَلْكَ يَجْرِي مَجرَى اسْتِمْتَاعِه بَهَا . وقال أَبُو حَنِيفَةَ : إِن قَبَّلَتُه لشَهْوَةٍ بَطَلَ خِيَارُه ؛ لأَنَّه اسْتِمْتاعٌ يَخْتَصُّ المِلْكَ ، فأَبْطَلَ خِيارَه ، كما لو قَبَّلَها . ولَنا ، أَنَّها قُبْلَةٌ لأَحَدِ المُتَعَاقِدَيْن ، فلم يَبْطُلْ خِيارُه ، كما لو

الاَسْتِخْدَامَ للتَّجْرِبَةِ . وهو بعيدٌ . قال في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ : وماكان على وَجْهِ التَّجْرِبَةِ الإنصاف للمبيع ِ ، كُرُكُوبِ الدَّابَّةِ ؛ ليَنْظُرَ سيْرَها ، أو الطَّحْنِ عليها ؛ ليَعْلَمَ قَدْرَ طَحْنِها ، أو اسْتِخْدام ِ الجارِيَةِ في الغَسْلِ ، والطُّبْخ ِ ، والخَبْزِ ، لا يُبْطِلُ الخِيارَ ، روايَةً واحدةً . وقال في « الرِّعايَةِ » : وله تجْرِبَتُه واخْتِبارُه برُكوبٍ ، وطَحْن ٍ ، وحَلْبِ ، وغيرِها . وتقدُّم كلامُه في « الوَجيزِ » . قال في « المُنَوِّرِ » ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْأَزَجِيُّ ﴾ : وتصَرُّفُه بكلِّ حالٍ رِضًى إِلَّا لتَجْرِبَةٍ . قال الشَّارِحُ : فأمَّا ما يُسْتَعْلَمُ به المَبِيعُ ، كرُكُوبِ الدَّابَّةِ ؛ ليَخْتَبِرَ فَراهَتَها ، والطَّحْنِ على الرَّحَى ؟ ليعْلَمَ قَدْرَه ، ونحو ذلك ، فلا يدُلُّ على الرِّضَى ، ولا يبْطُلُ به الخِيارُ . انتهى . قلتُ : الصُّوابُ أنَّ الاسْتِخْدامَ للاخْتِبارِ يسْتَوِى فيه الآدَمِيُّ وغيرُه ، ولا تَشْمَلُه الرِّوايَةُ المُطْلقَةُ . وقطَع بما قُلْنا في « الكافِي » وغيرِه . ومَنْشَأُ هذا القَوْلِ ، أنَّ حَرْبًا نقَل عن أحمدَ ، أنَّ الجارِيَةَ إذا غسَلَتْ رأْسَه ، أو غَمَزَتْ رِجْلَه ، أو طَبَخَتْ له ، أو خَبَزَتْ ، يَيْطُلُ خِيارُه . فقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : يُمْكِنُ أَنْ يُقالَ : ما قُصِدَ به مِنَ الاسْتِخْدامِ ، أَنَّ تَجْرِبَةَ المَبِيعِ لا تُبْطِلُ الخِيارَ ، كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ ؛ ليَعْلَمَ سَيْرَهَا ، ومالا يُقْصَدُ به ذلك ، يُبْطِلُ الخِيارَ ، كُرُكُوبِ الدَّابَّةِ لحاجَتِه . انتهى . قوله : وكذلك إنْ قَبَّلَتْه الجَارِيَةُ و لم يَمْنَعْها ، لم يبْطُلْ خِيارُه . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، وسواءٌ كان لشَهْوَةٍ أو لغيرِها . وقال أبو الخَطَّابِ ومَن تَبِعَه : ويحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ إِنْ لَمْ يَمْنَعُها . وقدُّم هذه الطَّرِيقَةَ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

المَنع وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ، نَفَذَ عِتْقُهُ ، وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا . وَكَذَلِكَ إِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ . وَعَنْهُ ، لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ ِ ، وَلَهُ الْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ بالْقِيمَةِ .

الشرح الكبير قَبَّلَتِ البائِعَ . ولأنَّ الخِيَارَ له ، لا لها ، فلو ألزمْناه بفِعْلِها ، لألزَمْناه بغيرِ رضاه ، ولا دَلالَةَ عليه ، بخِلافِ ما إذا قَبَّلَها ، فإنَّه يَدُلُّ على الرِّضَا بها . ومتى بَطَلَ خِيارُ المُشْتَرِي بتَصَرُّفِه ، فَخِيارُ البائِع ِ باقٍ بحالِه ؛ لأنَّ خِيارَه لا يَيْطُلُ برِضَا غَيْرِه ، إِلَّا أَنْ يكونَ تَصَرَّفَ بإِذْنِ البائِع ِ ، وقد ذَكَرْناهُ . ١٦١٦ – مسألة : ( وإنْ أَعْتَقَه المُشْتَرى ، نَفَذَ عِتْقُه ، وبَطَلَ خِيارُهُما . وكذَّلُك إِنْ تَلِفَ المَبِيعُ . وعنه ، لا يَبْطُلُ خِيارُ البائِعِ ، وله الفَسْخُ والرُّجُوعُ بالقِيمَةِ ) إذا تَصَرَّفَ أَحَدُ المُتَعاقِدَيْن بعِتْق المَبيع ِ في مُدَّةِ الخِيَارِ ، نَفَذَ عِتْقُ مَنْ حَكَمْنَا بالمِلْكِ له . وظاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّ المِلْكَ للمُشْتَرِي ، فَيَنْفُذُ عِتْقُه ، سواءٌ كان الخِيَارُ لهما ، أو لأَحَدِهما ؛ لأَنَّه عِتْقٌ

الإنصاف وجزَم بها في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ »[ ٢٦/٢ ظ ] ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقيل : مَحَلُّ الخِلافِ فيما إذا كان لشَهْوَةٍ ، أمَّا إذا كان لغيرِ شَهْوَةٍ ، لم يُنطُلُ ، قَوْلًا واحدًا . وجزَم به في « الحاوِيّين » ، وغيرِهما . وقال : نصَّ عليه . وحمَل ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ عليه . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرِي ﴾ .

قوله : وإنْ أَعْتَقَه المُشْتَرى ، نفَذ عِتْقُه ، وبطَل خِيارُهما ، وكذلك إذا تَلِفَ المَبِيعُ . إذا أَعْتَقَ المُشتَرِي ، نفَذ عِنْقُه ، وهذا مَبْنِيٌ على أَنَّ المَبِيعَ ينْتَقِلُ إلى المُشتَرِي فى مُدَّةِ الخِيارِ . وهو المذهبُ كما تقدَّم ، فيَصِحُّ عِثْقُه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ويَبْطُلُ خِيارُهما ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ . وقدَّمه في

مِن مالِكِ جائِز التَّصَرُّفِ ، فَنَفَذَ ، كما بعدَ المُدَّةِ . وقَوْلُ النَّبيِّ عَلِيْكُ : « لا الشرح الكبير عِتْقَ فيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ ١٧٠٠ . يَدُلُّ بِمَفْهُومِه على أنَّه يَنْفُذُ في المِلْكِ ، ومِلْكُ البائِع ِ الفَسْخَ لا يَمْنَعُ نُفُوذَ العِتْقِ مِن المُشْتَرِى ، كَمَا لُو باعَ عَبْدًا بجاريَةٍ مَعِيبَةٍ (٢) ، فإنَّ عِتْقَ المُشْتَرِى يَنْفُذُ ، مع أنَّ للبائِع ِ الفَسْخَ . ولو وَهَبَ رَجُلٌ ابْنَه عَبْدًا ، فأعْتَقَه ، نَفَذَ عِتْقُه مع مِلْكِ الأب اسْتِرْجاعَه . ولا يَنْفُذُ عِتْقُ البائِعِ فِي ظاهِرِ المَذْهَبِ. وقال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكُ ، والشَّافِعِيُّ : يَنْفُذُ عِتْقُه ؛ لأَنَّه مِلْكُه ، وإنْ كان المِلْكُ انْتَقَلَ ، فإنَّه يَسْتَرْجعُه بالعِتْق . ولَنا ، أُنَّهُ إعْتَاقٌ مِن غير مالِكٍ ، فلم يَنْفُذْ ، كعِتْق الأب عَبْدَ ابْنِه الذي وَهَبَه إِيَّاهُ ، وقد دَلَلْنا على أنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ إلى المُشْتَرى . وإنْ قُلْنَا بالرِّوَايَةِ الأُخْرَى ، وأنَّ المِلْكَ لم يَنْتَقِلْ إلى المُشْتَرِى نَفَذَ<sup>٣)</sup> عِتْقُ البائِع ِ دُونَ المُشْتَرِي . وإنْ أُعْتَقَ البائِعُ والمُشْتَرِي جَمِيعًا ، فإنْ تَقَدَّمَ عِتْقُ المُشْتَرى ، فالحُكْمُ على ما ذَكَرْناه ، وإنْ تَقَدَّمَ عِتْقُ البائِع ِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ عِتْقُ واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ البائِعَ لم يَنْفُذْ عِتْقُه ، لكَوْنِه أَعْتَقَ غيرَ مَمْلُوكِه ، ولكنْ حَصَلَ بإعْتَاقِه فَسْخُ البَيْع ِ واسْتِرْجَاعُ العَبْدِ ، فلم يَنْفُذْ

« المُحَرَّر » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائسقِ » ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في الطلاق قبل النكاح ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ٥٠٦/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ، من أَبُواب الطلاق . عارضة الأحوذي ١٤٧/٥ . وابن ماجه ، في : باب لا طلاق قبل النكاح ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ٢٦٠/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في را، ق: (( معينة )) .

<sup>(</sup>٣) في ر ١ ، ق : ﴿ بعد ﴾ .

الشرح الكبير عِتْقُ المُشْتَرى . ومتى أعادَ البائِعُ الإعْتَاقَ مَرَّةً ثانِيَةً ، نَفَذَ إعْتَاقُه ؛ لأَنَّه عادَ العَبْدُ إليه ، أَشْبَهَ ما لو اسْتَرْ جَعَه بصر يح ِ قَوْلِه ، إلَّا على الرِّو ايَةِ التي تقولُ : إِنَّ تَصَرُّفَ البائِع لِا يكُونُ فَسْخًا للبَيْع ِ . فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ إعتاقُ المُشْتَرِي . ولو اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ عليه ، جَرَى مَجْرَى إعْتَاقِه بصَريح قَوْلِه ، وقد ذَكَرْنا حُكْمَه . وإنْ باعَ [ ٢٦٥/٣ ] عَبْدًا بجارِيَةٍ ، بشَرْطِ الخِيارِ ، فأعْتَقَهما(١) ، نَفَذَ عِثْقُ الأُمَةِ دونَ العَبْدِ . وإنْ أَعْتَقَ أَحَدَهما ، ثم أَعْتَقَ الآخَرَ ، نَظَرْتَ ؛ فإنْ أَعْتَقَ الأَمَةَ أَوَّلًا ، نَفَذَ عِتْقُها ، وبَطَلَ خِيَارُه ، ولم يَنْفُذْ عِتْقُ العَبْدِ . وإنْ أَعْتَقَ العَبْدَ أُوَّلًا انْفَسَخَ البَيْعُ ، ورَجَعَ إليه العَبْدُ ، و لم يَنْفُذْ إعْتَاقُه . ولا يَنْفُذُ عِتْقُ الأَمَةِ ؛ لأَنَّها خَرَجَتْ بالفَسْخِ عن مِلْكِه ، وعادَتْ إلى سَيِّدِها الذي باعَها.

فصل : وإذا قال لعَبْدِه : إذا بعْتُكَ فأنت حُرٌّ . ثم باعَه ، صارَ حُرًّا . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال الحَسَنُ ، وابنُ أبي لَيْلَي ، ومالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ . وَسَواةٌ شَرَطًا الخِيارَ ، أو لم يَشْرُطَاهُ . وقال أبو حَنِيفَةَ ، والثَّوْرَىُّ : لا يَعْتِقُ ؛ لأَنَّه إذا تَمَّ بَيْعُه ، زالَ مِلْكُه عنه ، فلم يَنْفُذْ إعْتَاقُه له . وَلَنا ، أنَّ زَمَنَ انْتِقَالِ المِلْكِ زَمَنُ الحُرِّيَّةِ ؛ لأَنَّ البَيْعَ سَبَبٌ لنَقْلِ المِلْكِ ، وشَرْطُ للحُرِّيَّةِ ، فيَجِبُ تَغْلِيبُ الحُرِّيَّةِ ، كما لو قال لعَبْدِه : إذا مِتَّ فأنْتَ حُرٌّ .

الإنصاف و « الرِّعايَةِ » . وعنه ، لا يبْطُلُ خِيارُ البائِع ِ ، وله الفَسْخُ والرُّجُوعُ بالقِيمَة يومَ العِتْق . وقدَّمه في « الكافِي » . وأطْلَقَهما في « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الحاوى » .

<sup>(</sup>١) في م: « فأعتقها ».

الشرح الكبير

ولأنُّه عَلَّقَ حُرِّيَّتَه على فِعْلِه للبَيْعِ ِ ، والصادِرُ منه في البَيْعِ إِنَّما هو الإيجابُ ، فمتى قال للمُشْتَرِى: بعْتُكَ . فقد وُجدَ شَرْطُ الحُرِّيَّةِ ، فيَعْتِقُ قبلَ قَبُول المُشْتَرِي . وعَلَّلَهُ القاضِي ، بأنَّ الخِيارَ ثابتٌ في كُلِّ بَيْعٍ ، فلا يَنْقَطِعُ تَصَرُّفُه فيه . فعلى هذا لو تَخَايَرا ، ثم باعَهُ ، لم يَعْتِقْ . ولا يَصِحُّ هذا التَّعْلِيلُ على مَذْهَبِنا ؛ لأُنَّنَا قد ذَكَرْنا أنَّ البائِعَ لو أَعْتَقَ فى مُدَّةِ الخِيارِ ، لم يَنْفُذّ إعْتاقُه .

فصل : وإذا أعْتَقَ المُشْتَرِى العَبْدَ ، بَطَلَ خِيَارُهُ وخِيارُ البائِعِ . وهذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ''وأَبِي بَكْرِ '' ، كما لو تَلِفَ المَبِيعُ ، على ما نَذْكُرُه . وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه لا يَبْطُلُ خِيارُ البائِعِ ِ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : « البَيِّعَانِ بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقًا ١٠٠٠ . فعلى هذه الرِّوايَةِ له الفَسْخُ والرُّجُوعُ بالقِيمَةِ يومَ العِتْق .

فصل : وإنْ تَلِفَ المَبِيعُ في مُدَّةِ الخِيارِ ، فلا يَخْلُو ، إمَّا أن يكُونَ

**فائدة** : على القَوْلِ بأنَّ المِلْكَ لا ينْتَقِلُ عن البائع ِ ، لو أَعْتَقه ، نفَذ عِتْقُه الإنصاف كَالْمُشْتَرِى ، وأمَّا إذا تَلِفَ المَبِيعُ في مُدَّةِ الخِيارِ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أنْ يكونَ قبلَ قَبْضِه أو بعدَه ، فإنْ كان قبلَ قَبْضِه ، وكان مَكِيلًا ، أو مَوْزُونًا ، أو مَعْدُودًا ، أو مَذْرُوعًا ، انْفَسَخَ البَيْعُ ، على ما يأتِي آخِرَ البابِ ، وكان مِن ضَمانِ البائِع ، إلَّا أَنْ يُتْلِفَه المُشْتَرِى ، فيكونَ مِن ضَمانِه ، ويبْطُلَ خِيارُه ، وفى خِيارِ البائِع ِ الرِّوايَتان . وإنْ كان المَبِيعُ غيرَ ذلك ، و لم يمْنَع ِ البائعُ المُشْتَرِيَ مِن قَبْضِه ، فالصَّحيحُ مِنَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٧.

الشرح الكبير قبلَ القَبْض ، أو بعدَه ، فإن كان قبلَ القَبْض ، وكان مَكِيلًا ، أو مَوْزُونًا ، انْفَسَخَ البَيْعُ ، وكان مِن مالِ البائعِ ِ ، ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا ، إلَّا أن يُتْلِفَه المُشْتَرِى ، فيكونَ مِن ضَمَانِه ، ويَبْطُلَ خِيَارُه . وفي خِيارِ البائِعِ رَوَايَتَانِ . وإنْ كان المَبيعُ غيرَ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، ولم يَمْنَع ِ البائِعُ المُشْتَرِيَ مِن قَبْضِه ، فظاهِرُ المَذْهَبِ أنَّه مِن ضَمَانِ المُشْتَرِي ، ويكونُ كَتَلَفِه بعدَ القَبْض . وأمّا إن تَلِفَ المَبيعُ بعد القَبْض في مُدَّةِ الخِيار ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى ، ويَبْطُلُ خِيارُه . وفى خِيارِ البائِع ِ رِوَايَتَانِ ؟

الإنصاف المذهب ، أنَّه مِن ضَمانِ المُشْتَرِى ، على ما يأتيى . وإنْ كان تلفُه بعدَ قَبْضِه في مُدَّة الخِيارِ ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى . وهي مَسْأَلَةُ المُصَنِّفِ ، ويبْطُلُ خِيارُه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : يَبْطُلُ خِيارُ المُشْتَرِي في الأَشْهَرِ . وجزَم به في ﴿ المُّعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرِهما . وقيل : لا يبْطُلُ خِيارُه . وهذه طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وصاحِبِ « الفُروعِ ِ »، وغيرِهم . وأمَّا خِيارُ البائِعِ، فَيَبْطُلُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ ، وغيرُهما . وقدَّمه ف « المُحَرَّرِ » ، و « الفائق ِ » ، و « النَّظْم ِ » . وجزَم به في « المُنَوِّر » ، و « مُنْتَخَبِ » الآدَمِيِّ » . وعنه ، لا يبْطُلُ خِيارُ البائِع ِ ، وله الفَسْخُ والرُّجُوعُ بالقِيمَةِ ، أو مِثْلُه إنْ كان مِثْلِيًّا ، اخْتارَها القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، وحكَاه في مَوْضِعٍ مِنَ ﴿ الفُّصُولِ ﴾ عن ِ الأصحاب . وقدَّمها في ﴿ الكَّافِي ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الخُلاصَةِ » . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الهادِي » ، و « الفُروعِ » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و ( الزَّرْكَشِيِّ ) .

إحْدَاهُما ، يَبْطُلُ . وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ، وأبي بَكْرٍ ؛ لأَنَّه خِيارُ فَسْخٍ ، الشرح الكبير فَبَطَلَ بِتَلَفِ المَبِيعِ ِ ، كَخِيَارِ الرَّدِّ بالعَيْبِ إذا تَلِفَ المَعِيبُ . والثانِيَةُ ، لا يَبْطُلُ ، وللبائِع ِ الفَسْخُ ، ويُطَالِبُ المُشْتَرِىَ بقِيمَتِه ، أو مِثْلِه إن كان مِثْلِيًّا . اخْتَارَهَا القَاضِي ، وابنُ عَقِيلٍ ؛ لقَوْل النَّبيِّ عَلَيْكُم : ﴿ البِّيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا » . ولأنَّه خِيارُ فَسْخٍ ، فلم يَبْطُلْ بتَلَفِ المَبِيعِ ، كما لو اشْتَرَى ثَوْبًا بَثُوْبِ ، فَتَلِفَ أَحَدُهُما ، ووَجَدَ الآخَرُ بالثَّوْبِ [ ٢٦٦٦/٣ ] عَيْبًا ، فإنَّه يَرُدُّه ، ويَرْجِعُ بقِيمَةِ ثَوْبِه ، كذا هـٰهنا .

تنبيه : قوله : والرُّجُوعُ بالقِيمَةِ . تكونُ القِيمَةُ وَقْتَ التَّلَفِ . على الصَّحيحِ الإنصاف مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقيل : وَقْتَ القَبْضِ . وأَصْلُ الوَجْهَيْن ، انْتِقالُ المِلْكِ . قالَه فى « التَّلْخيصِ » ، و « الفُروعِ » .

> فائدةٌ جلِيلَةٌ : لو انْفسَخَ البَيْعُ بعدَ قَبْضِه بعَيْبٍ ، أو خِيارٍ ، أو انْتهَت مُدَّةُ العَيْنِ المُسْتَأْجِرَةِ ، أو أَقْبَضَها الصَّداقَ فطَلَّقَها قبلَ الدُّخُولِ ، ففي ضَمانِه على مَن هو في يَدِهِ أَوْجُهٌ ؛ أَحدُها ، حُكْمُ ضمَانِه بعدَ زَوالِ العَقْدِ حُكْمُ ضَمانِ المالِكِ الأَوَّلِ قبلَ التَّسْليمِ ؛ إنْ كان مَضْمُونًا عليه ، كان مَضْمُونًا له ، وإلَّا فلا . وهي طَرِيقَةُ أَبِي الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفِ في « الكافِي » في أخرين . فعلى هذا ، إنْ كان عِوَصًّا في بَيْعٍ ، أو نِكاحٍ ، وكان مُتَمَيِّزًا ، لم يَضْمَنْ . على الصَّحيحِ . وإنْ كان غيرَ مُتَمَيِّز ، ضَمِنَ ، وإنْ كان في إجارة ، ضَمِنَ بكُلِّ حال . الثَّاني ، إنْ كان انتِهاءُ العَقْد بسَبَبٍ يسْتَقِلُّ به مَن هو في يَدِه ، كفَسْخ ِ المُشْتَرِي ، أو يُشاركُ فيه الآخَرُ ، كَالْفَسْخِ مِنهِما ، فهو ضامِنٌ له . وإنِ اسْتَقَلُّ به الآخَرُ ، كَفَسْخِ البائِعِ ، وطَلاقِ الزُّوْجِ ، فلا ضَمانَ ؛ لأنَّه حصَل في يَدِ هذا بغيرِ سبَبٍ ولا عُدُوانٍ . وهذا ظاهِرُ ماذكَرَه في « المُغْنِي » في مَسْأَلَةِ الصَّداقِ ، وعلى هذا يتَوَجَّهُ ضَمانُ العَيْنِ

المَنه ۗ وَحُكْمُ الْوَقْفِ حُكْمُ الْبَيْعِ ِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ِ . وَفِي الْآخَرِ [ ٩٧٠ ] حُكْمُهُ حُكْمُ الْعِتْق .

الشرح الكبير

١٦١٧ – مسألة : (وحُكْمُ الوَقْفِ حُكْمُ البَيْعِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ وفيه وَجْهٌ آخرُ ، أنَّه كالعِنْقِ ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ ،

الإنصاف المُسْتَأْجَرَةِ بعدَ انْتِهاءِ المُدَّةِ . الثَّالِثُ ، حُكْمُ الضَّمانِ بعدَ الفَسْخِ حُكْمُ ما قبلَه ؟ فإنْ كان مَضْمُونًا ، فهو مَضْمُونٌ ، وإلَّا فلا ، فيَكُونُ البَّيْعُ بعدَ فَسْخِه مَضْمُونًا ؟ لأَنَّه كان مَضْمُونًا على المُشْتَرِي بحُكْم العَقْدِ ، ولا يزُولُ الضَّمانُ بالفَسْخ ِ . صرَّح بذلك القاضي في « خِلافِه » . ومُقْتَضَى هذا ضَمانُ الصَّداقِ ('على المَرْأَةِ') وهو ظاهِرُ كلام المَجْدِ ، وأنَّه لا ضَمَانَ في الإجارَةِ ، على المُرَادِ . وصرَّح به القاضي وغيرُه ، حتى قال القاضي ، وأبو الخَطَّابِ : لو عجَّل أُجْرَتَها ، ثم انْفَسخَتْ قبلَ انْتِهاء المُدَّةِ ، فله حَبْسُها حتى يَسْتَوْفِيَ الْأَجْرَةَ ، ولا يكونُ ضامِنًا . الرَّابِعُ ، لا ضَمانَ في الجَميع ِ ، ويكونُ المَبِيعُ بعدَ فَسْخِه أمانَةً مَحْضَةً . صرَّح به أبو الخَطَّابِ ف « انْتِصارِه » ، واخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في الصَّداقِ بعدَ الطَّلاقِ . الخامِسُ ، الفَرْقُ بينَ أَنْ ينتَهي العَقدُ ، أو يُطلِّق الزَّوْجُ ، وبينَ أَنْ يَنْفَسِخَ العَقْدُ ؛ ففي الأُوَّلِ يكونُ أمانَةً مَجْضَةً ؛ لأنَّ حُكْمَ المِلْكِ ارْتَفَعَ [ ٧/٧٧ ] وعادَ مِلْكًا للأُوَّلِ ، وفي الفَسْخِ يكونُ مَصْمُونًا . وممَّن صرَّح بذلك ؛ الأَزَجِيُّ في « نِهايَتهِ » ، وصاحِبُ « التُّلْخيصِ ِ » . وهو ظاهِرُ كلام ِ ابن ِ عَقِيلٍ في مَسائِل ِ الرَّدِّ بالعَيْبِ ، وصرَّح بأنُّه يضْمَنُ نَقْصَه فيما قبلَ الفَسْخ ِ وبعدَه بالقِيمَةِ لارْتِفاع ِ العَقْدِ . ذكر ذلك في « القاعِدةِ الثَّالِئَةِ والأرْبَعِين » .

قوله : وحُكْمُ الوَقْفِ حُكْمُ البَيْعِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو المذهبُ . صحَّحَه

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَأَحْبَلَهَا ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ النا ثَابِتَ النَّسَب .

فأشْبَهَ العِتْقَ . والصَّحِيحُ أنَّ حُكْمَه حُكْمُ البَّيْعِ فيما ذَكَرْنا ؟ لأَنَّ المَبِيعَ الشرح الكبر يَتَعَلَّقُ به حَقُّ البائِعِ ، تَعَلُّقًا(١) يَمْنَعُ جوازَ التَّصَرُّفِ ، فَمَنَعَ صِحَّةَ الوَقْفِ ، كَالرَّهْنِ . ويُفارِقُ الوَقْفُ العِتْقَ ؛ لأَنَّه مَبْنِيٌّ على التَّعْلِيب والسِّرَايَةُ بِخِلافِ الوَقْفِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الوَقْفَ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ . واللَّهُ أَعْلَمُ .

> ١٦١٨ - مسألة : ( وإنْ وَطِئَ المُشْتَرِى الجَارِيَةَ فأَحْبَلَها ، صارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له ، وَوَلَدُه حُرٌّ ثابِتُ النَّسَبِ ) لا يَجُوزُ للمُشْتَرِي وَطْءُ الجارِيَةِ في مُدَّةِ الخِيارِ ، إذا كان الخِيَارُ لهما ، أو للبَائِع ِ وحدَه ؛ لأنَّه يَتَعَلَّقُ بها حَقُّ البائِع ِ ، فلم يُبَحْ (٢) وَطُوُّها ، كالمَرْهُونَة ِ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا .

في « التَّصْحيح ِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّـرْح ِ » ، الإنصاف و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وفي الآخرِ ، حُكْمُ العِثْقِ . صحَّحَه في « النَّظْمِ » . وقدَّمه ف « الرِّعايتَيْن » ، و « إدراكِ الغايةِ » . وأطْلقَهما ف « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » .

> قوله : وإنْ وَطِئّ المُشْتَرِى الجارِيَةَ فأَحْبَلَها ، صارَتْ أُمٌّ وَلَدٍ ، ووَلَدُه حُرٌّ ثابتُ النَّسَبِ . هذا مَبْنِيٌّ على أنَّ المِلْكَ ينْتَقِلُ إليه في مُدَّةِ الخِيارِ . وهو المذهبُ . وأمَّا إذا قُلْنا: لا ينْتَقِلُ إليه. ففيه الخِلافُ الآتِي في البائِع . قالَه في « القواعِد الفِقْهِيَّة ي .

<sup>(</sup>١) في م: « فقلنا ».

<sup>(</sup>٢) في م: « يصح ».

المتنع ۚ وَإِنْ وَطِئَهَا الْبَائِعُ ، فَكَذَلِكَ ، إِنْ قُلْنَا : الْبَيْعُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْفَسِخُ . فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا : الْمِلْكُ لَهُ . وَلَا حَدَّ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا

الشرح الكبير فإن وَطِئها ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأَنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بشُبْهَةِ المِلْكِ ، فبحقِيقَتِه أَوْلَى . ولا مَهْرَ لها ؟ لأَنَّها مَمْلُوكَتُه . وإنْ عَلِقَتْ منه ، فالوَلَدُ حُرٌّ يَلْحَقُه نَسَبُه ؛ لأَنَّه مِن أُمَتِه ، ولا يَلْزَمُه قِيمَتُه ؛ لذلك ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ له . فإنْ فَسَخَ البائِعُ البَيْعَ ، رَجَعَ بقِيمَتِها ؛ لأَنَّه تَعَذَّرَ الفَسْخُ فيها ، ولا يَرْجعُ بقِيمَةِ وَلَدِهَا ؛ لأَنَّه حَدَثَ في مِلْكِ المُشْتَرِي . وإنْ قُلْنَا : إنَّ المِلْكَ لا يَنْتَقِلُ إلى المُشْتَرى ، فلا حَدَّ عليه أيضًا ؛ لأنَّ له فيها شُبْهَةً ، لو جُودِ سَبَب نَقْل المِلْكِ إليه فيها ، واخْتِلافِ أهْلِ العِلْمِ فى ثُبُوتِ المِلْكِ له ، والحَدُّ يُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ . وعليه المَهْرُ وقِيمَةُ الوَلَدِ ، وحُكْمُهما حُكْمُ نَمائِها(') . وإنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، وأنَّ مِلْكَه غيرُ ثابتٍ ، فَوَلَدُه رَقِيقٌ .

١٦١٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطِئَهَا البَّائِعُ ، وقُلْنَا : البَّيْعُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِه . فَكَذَلَكَ . وإِنْ قُلْنَا : لا يَنْفَسِخُ . فعليه المَهْرُ ، ووَلَدُه رَقِيقٌ ، إلَّا إذا قُلْنَا : المِلْكُ له . ولا حَدَّ فيه على كُلِّ حالٍ . وقال أَصْحَابُنَا : عليه الحَدُّ إذا عَلِمَ

الإنصاف وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إنْ قُلْنا : إنَّ المِلْكَ لا يُنْتَقِلُ إليه . لا حَدَّ عليه أيضًا ، وعليه المَهْرُ ، وقِيمَةُ الوَلَدِ ، وإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، وأنَّ مِلْكَه غيرُ ثابِتٍ `، فوَلَدُه رَقِيقٌ .

قوله : وإنْ وَطِئَها البائِعُ ، فكذلك ، إنْ قُلْنَا : البَيْعُ ينْفَسِخُ بوَطْئِه . وتقدُّم ،

<sup>(</sup>١) في م: ( نمائهما ) .

الإنصاف

زوالَ مِلْكِه ، وأنَّ البَيْعَ لا يَنْفَسِخُ بوَطْئِه . وهو المَنْصُوصُ ) وأمَّا البائِعُ الشرح الكبير فلا يَحِلُّ له الوَطُّءُ قبلَ فَسْخِ البَيْعِ . وقال بَعْضُ ('أَصْحَابِ الشَّافعيُّ'): له وَطْؤُها ؛ لأنَّ البَيْعَ يَنْفَسِخُ بَوَطْئِه ، فإنْ كان المِلْكُ انْتَقَلَ، رَجَعَتْ إليه ، وإنْ لم يَكُنِ انْتَقَلَ ، انْقَطَعَ حَقُّ المُشْتَرى منها ، فيكونُ واطِئًا لِمَمْلُوكَتِه التي لا حَقَّ لغَيْرِه فيها . ولَنا ، أنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ عنه ، فلم يَحِلُّ له وَطُوُّها ؟ لَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾(٢) . ولأَنَّ ابْتِداءَ الوَطْء يَقَعُ في غير مِلْكِه ، فيكونُ (٢) حَرامًا . ولو انْفَسَخَ البَيْعُ قبلَ وَطْئِه ، لَمْ يَحِلُّ حتى يَسْتَبْرِئُهَا . ولا حَدُّ عليه . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكٌ ،

هل يكونُ تصَرُّفُ البائِع ِ فَسْخًا للبَيْع ِ ؟ وأنَّ الصَّحيحَ يكون فسْخًا<sup>(٤)</sup> .

وقوله : وإِنْ قُلْنا : لا ينْفَسِخُ . فعليه المَهْرُ ، ووَلَدُه رَقِيقٌ . قد تقدُّم أنَّ المذهبَ ، لا ينْفَسِخُ العَقْدُ بِتَصَرُّفِهِ .

وقوله : إِلَّا إِذَا قُلْنَا : المِلْكُ له . وتقدم أنَّ المذهبَ ، لا يكونُ المِلْكُ له في مُدَّةٍ الخِيار .

قوله : ولا حَدَّ فيه على كلِّ حالٍ . هذا اخْتِيارُ المُصَنِّف ، والشَّارِح ، والمَجْدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « الشافعية » .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في حاشية ط: « الذي تقدم في كلام هذا المؤلف ، أن الصحيح ، أن تصرف البائع لا يكون فسخًا ، وقال: نص عليه . واستشهد بعبارة الفروع والقواعد » .

الشرح الكبير والشَّافِعِيُّ . وقال بعضُ أَصْحَابِنَا : إِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، وأَنَّ مِلْكُهُ قد زَالَ ولا يَنْفَسِخُ بالوَطْءِ ، فعليه الحَدُّ . وذكر أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه ؛ لأنَّه لم يُصَادِفْ مِلْكًا ، ولا شُبْهَةَ مِلْكِ . ولَنا ، أنَّ مِلْكَه يَحْصُلُ بابْتِدَاء وَطْئِه ، فَيَحْصُلُ تَمامُ الوَطْءِ [ ٢٦٦٦٣ ع في مِلْكِه ، مع اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ في كُوْنِ المِلْكِ له وحِلِّ الوَطْءِله ، ولا يَجِبُ الحَدُّ مع واحِدَةٍ مِن هذه الشُّبُهاتِ ، فكيف إذا اجْتَمَعَتْ ! مع أنَّه يَحْتَمِلُ أنْ يَحْصُلَ الفَسْخُ بالمُلَامَسَةِ قبلَ الوَطْءِ ، فيكونُ المِلْكُ قد رَجَعَ إليه قبلَ وَطْئِه . ولهذا قال أحمدُ في المُشْتَرى : إنَّها قد و جَبَتْ عليه فيما إذا مَشَطَها ، أو خَضَبَها ، أو حَفَّها .

الإنصاف في « مُحَرَّرِه » ، والنَّاظِم ِ ، وصاحب ِ « الحاوِي » ، وصحَّحُوه في كتابِ الحُدودِ ، وقدَّمه في « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الفُروعِ ، هناك ، وإليه مَيْلُ ابن عَقِيلِ ، وحكَاه بعضُ الأصحاب روايَةً عن الإمام أحمدَ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . فعلى هذا ، يكونُ وَلَدُه حُرًّا ثابتَ النَّسَب ، ولا يَلْزَمُه قِيمَةٌ ، ولا مَهْرَ عليه ، وتَصيرُ أُمَّ وَلَدٍ له . وقال أصحابُنا : عليه الحَدُّ إذا عَلِمَ زَوالَ مِلْكِه ، وأنَّ البَيْعَ لا ينْفَسِخُ بالوَطْء . وهو المَنْصُوصُ ، وهو المذهبُ ، وهو مِن مُفْرَداتِه . ('ويأْتِي ذلك فَي حَدِّ الزُّنا أبضًا'`.

فقوله : إذا عَلِمَ أَنَّ البَّيْعَ لا ينْفَسِخُ . هكذا قيَّدَه بعضُ الأصحاب . قالَ : إن اعْتَقَدَ أَنَّه يِنْفَسِخُ بِوَطْئِه ، فلا حدَّ عليه ؛ لأنَّ تَمامَ الوَطْء وَقعَ في مِلْكِ ، فتَمكَّنتِ الشُّبْهَةُ . وقال أكثرُ الأصحاب : عليه الحَدُّ إذا كان عالِمًا بالتَّحْريم . وهو المَنْصوصُ عن أحمدَ في رِوايَةِ مُهَنَّا . وهو اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ ، وابنِ حامِدٍ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من الأصل.

وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا ، بَطَلَ خِيَارُهُ ، وَلَمْ يُورَثْ . وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يُورَثَ اللَّهِ كَالْأَجَلِ . كَالْأَجَلِ .

فِوَضْع ِ يَدِه عليها للجِمَاع ِ ، ولَمْس فَرْجِها بِفَرْجِه ، أُوْلَى . وعلى هذا الشرح الكَّيْ يَكُونُ ولَدُه منها حُرَّا ثابِتَ النَّسَب ، ولا يَلْزَمُه قِيمَتُه ، ولا مَهْرَ عليه ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدُهُ وَقِيقٌ ، لا يَلْحَقُه أُمَّ وَلَدِ له . وقال أَصْحَابُنَا : إِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ، لا يَلْحَقُه نَسَبُه ، وإن لم يَعْلَمْ ، لَحِقَه النَّسَبُ ، ووَلَدُه حُرٌّ ، وعليه قِيمَتُه يومَ الوَلَادَةِ ، وعليه المَهْرُ ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له ؛ لأَنَّه وَطِئَها في غير مِلْكِه .

فصل: ولا بَأْسَ بِنَقْدِ الثَّمَنِ وقَبْضِ المَبِيعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ. وهو قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشافعيِّ . وكَرِهَهُ مالِكٌ ، قال : لأَنَّه في مَعْنَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ إذا أَتْبَضَه الثَّمَنَ ثم تَفَاسَخَا البَيْعَ ، صارَ كأَنَّه أَقْرَضَه إِيَّاهُ . ولَنا ، أَنَّ هذا حُكْمٌ مِن أَحْكَامِ البَيْعِ ، فجازَ في مُدَّةِ الخِيارِ ، كالإِجَارَةِ ، وما ذَكَرَه لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّنَا لا نُجِيزُ له التَّصَرُّفَ فيه .

١٦٢٠ – مسألة : ( ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيَارُه ، و لم يُورَثْ ) إذا ماتَ أَحَدُ المُتَبَايِعَيْن في مُدَّةِ الخِيَارِ ، بَطَلَ خِيَارُه في ظاهِرِ المَذْهَبِ ،

والأَكْثَرِين . قالَه فى « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . ومحَلَّ وُجوبِ الحَدِّ أَيضًا عندَ الإنصاف الأصحابِ ، إذا كان عالِمًا بتَحْرِيمِ الوَطْءِ ، أمَّا إذا كان جاهِلًا بتَحْرِيمِه ، فلا حدَّ عليه ، كما سيَأْتِي فى شُروطِ الزِّنا . فعلى قوْلِ الأصحابِ ، إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ، فوَلَدُه رَقِيقٌ لا يلْحَقُه نَسَبُه ، وإنْ لم يعْلَمْ ، لَحِقَه النَّسَبُ ، ووَلَدُه حُرُّ ، وعليه قِيمَتُه يومَ ولادَتِه ، وعليه المَهْرُ ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له .

قوله : ومَن ماتَ مِنهما ، بطَل خِيارُه ، و لم يُورَثْ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ

الشرح الكبير ويَبْقَى خِيارُ الآخرِ بحالِه ، إلَّا أَنْ يكونَ المَيِّتُ قدطالَبَ بالفَسْخ ِ قبلَ مَوْتِه ، فيكونُ لَوَرَثَتِه . وهو قوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وأبي حَنِيفَةَ . ويَتَخَرَّجُ أنَّ الخِيارَ لا يَبْطُلُ ، ويَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِه ؛ لأَنَّه حَقٌّ مالِيٌّ ، فيَنْتَقِلُ إِلَى الْوَارِثِ ، كالأَجَلِ ، وخِيَارِ الرَّدِّ بالعَيْبِ . ولأنَّه حَقُّ فَسْخٍ ، فَيَنْتَقِلُ إِلَى الوارِثِ ، كالفَسْخِ بالتَّحَالَفِ . وهذا قولَ مالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ . ولَنا ، أنَّه حَقُّ فَسْخٍ لا يَجُوزُ الاعْتِياضُ عنه ، فلم يُورَثْ كَخِيَارِ الرُّجُوعِ في الهِبَةِ .

الإنصاف الأصحابِ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . ويتَخَرُّجُ ، أَنْ يُورَثَ كالأَجَلِ وخِيارِ الرَّدِّ بالعَيْبِ . وهو لأبى الخَطَّابِ . وذكَرَه في « عُيُونِ المَسَائلِ » في مَسْأَلَةٍ حِلِّ الدَّيْنِ بالمَوْتِ روايةً .

قوله(١): ولم يُورَثْ . مُرادُه ، إذا لم يطالبِ المَيِّتُ ، فأمَّا إنْ طالبَ في حَياتِه ، فإنَّه يُورَثُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ .

فائدة : خِيارُ المَجْلِسِ لا يُورَثُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقيل: كالشُّرْطِ. وفي خِيارِصاحبه وَجْهان. وأَطْلَقَهما في « الشُّرْحِ ِ » ، و ﴿ الفَروع ِ ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و خيارُ المَجْلِس يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، يَبْطُلُ . وهو الصَّحيحُ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يَبْطُلُ . وهو احْتِمالٌ في ﴿ المُغْنِي ﴾ .

فائدة : حَدُّ القَدْفِ لايُورَثُ إِلَّا بمُطالَبَةِ المَيِّتِ في حَياتِه ، كَخِيارِ الشَّرْطِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، ونصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وفي « الانتصار » رِوايَةٌ ، لا يُورَثُ حدُّ قَذْفٍ ولو طَلَبَه مَقْذُوفٌ ، كَحدِّ زِنِّي . ويأتِي كلامُ المُصَنِّفِ

<sup>(</sup>١) قبلها في الأصل: « تنبيه مراده » .

فَصْلُ : الثَّالِثُ خِيَارُ الْغَبْنِ . وَيَثْبُتُ فِى ثَلَاثِ صُوَرٍ ؛ اللَّهَ أَحَدُهَا ، إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ وَبَاعَ لَهُمْ ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا هَبَطُوا الشُّوقَ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ قَدْ غُبِنُوا غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ .

( فصل : الثالِثُ خِيَارُ الغَبْنِ . ويَثْبُتُ في ثَلاثِ صُورٍ ؛ أحدُها ، إذا الشرح الكبير تَلَقَّى الرُّكْبانَ فاشْتَرَى منهم ( وباعَ لهم ) ، فلهم الخِيَارُ إذا هَبَطُوا السُّوقَ وَعَلِمُوا أَنَّهُم كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ الأَّجْلَابَ ، فَيَشْتَرُونَ منهم الأَمْتِعَةَ قبلَ أَنْ تَهْبِطَ ( الأَسْواق ، فربَّما الأَجْلَابَ ، فيَشْتَرُونَ منهم الأَمْتِعَةَ قبلَ أَنْ تَهْبِطَ ( الأَسْواق ، فربَّما غَبُنُوهِم غَبْنًا بَيِنًا ، فيضُرُّوا بهم ، وربَّما أضرُّوا بأهلِ البَلَدِ ؛ لأَنَّ الرُّكْبَانَ إذا وَصَلُوا باعُوا أَمْتِعَتَهُم ، والذين يَتَلَقَّوْنَهم لا يَبِيعُونَها سَرِيعًا ، ويَتَرَبَّصُونَ بِا السِّعْرَ ( ) ، فهو في مَعْنَى بَيْع الحاضِرِ للبادِي ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عن بها السِّعْرَ ( ) ، فهو في مَعْنَى بَيْع الحاضِرِ للبادِي ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عن الله في الله عَلَيْكُ : « لا تَلَقَّوُ الرُّكُبانَ ، وكر هَهُ ولا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ » . وعن أبى هُرَيْرَةَ مثلُه . مُتَّفَقٌ عليهما ( ) . وكر هَهُ

فى بابِ القَذْفِ ، ويأْتِى ، هل تُورَثُ المُطالَبَةُ بالشَّفْعَةِ ؟ فى كلامِ المُصَنِّفِ ، فى الإنصاف آخِرِ الفَصْلِ الخامسِ مِن بابِ الشَّفْعَةِ . وتقدَّم ، إذا علَّق عِتْقَ عَبْدِه على بَيْعِه ، فى الباب قبلَه فى الشُّروطِ الفاسِدَةِ .

قُولُه : الثَّالِثُ ، خِيارُ الغَبْنِ ، ويثْبُتُ في ثَلاثِ صُورٍ ؛ أحدُها ، إذا تلَقَّى

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی م : ﴿ فباعهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : « يهبطوا » .

<sup>(</sup>٣) في م : « السعة » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٥ .

الشرح الكبير أَكْثُرُ العُلَماءِ ؛ منهم عمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ ، ومالِكٌ ، واللَّيْثُ ، والأَوْزَاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاقُ . وحُكِيَ عن أبي حَنِيفَةَ ، أنَّه لم يَرَ بذلك بَأْسًا . وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ [ ٢٦٧/٣ ] أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ . فإنْ خالَفَ وتَلَقَّى الرُّكْبانَ واشْتَرَى منهم ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ في قولِ الجَميع ِ . قاله ابنُ عبدِ البَرِّ . وعن أَحْمَدُ ، أَنَّ البَّيْعَ باطِلَّ ؛ لظاهِرِ النَّهْيِ . والأُوَّ لُ أَصَحُّ ؛ لِما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ لَا تَلَقُّوا الْجَلَّبِ ، فَمَن تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى منه ، فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُو بِالْخِيَارِ » . رَواهُ مُسْلِمٌ (١) . والْخِيارُ لا يكونُ إِلَّا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ ، ولأنَّ النَّهْيَ لا لِمَعْنًى في البَيْع ِ ، بل يَعُودُ إلى ضَرْبٍ مِن الخَدِيعَةِ يُمْكِنُ اسْتِدْراكُها بإثْباتِ الخِيارِ ، فأشْبَهَ بَيْعَ المُصَرَّاةِ ، وفارَقَ بَيْعَ الحاضِرِ للبادِي ، فإنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُه بالخِيارِ ، إذْ ليس الضَّرَرُ

الإنصاف الرُّكْبانَ، فاشْتَرَى مِنهم، وباعَ لهم، فلهم الخِيارُ إِذَا هَبَطُوا(٢) السُّوقَ، وعَلِمُوا أَنَّهم قدغُبِنُوا . أَعْلَمَنا المُصَنِّفُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، هنا أَنَّه إذا تلَقَّى الرُّكْبانَ ، واشْتَرى منهم ، وباعَ لهم ، أنَّ البَيْعَ صَحيحٌ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وعنه ، أنَّه باطِلٌ . اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ . فعلى المذهبِ ، يثْبُتُ لهُمُ الخِيارُ بشَرْطِه ، سواءً قَصَد تَلقَّيهم أو لم يقْصِدُه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه

<sup>(</sup>١) في : باب تحريم تلقى الجلب ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٧/٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في التلقي ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤١/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٢٩/٥ . والنسائي ، في : باب التلقي ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٦/٧ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن تلقى الجلب ، من كتـاب التجارات . سنىن ابن ماجه ٧٣٥/٢ . والدارمي ، في : باب النهي عن تلقى البيوع ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل ، ط : ﴿ أَهُبِطُوا ﴾ .

عليه ، إنَّما هو على المُسْلِمِينَ . إذا تَقَرَّرَ هذا ، فللبَائِع ِ الخِيارُ إذا عَلِمَ أنَّه الشرح الكبير قد غُبنَ . وقال أَصْحَابُ الرَّأَى : لا خِيارَ له . وقد رَوَيْنَا قَوْلَ رسول اللهِ ِ عَلِيلَةً في هذا ، ولا قولَ لأَحَدٍ مع قَوْلِه . وظَاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّه لا خِيارَ له إِلَّامعِ الغَبْنِ ؛ لأَنَّه إِنَّما يَثْبُتُ لأَجْلِ الخَدِيعَةِ ، ودَفْع ِ الضَّرَرِ عن البائِع ِ ، ولاضَرَرَ مع عدَمِ الغَبْنِ . وهذا ظاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . ويُحْمَلُ إطلاقُ الحَدِيثِ في إثباتِ الخِيارِ على هذا ؛ لِعِلْمِنا بِمَعْناه ولأنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم جَعَلَ له الخِيارَ إذا أتَى السُّوقَ ، فيُفْهَمُ منه أنَّه أشارَ إلى مَعْر فَتِه بالغَبْن في السُّوقِ ، ولولاذلك لَكَانَ الخِيارُ له مِن حينِ البَيْعِ ِ. وظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ أَنَّ الخِيَارَ يَثْبُتُ له بِمُجَرَّدِ الغَبْنِ ، وإِنْ قَلَّ . والأَوْلَى أَنْ يَتَقَيَّدَ بما يَخْرُجُ عن العادَة ؟ لأنَّ ما دُونَ ذلك لا يَنْضَبطُ . وقال أَصْحَابُ مالِكِ : إِنَّما نُهيَ عن تَلَقِّي الرُّكْبانِ لِما يَفُوتُ به مِن الرِّفْق بأهل السُّوقِ ؛ لئلَّا يَنْقَطِعَ عنهم ما لَه جَلَسُوا ؛ مِن ابْتِغاء فَصْل اللهِ تَعالَى . قال ابنُ القاسِم : فإن تَلَقَّاهَا مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهَا ، عُرضَتْ على أَهْلِ السُّوقِ ، فَيَشْتَر كُونَ فيها . وقال اللَّيْثُ بنُ سعدٍ : يُباعُ في السُّوقِ . وهذا مُخالِفٌ لمَدْلُولِ الحَدِيثِ ؛ فإنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُمْ جَعَلَ الخِيارَ للبائِع ِ إذا هَبَطَ الشُّوقَ ، و لم يَجْعَلُوا له خِيَارًا ، وجَعْلُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ الخِيَارَ له يَدُلُّ على أنَّ النَّهْيَ عن التَّلَقِّي لِحَقِّه ، لا لِحَقِّ غيره . ولأُنَّ الجالِسَ في السُّوقِ كالمُتَلَقِّي ، في أنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما مُبْتَغٍ لفَصْل اللهِ ، ولا يَلِيقُ بالحِكْمَةِ فَسْخُ عَقْدِ أَحَدِهما وإلحاقُ الضَّرَرِ به ، دَفْعًا للضَّرَرِ عن

أكثرُ الأصحابِ . وقيل : لا خِيارَ لهم[ ٧٧/٢ظ ] إلَّا إذا قصَد تلَقِّيهم ِ. وهو احْتِمالٌ الإنصاف في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » .

الشرح الكبير مِثْلِه ، وليس رِعايَةُ حَقِّ الجالِسِ أَوْلَى مِن رِعَايَةِ حَقِّ المُتَلَقِّى ، ولا يُمْكِنُ اشْتِراكُ أَهْلِ السُّوقِ كُلِّهم في سِلْعَتِه ، فلا يُعَرَّجُ على مِثْلِ هذا .

فصل : فإن تَلَقَّاهُم فَباعَهُم شَيْئًا ، فهو كمَن اشْتَرَى منهم ، ولهم الخِيَارُ إِذَا غَبَنَهُم غَبْنًا يَخْرُجُ عن العَادَةِ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ . وقالُوا في الآخَرِ : النَّهْيُ عن الشِّراءِ دُونَ البَّيْعِ ِ ، فلا يَدْخُلُ البَّيْعُ فيه . وهذا مُقْتَضَى قَوْل أَصْحاب مالِكِ ؛ لأَنَّهُم عَلَّلُوه بما ذَكَرْنا عنهم ، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك في البَيْع ِ لهم . ولَنا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهُ : ﴿ لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ﴾ . والبائِعُ داخِلٌ فيه . ولأنَّ النَّهْيَ عنه لِما فِيه [ ٢٦٧/٣ ] مِن خَدِيعَتِهم وغَبْنِهِم ، وهذا في البِّيْع ِ كَهُوَ في الشِّرَاء ، والحَدِيثُ قد جاءَ مُطْلَقًا ، ولو كان مُخْتَصًّا بالشِّراء لأُلْحِقَ به ما في مَعْناه ، وهذا في مَعْناه .

فصل : فإنْ خَرَجَ لغَيْرِ قَصْدِ التَّلَقِّي ، فلَقِيَ رَكْبًا ، فقال القاضِي :

الإنصاف

قوله : وعَلِمُوا أَنَّهُم قد غُبنُوا . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لهمُ الخِيارُ ، وإنَّ لم يُغْبَنُوا .

قوله : غَبْنًا يخْرُجُ عن العادَةِ . مَرْجعُ الغَبْنِ إلى العُرْفِ والعادَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقيل : يُقَدَّرُ الغَبْنُ بالتُّلُثِ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ . وجزَم به في « الإِرْشَادِ » . قال في « المُسْتَوْعِب » : والمَنْصُوصُ أَنَّ الغَبْنَ المُثْبِتَ للفَسْخِ ما لا يتَغابَنُ النَّاسُ بمِثْلِه ، وحَدَّه أصحابُنا بقَدْرِ ثُلُثِ قِيمَةِ المَبِيعِ ِ . انتهى . وقيل : يُقَدَّرُ بالسُّدْسِ . وقيل : يُقَدَّرُ بالرُّبْعِ ِ . ذكرَه ابنُ رَزِين في ﴿ نِهايَتِه ﴾ . وظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، أنَّ الخِيارَ يثْبُتُ بمُجَرَّدِ الغَبْنِ وإنْ قَلَّ . قالَه الشَّارِ حُ وغيرُه . وهو ظاهِرُ ماقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » . وقد قال أبو يَعْلَى

وَالثَّانِيَةُ ، النَّجْشُ ؛ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا ؛ اللَّه لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِيَ . فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا مَا غُبنَ .

ليس له الابْتِيَاعُ منهم ولا الشِّرَاءُ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشرح الكبير الشَّافِعِيِّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْرُمَ عليه ذلك . وهو قولُ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ ، والوَجْهُ الثانِي لأَصْحَابِ الشافِعِيِّ ؛ لأَنَّه لم يَقْصِدِ التَّلَقِّيَ ، فلم يَتَنَاوَلُه النَّهْيُ . ولأنَّه نادِرٌ ، فلا يكثُرُ ضَرَرُه كمن يَقْصِدُ ذلك . وَوَجْهُ الأُوَّل ، أنَّه إِنَّما نُهِيَ عن التَّلَقِّي دَفْعًا للخَدِيعَةِ والغَبْنِ عنهم ، وذلك مُتَحَقِّقٌ ، سواءٌ قَصَدَ التَّلَقِّيَ أولم يَقْصِدُه ، فأشْبَهَ ما لو قَصَدَ .

> ١٦٢١ – مسألة : ( الثانِيَةُ ، النَّجْشُ ؛ وهو أَنْ يَزِيدَ في السِّلْعَةِ مَن لا(١) يُريدُ شِراءَها ؛ ليَغُرُّ المُشْتَرِي . فله الخِيَارُ إذا غُبِنَ ) النَّجْشُ حَرامٌ وخِدَاعٌ . قال البُخَارِيُّ(٢) : النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خائِنٌ ، وهو خِدَاعٌ باطِلْ

الصَّغِيرُ في مَوْضِع مِن كلامِه: له الفَسْخُ بغَبْن يَسِير ، كدرْ هَم في عشَرَة بالشَّرْطِ . الإنصاف ويأتِي ذلك بعدَ تعَدُّدِ العُيُوبِ .

> قوله : الثَّانِيَةُ في النَّجْش ؛ وهو أنْ يزيدَ في السِّلْعَةِ مَن لا يُريدُ شِراءَها لِيَغُرُّ المُشْتَرِيَ . أَفَادَنَا المُصَنِّفُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أَنَّ بَيْعَ النَّجْشِ صَحيحٌ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وعنه ، يبْطُلُ . اخْتارَه أَبُو بَكْرٍ . قالَه المُصَنِّفُ . وقال ف « التَّنْبيهِ » : لا يجُوزُ النَّجْشُ . وعنه ، يقَعُ لازمًا ، فلا فَسْخَ مِن غير رضَّى . ذَكَرَ في « الأنْتِصارِ » في البَيْع ِ الفاسِد ؛ هل يَنْقُلُ المِلْكَ ؟ فعلى المذهب ، يثْبُتُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أي نقلًا عن أبن أبي أوفي . انظر التخريج الآتي .

الشرح الكبير لا يَحِلُّ . لِما رَوَى ابنُ عمرَ ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ نَهَى عن النَّجْش . مُتَّفَقّ عليه(١) . ولأنَّ في ذلك تَغْرِيرًا بالمُشْتَرِي وخَدِيعَةً له ، وقد رُويَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه قَالَ: « الْخَدِيعَةُ في النَّارِ »(٢). فإنِ اشْتَرَى مع النَّجْشِ ، فالشِّرَاءُ صَحِيحٌ ، في قولِ أكثرِ العُلَماءِ ، منهم الشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأَي . وعن أحمدَ ، أنَّ البَيْعَ باطِلَّ . اخْتَارَه أبو بكْرٍ . وهو قَوْلُ مالِكٍ ؟ لأنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الفَسَادَ . ولَنا ، أنَّ النَّهْيَ عادَ إلى النَّاجش ،

الإنصاف للمُشْتَرِى الخِيارُ بشَرْطِه ، وسواءٌ كان ذلك بمُواطأًةٍ مِن البائع ِ أَوْ لا . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيل : لا خِيارَ له إلَّا إذا كان بمُواطأةٍ مِنَ البائِع ِ.

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو نجَشِ البائِعُ ، فزادَ أو وَاطَأً ، فهل يبْطُلُ البّيْعُ ، وإنْ لم يُبْطِلْه في الْأُولَى ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ؛ أحدُهما ، لا يُنطُلُ البَيْعُ ، وهو الصَّحيحُ ، وهو ظاهرُ كلام ِ أكثرِ الأصحابِ ، وهو كالصَّريحِ في كلامِ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ. وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ. وقال: هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع ، من كتاب البيوع ، وفى : باب ما يكره من التناجش ، من كتاب الحيل . صحيح البخاري ٩١/٣ ، ٣١/٩ . ومسلم ، في : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٦/٣ .

كم أخرجه النسائي ، في : باب النجش ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في النهي عن النجش ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٤/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٨٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧/٢ ، ٦٣ ، . T19 , 107 , 1 . A

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري . 91/5

لا إلى العاقِدِ ، فلم يُؤثِّرْ في البَيْعِ ِ . ولأَنَّ النَّهْيَ لَحَقِّ آدَمِيٌّ ، فلم يَفْسُدِ الشرح الكبير العَقْدُ ، كَبَيْعِ المُدَلِّس . وفارَقَ ماكانَ لحَقِّ الله تِعالَى ، فإنَّ حَقَّ الآدَمِيِّ يُمْكِنُ جَبْرُه بالخِيارِ ، أو زِيَادَةٍ في الثَّمَنِ ، لكنْ إنْ كان في البَيْع ِ غَبْنٌ لم تَجْرِ العادَةُ بمِثْلِه ، فللمُشْتَرِي الخِيارُ بينَ الفَسْخِ و الإِمْضَاءِ ، كما في تَلَقِّي الرُّكْبانِ. فإنْ كان يُتَغَابَنُ بمِثْلِه ، فلا خِيارَ له . وسواءٌ كان النَّجْشُ بمُواطِّأَةٍ

المشْهُورُ . والوَجْهُ الثَّاني ، يبْطُلُ البَيْعُ . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . الإنصاف وعنه ، لا يصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ ، كما لو زادَ فيها البائعُ أو وَاطَأَ عليه . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ : أو زادَ زَيْدٌ بإِذْنِه ، في أَصَحُّ الوَجْهَيْن . وقدُّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » . النَّانيةُ ، لو أُخْبَرَ أَنَّه اشْتَراها بكذا ، وكان زائِدًا عمَّا اشْتَراها به ، لم يُنطُلِ البَّيْعُ ، وكان له الخِيارُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقال في ﴿ الْإِيضَاحِ ِ ﴾ : يُبْطُلُ مَعَ عِلْمِهُ .

> تنبيه : قال في « الفُروع ِ » : قوْلُهم في النَّجْشِ : ليَغُرُّ المُشْتَرِيَّ . لم يحْتَجُّوا لتَوَقُّفِ الْخِيارِ عَلَيْهِ . قال : وفيه نَظَرٌ . وأَطْلَقُوا الْخِيارَ فيما إذا أُخْبَرَ بأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ ، لَكِنْ قال بعضُهم : لأنَّه في مَعْنَى النَّجْشِ ، فيكونُ القَيْدُ مُرادًا ، ويُشْبِهُ ما إذا خرَج ولم يقْصِدِ التَّلَقِّي . وسَبَق أنَّ المنْصُوصَ الخِيارُ . انتهى . قلتُ : قالَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : ويَحْرُمُ أَنْ يَزيدَ في سِلْعَةِ مَن لا يُريدُ شِراءَها . وقيل : بل ليَغُرُّ مُشْتَرِيَها الغِرَّ بها . وقال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : وزادَ غيرُ المُصَنِّف ، أَنْ يكونَ الذي زادَ مَعْرُوفًا بالحِذْقُ ولابُدُّ منه . انتهى . و لم نرَه في غيرِه . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وزادَ بعضُ أصحابِنا في تَفْسيرِه ، فقال : ليَغُرُّ المُشْتَرِيَّ . وهو حَسَنٌ . انتهي . فَائِدَةً : قَالَ الزُّرْكَشِيُّ وغيرُه : حُكْمُ زِيادَةِ المَالِكِ فِي الثَّمَنِ ، كَأَنْ يقولَ :

المَنع وَالثَّالِثَةُ ، الْمُسْتَرْسِلُ ، إِذَا غُبنَ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ . وَعَنْهُ ، أَنَّ النَّجْشَ وَتَلَقِّيَ الرُّكْبَانِ بَاطِلَانِ .

الشرح الكبير مِن البائِع ِ ، أو لم يَكُنْ . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : إِنْ لم يكُنْ ذلك بمُواطَأَةٍ مِن البائِع ِ وعِلْمِه ، فلا خِيارَ . واخْتَلَفُوا فيما إذا كانَ بمُوَاطَأَةٍ منه ، فقال بَعْضُهم : لا خِيَارَ للمُشْتَرى ؛ لأَنَّ التَّفْرِيطَ منه ، حيث اشْتَرَى ما لا يَعْرِفُ قِيمَتُهُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالعَاقِدِ ، فإذا غُبنَ ثَبَتَ له الخِيَارُ ، كَمَا في تَلَقَّى الرُّكْبانِ ، وبذلك يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه . ولو قال البائِعُ : أَعْطِيتُ بهذه السِّلْعَةِ ما لم يُعْطِ . فَصَدَّقَه المُشْتَرِى ، ثم بان(١) كاذِبًا ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ ، وللمُشْتَرى الخيارُ أيضًا ؛ لأنَّه في مَعْنَى النَّجْش .

١٦٢٢ - مسألة : ( الثالِثَةُ ، المُسْتَرْسِلُ ، إذا غُبنَ الغَبْنَ المَدْكُورَ ) يَعْنِي إِذَا غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُ جُ عن العَادَةِ - كَاذَكَرْنا في تَلَقِّي الرُّكْبانِ والنَّجْش -يُثْبِتَ له الخِيارَ بينَ الفَسْخِ والإِمْضَاءِ . وبه قال مالِكٌ . وقال ابنُ أبي مُوسَى : وقد قيلَ : قد لَزِمَهُ البَيْعُ ، ولا فَسْخَ له . وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ،

الإنصاف أُعْطِيتُ في هذه السِّلْعَةِ كذا . وهو كاذِبٌ ، حُكْمُ نجْشِه . انتهى .

قوله : الثَّالِثَةُ ، المُسْتَرْسِلُ . يثبُتُ للمُسْتَرْسِل الخِيارُ إذا غُبنَ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، لايثْبُتُ .

فوائد ؛ الأولَى ، المُسْتَرْسِلُ هو الذي لا يُحْسِنُ يُماكِسُ . قالَه الإمامُ أحمدُ . وفي لفُظ عنه : هو الذي لا يُماكِسُ . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِ حُ : هو الجاهِلُ بقِيمَةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ﴿ كَانَ ﴾ .

والشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ نُقْصَانَ قِيمَةِ السِّلْعَةِ مع سَلَامَتِها لا يَمْنَعُ لُزُومَ العَقْدِ ، الشرح الكبير كَغَيْرِ المُسْتَرْسِلِ ، وكالغَبْنِ اليَسِيرِ . ولَنا ، أنَّه غَبْنٌ حَصَلَ لجَهْلِه بالمَبيع ِ ، فأثْبَتَ الخِيارَ ، كالغَبْن في تَلَقِّى الرُّكْبَانِ ، [ ٢٦٨/٣ ] فأمّا غيرُ المُسْتَرْسِل ، فإنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ بالغَبْن ، فهو كالعالِم بالعَيْب ، وكذا لو اسْتَعْجَلَ فَجَهلَ مَا لُو تَثَبَّتَ لَعَلِمَه ، لم يكُنْ له خِيارٌ ؛ لأَنَّه انْبَنَى على تَفْرِيطِه وتَقْصِيره . والمُسْتَرْسِلُ هو الجاهِلُ بقيمَةِ السِّلْعَةِ ، ولا يُحْسِنُ المُبايَعَة . قال أحمد : المُستَرْسِلُ الذي لا يُحْسِنُ أَنْ يُماكِسَ . وفي لَفْظٍ : الذي لا يُماكِسُ . فكَأَنَّه اسْتَرْسَلَ إلى البَائِع ِ ، فأخَذَ ما أَعْطَاهُ مِن غير مُمَاكَسَةٍ ، ولا مَعْرِفَةٍ بِغَبْنِه . ولا تَحْدِيدَ للغَبْنِ ، في المَنْصُوصِ عن أَحْمَدَ . وحدَّه أبو بكْر في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، وابنُ أبي مُوسَى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ بالثُّلُثِ . وهو قولُ مالِكٍ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم : « والثُّلُثُ كَثِيرٌ »(') .

السِّلْعَةِ ، ولا يُحْسِنُ المُبايَعةَ . قال في « التَّلْخيص » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهما : الإنصاف هو الذي لا يعْرِفُ سِعْرَ ما باعَه أو اشْتَراه . فصَرَّحا أنَّ المُسَترْسِلَ يتناوَلُ البائِعَ والمُشْتَرِى ، وأنَّه الجاهِلُ بالبَيْعِ . كما قالَه الإمامُ أحمدُ . وقال في « الرِّعايَة الكُبْرى » : هو الجاهلُ بقِيمَةِ المَبِيعِ ، بائعًا كان أو مُشْتَرِيًا . وقال في « الفُروعِ » في بابِ خِيارِ التَّدْليسِ ، في حُكْم مَسْأَلَةٍ : كَمَّا لَم يُفَرِّقُوا في الغَبْنِ بينَ البائِع ِ والمُشْتَرِى . فتَلَخُّصَ أنَّ المُسْتَرْسِلَ هو الجاهِلُ بالقِيمَةِ ، سواءٌ كان بائعًا أو مُشْتَرِيًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الوصية بالثلث ... ، من كتاب الوصايا . صحيح البخاري ٣/٤ . ٤ . ومسلم ، في : باب الوصية بالثلث ، من كتاب الوصية . صحيح مسلم ١٢٥٣/٣ .

كَاأُخرجه النسائي ، في : باب الوصية بالثلث ، من كتاب الوصايا . المجتبى ٢٠٤/٦ . وابن ماجه ، في : باب الوصية بالثلث ، من كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ٥/٥ / ٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٣، ٢٣٣ .

الشرح الكبير ﴿ وَقِيلَ : السُّدْسُ . والأَوْلَى تَحْدِيدُه بما لا يَتَغابَنُ النَّاسُ به في العادَةِ ؛ لأنَّ ما لا يَرِدُ الشُّرْعُ بتَحْدِيدِه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ .

فصل : وإذا وقَعَ البَيْعُ على غير مُتَعَيِّن ِ ، كَقَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ ، ورَطْلِ مِن دَنٌّ ، فظاهِرُ قَوْل الخِرَقِيِّ أَنَّه يَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ ، سواءٌ تَقَابَضَا ، أَوْ لَا . وقال القاضِي في مَوْضِعٍ: (المَبِيعُ الذي اللهُ يَلْزَمُ إِلَّا بالقَبْض ، كالمَكِيل والمَوْزُونِ ، فقدصَرَّ حَ بأنَّه لا يَلْزَمُ قبلَ قَبْضِه . وذكرَ في موضِع ٍ آخَرَ: مَن اشْتَرَى قَفِيزَيْن (٢) مِن صُبْرَتَيْن ، فَتَلِفَتْ إِحْدَاهُما قبلَ القَبْض ، بَطَلَ العَقْدُ في التَّالِفِ دُونَ الباقِيي . روايَةً واحِدَةً ، ولا خِيارَ للبائِع ِ . وهذا تَصْريحٌ باللُّزُوم في حَقِّ البائِع ِ قَبْلَ القَبْضِ ، فإنَّه لو كان جائِزًا ، كان له الخِيارُ ، سَواءٌ تَلِفَتْ إِحْدَاهُما أَوْ لَم تَتْلَفْ . ووَجْهُ الجَواز ،

الإنصاف وقال في « المُذْهَبِ » : لو جَهِلَ الغُبْنَ فيما اشْترَاه لعَجَلَتِه ، وهو لا يجْهَلُ القِيمَة ، ثُبَت له الخِيارُ أيضًا . وجزَم به في « النَّظْم » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : لو عَجِلَ فِي العَقْدِ فَغُبِنَ ، فلا حِيارَ له . انتهى . وعنه ، ينْبُتُ أيضًا لمُسْتَرْسِل إلى البائِع لم يُماكِسُه . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكرَه المذهبَ . وقال في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ : له الفَسْخُ ما لم يُعْلِمْه أنَّه غال ، وأنَّه مَعْبُونٌ فيه . انتهى . الثَّانيةُ ، قال المَجْدُ في « شَوْحِه » : يُثْبُتُ خِيارُ الغَبْنِ للمُستَرْسِلِ [ ٢/ ٧٧و ] في الإِجارَةِ ، كما في البَيْعِ ِ ، إِلَّا أَنَّه إِذَا فَسَخ وقد مضَى بعضُ المُدَّةِ ، يرْجعُ عليه بأُجْرَةِ المِثْلِ للمُدَّةِ ، لا بقِسْطِه مِنَ المُسَمَّى ؛ لأنَّه لو رجَع بذلك ، لم يسْتَدْركْ ظُلامَةَ الغَبْن ، وفارَقَ مالو ظهَر

<sup>(</sup>۱ - ۱)في ر ۱: « البيع».

<sup>(</sup>٢) في م: « قفيزًا ».

أنَّه مَبِيعٌ لا يَمْلِكُ بَيْعَه و لا التَّصَرُّفَ فيه ، فكان جائِزًا ، كما قبلَ التَّفَرُّقِ ، الشرح الكبير ولأنَّه لو تَلِفَ لكانَ مِن ضَمانِ البائِعِ . ووَجْهُ اللُّزُومِ قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : « وإِنْ تَفَرَّقَا بعدَ أَنْ تَبَايَعَا ، ولم يَتْرُكْ أَحَدُهما البَيْعَ ، فقد وَجَبَ البَيْعُ »(١) . وما ذَكَرْناه للقولِ الأَوَّلِ يَنْتَقِضُ بِبَيْع ِ المَوْصُوفِ والسَّلَم ِ ، فإنّه لازمٌ مع ما ذَكَرْناه . وكذلك سائِرُ المَبِيعِ (١) في إحْدَى الرِّواليَتَيْنِ .

على عَيْبِ في الإِجارَةِ ففَسَخَ ، فإنَّه يَرْجِعُ عليه بقِسْطِه مِنَ المُسَمَّى ؛ لأنَّه يسْتَدْرِكُ الإنصاف ظُلامتَه بذلك ؛ لأنَّه يرْجِعُ بقِسْطِه منها مَعِيبًا ، فيَرْتَفِعُ عنه الضَّرَرُ بذلك . قال المَجْدُ: نَقْلتُه مِن خَطِّ القاضي على ظَهْرِ الجُزء الثَّلاثِين مِن « تعْلِيقِه » . الثَّالثةُ ، الغَبْنُ مُحَرَّمٌ . نصَّ عليه . ذكَرَه أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في « الفُنونِ » . وقال : إنَّ أحمدَ قال : أكْرَهُه . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : يُكْرَهُ تلَقِّى الرُّكْبانِ . وقيل : يحْرُمُ . وهو أَوْلَى . انتهى . الرَّابعةُ ، هل غَبْنُ أَحَدِهما في مَهْرِ مِثْلِه كَبَيْعٍ ، أَوْ لا فَسْخَ ؟ فيه احْتِمالان في « التَّعْليقِ » للقاضي ، و « الأنْتِصار » لأبي الخَطَّاب . وفي « عُيُونِ المسَائلِ » مَنْعٌ وتَسْليمٌ . ثم فرَّق ، وقال : ولهذا لايُردُّ الصَّداقُ عندَهُم . وفي وَجْهٍ لنا ، بعَيْبٍ يَسِير ، ويُرَدُّ المَبيعُ بذلك . قلتُ : الصُّوابُ أنَّه لا يُفْسَخُ ، بل يقَعُ العَقْدُ لازمَّا . ويأْتِي قرِيبٌ مِن ذلك في أَوَاخِرِ بابِ الشُّروطِ في النُّكاحِ ، وبابِ العُيُوبِ في النُّكَاحِ . الخامسةُ ، يحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ ؛ بأنْ يسُومَه كثيرًا ليَبْذُلَ قرِيبًا منه . ذكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، واقْتَصَر عليه في « الفُروعِ ِ » . وهو الصَّوابُ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وإنْ دَلْسَ مُسْتَأْجِرٌ على مُؤْجِرٍ وغيرِه حتى اسْتَأْجَرَه بدُونِ القِيمَةِ ، فله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : « البيع ، .

المقنع

فَصْلٌ : الرَّابِعُ ، خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِمَا يَزِيدُ ١٩٧١ بِهِ الثَّمَنُ ؟ كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَتَحْمِيرِ وَجْهِ الْجَارِيَةِ ، وَتَسْوِيدِ شَعَرِهَا وَتَجْعِيدِهِ ، وَجَمْع ِ مَاءِالرَّحَى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَعَرْضِهَا . فَهَذَا يُثْبِتُ لِلْمُشْتَرِى خِيَارَ الرَّدِّ.

الشرح الكبير

فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ الرَّابِعُ ، خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِمَا يَزِيدُ بِهِ (١) الثَّمَنُ ؛ كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وتَحْمِيرِ وَجْهِ الجارِيَةِ ، وتَسْوِيدِ شَعَرِها وتَجْعِيدِه ، وجَمْع ِ ماءِ الرَّحَى وإرْسَالِه عندَ عَرْضِها . فهذا يُثْبتُ للمُشْتَرى خِيارَ الرَّدِّ) التَّصْرِيَةُ: جَمْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ. . يُقالُ: صَرَّى الشَّاةَ ، وصَرَى اللَّبَنَ في ضَرْ عِ الشَّاةِ . بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ . ويُقالَ : صَرَى الماءَ في الحَوْض ، وصَرَى الطُّعامَ في فِيه ، وصَرَى الماءَ في ظَهْرِه . إذا تَرَكَ الجِماعَ . وأنشد أبو عُبَيْدٍ (١) :

الإنصاف أُجْرَةُ المِثْلِ. وفي مُفْرَداتِ ابن ِ عَقِيلٍ في المَسْأَلَةِ الْأُولَى كَقَوْلِه ، وأنَّه كالغِشّ والتَّدْليسُ سواءً ، ثم سلَّم أنَّه لا يحْرُمُ . السَّادسةُ ، لو قال عندَ البَيْع ِ : لا خِلابةَ . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ له الخِيارَ إذا خَلَبَه . قدَّمه في « الفُروعِ » . وقال المُصَنِّفُ وغيرُه : لا خِيارَ له .

قوله : الرَّابعُ ، خِيَارُ التَّدْلِيسِ ، بما يزِيدُ به الثَّمَنُ ، كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « عبيدة » . والرجز في غريب الحديث ، لأبي عبيد ٢٤١/٢ . وتهذيب اللغة ٢٢٤/١٢ . واللسان ( ص رى ) . وهو للأغلب العجلي ، وكان جاهليا إسلاميا ، قتل بنهاوند ، وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله . الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ٤١٣/٢ .

## رَأْتُ(١) غُلامًا قدَ صَرَى في فِقْرَتِه ماءَ الشَّبَابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِه (٢)

قال البُخَارِيُّ: أَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ. يُقالُ: صَرَّيْتُ المَاءَ. ويقال الشرح الكبير للمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَةُ. وهو مِن الجَمْعِ أَيضًا. ومنه سُمِّيتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إِذَا أُرِيدَ بها التَّدْلِيسُ على المُشْتَرِي ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقَالُهُ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إِذَا أُرِيدَ بها التَّدْلِيسُ على المُشْتَرِي ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقَالُهُ وَالنَّبِي عَيْقِالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَّنَا فَلَيْسَ وَقُولِهِ : « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ وَلَا يَصِلُّ وَالْإِبَلُ »(٣) . وقولِه : « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَةً أَنَّهُ قال : « بَيْعُ المُحْفَلُاتِ خِلَابَةً ، ولا تَحِلُّ الخِلابَةُ لَمُسْلِمٍ » . ورَواهُ ابنُ عبدِ البرِّ :

وتَحْميرِ وَجْهِ الجَارِيَةِ ، وتسْوِيدِ شَعَرِها وتَجْعيدِه ، وجَمْع ِ ماءِ الرَّحَى وإرْسالِه الإنصاف عندَ عَرْضِها . قال في « الرِّعايَةِ » : وكذا تَحْسِينُ وَجْهِ الصُّبْرَةِ ونحوها ، وتَصْنِيعُ

<sup>(</sup>١) في م: ( رأيت ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق : « ستره » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ... ، وباب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩٣ ، ٩٢ /٩ ، ٩٣ . ومسلم ، فى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، و : باب حكم بيع المصراة ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٥/٣ ، الرجل على بيع أخيه ... ، و : باب من اشترى مصراة فكرهها ، من كتاب البيوع . سنن ألى داود ٢٤٢/٧ . والو داود ، فى : باب النهى عن المصراة ... ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٢٣/٧ . والإمام مالك ، فى : باب النهى عنه من المساومة والمبايعة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٨٣/٢ ، ٢٨٤ ، والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٤٢/٢ ، ٢٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في : باب بيع المصراة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٣/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٣/١ .

الشرح الكبير « ولا تَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِم »(١) . فمَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً مِن بَهيمَةِ الأَنْعام وهو لا يَعْلَمُ تَصْرِيَتُها ، ثم عَلِمَ ، فله الخِيارُ في الرَّدِّ والإِمْسَاكِ . رُويَ ذلك عن ابن مَسْعُودٍ ، وابن عمرَ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأنس . وإليه ذَهَبَ مالِكٌ ، وابنُ أَبِي لَيْلَى ، والشَّافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو يُوسُفَ ، وعامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ . وذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً ، ومحمدٌ إلى أنَّه لا خِيَارَ له ؛ لأنَّ ذلك ليس بعَيْب ، بدَلِيل أَنُّها لو لم تكُنْ مُصَرَّاةً فوَجَدَها أقلَّ لَبنًا مِن أَمْثالِها ، لم يَمْلِكْ رَدُّها ، والتَّدْلِيسُ بما ليس بعَيْبِ لا يُثْبِتُ الخِيارَ ، كما لو عَلَفَها ، فانْتَفَخَ بَطْنُها ، فَظنَّ المُشْتَرِى أَنَّها حامِلٌ . ولَنا ، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ عَلَيْكُم ، أَنَّه قال : « لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ ، فَمَن ابْتَاعَها فإنَّه بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمْرِ » . مُتَّفَقٌّ عليه(٢) . ورَوَى ابنُ عمرَ عن النَّبيِّ عَيْقِيُّكُم أَنَّه قال : ﴿ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فإنْ رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثْلَ أُو مِثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا » . رَواهُ أَبُو دَاوِدَ (٣) . ولأنَّه تَدْلِيسٌ بما يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ باخْتِلافِه ، فوَجَبَ به

الإنصاف النَّسَّاج وَجْهَ التَّوْب ، وصِقالُ الإسْكاف وَجْهَ المَتاع ونحوه ، فهذا يُثبتُ للمُشترى خِيارَ الرَّدِّ بلا نِزاعٍ . وظاهِرُه ، أنَّه لو حصَل ذلك مِن غيرِ قَصْدِ التَّدْليسِ ، لا

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٢١/٥٨ . التمهيد ٢١٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في : باب من اشترى مصراة فكرهها ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٣/٢ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب بيع المصراة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧/٢ .

الرَّدُّ ، كالشَّمْطَاء إذا سَوَّدَ شَعَرَها . وبه يَبْطُلُ قِياسُهُم ، فإنَّ بَيَاضَه ليس الشرح الكبير بِعَيْبِ ، كَالْكِبَرِ ، وإذا دَلَّسَه ثَبَتَ له الخِيارُ . وأمَّا انْتِفَاخُ البَطْنِ فقد يكونُ لغَيْرِ الحَمْل ، فلا مَعْنَى لحَمْلِه عليه ، وعلى أنَّ هذا القِياسَ يُخَالِفُ النَّصَّ ، واتِّباعُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أُولَى . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّما يَثْبُتُ الخِيَارُ إذا لم يَعْلَم المُشْتَرِي بالتَّصْرِيَةِ ، فإنْ كان عالِمًا ، لم يَثْبُتْ له خِيارٌ . وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : يَثْبُتُ له الخِيَارُ في وَجْهِ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ انْقِطَاعَ اللَّبَن لم يُوجَدْ ، وقد يَبْقَى على حالِه ، كما لو تَزَوَّ جَتْ عِنِّينًا ، ثم طَلَبَتِ الفَسْخَ . ولَنا ، أنَّه اشْتَرَاها عالِمًا بالتَّدْلِيس ، فلم يكُنْ له خِيَارٌ ، كالو اشْتَرَى مَن سُوِّدَ شَعَرُها عالِمًا بذلك ، ولأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ ، فلم يَثْبُتْ له الرَّدُّ ، كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَه ، وبَقاءُ اللَّبَنِ على حالِه نادِرٌ بَعِيدٌ ، لا يُعَلَّقُ عليه حُكْمٌ ، والأصْلُ الذي قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ .

> فصل : وكذلك كلُّ تَدْلِيس يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لأَجْلِه ، مثلَ أَنْ يُسَوِّدَ شَعَرَ الجارِيَةِ ، أو يُجَعِّدَه ، أو يُحَمِّرَ وَجْهَهَا ، أو يُضْمِرَ الماءَ على الرَّحَى ويُرْسِلَه عند عَرْضِهَا على المُشْتَرى ، يُثْبِتُ الخِيارَ أَيْضًا ؛ لأَنَّه تَدْلِيسٌ يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ باخْتِلافِه ، فأَثْبَتَ الخِيَارَ ، كالتَّصْرِيَةِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ .

خِيارَ له . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . ('وهو ظَاهِرُ كلام جَماعةٍ ') . والوَجْهُ الثَّاني ، الإنصاف يْثُبُتُ بَدْلُكُ أَيضًا . اخْتَارَه القاضي ، واقْتَصَر عليه في ﴿ الفَائْقِ ﴾ . وجزَم به في « الكافِي » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . وذكر مِن صُورِ المَسْأَلَةِ ، تَحْمِيرَ الوَجْهِ مِنَ الخَجَلِ أَوِ التَّعَبِ . وأطلَقَهما في

<sup>(</sup>١ – ١) فى الأصل : « وهو احتال فى المغنى والشرح ومالا إليه » .

الشرح الكبير وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ في تَسْوِيدِ الشُّعَرِ . وقال في تَجْعِيدِه : لا يَثْبُتُ به خِيارٌ ؟ لأَّنَّه تَدْلِيسٌ بما ليس بعَيْبٍ ، أَشْبَهَ ما لو سَوَّدَ أَنامِلَ العَبْدِ ليَظُنَّه كاتِبًا أو حَدَّادًا . وما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ [٢٦٩/٣] بتَسْوِيدِ الشُّعَرِ . وأمَّا تَسْوِيدُ أَنامِلِ العَبْدِ ، فَلَيْسَ بمُنْحَصِرٍ في كَوْنِه كَاتِبًا ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قد وَلَغَ بِالدُّواةِ ، أو كان غُلامًا لكاتِبٍ يُصْلِحُ له الدُّواةَ ، فَظُنُّه كاتِبًا طَمَعٌ لا يَسْتَحِقُ به فَسْخًا . فإنْ حَصَلَ هذا مِن غيرِ تَدْلِيسٍ ، مثلَ أَنِ اجْتَمَعَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ مِن غيرِ قَصْدٍ ، أو احْمَرَّ وَجْهُ الجارِيَةِ لخَجَلِ أو تَعَبِ ، أو تَسَوَّدَ شَعَرُها بشيءٍ وَقَعَ عليه ، فقال القاضِي: له الرَّدُّ أَيْضًا ؛ لدَفْع ِ الضَّرَر اللَّاحِقِ بِالمُشْتَرِي ، والضَّرَرُ واجبُ الدُّفْعِ ِ ، سواءٌ قَصَدَ أُو لَم يَقْصِدْ ، فأشْبَهَ العَيْبَ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَثْبُتَ الخِيارُ بِحُمْرَةِ الوَجْهِ بِخَجَلِ أَو تَعَبِ ؟ لأنَّه يَحْتَمِلُ ذلك ، فتَعَيَّنَ ، (افظَنُّه من خِلْقَتِه الأَصْلِيَّةِ طَمَعٌ) ، فأَشْبَهَ سوادَ أنامِل العَبْدِ .

فصل : وإنْ دَلَّسَه بما لا يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ، كَتَبْييض الشُّعَر ، وتَسْبيطِه ، فلا خِيارَ للمُشْتَرى ؛ لأَنَّه لا ضَرَرَ في ذلك . وإن عَلَفَ الشاةَ فَظَنَّهَا المُشْتَرِى حَامِلًا ، أو سَوَّدَ أَنَامِلَ العَبْدِ ، أو ثَوْبَه ، لِيَظُنَّه كَاتِبًا أو

الإنصاف « الفُروع ِ » . وقيلَ : لا يثْبُتُ بحُمْرَةِ الخَجَلِ والتَّعَبِ ونحوِهما . وهو أَقْوَى مِنَ الأوَّل ، ومالَ إليه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ .

فائدة : لو سوَّدَ كَفَّ العَبْدِ ، أو ثَوْبَه ؛ ليُظَنَّ أنَّه كاتِبٌ ، أو حَدَّادٌ ، أو عَلَفَ الشَّاةَ ، أو غيرَها ؛ ليُظَنَّ أنَّها حامِلٌ ، لم يتْبُتْ للمُشْتَرِى بذلك خِيارٌ . على الصَّحيحِ (١ - ١) في الأصل ، م ، ق : ﴿ ظنه من خلقته الأصلية لطمع ، .

حَدَّادًا ، أو كانتِ الشَّاةُ عَظِيمَةَ الضَّرْعِ ِ خِلْقَةً ، فَظَنَّها كَثِيرَةَ اللَّبَن ، فلا الشرح الكبير خِيارَ له ؛ لأنَّ ذلك لا يَنْحَصِرُ فيما ظَنَّهُ المُشْتَرى ، لأنَّ سوادَ الأَنَامِل قد يكونُ لوَلَغٍ ، أو خِدْمَةِ كاتِبِ أو حَدَّادٍ ، أو شُرُوعٍ في الكِتَابَةِ ، وانْتِفاخُ البَطْنِ يكونُ للأَكْلِ ، فظَنُّ المُشْتَرِى غيرَ ذلك طَمَعٌ لا يَثْبُتُ به الخيارُ .

> فصل: فإنْ أرادَ إمْساكَ المُدَلَّسِ مع الأرْشِ، لم يكُنْ له ذلك ؟ لأنّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِم يَجْعَلْ له في المُصَرَّاةِ أَرْشًا ، بل خَيَّرَه بينَ الإِمْسَاكِ والرَّدِّ مع صاعٍ مِن تَمْرٍ . ولأنَّ المُدَلِّسَ ليس بمَعِيبِ ، فلم يَسْتَحِقَّ له أَرْشًا . فإِنْ تَعَذَّرَ عليه الرَّدُّ بِتَلَفٍ ، فَعَلَيْه الثَّمَنُ ؛ لأَنَّه تَعَذَّرَ عليه الرَّدُّ ، ولا أرْشَ له ، أَشْبَهَ غيرَ المُدَلِّس . فإنْ تَعَيَّبَ عندَه قبلَ العِلْم بالتَّدْلِيس ، فله رَدُّه ورَدُّ أَرْشِ ِ العَيْبِ عندَه وأَخْذُ الثَّمَنِ ، وإنْ شاءَ أَمْسَكَ ولا شيءَ له . وإنْ تَصَرُّفَ في المَبِيعِ بعدَ عِلْمِه بالتَّدْلِيسِ ، بَطَلَ رَدُّه ، كما لو تَصَرُّفَ في المَبِيعِ ِ المَعِيبِ ، وإنْ أُخْرَ الرَّدَّ مِن غيرِ تَصَرُّفٍ ، فَحُكْمُه حُكْمُ تَأْخِيرِ رَدِّ المَعِيبِ، على ما نَذْكُرُه إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى .

١٦٢٣ - مسألة : ( ويَرُدُّ مع المُصَرَّاةِ عِوضَ اللَّبَن صاعًا مِن تَمْر .

مِنَ المذهبِ . وقيل : يثْبُتُ .

الإنصاف

قوله : ويَرُدُّ مع المُصَرَّاةِ عِوَضَ اللَّبَن ِ صَاعًا مِن تَمْرٍ . يتعَيَّنُ التَّمْرُ في الرَّدِّ بشَرْطِه ، ولو زادَتْ قِيمَتُه على المُصَرَّاةِ ، أو نقَصَتْ عن قِيمَةِ اللَّبَنِ . على الصَّحيحِ

الشرح الكبير فإنْ لم يَجِدِ التَّمْرَ ، فقِيمَتُهُ في مَوْضِعِه ، سواءٌ كانت ناقَةً ، أو بقَرَةً ، أو شاةً ) إذا رَدَّ المُصَرَّاةَ لَزمَه ردُّ(١) بَدَل اللَّبَن ، في قول كُلِّ مَنْ جَوَّزَ رَدُّها ، وهو مُقَدَّرٌ بصَاعٍ مِن تَمْرٍ ، كما جاءَ في الحَدِيثِ . وهذا قَوْلُ اللَّيْثِ ، وإسحاقَ ، والشَّافِعِيِّ ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأبي ثَوْرٍ . وذَهَبَ مالِكٌ ، وبعضُ الشافِعِيَّةِ إلى أنَّ الواجِبَ صاعٌ مِن قُوتِ البَلَدِ ؛ لأنَّ في بعضِ الحديثِ(١): « ورَدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ طَعامِ ». وفي بَعْضِها: « ورَدَّ مَعَها مِثْلَ أُو مِثْلَى لَبَنِها قَمْحًا » . فجَمَعَ بين الأَحَادِيثِ ، وجَعَلَ تَنْصِيصَه على التَّمْرِ لأَنَّه غالِبُ قُوتِ البَلَدِ في المَدِينَةِ ، [٢٦٩/٣] (أونصَّ على القَمْحِ ٣] ؛ لأنَّه غالِبُ قوتِ بلَدٍ آخَرَ . وقال أبو يُوسُفَ : يَرُدُّ قِيمَةَ اللَّبَن ؛ لأنَّه ضَمانُ مُتْلَفٍ ، فَيُقَدَّرُ بقِيمَتِه ، كسائِر المُتْلَفَاتِ . وحُكِيَ ذلك عن ابن أبي لَيْلَى . وحُكِيَ عن زُفَرَ ، أنّه يَرُدُّ صَاعًا مِن تَمْر أو نِصْفَ صاع بررٌّ ، كَقَوْلِهم في الفِطْرَةِ . ولَنا ، الحَدِيثُ الصَّحِيحُ الذي أوْرَدْنَاهُ ، وقد نَصّ فيه على التَّمْرِ فقال : « إِنْ شاءَ رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْر » . وللبُخَارِيِّ : « مَن اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبَها ، فإنْ رَضِيَها أَمْسَكَها ،

الإنصاف مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: يُجْزِئُ القَمْحُ أيضًا. اختارَه الشِّيرَازِيُّ ؛ لحَديثٍ روَاه البِّيهَقِيُّ (\*) . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يُعْتَبرُ في كلّ بَلَدٍ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الْأَحَادِيثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في : باب الحكم فيمن اشترى مصراة ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/ ٣١٩ .

وإنْ سَخِطَها ففي حَلْبها صاغٌ مِن تَمْر » . ولمُسْلِم : « رَدَّهَا ورَدَّ صَاعًا الشرح الكبير مِن تَمْر ، لا سَمْرَاءَ »(١) . يَعْنِي لا يَرُدُّ قَمْحًا . والمرادُ بالطَّعام في الحَدِيثِ التَّمْرُ ؟ لأنَّه مُطْلَقٌ في أَحَدِ الحَدِيثَيْنِ ، مُقَيَّدٌ في الآخر ، في قَضِيَّةٍ واحِدَةٍ ، والمُطْلَقُ فيما هذا سَبيلُه يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ . وحَدِيثُ ابنِ عمرَ في رُواتِه (٢) جُمَيْعُ بنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ . قال ابنُ نُمَيْرٍ : هو مِن أَكْذَبِ النَّاسِ . وقال ابنُ حِبَّانَ : كان يَضَعُ الحَدِيثَ . مع أنَّ الحَدِيثَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بالاتَّفَاقِ ، إذْ لا قائِلَ بإيجابِ مثل لَبَنِها ، أو مِثْلَى لَبَنِها قَمْحًا ، ثم قد شَكَّ فيه الرَّاوِي ، مع مُخَالَفَة الحَديثِ الصَّحِيحِ ، فلا يُعَوَّلُ عليه . وقِياسُ أَبِي يُوسُفَ مُخالِفٌ للنَّصِّ ، فلا يُقْبَلُ . ولا يَبْعُدُ أَنْ يُقَدِّرَ الشارِ عُ بَدَلَ هذا المُتْلَفِ ، قَطْعًا للخُصُومَةِ والتَّنَازُ عِ ، كما قَدَّرَ دِيَةَ الآدَمِيِّ ودِيَةَ أَطْرَافِه . ولا يُمْكِنُ حَمْلُ الحَدِيثِ على أنَّ الصّاعَ كان قِيمَةَ اللَّبن فلذلك أَوْجَبَه ؟ لوُجُوهٍ ثَلاثَةٍ ؟ أحدُها ، أنَّ القِيمَةَ هي الأَثْمانُ لا التَّمْرُ . الثانِي ،

الإنصاف

صاعٌ مِن غالب قُوتِه .

فائدتان ؛ إحْداهما ، علَّل أبو بَكْر وُجوبَ الصَّاعِ بِأَنَّ لَبَنَ التَّصْرِيَةِ اخْتَلطَ بِلَبَنِ حدَث في مِلْكِ المُشْتَرِي ، فلمَّا لم يتَمَيَّزْ ، قطَع عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، المُشاجَرَةَ بينَهما بإيجابِ صاعٍ . الثَّانيةُ ، لو اشْترَى أكثرَ مِن مُصَرَّاةٍ ، رَدَّ مع كلِّ واحدٍ صاعًا . صرَّح به في ﴿ الفائقِ ﴾ وغيرِه . قلتُ : وهو داخِلٌ في عُمومٍ كلامِهم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برواياته في صفحة ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۲) فى م: « روايته » .

الإنصاف

الشرح الكبير أنَّه أوْ جَبَ في المُصَرَّاةِ مِن الإبل والغَنَم جَمِيعًا صاعًا مِن تَمْر مع اختِلاف لَبَنِها . الثالِثُ ، أنَّ لَفْظَه للعُمُوم ، فَيَتَناوَلُ كُلَّ مُصَرَّاةٍ ، ولا يَتَّفِقُ أنْ تكونَ قِيمَةُ لَبَنِ كُلِّ مُصَرَّاةٍ صاعًا ، وإنْ أَمْكَنَ أَنْ يكونَ كذلك ، فيتَعَيَّنُ إيجابُ الصاعِ ؟ لأنَّه القِيمَةُ التي عَيَّنَ الشارِ عُ إيجابَها فلا يَجُوزُ العُدُولُ عنها . ويَجِبُ أَنْ يكونَ صاعُ التَّمْرِ جَيِّدًا غيرَ مَعِيبٍ ؛ لأَنَّهُ واجبٌ بإطْلاقِ الشارع ِ ، فَيَنْصَرفُ إِلَى مَا ذَكَرْنَاه ، كالصّاع ِ الواجب في الفِطْرَةِ . ويَكْفِي فيه أَدْنَى ما يَقَعُ عليه اسمُ الجَيِّدِ . ولا فَرْقَ بين أَنْ تكونَ قيمَةُ التَّمْرِ أَقَلَّ مِن قِيمَةِ الشاةِ أُو أَكْثَرَ أُو مِثْلَها . نَصَّ عليه . وليس فيه جَمْعٌ بين البَدَل والمُبْدَل ؛ لأَنَّ التَّمْرَ بَدَلُ اللَّبَن ، قَدَّرَهُ الشَّارِ عُ به ، كَمَا قَدَّرَ في يَدَى العَبْدِ قيمَته ، وفي يَدَيْهِ ورجْلَيْهِ قِيمَتَه مَرَّتَيْن ، مع بقاء العَبْدِ على مِلْكِ السَّيِّدِ . وإِنْ عَدِمَ التَّمْرَ في مَوْضِعِه ، فعَلَيْه قِيمَتَه في مَوْضِع ِ العَقْدِ ؛ لأنَّه بمَنْزلَة ِ عَيْنِ أَتْلَفَها ، فَيَجِبُ عليه قِيمَتُها .

فصل : ولا فَرْقَ بينَ النَّاقَةِ و البَقَرَةِ و الشَّاةِ فيما ذَكَرْنا . وقال داودُ : لا يَثْبُتُ الخِيارُ بتَصْريَةِ البَقَرَةِ ؛ لأَنَّ الحَدِيثَ : « لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ » . فَدَلَّ على أنَّ ما عَداهُما بخِلافِهما ، ولأنَّ الحُكْمَ ثَبَتَ فيهما بالنَّصِّ ، والقِياسُ لا تَثْبُتُ به الأَحْكَامُ . ولَنا ، عُمُومُ قَوْلِه : « مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً » . و « مَن ِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً »(١) . و لم يُفَصِّلْ . والخَبَرُ [ ٢٧٠/٢]

تنبيه : قوله : فإنْ لم يجدِ التَّمْرَ ، فقِيمَتُه في مَوْضِعِه . أَيْ في مَوْضِع ِ العَقْدِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٨ ، ٣٤٨

فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ بِحَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، رَدَّهُ ، وَأَجْزَأَهُ . وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُجْزِئَهُ الفنع إِلَّا التَّهُرُ .

فيه تَنْبيهٌ على تَصْريَةِ البَقَر ؛ لأَنَّ لَبَنَها أكثرُ وأَنْفَعُ ، فَيَثْبُتُ بالتَّنْبِيهِ ، وهو الشرح الكبير حُجَّةٌ عندَ الجَمِيعِ .

> فصل : إذا اشْتَرَى مُصَرَّاتَيْن أو أكثَرَ في عَقْدٍ ، فرَدَّهُنَّ ، رَدَّ مع كُلِّ مُصَرَّاةٍ صَاعًا . وبه قال الشافعيُّ ، وبعضُ المالِكِيَّةِ . وقال بعضُهم : في الجميع ِ صَاعٌ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةِ قال : « مَن اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا ، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِن تَمْرٍ » . ولَنا ، قولُه : « مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً » . وهذا يَتَنَاوَلُ الواحِدَةَ . ولأنَّ ما جُعِلَ عِوَضًا عن شيءٍ في صَفْقَتَيْنِ ، وَجَبَ إذا كان فى صَفْقَةٍ واحِدَةٍ ، كأرْشِ العَيْبِ . وأمّا الحَدِيثُ ، فإنّ الضَّمِيرَ فيه يَعُودُ إلى الواحِدَةِ.

> ١٦٢٤ - مسألة : ( فإن كانَ اللَّبَنُ بحَالِه لم يَتَغَيَّرْ ، رَدَّه ، وأُجْزَأه .. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُجْزِئَه إِلَّا التَّمْرُ ﴾ إذا احْتَلَبَها ، وتَرَكَ (١) اللَّبَنَ بحَالِه ، ثم

الإنصاف

صرَّح به الأصحابُ ، ولو زادَتْ على قِيمَةِ المُصَرَّاةِ . نصَّ عليه أحمدُ .

قوله : فإنْ كان اللَّبَنُ بحالِه لم يتَغَيَّرْ ، رَدَّه وأُجْزَأُه . هذا المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . ونصَرَه الشَّارِحُ وغيرُه . واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . قال القاضي : الأَشْبَهُ أَنَّه يَلْزَمُ البائِعَ قَبُولُه . قال في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير رَدُّها مع لَبَنِها ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّ المَبِيعَ إذا كان مَوْجُودًا فَرَدَّه ، لم يَلْزَمْه بَدَلُه . فإن أَبَى البائِعُ قَبُولَه وطَلَبَ التَّمْرَ ، فليس له ذلك إذا كان اللَّبَنُ لم يَتَغَيَّرْ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه قَبُولُه ؛ لظَاهِر الخَبَر ، ولأنَّه قد نَقَصَ بالحَلْبِ ؛ لأَنَّ كُونَه في الضَّرْعِ أَحْفَظُ له . ولَنا ، أَنَّه قَدَرَ على رَدِّ المُبْدَل ، فلم يَلْزَمْهُ البَدَلُ ، كَسَائِرِ المُبْدَلَاتِ مع أَبْدَالِها . والحَدِيثُ ، المرادُ به رَدُّ التَّمْرِ حالَةَ عَدَم اللَّبَن ؛ لقَوْلِه : ﴿ فَفَي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِن تَمْرٍ ﴾ . وقَوْلُهم : الضَّرْعُ أَحْفَظُ له . لا يَصِحُ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إِبْقَاؤُه في الضَّرْعِ على الدَّوَامِ ، لأنَّه يَضُرُّ بالحَيَوانِ . فإن تَغَيَّرَ اللَّبَنُ ، ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، لا يَلْزَمُه قَبُولُه . وهو قَوْلُ مالِكٍ ؛ للخَبَر . ولأَنَّه قد نَقَصَ بالحُمُوضَةِ ، أَشْبَهَ تَلَفَه . والثاني ، يَلْزَمُه قَبُولُه ؛ لأَنَّ النَّقْصَ (١) حَصَلَ باسْتِعلام ِ المَبيع ِ ، بتَغْريرِ (١)٠ البائِع ِ ، وتُسْلِيطِه على حَلْبه ، فلم يَمْنَع ِ الرَّدُّ ، كَلَبَن غير المُصَرَّاةِ . فصل : فإنْ رَضِيَ بالتَّصْرِيةِ فَأَمْسَكَها ، ثم وَجَدَ بها عَيْبًا ، رَدُّها به ؟

الإنصاف « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : لَزمَ البائِعَ قَبُولُه في الأَقْيَس . واقْتَصرَ عليه . ويَحْتَمِلُ أَنْ لاَيْجْزِئُه إِلَّا التَّمْرُ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . وصحَّحَه في « الخُلاصَةِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التُّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاويَيْنِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم . ويشْمَلُه كلامُ الخِرَقِيِّ . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) في م: « التعهد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق : « بتغيير » وفي م : « بتعين » .

لأَنَّ رِضَاهُ بِعَيْبِ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ لِعَيْبِ آخَر ، كما لو اشْتَرَى أَعْرَجَ فَرَضِيَ به ، الندح الكبير فَوَجَدَه أَبْرَصَ . فإنْ رَدُّ ، لَزِمَهُ صَاعٌ مِن تَمْرٍ ، عِوَضَ اللَّبَنِ ؟ لأَنَّه عِوَضٌ له فيما إذا رَدَّها بالتَّصْرِيَةِ ، فيكونُ عِوَضًا له مُطْلَقًا .

> فصل : ولو اشْتَرَى شاةً غيرَ مُصَرَّاةٍ فاحْتَلَبَها ، ثم وَجَد بها عَيْبًا ، فله الرَّدُّ . ثم إنْ لم يكنْ في ضَرْعِها لَبَنِّ حالَ العَقْدِ ، فلا شيءَ عليه ؟ لأنَّ اللَّبَنَ الحادِثَ بعدَ العَقْدِ يَحْدُثُ على مِلْكِه . وإنْ كان فيه لَبَنَّ حالَ العَقْدِ ، إلَّا أَنَّه يَسِيرٌ لا يَخْلُو الضَّرْعُ مِن مِثْلِه عادَةً ، فلا شيءَ فيه ؛ لأنَّه لا عِبْرَةَ به ، ولا قِيمَةَ له في العادَةِ . وإنْ كان كَثِيرًا ، وكان قائِمًا بحالِه ، انْبَنَى رَدُّه على رَدِّ لَبَنِ المُصَرَّاةِ ، وقد سَبَقَ . فإنْ قُلْنا : ليس له رَدُّه . فَبَقَاؤُه كَتَلَفِه . وهل له رَدُّ المبيع ِ ؟ يُخَرُّ جُ على الرِّوايَتَيْن فيما إذا اشْتَرى شَيْئًا ، فتلِفَ بَعْضُه أُو تَعَيَّبَ ، إِنْ قُلْنا بِرَدِّه ، رَدَّ مثلَ اللَّبَن ؛ لأَنَّه مِن المِثْليّاتِ ، والأَصْلُ ضَمانُها بمِثْلِها ، إلَّا أنَّه خُولِفَ في لَبَن المُصَرَّاةِ للنَّصِّ ، ففيما عَداه يَبْقَى على الأصْلِ . ولأصْحابِ الشافعيِّ في هذا الفَصْلِ نحوٌ ممَّا ذَكَرْنا .

> فصل : قال ابنُ عَقِيل ِ : إذا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ قبلَ حَلْبها ، مثلَ أن أقرَّ به البائِعُ ، أو شَهِدَ به مَن تُقْبَلُ شهادَتُه ، فله رَدُّها ، ولا شيءَ [ ٣/٧٠٠ ] معها ؛ لأَنَّ التَّمْرَ إِنَّما وَجَبَ بَدَلًا للَّبَنِ المُحْتَلَبِ ، ولأَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قال :

تنبيهان ؛ أحدُهما ، مفْهومُ قولِه : لم يتَغَيَّرْ ، رَدَّه . أَنَّه إذا تَغيَّرُ لا يلْزَمُ البائِعَ قَبُولُه . الإنصاف وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . قدُّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الكافِي » ، وغيرِهم . وقيل : يُجْزِئُه رَدُّه . ويَلْزَمُ البائِعَ قَبُولُه . اخْتارَه القاضى . الثَّاني ، لو عَلِمَ التَّصْرِيَةَ قبلَ الحَلْبِ ، فرَدُّها قبلَ حَلْبِها ، لم يَلْزَمْه شيءٌ .

المَنع وَمَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، فَلَهُ الرَّدُّ . وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ .

الشرح الكبير « مَن اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً ، فاحْتَلَبَها ، فإنْ رَضيَها أَمْسَكُها، ، وإنْ سَخِطَها ، ففي حَلْبَتِها صاعٌ مِن تَمْر »(١) . و لم يَأْخُذْ لها هـ هنا لَبَنًا ، فلم يَلْزَمْه رَدُّ شَيءِ معها . وهذا قَوْلُ مالِكِ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٢) : هذا ممّا لا خلافَ فيه .

١٦٢٥ - مسألة : ( ومَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، فله الرَّدُّ . وقال القاضِي : ليس له رَدُّها إِلَّا بعدَ ثَلاثٍ ) اخْتَلَفَ أَصْحَابُنا في مُدَّةِ الخِيار . فقال القَاضِي : هو مُقَدَّرٌ بثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ليس له الرَّدُّ قبلَ مُضِيِّها ، ولا إِمْسَاكُها بعدَها ، فإنْ أَمْسَكَها بعدَها سَقَطَ الرَّدُّ . قال : وهو ظَاهِرُ كلام أحمدَ ،

الإنصاف

قوله : ومتى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، فله الرَّدُّ . فظاهِرُه [ ٢/ ٧٨ط ] ، أنَّه سواءٌ كان قبلَ مُضِيٌّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، أو بعدَها ما لم يَرْضَ ، كَسائرِ التَّدْليسِ . وهذا قوْلُ أبي الخَطَّابِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : هذا القِياسُ . قال ابنُ رَزينِ في « شَرْحِه » : هذا أُقْيَسُ . قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وقدَّمه في « الكافِي » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايَةِ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ويتَخرَّجُ مِن قَوْلِ أَبَى الخَطَّابِ قَوْلٌ آخَرُ ، أنَّ الخِيارَ على الفَوْرِ ، كالعُيوبِ ؛ لأنَّ فيها قولًا كذلك . انتهى . وقال القاضي : ليس له رَدُّها إِلَّا بعدَ ثَلاثٍ مَنْذُ عَلِمَ ، ويكونُ على الفَوْرِ بعدَها . وهذا ظاهرُ كلام الإمام أحمدَ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وصحَّحَه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ٢١/٨٩.

وقولُ بَعْض أَصْحاب الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَوَى أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُم الشرح الكبير قال : « مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فهو فيها بالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شاءَ أَمْسَكُها ، وإنْ شاءَ رَدَّهَا ورَدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . رَواهُ مُسْلِمٌ (١٠٠٠ . قالُوا : هذه الثَّلَاثَةُ قَدَّرَها الشارِعُ لمَعْرِفَةِ التَّصْرِيَةِ ، فإنَّها لا تُعْرَفُ قبلَ مُضِيِّها ؛ لأَنَّ لَبَنَها في أوَّلِ يومٍ لَبَنُ التَّصْرِيَةِ ، وفي الثانِي ، يجُوزُ أَنْ يكونَ نَقَصَ لتَغَيُّر المَكانِ ، واخْتِلَافِ العَلَفِ ، وكذلك الثالِثُ ، فإذا مَضَتِ

« الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، الإنصاف و « الحاوى الكَبير » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، وقال فيهما : إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنِ التَّصْرِيَةَ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَوَجْهَانَ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَثْبُتُ الرَّدُّ عندَ تَبَيُّنِ التَّصْرِيَةِ . والآخَرُ ، تكونُ مُدَّةُ الخِيارِ ثلاثًا . انتهى . قلتُ : الذي يَظْهَرُ مِن تَعْلِيلِهم لكلام ِ القاضي ، أنَّه إذا لم يَعْلَمْ إلَّا بعدَ ثَلاثٍ ، أنَّ خِيارَه يكونُ على الفَوْرِ . وظاهِرُ كلام ِ ابن ِ أبي مُوسى ، أنَّه متى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، ثَبَتَ له الخِيارُ في الأيَّامِ الثَّلاثَةِ إلى تَمَامِها . قالَه المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ عنه . وقال في ﴿ الكافِي ﴾ : وقال ابنُ أبي مُوسى : إذا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، فله الخِيارُ إلى تَمام ِ ثَلاثَة ِ أَيَّام مِن حينِ البَيْع ِ . وقدُّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ . لكِنْ قال الزَّرْ كَشِيُّ: ولا عِبْرَةَ بما أَوْ هَمَه كلامُ أبي محمدٍ في « الكافِي » ، أنَّ ابْتِداءَ الثَّلاثَةِ ، على قَوْلِ ابنِ أبي مُوسى ، مِن حينِ البَّيْعِ. . وأَطْلَقَهُنَّ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . واعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أنَّه متى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ، يُخَيَّرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ منْذُ عَلِمَ . جزَم به في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ » . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الفائقِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٧.

الشرح الكبير الثَّلاثُ اسْتَبَانَتِ التَّصْرِيَةُ ، وثَبَتَ الخِيارُ على الفَوْرِ ، ولا يَثْبُتُ قبلَ انْقِضَائِها . وقال أبو الخَطَّاب : متى تَبَيَّنَتِ التَّصْرِيَةُ جازَ له الرَّدُّ ، قبلَ الثَّلاثِوبعدَها ؛ لأنَّه تَدْلِيسٌ يُثْبتُ الخِيارَ ، فملَكَ الرَّدُّ به إذا ظَهَرَ ، كسائِر التَّدْلِيسِ . وهو قَوْلُ بعض المَدَنيِّينَ (١) . فعلى هذا ، فائِدَةُ التَّقْدِيرِ في الخبرِ بالثَّلاثِ ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه لا يَحْصُلُ العِلْمُ إلَّا بها ، فاعْتَبَرَها لحُصُول العِلْم ظاهِرًا ، فإنْ حَصَلَ العِلْمُ بها أو لم يَحْصُلْ ، فالاعْتِبارُ به دُونَها ، كما في سائِرِ التَّدْلِيسِ . وظاهِرُ قولِ ابن أبي مُوسىَ ، أُنَّه مَتَى عَلِمَ التَّصْريَةَ ثَبَتَ له الخِيارُ في الأَّيَّامِ الثَّلَاثَةِ إلى تَمامِها . وهو قَوْلُ ابنِ المُنْذِرِ ، وأبي حامِدٍ مِن الشَّافِعِيَّةِ ، وحَكَاهُ عن الشَّافِعِيِّ ؛ لظاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والعَمَلُ بالخَبَرِ أَوْلَى . قال الزُّرْكَشِيُّ : هذا ظاهِرُ الحديثِ ، وعليه المُعْتَمَدُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ ابن أبي مُوسى ، والفَرْقُ بينَ هذا وبينَ قَوْلِ القاضي ، أنَّ الخِيَرَةَ ، على قوْلِ القاضي ، تكونُ بعدَ الأيَّامِ الثَّلاثَةِ ، ويكونُ هذا على الفَوْرِ . وعلى المذهبِ ، تكونُ الخِيَرَةُ في الأيَّامِ الثَّلاثَة .

تنبيه : ظاهرُ قولِه : فله الرَّدُّ . أنَّه ليس له سِوَاه ، أوِ الإمْساكُ مجَّانًا . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَشْهُورُ عندَ الأصحابِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ كلامِه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و غيرِهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقيل : يُخَيَّرُ بينَ الإِمْساكِ مع الأَرْشِ وبينَ

<sup>(</sup>١) في م: « المدلسين ».

وَإِنْ صَارَ لَبَنُهَا عَادَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ : وَإِذَا اشْتَرَى الفنع أَمَةً مُزَوَّجَةً ، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ ، لَمْ يَمْلِكِ الرَّدَّ .

فَإِنَّه يَقْتَضِى ثُبُوتَ الْخِيارِ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كُلِّها . وقَوْلُ القاضِي لاَ يَثْبُتُ السرح الكبير في شيءٍ منها ، وقولُ أبى الْخَطَّابِ يُسَوِّى بَيْنَها وبينَ غَيْرِها . والْعَمَلُ بالْخَبَرِ أَوْلَى ، والقِياسُ ما قاله أبو الخَطَّابِ ، قِياسًا على سائِرِ التَّدْلِيسِ .

آ ١٦٢٦ - مسألة : ( وإنْ صارَ لَبَنُها عادَةً ، لم يَكُنْ له الرَّدُّ في قِياسِ قَوْلِه : إذا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً ، فَطَلَّقَها الزَّوْجُ ، لم يَمْلِكِ الرَّدَّ ) وقال أصحابُ الشَّافِعِيِّ : له الرَّدُّ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؟ للخَبَرِ ، ولأَنَّ التَّدْلِيسَ أصحابُ الشَّافِعِيِّ : له الرَّدُّ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؟ للخَبَرِ ، ولأَنَّ التَّدْلِيسَ

الإنصاف

الرَّدِّ. وجزَم به أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » ، و « المُبْهِجِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحَاوِي و « التَّرْغيبِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرِي » ، و « الجَاوِي الصَّغْيرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . ومالَ إليه صاحِبُ « الرَّوْضَةِ » ، ونقلَه ابنُ هانِئُ . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » ، في التَّصْرِيَةِ ؛ لأَنَّهما حكيّاه عن أبي بَكْرٍ ، واقْتَصَرا عليه ، وقدَّماه في غيرِ التَّصْرِيَةِ ، لكنْ قالا : ظاهرُ كلام غيرِ أبي بَكْرٍ مِن أصحابِنا ، أنَّه ليس له إلَّا الرَّدُّ أو الإِمْساكُ لا غيرُ .

قوله: وإنْ صار لَبَنُها عادَةً ، لم يكنْ له الرَّدُّ في قياس قولِه: إذا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فطَلَّقَها الزَّوْجُ ، لم يَمْلِكِ الرَّدَّ . اعلمْ أَنَّه إذا صارَ لَبَنُها عادَةً ، لم يَكُنْ له الرَّدُّ . جزَم به كلُّ مَن ذكرَها . وأمَّا إذا اشْتَرى أمَةً مُزَوَّجَةً ، فطَلَّقَها الزَّوْجُ ، وهو الأَصْلُ المَقِيسُ عليه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا خِيارَ للمُشْتَرِى . نصَّ عليه . قال ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصُولِ » : بشَرْطِ أَنْ لا يكونَ طَلاقُها رَجْعِيًّا . قلتُ : لعَلَّه مُرادُ النَّصِّ ، والمذهبُ . وقال ابنُ عَقِيلٍ أيضًا : في طَلاقٍ بائنٍ فيه عِدَّةً ،

المنع وَإِنْ كَانَتِ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْر بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ، فَلَا رَدَّ لَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن . وَفِي الْآخَر ، لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُ اللَّبَن .

الشرح الكبير كان مَوْجُودًا(') حالَ العَقْدِ ، فأَثْبَتَ الرَّدُّ ، كما لو نَقَصَ اللَّبَنُ . ولَنا ، أنَّ الرَّدَّ جُعِلَ لدَفْعِ ِ الضَّرَرِ بنَقْصِ الثَّمَنِ ، و لم يُوجَدْ ، فامْتَنَعَ الرَّدُّ ، ولأنَّ العَيْبَ لَم يُوجَد ، ولَم تَخْتَلِف صِفَةُ المبيع (١) عن حالَةِ العَقْدِ ، فلم يَثْبُتِ التَّدْلِيسُ ، ولأنَّ الخِيارَ ثَبَتَ لدَفْع ِ الضَّرَرِ ، ولا ضَرَرَ .

١٦٢٧ - مسألة : ( وإنْ كانتِ التَّصْرِيَةُ في غير بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) كَالْأُمَةِ ، وَالْأَتَانِ ، وَالْفَرَسِ ، ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الإنصاف احْتِمالان . قلتُ : الذي يَظْهَرُ ، إِنْ كانتِ العِدَّةُ بِقَدْرِ الاسْتِبْراءِ ، أَنَّه لا خِيارَ له . وقال في « الرِّعايَةِ » مِن عندِه : إنِ اشْترَى مُعْتَدَّةً مِن طَلاقِ أو مَوْتِ جاهِلًا ذلك ، فله رَدُّها أو الأرْشُ.

تنيه : قُولُه : فطَّلَّقَها الزَّوْجُ . هكذا أطْلَقَ أكثرُ الأصحاب . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائق » : فلو طُلِّقَتْ قبلَ عِلْمِه ، زالَ . نصَّ عليه . فقَيَّد الطُّلاقَ بِعَدَمِ العِلْمِ . قال شَيْخُنا : والأُوَّلُ أَظْهَرُ .

فائدة : لو اشْتَراها ولم يعْلَمْ بكَوْنِها مُزَوَّجَةً ، خُيِّرَ بينَ الرَّدِّ أو الإمساكِ مع الأَرْشِ ، وإنْ كان عالِمًا ، فلا خِيارَ له ، وليس له مَنْعُ زَوْجها مِن وَطْئِها بحالٍ .

قوله : وإنْ كَانَتِ النَّصْرِيَةُ في غيرِ بهَيمَةِ الأَنْعَامِ ، فلا رَدَّ له في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الـذُّهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: « البيع ».

[ ٢٧١/٣ ] اخْتَارَهُ ابنُ عَقِيلٍ . وهو ظاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ ؛ لَعُمُوم قَوْلِه الشرح الكبير عَلِيْكُ : « مَن اشْتَرَى مُصَرَّاةً » . ولأَنَّه تَصْريَةٌ بما يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ، فأَثْبَتَ الخِيارَ ، كتَصْرِيَةِ بَهِيمَةِ الأُنْعامِ ؛ لأَنَّ الآدَمِيَّةَ تُرادُ للرَّضَاعِ ، ويُرْغَبُ فيها ظِئْرًا ، ولذلك لو اشْتَرَطَ كَثْرَةَ لَبَنِها ، فَبانَ بخِلافِه ، مَلَكَ الفَسْخَ . ('ولَبَنُ الأَتانِ') والفَرَس يُرادُ لوَلَدِهما(') . والثاني ، لا يَثْبُتُ به الخِيارُ ؛ لأَنَّ لَبَنَها لا يُعْتاضُ عنه في العَادَةِ ، ولا يُقْصَدُ ، كَلَبَنِ بَهيمَةِ الأنَّعام ، والخَبَرُ ورَدَ في بَهيمَةِ الأنْعام ، ولا يَصِحُّ القِياسُ عليه ؛ لذلك .

و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، الإنصاف و « الهادِی » ، و « التَّلْخیصِ » ، و « الشَّـرْحِ ِ » ، و « الزَّرْكَشِــيِّ » ، و « الحاوى الكَبير » ؛ أحدُهما ، لارَدُّله . وهو ظاهِرُ « الوَجيز » . قال ابنُ البَنَّا ، تَبِّعًا لشَيْخِه القاضي : هذا قياسُ المذهب . قال ابنُ رَزين في « شَرْحِه » : هذا أَقْيَسُ . والوَجْهُ الثَّاني : له الرَّدُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . صحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » ، و « البُلْغَة ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، [ ٢/ ٧٩و] و « الحاوى الصَّغِيرِ » . واخْتارَه ابنُ عَقيلٍ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » .

> قوله : ولا يَلْزَمُه بَدَلُ اللَّبَنِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم ، وقالُوا في تَعْلِيلِه : لأنَّه لا يُعْتاضُ عنه في العادَةِ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قالُوا : وليس بمَانِع ٍ . انتهى . وقيل : إنْ جازَ بَيْعُ لَبَنِ الْأُمَةِ ، غَرِمَه . ذكَرَه

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق ، م : « لولدها » .

## اللُّنهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ تَدْلِيسُ سِلْعَتِهِ ، وَلَا كِتْمَانُ عَيْبِهَا .

الشرح الكبير واللَّفْظُ العامُّ أُرِيدَ به الخاصُّ ؛ لأنَّه أَمَرَ في رَدِّها بصاع مِن تَمْر ، ولا يَجبُ في لَبَن غَيْرِها . ولأنَّه وَرَدَ عامًّا وخاصًّا في قَضِيَّةٍ واحِدَةٍ ، فَيُحْمَلُ العامُّ على الخَاصِّ . فإنْ قُلْنَا بِرَدِّها ، لم يَلْزَمْه بَدَلُ (١) لَبَنِها ، ولا يَرُدُّ معها شَيْئًا ؛ لأَنَّ هذا اللَّبَنَ لا يُبَاعُ عادَةً ، ولا يُعاوَضُ<sup>(٢)</sup> عنه .

١٦٢٨ – مسألة : ( ولا يَحِلُّ للبائِع ِ تَدْلِيسُ سِلْعَتِه ، ولا كِتْمانُ عَيْبِها ) لَقُوْلِه عليه السلامُ : « مَنْ غَشَّنَا فليس مِنَّا »(") . قال التِّرْمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وقال عليه الصلاةُ والسلامُ : « المُسْلِمُ أُخُو المُسْلِمِ ، لا يَحِلُّ لمُسْلِمِ باعَ من أُخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيُّنَه » . رَواهُ ابنُ

الإنصاف في « الرِّعايَةِ » . قلتُ : ويُخَرَّجُ عليه غيرُه ، بل أوْلَى .

قوله : ولا يحِلُّ للبائع ِ تَدْلِيسُ سِلْعَتِه ، ولا كِتْمانُ عَيْبها . أمَّا التَّدْليسُ ، فحَرامٌ بلا نِزاعٍ . وأمَّا كِتْمانُ العَيْبِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه حرامٌ ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وهو الصُّوابُ، وذكرَه التُّرْمِذِيُّ عن العُلمَاء، وذكر أبو الخَطَّابِ، أَنَّه يُكْرَهُ . قال في « التَّبْصِرَةِ » : الكَراهَةُ نَصَّ عليها أحمدُ . وجزَم به في « المُذْهَبِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » ، لكِن اخْتارَ الأوَّلَ . قال ف « التَّلْخيص » : والمَشْهُورُ صِحَّةُ البَيْع ِ معالكَراهَةِ . انتهى . قلتُ : الذي يظْهَرُ أنَّ مُرادَ الإمام أحمدَ بالكَراهَةِ ، التَّحْريمُ .

<sup>(</sup>۱) في م: « بذل ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق ، م : ﴿ يعتاض ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٤ .

فَإِنْ فَعَلَ،فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ دَلَّسَ الْعَيْبَ ،فَالْبَيْعُ اللَّهُ عَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابًا . بَاطِلٌ . قِيلَ لِلهُ : فَمَا تَقُولُ فِي التَّصْرِيَةِ ؟ فَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابًا .

ماجَه (۱) . ( فانْ فَعَلَ ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ ) فى قولِ أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ منهم الشرح الكبير مالِكٌ ، وأبو حَنِيفَةَ ، والشّافِعِيُّ ، بدَلِيلِ حَدِيثِ التَّصْرِيَةِ ، فإنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَحَدَيثِ التَّصْرِيَةِ ، فإنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَحَدَّ مع نَهْيِه عنه . ( وقال أبو بكرٍ : إنْ دلَّسَ العَيْبَ ، فالبَيْعُ باطِلٌ ) لأَنَّه مَنْهِيٌّ عنه ، والنَّهْئُ يَقْتَضِى الفساد . ( فقيلَ له : ما تقولُ فى التَّصْرِيَةِ ؟ فلم يَذْكُرْ جَوابًا ) فدَلَّ على رُجُوعِه .

قوله: فإنْ فعَل ، فالبَيْعُ صَحيحٌ . يعْنِي إذا كتَم العَيْبَ أو دَلَّسَه وباعَه . وهذا الإنصاف المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، لا يصِحُ . نقل حَنْبَلٌ ، بَيْعُه مَرْدُودٌ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ . قال في « الحاوِى الكَبِيرِ » : وهو ظاهِرُ مَنْصُوصِ أَحْمَدَ . وروايَةُ حَنْبَلِ ، إذا دلَّسَ البائِعُ العَيْبَ وباعَ ، فتَلِفَ المَبِيعُ في يَدِ المُشْتَرِى بغيرِ فِعْلِه ، فإنَّه يَرْجِعُ على البائِع بجميع الثَّمَن . وقولُه : وقال أبو بَكْرٍ : إنْ دلَّسَ العَيْبَ ، فالبَيْعُ باطِلٌ . قيل له : فما تقولُ في المُصَرَّاةِ ؟ فلم يذكر جَوابًا . قال الشَّارِحُ ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : فدلَّ على رُجُوعِه . قلتُ : أكثرُ الأصحابِ يحْكِى أنَّ هذا اخْتِيارُ أَبِي بَكْر ، و لم يذكرُ وا أنَّه رجَع .

فائدة : قال الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ : وكذا لو أَعْلَمَه بالعَيْبِ ، و لم يعْلَما قَدْرَه ، فإنَّه يَجُوزُ عِقابُه بإِثلافِه ، والتَّصَدُّقُ به إذا دَلَّسَه . وقال : أَفْتَى به طائفةٌ مِن أصحابِنا .

<sup>(</sup>١) فى : باب من باع عيبا فليبينه ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٥/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ١٥٨/٤ .

فَصْلٌ : الْخَامِسُ ، خِيَارُ الْعَيْبِ ؛ وَهُوَ النَّقْصُ ؛ كَالْمَرَض ، وَذَهَابِ جَارِحَةٍ [ ٩٨٠] أَوْ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَتِهَا ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَعُيُوبُ الرَّقِيقِ مِنْ فِعْلِهِ ؛ كَالزِّنَا ، وَالسَّرقَةِ ، وَالْإِبَاقِ ، وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ إِذَا كَانَ مِنْ مُمَيِّز .

الشرح الكبير فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( الخامِسُ ، خِيارُ العَيْبِ ؛ وهو النَّقْصُ ؛ كَالْمَرَضِ ، وذَهابِ جارِحَةٍ أَوْ سِنٍّ ، أو زيادَتِها ، ونحو ذلك . وعُيُوبُ الرَّقِيقِ مِن فِعْلِه ؛ كالزِّنا ، والسَّرقَةِ ، والإباقِ ، والبَوْلِ في الفِراشِ إِن كان مِن مُمَيِّز ) العُيُوبُ: النَّقَائِصُ المُوجِبَةُ لنَقْص المَالِيَّةِ في عاداتِ التُّجَّارِ ؟ لأَنَّ المَبِيعَ إِنَّما صارَ مَحَلَّا للعَقْدِ باعْتِبارِ صِفَةِ المالِيَّةِ ، فما يُوجِبُ نَقْصًا فيها يكونُ عَيْبًا ، والمَرْجِعُ في ذلك إلى العادَةِ في عُرْفِ التُّجَّارِ .

قوله : الخامِسُ ، خِيارُ العَيْبِ ؛ وهو النَّقْصُ . العَيْبُ ؛ هو ما يُنْقِصُ قِيمَةَ المَبيع ِ عادةً . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال في « التَّرْغيبِ » وغيرِه : هو ما يُنْقِصُ قِيمَةَ المَبِيعِ ِ نَقِيصَةً يَقْتَضِى العُرْفُ سلامَةَ المَبِيعِ عنها غالبًا .

قوله : وعُيُوبُ الرَّقِيقِ مِن فِعْلِه ؛ كالزُّنا ، والسَّرِقَةِ ، والإِباقِ ، والبَوْلِ في الفِراشِ. وكذا شُرْبُه الخَمْرَ والنَّبِيذَ إذا كان مِن مُمِّيِّز . نصَّ عليه . أناطَ المُصَنَّفُ ، رَحِمَه الله ، الحُكْمَ في ذلك بالتَّمْييزِ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهداية»، و «المُنْهَب»، و «مَسْبُوكِ النَّهَب»، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاويَيْن » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « الفائق ِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوس ٍ » ، فالعُيُوبُ في الخِلْقَةِ ؛ كالجُنُونِ ، والجُذَامِ ، والبَرَصِ ، والصَّمَمِ ، الشرح الكبير والعَمَى ، والعَوَرِ ، والعَرَجِ ، والعَفَلِ (١) ، والقَرَنِ (٢) ، والفَتْقِ (٣) ، والعَرَجِ ، والطَّرَشِ ، والخَرَسِ ، وسائسِ المرَضِ ، والرَّتَقِ (١) ، والقَرَعِ ، والطَّرَشِ ، والخَرَسِ ، وسائسِ المرَضِ ، والإصبَعِ الزائدةِ والنَّاقِصَةِ ، والحَولِ ، والخَوصُ (٥) ، والسَّبَلِ ؛ وهو زيادَةٌ في الأَجْفانِ ، والتَّخْنِيثِ ، وكونِه خُنْثَى ، والخِصاءِ ، والتَّرَوُّجِ في الأَمةِ ، والبَخرِ (١) فيها . وهذا كُلُّه قولُ أبى حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ . قال ابنُ

و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » ، وغيرِهم . وزادَ بعضُهم ، فقال : إذا الإنصاف تكرَّرَ . قال في « الرِّعايَةِ » : وبوْلُه في فِراشِه مِرارًا . والوَجْهُ الثَّاني ، يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ ذلك مِن ابنِ عشر فصاعِدًا . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . وحمَل ابنُ مُنجَّى كلامَ المُصنِّف عليه ، مع أنَّ كلامَ مَن تقدَّم ذِكْرُه لا يَأْبَاه . وجزَم به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » . قال في « الكافِي » : فأمَّا العُيوبُ المَنْسُوبَةُ إلى فِعْلِه ، ككذا وكذا ، فإنْ كانتْ مِن مُميِّز جاوزَ العَشْرَ ، فهي عَيْبٌ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وزِنا مَن له عَشْرُ سِنِين ، أو أكثرُ . وقيل : إنْ دامَ

<sup>(</sup>١) العفل : شيء مدور يخرج في فرج المرأة ، وفي الرجل ، شيء مدور كالبيضة ، يخرج في الدُّبر .

<sup>(</sup>٢) القرن : شبيه بالعفلة ، وقيل : هو كالنُّتُوء في الرحِم ، يكون في النَّساء والشَّاء والبقر . والقرن بالسكون اسم العفلة ، والقرن بالفتح ، اسم العيب . لسان العرب ( ق ر ن ) .

<sup>(</sup>٣) الفتق : بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن .

<sup>. (</sup>٤) الرَّتَق : بالتحريك مصدرقولك : رتقت المرأةُ رتقا ، وهي رَثْقاء بينة الرتق : التصق ختانها فلم تُنل لارتتاق ذلك الموضع منها ، فهي لا يستطاع جماعها . لسان العرب ( ر ت ق ) .

<sup>(</sup>٥) الخوص : ضيقُ العين وصغرها وغئورها ، رجل أخوص بين الخوص ، أى غائر العين . لسان العرب (٠خ و ص ) .

<sup>(</sup>٦) البخر: الرائحة المتغيرة من الفم . لسان العرب ( ب خ ر ) .

الشرح الكبير المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهل العِلْم في الجاريةِ تُشْتَرَى ولها زَوْجٌ ، أَنَّه عَيْبٌ . وكذلك الدَّيْنُ في رَقَبَةِ العَبْدِ إِذَا كَانَ السِّيَّدُ مُعْسِرًا ، والجنايَةُ المُوجِبَةُ للقَوَدِ ؛ لأَنَّ الرَّقَبَةَ صارَتْ كالمُسْتَحَقَّةِ ؛ لوُجُوبِ الدَّفْعِ ِ في الجنايَةِ ، والبَيْع ِ في الدَّيْنِ ، [٣/٧٧٤] ومُسْتَحَقَّةَ الإِنْــلافِ

الإنصاف زِنا مُمَيِّزٍ ، أو سَرِقَتُه ، أو إباقُه ، أو شُرْبُه الخَمْرَ ، أو بَوْلُه في فِراشِه . انتهي . وقال في ﴿ الواضِحِ ۗ ﴾ : يُشْتَرطُ أَنْ يكونَ بالِغًا . وقيل : يُشْتَرَطُ في البَوْلِ أَنْ يكونَ مِن كبيرٍ ، ويَتَكَرَّرُ . وشرَط النَّاظِمُ أنْ يكونَ مِن كبيرٍ ، و لم يذْكُرِ التَّكْرارَ .

قُوله: كَالْمَرْضِ ، وَذَهَابِ جَارِحَةٍ ، أَو سِنٌّ ، أَو زيادَتِها ، ونحو ذلك . كالخَصِيُّ ، ولو زادَتْ قِيمَتُه ، ولكِنْ يَفُوتُ به غرَضٌ صحيحٌ مُباحٌ ، والإصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، والعَمَى ، والعَوَرِ ، والحَوَلِ ، والخَوَصِ ، والسَّبَل ؛ وهو زيادَةٌ في الأَجْفَانِ ، والطَّرَشِ ، والخَرَسِ ، والصَّممِ ، والقَرَعِ ('' ، والبُّهـاقِ ('' ) ، والبَرَصِ ، والجُذام ، والفالِج (٣) ، والكَلَفُ (١٠) ، والبَخْر ، والعَفَل ، والقَرَن ، والفَتْق ، والرَّثْق ، والاسْتِحاضَةِ ، والجُنُونِ ، والسُّعالِ ، والبَّحَّةِ ، وكثرَةِ الكَذِبِ ، والتَخْنِيثِ ، وكوْنِه خُنثَى ، والثآلِيلِ (٥) ، والبُثُورِ ، وآثارِ القُروحِ ، والجُروح ، والشُّجاج ، والجُدَرِئُ ( ) والحَفَر ؛ وهو وَسَخُّ يرْكُبُ أَصُولَ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) البهاق : داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض .

<sup>(</sup>٣) الفالج: شلل يصيب أحد شقى الجسم طولاً.

<sup>(</sup>٤) الكلف: نمش يعلو الوجه كالسمسم .

<sup>(</sup>٥) الثؤلول : بنر صغير صلب مستدير ، يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها .

<sup>(</sup>٦) الجُدَرى : ورم يأخذ في الحلق . وخراج يكون في البدن خلقة أو من الضرب .

بالقصَاص . والزِّنَى والبَخَرُ عَيْبٌ في العَبْدِ والأُمَةِ . وبه قال الشافِعِيُّ . الشرح الكبير وقال أبو حَنِيفَةَ : ليس بعَيْب في العَبْدِ ؛ لأنَّه لا يُرادُ للفِراش والاسْتِمْتاعِ به ، بخِلافِ الأُمَةِ . ولَنا ، أنَّ ذلك يَنْقُصُ قِيمَتَه ومالِيَّتَهُ ؛ فإنَّه بالزِّنَي يَتَعَرَّضُ لِإِقَامَةِ الحَدِّ عليه والتَّعْزِيرِ ، ولا يَأْمُنُهُ سَيِّدُه على عائِلَتِه ، والبَخُرُ يُؤْذِي سَيِّدَه ومَن جالَسَه أو سارَّه . والسَّرقَةُ والإباقُ والبَوْلُ في الفِراش عيُوبٌ في الكّبير الذي جاوَزَ العشْرَ . وقال أصحابُ أبي حَنِيفَةَ : في الذي يَأْكُلُ وَحْدَه ويَشْرَبُ وَحْدَه . وقال الثُّوريُّ ، وإسحاقُ : ليس بعَيْبِ حتى يَحْتَلِمَ ، لأنَّ الأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ به ، مِن التَّكْلِيفِ ووُجُوبِ الحَدِّ ، فكذلك هذا . وَلَنَا ، أَنَّ الصَّبِيُّ العَاقِلَ يَتَحَرَّزُ مِن هذا عادَةً ، كَتَحَرُّزِ الكَّبيرِ ، فُوُجُودُه منه في تلك الحال يَدُلُّ على أنَّ البَوْلَ لداء في باطِنِه(١) ، والسَّرقَةَ والإباقَ لخُبْثٍ في طَبْعِه . وحَدُّ ذلك بالعَشْر ؛ لأمْر النَّبيِّ عَيْرَا لِلَّهِ بِتَأْدِيب الصَّبِيِّ على تَرْكِ الصَّلَاةِ عندَها ، والتَّفْرِيقِ بينَهم في المَضاجِع ِ(١) . فأمّا

الأَسْنانِ ، والتُّلُوم فيها ، وذَهاب بعض أَسْنانِ الكبير ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ ، الإنصاف والوَشْم ، وتَحْريم عامٌّ ، كأمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ ، بَخِلافُ أُخْتِه مِنَ الرَّضاعِ وحَماتِه ونحوهما . قال في « الفُروع ِ » : وظاهرُ كلامِهم ، وقَرَع ٍ <sup>(٣)</sup> شديدٍ مِن كبير . وهو مُتَّجَّهُ . انتهي . وكوْنِ التَّوْبِ غيرَ جديدِ ما لم يَظْهَرْ عليه أثْرُ الاسْتِعْمال . ذكَرَه في « الواضِحِ » ، واقْتَصَر عليه في « الفُروع ي . والزَّرْع ، والغَرْس ،

<sup>(</sup>١) في م : « بطنه » .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) في ط: « وقزع » .

الشرح الكبير مَن دونَ ذلك ، فتكونُ هذه الأُمُورُ منه لضَعْف عَقْلِه وعَدَم تَثَبُّتِه . وكذلك إِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وِيَسْكُرُ مِنِ النَّبِيذِ . نَصَّ عليه أَحْمَدُ ؛ لأنَّه يوجِبُ الحَدُّ ، فهو كالزِّنَي . وكذلك الحُمْقُ الشَّدِيدُ ، والاسْتِطَالَةُ على الناسِ ؛ لأنَّه يَحْتاجُ إِلَى التَّأْدِيبِ . ورُبَّما تَكَرَّرَ فأَفْضَى إِلَى تَلَفِه ، ويَخْتَصُّ الكَبيرَ دونَ الصَّغِيرِ ؛ لأنَّه مَنْسُوبٌ إلى فِعْلِه . وعدَمُ الخِتانِ ليس بعَيْب في العَبْدِ الصَّغِيرِ ؛ لأَنَّه لم يَفُتْ وَقْتُه ، ولا في الأُمَةِ الكَبِيرَةِ . وبه قال الشَّافِعِيُّ . وقال أصحابُ أبي حَنِيفَةَ : هو عَيْبٌ فيها ؛ لأَنَّه زيادَةُ ألم ِ ، أَشْبَهَتِ العَبْدَ . وَلَنا ، أَنَّه لا يَجِبُ عليها ، والأَلَمُ يَقِلُّ فيه ، ولا يُخْشَى

الإنصاف والإجارَةِ . قال في « الرِّعايَةِ » : وشامَاتٌ ، ومَحاجمُ<sup>(١)</sup> [ ٧٩/٢ ظ] في غير مَوْضِعِها ، وشَرْطٌ يُشِينُ . ومنها ، إهْمالُ الأدَب والوَقار في أماكنِهما . نصَّ عليه . ذَكَرَه الخَلَّالُ . قلتُ : لعَلَّ المُرادَ في غيرِ الجَلَبِ ، والصَّغِيرِ . ومنها ، الاسْتِطالَةُ على النَّاسِ . ذَكَرَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحبُ « عُيُونِ المَسائلِ » ، وغيرُهم . ومنها ، الحُمْقُ مِن كبيرٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛ وهو ارْتِكَابُ الخَطأ على بَصِيرَةٍ . وقال المُصَنَّفُ ، والشَّار حُ : وحُمْقٌ شديدٌ . واعْتَبرَ القاضي وغيرُه العادَةَ . ومنها ، حَمْلُ الأُمَةِ ، دُونَ الدَّابَّةِ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوى ﴾ : إنْ لم يَضُرَّ اللَّحْمَ . وتقدَّم في أوَّل باب الشُّروطِ فِي البَيْعِرِ . ومنها ، عدَمُ خِتانِ عَبْدٍ كبيرٍ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وجزَم به فی « التَّلْخیصِ » ، و « الحاوِی » ، وغیرهما . وقدَّمه فی « الفُروعِ » . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » : إنْ كان العَبْدُ الكبيرُ مَجْلُوبًا ، فليس بَعَيْبٍ ، وإِلَّا فَعَيْبٌ . ومنها ، عَثْرَةُ المرْكوب ، وكَدْمُه ، ورَفْسُه ، وقُوَّةُ رأْسِه ،

<sup>(</sup>١) المحاجم: جمع محجم، وهو موضع الحجامة.

المقنع

منه التَّلَفُ ، بخلافِ العَبْدِ الكَبِيرِ . فأمَّا الكَبِيرُ ، فإنْ كان مَجْلُوبًا مِن الكفَّار ، فليس ذلك بعَيْبِ فيه ؛ لأنَّ العادَةَ أَنَّهُم لا يُخْتَنُونَ ، فصارَ ذلك مَعْلُومًا عندَ المُشْتَرِي ، فهو كَدِينِهم ، وإنْ كان مُسْلِمًا مَوْلِدًا فهو عَيْبٌ فيه ؛ لأَنَّه يُخْشَى عليه منه ، وهو خِلافُ العادَةِ .

وحَرَنُه ، وشُموصُه(١) ، وكُيُّه ، أو بعَيْنه ظَفَرَةٌ(١) ، أو بأُذُنِه شَقٌّ قد خِيطَ ، أو الإنصاف بِحَلْقِهِ نَغانِغُ (٣) ، أو غُدَّةٌ ، أو عُقْدَةٌ ، أو به زَوَرٌ ؛ وهو نُتوءُ الصَّدْر عن البَطْن ، أو بيَدِه أو رجْلِه شِقاقٌ ، أو بقَدَمِه فَدَعٌ ؛ وهو نُتوءُ وَسَطِ القَدَم ، أو به دَخَسٌ ؛ وهو وَرَمٌّ حولَ الحافرِ ، أو كَوَعٌ ( ) ، أو خُروجُ العُروقِ في الرِّجْلَيْن عن قدَمَيْهما ، أو كُوعٌ ؛ وهو انْقِلابُ أصابع ِ القَدَميْن عليهما ، أو بَعقِبهما صَكَكٌ ؛ وهو تَقارُبُهما ، وقيل : اصْطِكاكُهما أو انْتِفاخُهما ، أو بالفَرَس خَسَفٌ ؛ وهو كوْنُ إِحْدَى عَيْنَيْه زَرْقاءَ والْأُخْرَى كَحْلاءَ . ومنها ، كُوْنُه أَعْسَرَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال في « الفُروع ِ » : والمُرادُ ، ولا يعْمَلُ باليَمَين عمَلَها المُعْتادَ ، وإلَّا فزيادَةُ خَيْرٍ . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »(°) : كُوْنُه أَعْسَرَ ليس بعَيْبِ ؛ لعمَلِه بَإِحْدَى يَدَيْه . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : والجارُ السُّوءُ عَيْبٌ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وظاهرُ كلامِهم : وبَقُّ ونحُوُه غيرُ مُعْتادٍ بالدَّارِ . قال : وقالَه جماعةٌ في زَمَنِنا . قال في « الرِّعايَةِ » : واخْتِلافُ الأَضْلاعِ والأَسْنانِ ، وطُولُ إحْدَى يدَى الْأَنْثَى ،

<sup>(</sup>١) دابة شموص : أي نفور كشموس .

<sup>(</sup>٢) الظفرة : جليدة تغشى العين من الجانب الذي يلي الأنف .

<sup>(</sup>٣) النُّغْنغ: اللحمة في الحلق عند اللهازم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالنسخ ، ولعلها « كرع » ، وهو دقة مقدم ساقي الدابة .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغنى ٦/ ٢٣٨ .

فصل: والثُّيُوبَةُ ليست بعَيْبِ ؛ لأنَّها الغالِبُ على الجَوارى ، فَالْإِطْلَاقُ لَا يَقْتَضِي خِلَافَهَا . هذا اخْتِيارُ القَاضِي . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إِذَا أَطْلِقَ الشراءُ اقْتَضَى سَلامَتَها مِن الثُّيُوبَةِ وبقاءَ البَّكَارَةِ ، فالثُّيُوبَةُ إِتَّلاَّفُ

الإنصاف وَخَرْمُ شُنُوفِها . ومنها ، أكْلُ الطِّينِ . ذكَرَه جماعةٌ ؛ لأنَّه لا يَطْلُبُه إلَّا مَن به مرَضّ . نَقَله عنهم ابنُ عَقِيلٍ ، ذكرَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، في باب الأَطْعِمَةِ . قلت : وهو الصُّوابُ. وقطَع به في « الرِّعايَةِ » وغيرِها. وقالَه في « التَّلْخيصِ ِ » ، و « التَّرْغيبِ » ، وغيرِهما . وكوْنُ الدَّارِ ينْزِلُها الجُنْدُ عَيْبٌ . وعِبارَةُ القاضي ، وجَدَها مُنْزَلَةً ؛ قد نزَلَها الجُنْدُ . قال القاضي ، وصاحِبُ « التَّرْغيب » ، و ﴿ الحاوِي ﴾ ، ومَن تابعَهم : لو اشْتَرى قَرْيَةً ، فوَجَد فيها سَبُعًا أو حَيَّةً عظِيمَةً ، فهو عَيْبٌ يُثْقِصُ الثَّمَنَ . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، ومَن تَبِعَه : وجَدَها كان السُّلْطَانُ ينْزِلُها ليس عَيْبًا ، ونَقْصُ القِيمَة به عادةً ، إنْ غُبِنَ لذلك ، الثُّلُثَ وكان مُسْتَسْلِمًا ، فله الفَسْخُ للغَبْنِ لا للعَيْبِ . وأجابَ أبو الخَطَّابِ : لا يجوزُ الفَسْخُ لهذا الأمْرِ المُتَردِّدِ . انتهى . وليس الفِسْقُ مِن جهَة الاعْتِقادِ ، أو الفِعْل ، أو التَّعْفِيل ، بعَيْبِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقدَّمه في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ . وفي قوله : أو الفِعْل . نظَّرٌ ؟ لأَنَّه قد تقدُّم أَنَّ شُرْبَ الحَمْر مِنَ المُمَيِّز عَيْبٌ . وقيل : هو عَيْبٌ في الثَّلاثَةِ . قال ف « الفائق » : ولو ظهَر العَبْدُ فاسِقًا مع إسْلامِه ، فله الرَّدُّ ، سواءٌ كان فِسْقُه لبدْعَةٍ أوغيرها . ذكَرَه في « الفُصُول » . قال : وكذا لوظهَر مُتَوانِيًا في الصَّلاةِ . والمُخْتارُ ما ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ . انتهى . والثُّيُوبَةُ ليستْ بعَيْبِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، منهم القاضي وغيرُه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الحاوِى » . وجزَم به فى « الكافِي » وغيرِه . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إِنْ ظَهَرَتْ ثَيِّبًا مع إطْلاقِ العَقْدِ ، فهو عَيْبٌ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ، .

جُزْءِ ، والأَصْلُ عَدَمُ الإِتْلافِ ، والثمَنُ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِه ، فنقولُ : جُزْةٌ الشرح الكبر يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ ببقَائِه وزَوالِه ، فَزَوَالُهُ عَيْبٌ ، كَتَلَفِ بعض أَجْزائِها . وتَحْرِيمُها على المُشْتَرِي بِنَسَبِ أو رَضاعٍ ، ليس بعَيْبٍ ، إذْ ليس في المَحَلِّ ما يُوجِبُ خَلَلًا في المالِيَّةِ ولا نَقْصًا ، والتَّحْرِيمُ يَخْتَصُّ به . وكذلك الإحْرَامُ والصِّيَامُ ؛ لأَنَّهُما يَزُولَانِ قَرِيبًا . وبه قال أبو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وكذلك عِدَّةُ البائِن . فأمَّا عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ فهي عَيْبٌ ؟ لأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةً لا يُؤْمَنُ ارْتِجاعُها . ومَعْرِفَةُ الغِناءِ والحِجامَةِ ليس بعَيْبِ . [ ٢٧٢/٣ ] وحُكِيَ عن مالِكٍ ، في الجاريَةِ المُغَنِّيَةِ ، أَنَّه عَيْبٌ فيها؟ لأُنَّه مُحَرَّمٌ. ولَنا ، أنَّه ليس بنَقْصِ في عَيْنِها ، ولا قِيمَتِها، فهو كالصِّنَاعَةِ ، وكونَه مُحَرَّمًا مَمْنُوعٌ . وإنْ سُلِّمَ ، فالمُحَرَّمُ اسْتِعْمالُه، لا مَعْرفَتُه . والعَسَرُ (١) ليس بعَيْبٍ ، وكان شُرَيْحٌ يَرُدُّ به . ولَنا ، أَنَّه ليس بنَقْص ، وعَمَلُه بإحْدَى يَدَيْهِ يقومُ مَقامَ عَمَلِه بالأُخْرَى. والكَفْرُ ليس بعَيْبِ . وبه

وليس مَعْرِفَةُ الغِناءِ والكُفْرُ بعَيْبٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في الإنصاف « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، والشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقال ابنُ عَقِيل : الغِناءُ في الأُمَةِ عَيْبٌ ، وكذا الكُفْرُ . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » . وقال في « الفائقِ » : وعدَمُ نَباتِ عانَةِ الأَمَةِ ليس عَيْبًا في قِياسِ الحَيْضِ . وقال على قولِ ابن عَقيل : هو عَيْبٌ . وعَدَمُ الحَيْض في الكَبيرَةِ ليس بعَيْب . على الصَّحيح ِ مِنَ المِذهبِ. نصُّ عليه ، وجزَم به في «الكافِي »، و «المُغْنِي »، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : هو عَيْبٌ . قال ابنُ عَقِيل ٍ : هو

<sup>(</sup>١) العسر: العمل بالشمال دون اليمين.

قال الشَّافِعِيُّ . وهو عَيْبٌ عند أبي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّه نَقْصٌ ؛ لقَوْل الله تعالَى : ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوُّمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾(١) . ولنا ، أنَّ العَبيدَ فيهم المُسْلِمُ والكَافِرُ ، والأَصْلُ فيهم الكُفْرُ ، فالإطْلَاقُ لا يَقْتَضِي خِلافَ ذلك ، وكوْنُ المُؤْمِن خَيْرًا مِن الكافِر لا يَقْتَضِى كوْنَ الكُفْر عَيْبًا ، كما أَنَّ المُتَّقِيَ خَيْرٌ من غيره ، قال اللهُ تَعالَى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللهِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾(٢) . وليس عَدَمُه عَيْبًا . وكَوْنُه وَلَدَ زنِّي ليس بعَيْبِ . وبه قال الشافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : هو عَيْبٌ في الجاريَةِ ؛ لأَنَّها تُرادُ للافْتِراش ، بخلافِ العَبْدِ . قُلْنا : إِنَّ النَّسَبَ في الرَّقِيق غيرُ مَقْصُودٍ ، بدَلِيلٍ أَنَّهم يُشْتَرَوْنَ مَجْلُوبِينَ غيرَ مَعْرُوفِي النَّسَبِ . وكونُ الجارِيَةِ لا تُحْسِنُ الطَّبْخَ أُو الخُبْزَ ونحوَه ، ليس بعَيْبِ ؛ لأنَّ هذا حِرْفَةٌ ، فلم يكُنْ فَقْدُها عَيْبًا ،

الإنصاف عَيْبٌ لمُخالفَةِ الجبلَّةِ فيه . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وفي « الأنْتِصار » : ليس عَيْبًا مِع بِقاءِ القِيمَةِ، وليس عُجْمَةُ اللِّسانِ، والفَأْفاءُ، والتَّمْتَامُ، والأَرَتُّ(٣)، والقَرابَةُ بعَيْبٍ ، وكذلك الأَلْنَغُ . جزَم به في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْري » في مَوْضِعٍ . وقال في مَوْضِع ٍ : اللَّفَعُ وغُنَّةُ الصَّوْتِ عَيْبٌ .

فائدة : قال في « الانتِصارِ » ، و « مُفْرَداتِ أَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ » : لا فَسْخَ بعَيْبِ يَسِيرِ ، كَصُداعٍ ، وحُمَّى يَسِيرَةِ ، وسقُوطِ آياتِ يَسِيرَةِ في المُصْحَفِ للعادَةِ ، كَغَبْنٍ يَسِيرٍ ، ولو مِن وَلِيٌّ . قال [ ٢/ ٨٠ ] أبو يَعْلَى : ووَكِيلٍ . وقال في وَليِّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ١٣.

٣) الأرت : الذي في لسانه عقدة ، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه .

فَمَن اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ، فَلَهُ الْخِيَارُبَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَعَ المنع الْأَرْشِ، وَهُو قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ مِنَ الثَّمَنِ.

كسائِر الصَّنائِع ِ . وكونُها لا تَحِيضُ ، ليس بِعَيْبٍ . وقال الشَّافِعِيُّ : هو الشرح الكبر عَيْبٌ إذا كان لكِبَرٍ ؛ لأنَّ مَن لا تَحِيضُ لا تحْمِلُ . ولَنا ، أنَّ الإِطْلَاقَ لا يَقْتَضِي الحَيْضَ ولا عَدَمَه ، فلم يكُنْ فواتُه عَيْبًا ، كما لو كان لغَيْرِ الكِبَرِ .

> ١٦٢٩ - مسألة : ( فمَن اشْتَرَى مَعِيبًا لم يَعْلَمْ عَيْبَه ، فله الخِيارُ بينَ الرَّدِّ والإمْسَاكِ مع الأرْشِ ، وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمَةِ الصَّحِيحِ والمَعِيبِ مِن الثَّمَنِ ) مَن اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَه ، أو مُدَلَّسًا ، أو مُصَرَّاةً ، وهو عالِمٌ فلا خِيارَ له ؛ لأنَّه بذَلَ الثَّمَنَ فيه عالِمًا راضِيًا به عِوَضًا ، أشْبَهَ ما لا ً عَيْبَ فيه ، لا نَعْلَمُ خِلافَ ذلك . وإنْ عَلِمَ به عَيْبًا لم يكُنْ عالِمًا به ، فله

الإنصاف

ووَكيلٍ : لوكَثُرَ الغَبْنُ ، بطَل . وقال أيضًا : يُوجِبُ الرُّجوعَ عليهما . وذكر أيضًا الفَسْخَ بِعَيْبٍ يَسيرٍ ، وأَنَّ المَهْرَ مِثْلُه في وَجْهِ ، وأنَّ له الفَسْخَ بِغَبْن يَسير ، كلورهم في عَشَرَةٍ بالشَّرْطِ . وتقدَّمَ ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ في الغَبْنِ . وفي « مُفْرَداتِ أبي الوَفاءِ » ، وغيرِه أيضًا ، لا فَسْخَ بعَيْبٍ ، أو غَبْن ِ يَسيرٍ ، وأنَّ الكَثِيرَ يَمْنَعُ الرُّشْدَ ، ويُوجِبُ السُّفَة ، والرُّجُوعَ على وَلِيِّ ووَكيل ِ . قال أحمدُ : مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفًا ، فُوَجَدَه يُنْقُصُ الآيَةَ والآيتَيْن ، ليس هذا عَيْبًا ؛ لا يَخْلُو المُصْحَفُ مِن هذا . وفي « جامِع ِ القاضي » ، بعدَ هذا النَّصِّ ، قال : لأنَّه كغَبْن ِ يَسيرٍ . قال : وأَجْوَدُ مِن هذا ، أنَّه لا يَسْلَمُ عادةً مِن ذلك ، كيَسِيرِ التُّرابِ والعُقَدِ في البُرِّ .

قوله : فَمَن ِ اشْتَرَى مَعِيبًا لم يَعْلَمْ عَيْبَه . هكذا عِبارَةُ غالب الأصحاب . وقال أبو الخَطَّابِ في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ : فمَن ِ اشْتَرى مَعِيبًا لم يعْلَمْ عَيْبَه ، أو كان عالِمًا به

الشرح الكبير الخِيَارُ بينَ الإِمْسَاكِ والفَسْخِ ، سَواءٌ كان البائِعُ عَلِمَ العَيْبَ فَكَتَمَهُ ، أو لم يَعْلَمْ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ولأنَّ إِثْباتَ النَّبِيِّ عَيْلِيُّكُم الخِيَارَ بالتَّصْرِيَةِ تَنْبية على نُبُوتِه بالعَيْب . ولأنَّ مُطْلَقَ العَقْدِ يَقْتَضِي السَّلامَةَ مِن العَيْبِ ؟ بدَلِيل ما رُوىَ عن النَّبِيِّ عَلِيْكُم ، أنَّه اشْتَرَى مَمْلُوكًا ، فَكَتَبَ : « هَذَا مَا اشْتَرَى محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ مِن الْعَدَّاءِ بن خالِدٍ ، اشْتَرَى منه عَبْدًا – أو أمَّةً – (الا دَاءَ به' ولا غائِلَةَ ، بَيْعَ المُسْلِمِ للمُسْلِمِ »'' . ولأنَّ الأَصْلَ السَّلَامَةُ ، والعَيْبُ حادِثُ أو مُخالِفٌ للظاهِر ، فعنْدَ الإطْلاقِ يُحملُ عليها ، فمَتَى فاتَتْ فاتَ بعضُ مُقْتَضَى العَقْدِ ، فلم يَلْزَمْه أَخْذُه بالعِوَض ، وكان له الرَّدُّ ، وأُخَّذُ الثُّمَن كَامِلًا .

فصل : فإنِ اخْتَارَ إِمْسَاكَ المَعِيبِ وأَخْذَ الأَرْش ، فله ذلك . وبه قال إسحاقُ . وقال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ : ليس له إلَّا الإمْسَاكُ ، أو الرَّدُّ ،

الإنصاف و لم يَرْضَ به .

قوله : فله الخِيارُ بينَ الرَّدِّ والإمْساكِ مع الأرْش . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . أَعْنِي سواءً تعَذَّرَ رَدُّه أَوْ لا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطُّع به كثيرٌ منهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، ليس له الأَرْشُ إِلَّا إذا تعَذَّرَ رَدُّه . اخْتارَه صاحِبُ « الفائق ِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال : وكذلك يُقالُ في نَظائِره ، كالصَّفْقَةِ إذا

<sup>(</sup>۱ – ۱)في م : « لا دابة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب إذا بين البيعان و لم يكتما ونصحا ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٧٦/٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كتابة الشروط ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/١٢١ . وابن ماجه ، في : باب شراء الرقيق ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٥٦/٢ .

و ٢٧٢/٣ ع و لا أَرْشَ له ، إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ رَدُّ المَبيع ِ ، ورُوِيَ ذلك عن الشرح الكبير أَحمدَ ، حَكَاهُ صَاحِبُ « المُحَرَّرِ » ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ جَعَل لمُشْتَرى المُصَرَّاةِ الخِيَارَ بينَ الإِمْسَاكِ مِن غيرِ أَرْشِ ، أو الرَّدِّ . ولأنَّه يَمْلِكُ الرَّدَّ ، فلم يَمْلِكُ أَخْذَ جزءٍ مِن الثَّمَنِ ، كالرَّدِّ بالخيارِ . ولَنا ، أنَّه ظَهَرَ على عَيْبِ لم يَعْلَمْ به ، فكان له الأَرْشُ ، كما لو تَعَيَّبَ عندَه . ولأنَّه فاتَ عليه جزءٌ مِن المبيع ِ ، فكانت له المُطَالَبَةُ بعِوضِه ، كما لو اشْتَرَى عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ ، فبانَتْ تِسْعَةً ، أو كما لو أَتْلَفَه بعدَ البَيْع ِ . فأمَّا المُصَرَّاةُ فليس فيها عَيْبٌ ، وإنَّما مَلَكَ الخِيَارَ بالتَّدْلِيس ، لا لفَواتِ جُزْءِ ، وكذلك لا يَسْتَحِقُّ أَرْشًا إذا تَعَذَّرَ الرَّدُّ . إذا ثَبَتَ هذا ، فمَعْنَى الأرش أنْ يُقَوَّمَ المَبِيعُ صَحِيحًا ،

الإنصاف

تَفَرَّقَتْ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الأصحُّ . واخْتارَ شَيْخُنا في « حَواشِي الفُروع ِ » ، أَنَّهُ إِنْ دَلَّسَ العَيْبَ ، خُيِّر بينَ الرَّدِّ والإمْساكِ مع الأَرْشِ ، وإنْ لم يُدَلِّسِ العَيْبَ ، خُيِّرَ بينَ الرَّدِّ والإِمْساكِ بلا أَرْشِ . وعنه ، لارَدَّ ولا أَرْشَ لمُشْتَر وهَبَه بائعٌ ثَمَنًا ، أُو أَبْرَأُه منه ، كَمَهْرٍ في رِوايَةٍ . وأَطْلَقَهما في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والسِّتِّينِ » . قال : واخْتارَ القاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ ، أنَّه إذا رَدُّه ، لم يَرْجعْ عليه بشيءِ ممَّا أَبْرَأَه منه . ويتَخَرَّجُ التَّفْرِيقُ بينَ الهِبَةِ والإبراءِ ، فيَرْجِعُ في الهِبَةِ دُونَ الإبراءِ . ولو ظهَر هذا المَبِيعُ مَعِيبًا بعدَ أَنْ تعَيَّبَ عندَه ، فهل له المُطالَبَةُ بأُرْشِ العَيْبِ ؟ فيه طَريقان ؟ أحدُهما ، تخْريجُه على الخِلافِ في رَدُّه . والطَّريقُ الآخَرُ ، تَمْتَنِعُ المُطالبَةُ وَجْهًا واحدًا . وهو اخْتِيارُ ابنِ عَقِيلِ ويأْتِي في كتابِ الصَّداقِ ما يُشابِهُ هذا .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو ظهَر بالمَأْجُور عَيْبٌ ، فقال المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم : قِياسُ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ المَبِيعِ ِ . جزَم به ناظِمُ

الشرح الكبير ثم يُقَوَّمَ مَعِيبًا ، فَيُوْخَذُ قِسْطُ ما بَيْنَهما مِن الثمَن . مثالُه أَنْ يُقَوَّمَ المَعِيبُ صَحِيحًا بعشَرَةٍ ، ومَعِيبًا بتِسْعَةٍ ، والثَّمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فقد نَقَصَه العَيْبُ عُشْرَ قِيمَتِه ، فَيُرْجَعُ على البائِع ِ بعُشْرِ النَّمَنِ ، وهو دِرْهَمٌ ونِصْفٌ . وعِلَّةُ ذلك أنَّ المبيعَ مَضْمُونٌ على المُشْتَرى بتَمَنِه ، فَفُواتُ جُزْءِ منه يُسْقِطُ عنه ضَمانَ ما قابَلَه مِن الثَّمَن . ولأَنَّنا لو ضَمَّنَّاه نَقْصَ القِيمَةِ ، أَفْضَى إلى

الإنصاف « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا أَرْشَ له . ويأْتِي ذلك في الإِجارَةِ ، عندَ قولِه : وإنْ وجَد العَيْنَ مَعِيبَةً . بأتَّمَّ مِن هذا . الثَّانيةُ ، إذا اختار الإمساكَ مع الأرش ، فيَحْتَمِلُ أَنْ يأْخُذَه مِن غيرِ الثَّمَنِ مع بَقائِه ؛ لأنَّه فَسْخٌ أو إَسْقَاطٌ . وقالَه القاضي في مَوْضِع ٍ مِن ﴿ خِلافِه ﴾ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ مِن حيثُ شاءَ البائعُ ؟ لأنَّه مُعاوَضَةٌ . وقالَه القاضي أيضًا في مَوْضِع مِن ﴿ خِلافِه ﴾ . قلتُ : وهو ظاهرُ كلام أكثرِ الأصحاب . وأطْلَقَهما في « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايَةِ » ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . قال ابنُ رَجَبٍ في ﴿ القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالخَمْسِينِ ﴾ : واخْتلَفَ الأصحابُ ، يعْنِي في أُخْذِ أَرْشِ العَيْبِ ، فمنهم مَن يقولُ : هُو فَسْخُ العَقْدِ فِي مِقْدَارِ العَيْبِ ، ورُجوعٌ بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ . ومنهم مَن يقولُ : هو عِوَضٌ عن ِ الجُزْءِ الفائتِ . ومنهم مَن قال : هو إسْقاطُ الجُزْءِ مِنَ الثَّمَنِ في مُقابَلةِ الجُزْءِ الفائتِ الذي تعَذَّرَ تَسْلِيمُه . وكلُّ مِن هذه الأقْوالِ الثَّلاثَةِ ، قالَه القاضي فى مَوْضِع ٍ مِن « خِلافهِ » . ويَنْبَنِي على الخِلافِ ، في أنَّ الأَرْشَ فَسْخٌ . أو إسْقاطُ الجُزْءِ مِنَ الثَّمَنِ ، أو مُعاوضَةٌ ، أنَّه إنْ كان فَسْخًا ، أو إسْقاطًا ، لم يَرْجِعْ إلَّا بقَدْرِه مِنَ الثَّمَنِ ، ويَسْتَحِقُّ جُزْءًا مِن غيرِ الثَّمَنِ مِع بَقائِه ، بخِلافِ مِا إِذِا قُلْنا : إنّه مُعاوَضَةٌ . انتهى . وقد صرَّح المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما ، أنَّ الأَرْشِ عِوَضَّ عن ِ الجُزْءِ الفائتِ في المَبِيع ِ . وقال في القاعِدَةِ المذْكُورَةِ أَعْلاه : إذا قُلْنا : هو .

## وَمَا كَسَبَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ . وَعَنْهُ ، لَا الله على الله

اجْتِماعِ الثَّمَنِ والمُثَمَّنِ للمُشْتَرِى ، فيما إذا اشْتَرَى شيئًا بعشرَةٍ ، وقِيمَتُه الشرح الكبير عِشْرُونَ ، فوَجَدَ به عَيْبًا يُنْقِصُه عَشَرَةً فأَخَذَها ، حَصَلَ له المَبِيعُ ، ورَجَعَ بَشَمَنِه . وهذا لا سبيلَ إليه . وقد نَصَّ أحمدُ على ما ذَكَرْناهُ . وذَكَرَه الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، فقال : يَرْجِعُ بقِيمَةِ العَيْبِ في الثَّمَنِ يومَ اشْتَراهُ . قال أحمدُ : هذا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُه .

• ١٦٣٠ - مسألة : ( وما كَسَب فهو للمُشْتَرِي ، وكذلك نَماؤُه

عِوَضٌ عنِ الفائتِ . فهل هو عِوَضٌ عنِ الجُزْءِ نَفْسِه ، أو عن قِيمَتِه ؟ ذَهَب القاضى الإنصاف في « خِلافِه » ، إلى أنَّه عِوَضٌ عنِ القِيمَةِ ، وذَهَب ابنُ عَقِيلٍ في « فُنونِه » ، وابنُ المَنِّى ، إلى أنَّه عِوَضٌ عنِ القائتَةِ . ويَنْبَنِي على ذلك ، جَوازُ المُصالَحَةِ عنه بأكثرَ مِن قِيمَتِه . فإنْ قُلْنا : المَضْمُونُ العَيْنُ . فله المُصالَحةُ عنها بما شاءَ ، وإنْ قُلْنا : المَضْمُونُ العَيْنُ . فله المُصالَحةُ عنها بما شاءَ ، وإنْ قُلْنا : العَشْمُونُ العَيْنُ منها مِن جِنْسِها . انتهى .

فائدة : لو أَسْقَطَ المُشْتَرِى خِيارَ الرَّدِّ بِعِوَضٍ بِذَلَه له البائعُ وقَبِلَه ، جازَ على حسبِ ما يَتَفِقان عليه ، وليس مِنَ الأَرْشِ في شيء . ذكرَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في الشَّفْعَةِ ، ونصَّ أحمدُ على مِثْلِه في خِيارِ المُعْتَقَةِ تحتَ عَبْدٍ . قالَه في « القاعِدةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين » .

قوله: وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمَةِ الصَّحيحِ والمَعِيبِ مِنَ الثَّمَنِ. وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطعُوا به . وقال في « الرِّعايَةِ » ، بعدَ أَنْ ذَكَر الأُوَّلَ: وقيلَ: قَدْرُه [ ٢/ ٨٠ ط ] مِنَ الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ ما يُنْقِصُ العَيْبُ مِنَ القِيمَةِ إلى تَمامِها لو كان سَلِيمًا يومَ العَقْدِ .

قوله : وما كسَب ، فهو للمُشْتَرِي . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع

الشرح الكبير المُنْفَصِلُ . وعنه ، لا يَرُدُّه إلَّا مع نَمائِه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه إذا أرادَ رَدًّ المَبِيعِ ، فلا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يكونَ بحالِه ، أو أَنْ يكونَ قد زادَ أو نَقَصَ ، فإنْ كان بحالِه ، رَدَّهُ وأُخَذَ الثَّمَنَ . وإنْ زادَ بعد العَقْدِ ، أو حَصَلَت له فائِدَةٌ ، فذلك قِسْمان ؛ أحَدُهما ، أنْ تكونَ الزِّيادَةُ مُتَّصِلَةً ، كالسِّمَن والكِبَرِ ، وتَعَلُّم ِ صَنْعَةٍ ، والحَمْلِ ، والثَّمَرةِ قبلَ الظُّهُورِ ، فإنَّه يَرُدُّها بِنَمائِها ، فإنّه يَتْبَعُ في العقودِ والفسوخِ . القِسْمُ الثانِي ، أنْ تكونَ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً ، وهي نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهما ، أَنْ تكونَ مِن غيرِ المَبِيعِ ، كالكَسْبِ والأُجْرَةِ ، وما يُوهَبُ له ، أو يُوصَى له به ، فهو للمُشْتَرى في مُقابَلَةِ ضَمانِه ؛ لأنَّ المَبيعَ لو هَلَك كان مِن مال المُشْتَرى ، وهو مَعْنَى قول النَّبيِّ عَلِيْكُم : ﴿ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ﴾(١) . ولا نعلمُ في هذا خِلافًا . وقد رَوَى ابنُ ماجه بإسْنادِه عن عائِشَة ، أنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا ، فاسْتَغَلُّه ما شاءَ

الإنصاف به كثيرٌ منهم ؛ منهم المُصَنِّفُ في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، وقال : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا . وعنه ، للبائِع ِ . ونَفاها الزَّرْكَشِيُّ . ولا يُلْتفَتُ إلى ما قالَ عن صاحِب « الكافي » في حكاية الخلاف فيه ، فقد ذكر الرُّوايَة جماعةً .

قوله : وكذلك نَماؤه المُنْفَصِلُ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يَرُدُّه إِلَّا مَع نَمَائِه ، وإِنْ قُلْنا : لا يَرُدُّ كَسْبَه . وقال في ﴿ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ : ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ كلامًا يدُلُّ على أنَّ اللَّبنَ وحدَه يُرَدُّ عِوَضُه ؛ لحَديثِ المُصَرَّاةِ . فائدة : لو حدَث حَمْلٌ بعدَ الشِّراءِ ، فهل هو نَماءٌ مُنْفَصِلٌ أو مُتَّصِلٌ ؟ جزَم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨٤/١٠ .

الله ، ثم و جَدَ به عَيْبًا ، فرَدَّهُ ، فقال : يا رسولَ الله ِ، إنَّه اسْتَغَلَّ غُلامِي ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُم: «الخَرَاجُ بالضَّمَانِ». رَواه أبو داودَ(١). وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، ولا نَعْلَمُ عن غيرهم خِلافَهم . النوعُ الثانِي ، أَنْ تكونَ الزِّيادَةُ مِن عينِ المَبيعِ ؛ كالوَلَدِ ، [ ٢٧٣/٣ ] والثَّمرَةِ ، واللَّبَن ، فهي للمُشْتَرى أيضًا ، ويَرُدُّ الأَصْلَ بدُونِها . وبهذا قال الشافِعِيُّ . إِلَّا أَنَّ الوَلَدَ إِنْ كَانِ لآدَمِيَّةٍ . لم يَمْلِكْ رَدَّها دُونَه ، وسَنَذْكُرُ

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ هنا ، أنَّه زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في الإنصاف الصَّداقِ : هو زيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ . ثم اخْتلَفا ، فقال القاضي : يُجْبَرُ الزَّوْجُ على قَبُولِها إذا بذَلَتْها المرْأَةُ . وخالَفَه ابنُ عَقِيلٍ في الآدَمِيَّاتِ . وقال القاضي في التَّفْليس : يَنْبَني على أنَّ الحَمْلَ ، هل له حُكْمٌ أم لا ؟ فإنْ قُلْنا : له حُكْمٌ . فهو زيادةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، وإِلَّا فَهُو زِيادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ . وقال في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ : الأَظْهَرُ أَنَّه يُتْبَعُ في الرُّجوع ِ كَايْتْبَعُ فِي المَبِيع ِ . ذكَرَه في ﴿ القَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وِالثَّمَانِينِ ﴾ . وأمَّا إذا حمَلَتْ ووَلَدَتْ بعدَ الشِّراءِ ، فهو نَماءٌ مُنْفَصِلٌ ، بلا نِزاعٍ . وظاهرُ كلام ِ المُصَنِّفِ هنا ، أَنَّهُ تُرَدُّأُمُّهُ دُونَه . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . اخْتارَها الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ ف « رءُوس مَسائِلهما » . قال الزَّرْكَشِيُّ : قالَه القاضي في « تَعْلِيقِه » فيما أُظُنُّ . وهي قولَ في « الفَروع ِ » ، كما لو كان حُرًّا . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الوَجيز » وغيره . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه إذا رَدُّها لا يرُدُّها إلَّا بِوَلَدِها ، فيتَعَيَّنُ له الأرشُ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّـرْحِ ِ » ، و « الفُـروعِ ِ » ، و « الرِّعايَـةِ » ، و « الفائـــق » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٥/٢ . وابن ماجه ، في : باب الخراج بالضمان ، من كتاب التجارات .. سنن ابن ماجه ٢/٤٥٧ .

الشرح الكبير ﴿ ذلك . وعنه ، ليس له رَدُّه دونَ نمائِه قِياسًا على النَّماء المُتَّصِل . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ ؛ لِما ذَكَرْنَاهُ مِن حَدِيث عائِشَةَ . وقال مالِكٌ : إِنْ كان النَّماءُ ثَمَرَةً لم يَرُدُّها ، وإِنْ كَان وَلَدًا رَدُّه معها(١) ؛ لأَنَّ الرَّدُّ حُكْمٌ ، فَسَرَى إلى الوَلَدِ ، كَالْكِتَابَةِ . وقال أبو حَنِيفَةَ : النَّمَاءُ الحَادِثُ في يَدِ المُشْتَرِي يَمْنَعُ الرَّدَّ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ رَدُّ الأَصْل بدُونِه ؛ لأنَّه من موجبِه ، فلا يُرْفَعُ العَقْدُ مع بقاء موجبه ، ولا يُمْكِنُ رَدُّه معه ؛ لأنَّه لم يَتَناوَلْه العَقْدُ . ولَنا ، أنَّه نماءٌ حَدَثَ في مِلْكِ المُشْتَرِي ، فلم يمنع ِ الرّدُّ ، كما لو كان في يَدِ البائِع ِ ،

الإنصاف و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرهم .

فائدة : للأصحاب في الطُّلْعِ ، هل هو نَماةٌ مُنْفَصِلٌ أو مُتَّصِلٌ ؟ طُرُقٌ ؟ أحدُها ، هو زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ مُطْلَقًا . جزَم به القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في الصَّداقِ ، وكذا في « الكافِي » ، وجعَل كلُّ ثَمَرةٍ على شَجَرَةٍ زِيادَةً مُتَّصِلَةً . الثَّاني ، زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ مُطْلَقًا . ذَكَرَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ في مَوْضِعٍ مِنَ التَّفْلِيسِ ، والرَّدِّ بالعَيْبِ ، وذكرَه في « المُعْنِي » احْتِمالًا ، وحكَاه في « الكافِي » عن ابن حامِدٍ . الثَّالِثُ ، المُوِّبُّرُ زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، وغيرُه زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ . صرَّح به القاضي ، وابنُ عَقِيلِ أيضًا في التَّفْليس ، والرَّدِّ بالعَيْب . وذكرَه مَنْصُوصَ أحمدَ . الرَّابِعُ ، غيرُ المُؤَّبَّرِ زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بلا خِلافٍ، و في المَوَّبَّرِ وَجْهان . وهي طريقَتُه في « التَّرغِيبِ »، في الصَّداقِ . الحَامِسُ ، المُؤَبَّرَةُ زيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ (٢) ، وَجْهًا واحدًا ، وفي غيرِ المُؤَبَّرَةِ وَجْهان واخْتارَ ابنُ حامِدٍ ، أنَّها مُنْفَصِلَةٌ . وهي طَرِيقَةٌ في ﴿ الكَافِي ﴾ ، في التَّفْليسِ . وأمَّا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « متصلة ».

وكالكَسْب . ولأنَّه نَماءٌ مُنْفَصِلٌ ، فجازَ رَدُّ الأَصْل بدُونِه ، كالكَسْب ، الشرح الكبير والثَّمَرَةِ عندَ مالِكٍ . وقَوْلُهم : إنَّ النَّماءَ مِن موجِبِ العَقْدِ . لا يَصِحُّ ، إِنَّما مُوجِبُه المِلْكُ ، ولو كان موجِبًا للعَقْدِ لعادَ إلى البائِع ِ بالفَسْخ ِ . وقولُ مالِكٍ لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الولدَ ليس بمَبيعٍ ، فلا يُمْكِنُ رَدُّه بحُكْمِ رَدِّ الأمِّ . ويَبْطُلُ مَا ذَكَرَه بَنَقْلِ المِلْكِ بالهِبَةِ والبَيْع ِ وغيرِهما ، فإنَّه لا يسرِي إلى الوَلَدِ بو بُوجُودِه في الأُّمِّ . فإنِ اشْترَاهَا حامِلًا فوَلَدَتَ عندَ المُشْتَرى فرَدُّها ، رَدُّ وَلَدَها معها ؛ لأَنَّه مِن جُمْلَةِ المَبيع ِ ، والولادَةُ نماةٌ مُتَّصِلٌّ . وإنْ نَقَصَ المَبيعُ ، فَسَيَأْتِي حُكْمُه إِنْ شاءَ اللهُ تعالَى .

الحَبُّ إذا صارَ زَرْعًا ، والبَيْضَةُ إذا صارَتْ فَرْخًا ، فأكثرُ الأصحابِ على أنَّها داخِلَةٌ الإنصاف في النَّماءِ المُنْفَصِلِ . قالَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . وذكَر المُصَنِّفُ وَجْهًا ، وصحَّحَه ، أنَّه مِن بابِ تَغيُّرِ ما يُزِيلُ الاسْمَ ؛ لأنَّ الأوَّلَ اسْتَحالَ . وكذا قال ابنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ ٱخَرَ .

> تنبيه : ظاهر كلام المُصَنِّف ؛ أنَّ النَّماءَ المُتَّصِلَ (١) للبائِع . وهو صحيح ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا قَوْلُ عامَّةِ الأصحاب . وقال ابنُ عَقِيل : النَّماءُ المُتَصِلُ كالمُنْفَصِل ، فيكونُ للمُشْتَرى قِيمَتُهما . وقال الشِّيرَازِيُّ : النَّماءُ المُتَّصِلُ (١) للمُشْتَرِي . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال في « القاعِدَةِ التَّمانِين » : ونصَّ عليه في روايَةِ ابن ِ مَنْصُورٍ ، واختارَه ابنُ عَقِيلٍ أيضًا . فعلى هذا يُقَوَّمُ على البائِع ِ . وقال في « الفُروع ِ » ، وفي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المنفصل » .

١٦٣١ - مسألة : ( وَوَطْءُ الثَّيِّبِ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ . وعنه ، يَمْنَعُ ) إذا اشْتَرَى أَمَةً ثَيِّبًا ، فَوَطِعَها المُشْتَرِى قبلَ عِلْمِه بالعَيْبِ ، فله رَدُّها ، ولا شيءَ عليه . رُوِيَ ذلك عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ . وبه قال مالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وعثمانُ البَتِّيُّ . وعن أحمدَ روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّه يَمْنَعُ الرَّدَّ . يُرْوَى ذلك عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال الزُّهْرِئُ ، والنَّوْرِئُ ، وأبو حَنِيفَةَ ، وإسحاقُ ؛ لأَنَّ الوَطْءَ كالجنايَةِ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو في ملْكِ الغَيْر مِن عُقُوبَةٍ أو مال ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ الرَّدَّ ، كُوطْء البكر . وقال شُرَيْحٌ ، والشُّعْبيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّب ، وابنُ أبى لَيْلَى : يَرُدُّها ، ومعها أَرْشٌ . واخْتَلَفُوا فيه ، فقال شُرَيْحٌ ، والنَّخَعِيُّ : نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِها . وقال الشُّعْبِيُّ : خُكُومَةٌ . وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . وقال ابنُ أبي مُوسَى : مَهْرُ مِثْلِها . وحُكِيَ نحوه عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ، رَضِيَ اللهُ

الإنصاف « المُغْنِي » ، في النَّماءِ المُتَّصِلِ ، في مَسْأَلَةِ صَبْغِه ونَسْجِه : له أَرْشُه إِنْ رَدَّه . انتهى . والذي في ﴿ المُغْنِي ﴾ : فله أرْشُه لاغيرُ .

قوله : ووَطْءُ الثَّيِّبِ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ . فله رَدُّها ، ولا يُحْسَبُ عليه وطْؤُها . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ويجوزُ له بَيْعُها مُرابِحَةً بلا إخبارِ (١) . قالَه في « الانْتِصارِ »وغيرِه .وعنه ،وَطْؤُهايَمْنَعُرَدَّها .اخْتارَهالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ،ذكَرَه عنه في « الفائقِ » . قال أبو بَكْرٍ في « التُّنْبيهِ » : لا تُرَدُّ الأَمَةُ بعدَ وَطْفِها ، ويأْخُذُ أَرْشَ العَيْبِ مُطْلَقًا . وعنه ، له رَدُّها بمَهْرِ مِثْلِها . وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خيار » .

عنه . وذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى روايَةً عن أحمدَ ؛ لأنَّه إذا فَسَخَ صارَ واطِئًا الشرح الكبير في مِلْكِ الغَيْرِ ؛ لكُوْنِ الفَسْخِ رَفْعًا للعَقْدِ مِن أَصْلِه . ولَنا ، أنَّه مَعْنًى لا يَنْقُصُ عَيْنَها ولا قِيمَتَها ، ولا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بالعَيْب ، فلم يَمْنَع الرَّدَّ ، كالاسْتِخْدام ، وكوَطْء الزَّوْجِ ِ . وما قالُوه يَبْطُلُ بوَطْء الزَّوْجِ ، ووَجْءُ البكْرِ يَنْقُصُ ثَمَنَها . وقولُهم : يكونُ واطِئًا في مِلْكِ الغَيْرِ . لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ الفَسْخَ رَفَعَ العَقْدَ مِن حِينِه ، لا مِن أَصْلِه ، و ٢٧٣/٣ ] بدَلِيل أَنَّه لا يُبْطِلُ الشَّفْعَةَ ، ولا يُوجِبُ رَدَّ الكَسْبِ ، فيكُونُ وَطْؤُه في مِلْكِه .

> فصل : ولو اشْتَرَاها مُزَوَّجَةً ، فَوَطِئَها الزَّوْجُ ، لم يَمْنَعْ ذلكَ الرَّدَّ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه . فإنْ زَوَّجَهَا المُشْتَرِي ، فَوَطِئَها الزَّوْجُ ، ثم أرادَ رَدَّهَا بالعَيْبِ ، فإنْ كان النِّكَاحُ باقِيًا ، فهو عَيْبٌ حادِثٌ ، وإنْ كان قد زَالَ ،

الإنصاف

و « الحاوى » .

فائدتان ؟ إحداهما ، حدُوثُ العَيْب بعدَ العَقْد وقبلَ القَبْض ، كالعَيْب قبلَ العَقْد فيما ضَمانَه على البائِع ِ ، كالمَكِيل ، والمَوْزُونِ ، والمَعْدودِ ، والمَذْروع ِ ، والثَّمَرةِ على رءُوس النَّخْل ، ونحوه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ »وغيرِه . وقال جماعةٌ : لاأرْشَ إِلَّا أَنْ يُتْلِفَه آدَمِيٌّ فَيَأْخُذَه منه . وحدُوثُ العَيْبِ بعدَ القَبْضِ مِن ضَمانِ المُشْتَرِي مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، عُهْدَةُ الحَيَوانِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ . وعنه ، سِتَّةً . وقال [ ٨١/٢ ] في « المُبْهج ِ » : وبعدَ السِّنَّةِ . والمذهبُ ، لا عُهْدَةَ . قال الإمامُ أحمدُ : لا يصِحُّ فيه حَدِيثٌ . الثَّانيةُ ، لو اشْترَى مَتاعًا ، فو جَدَه خَيْرًا ممَّا اشْترَى ، فعليه رَدُّه إلى بائِعِه ، كَا لُو وَجَدَهُ أَرْدَأُ ، كَانَ لَهُ رَدُّه . نصَّ عليه . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي ﴾ ،

المنع وَإِنْ وَطِيعُ الْبِكْرَ ، أَوْ تَعَيَّبَتْ عِنْدَهُ ، فَلَهُ الْأَرْشُ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَرْشِ وَبَيْنَ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ، وَيَأْخُذُ الثُّمَنَ .

الشرح الكبير فحُكْمُه حُكْمُ وَطْء السَّيِّدِ. وقد اسْتَحْسَنَ أَحمدُ أنَّه يَمْنَعُ الرَّدَّ. وهو مَحْمُولٌ على الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ؟ إِذْ لا فَرْقَ بينَ هذا وبين وَطَّء السَّيِّدِ . وإنَّ زَنَتْ في يَدِ المُشْتَرِي ، و لم يكُنْ عَرَفَ ذلك منها ، فهو عَيْبٌ حادِثٌ ، حُكْمُه حُكْمُ العُيُوبِ الحادِثَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عَيْبًا بكُلِّ حال ؛ لأنَّه لَزمَها حُكْمُ الزِّنَى في يَدِ المُشْتَرِي .

١٦٣٢ - مسألة : ( وإِنْ وَطِئَ البِكْرَ ، أُو تَعَيَّبَتْ عندَه ، فله الأَرْشُ . وعنه ، أنَّه مُخَيَّرٌ بينَ الأَرْشِ وبينَ رَدِّه وأَرْشِ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، ويَأْخُذُ الثَّمَنَ ) إذا وَطِئَ المُشْتَرى قبلَ عِلْمِه بالعَيْبِ ، ففيه رَوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا ، لا يَرُدُّهَا ، ويَأْخُذُ أَرْشَ العَيْبِ . وبه قال(١) ابنُ سِيرِينَ ، والزُّهْرِئُ ، والثَّوْرئُ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو حَنِيفَةَ ، وإسْحاقُ .

الإنصاف وغيرهما . قلتُ : لعَلُّ محَلُّ ذلك إذا كان البائعُ جاهِلًا به .

قوله : وإِنْ وَطِئَ البَكْرَ ، أَو تَعَيَّبُتْ عندَه ، فله الأَرْشُ . يَعْنِي ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وهو إحْدَى الرِّواياتِ . قال ابنُ أبي مُوسى : هي الصَّحِيحَةُ عن أحمدَ . ('وقال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ٢ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ق ، م : ﴿ مالك و ﴾ . و لم يذكره في المغنى في أصحاب هذا القول ، وإنما ذكره في الذي بعده . المغنى ٢٣٠/٦ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

قال ابنُ أبي مُوسَى : وهو الصَّحِيحُ عن أحمدَ . والرِّوَايَةُ الأُخْرَى ، يَرُدُّها ومعها شيءٌ . اخْتَارَها الخِرَقِيُّ . وبه قال شُرَيْحٌ ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّب ، والشُّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالِكٌ (١) ، وابنُ أبي لَيْلَى ، وأبو ثَوْرٍ . والواجبُ رَدُّ مَا نَقَصَ قِيمَتَهَا بِالوَطْء ، فإذا كانت قِيمَتُهَا بكْرًا مائةً ، وثَّيُّنا ثمانِينَ ، رَدَّ معها عِشْرِينَ ؟ لأَنَّه بِفَسْخِ العَقْدِ يَصِيرُ مَضْمُونًا عليه بقِيمَتِه ، بخِلافِ أَرْشَ العَيْبِ الذي يَأْخُذُه المُشْتَرى . وهذا قولُ مالِكٍ ، وأبي ثَوْرٍ . وقال شُرَيْحٌ ، والنَّخَعِيُّ : يَرُدُّعُشْرَ ثَمَنِها . وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّب : يَرُدُّعَشَرَةَ دَنانِيرَ . وما قُلْنَاهُ إِنْ شاءَ اللهُ أُولَى . واحْتَجَّ مَن مَنَعَ رَدَّهَا بأنَّ الوَطْءَ نَقَصَ عَيْنَها وقِيمَتَها ، فمَنَعَ الرَّدَّ ، كما لو اشْتَرَى عَبْدًا فخَصَاهُ ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُه . وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، أَنَّه عَيْبٌ حَدَثَ عندَ أَحَدِ المُتَبايعَيْن لا للاسْتِعْلام ، فأثبَتَ (٢) الخِيَارَ ، كالعَيْب الحادِثِ عندَ البائِع ِ قبلَ القَبْضِ .

و « المُنَوِّر » ، و « مُنْتَخَب الأَزَجِيِّ » . وقدَّمَه في « المُحَرَّر » ، و « النَّظْمِ » . الإنصاف واخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وابنُ أَبِي مُوسِي ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ خِلافِهِ ﴾ . وعنه ، أنَّهُ مُخَيَّرٌ بينَ الأَرْشِ وبينَ رَدُّه ، وأَرْشِ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، ويأْخُذُ الثَّمَنَ . نقَلَها الجماعةُ عن أحمد . قال في « التَّلْخيص » ، و « التَّرْغيبِ » ، و « البُلْغَةِ » : عليها الأصحابُ . زادَ في « التَّلْخيصِ » ، وهي المشهورَةُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَشْهَرُهما . واختارَها أبو الخَطَّابِ في « الانتِصارِ » ، والقاضى أبو الحُسَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ق، ر١.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فيثبت معه ﴾ ..

فصل : وكذلك كلُّ مَبيع كان مَعِيبًا ، ثم حَدَثَ به عَيْبٌ عندَ المُشْتَرى قبلَ عِلْمِه بالأُوَّل ، ففيه روَايَتانِ ؛ إحداهُما ، ليس له الرَّدُّ ، وله أَرْشُ العَيْب القَدِيمِ . وبه قال الثُّورِيُّ ، وابنُ شُبْرُمَةَ ، والشَّافِعِيُّ ، وأَصْحَابُ الرَّأَى . ورُوِيَ ذلك عن ابنِ سِيرِينَ ، والزُّهْرِيِّ ، والشُّعْبِيِّ ؛ لأَنَّ الرَّدَّيَثُبُتُ لإزَالَةِ الضَّرَرِ ، وفي الرَّدِّ على البائِع ِ إضْرارٌ به ، ولا يُزَالُ الضَّرَرُ بالضَّرَرِ . والثانِيَةُ ، له الرَّدُّ ، ويَرُدُّ أَرْشَ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، ويَأْخُذُ الثَّمَنَ . وإن شَاءَ أَمْسَكُهُ وَلَهُ الْأَرْشُ . وَبِهُ قَالَ مَالِكٌ ، وإسحاقُ . [ ٢٧٤/٣ ] وقال الحَكَمُ : يَرُدُّهُ . و لم يَذْكُرْ معه شيئًا . ولَنا ، حَدِيثُ المُصَرَّاةِ ؛ فإنَّ النَّبيُّ عَيْضًا أَمَرَ بِرَدِّها بعدَ حَلْبِها ورَدِّ عِوَضٍ لَبَنِها (') . ولأنَّه رُوىَ عن عثمانَ أنَّه قَضَى في الثَّوْبِ ، إذا كان به عَوارٌ (٢) ، يَرُدُّه ، وإنْ كان قد لَبسَه . ولأنَّه عَيْبٌ حَدَثَ عندَ المُشْتَرِي ، فكان له الخِيارُ بينَ رَدِّ المَبِيعِ وأرْشِه ، وبينَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ، كَمَا لُو حَدَثَ لَاسْتِعْلَامِ الْمَبِيعِ . وَلَأَنَّ الْعَيْبَيْنِ قد اسْتَوَيَا ، والبائِعُ قد دَلَّسَ ، والمُشْتَرِي لم يُدَلِّسْ ، فكان رِعَايَةُ جَانِبه أَوْلَى .

الإنصاف والمُصَنِّفُ ، وإليها مَيْلُ الشَّارِحِ . وصحَّحَها القاضي في « الرِّوايتَيْن » . واختارَها الخِرَقِيُّ فيما إذا لم يُدَلِّس العَيْبَ . وجزَم به في « الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « الهداية ِ » ، و « المُستَوْعِب » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوييْن » ، و « الفائق » . وقال : هو المذهبُ . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَب » ، و « الكافِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ِ ﴾ ، وغيرهم . وعنه ، يَلْزَمُه أيضًا مَهْرُ البكْر .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) العوار: مثلثة العين، هو العيب والخرق والشق في الثوب.

ولأَنَّ الرَّدَّ كان جائِزًا قبلَ حُدُوثِ العَيْبِ الثانِي ، فلا يَزُولُ إِلَّا بدَلِيلٍ ، وليس في المسألة إجْماعٌ والإنصُّ ، والقِياسُ إنَّما يكونُ على أصْل ، وليس لِما ذَكَرُوه أَصْلٌ ، فَيَبْقَى الجَوازُ بحالِه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَرُدُّ أَرْشَ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ؛ لأنَّ المَيعَ بجُمَّاتِه مَضْمُونٌ عليه بقِيمَتِه ، فكذلك أَجْزَاؤُه . فإن زالَ العَيْبُ الحادِثُ عِنْدَه ، رَدَّهُ ولا شيءَ معه ، على كِلْتَا الرُّوَايَتَيْن . وبه قال الشَّافِعِيُّ ؛ لأَنَّه زالَ المانِعُ ، مع قيام السَّبَبِ المُقْتَضِي للرَّدِّ ، فَنَبَتَ حُكْمُه . ولو اشْتَرَى أَمَةً ، فحَمَلَتْ عندَه ، ثم أصابَ بها عَيبًا ، فالحَمْلُ عَيْبٌ للآدَمِيَّاتِ دونَ غَيْرِهِنَّ ؛ لأنَّه يَمْنَعُ الوَطْءَ ، ويُخافُ منه التَّلَفُ . فإنْ وَلَدَت ، فالوَلَدُ للمُشْتَرى . وإنْ نَقَصَتْها الولَادَةُ ، فذلك عَيْبٌ . وإنْ لم تَنْقُصْها الولادَةُ ، وماتَ الوَلَدُ ، جازَ رَدُّها ؛ لزَوَال العَيْب . فإنْ كان وَلَدُها باقِيًا ، لم يَكُنْ له رَدُّها دونَ وَلَدِها ؛ لِما فيه مِن التَّفْريق بينَهما ، وهو مُحَرَّمٌ . وقال الشَّريفُ أبو(١) جَعْفُر ، وأبو الخَطَّابِ في « مسائِلِهما » : له رَدُّها دونَ وَلَدِها . وهو قولُ أكثر أصحاب الشَّافِعِيِّ ؟ لأَنَّه مَوْضِعُ حاجَةٍ ، فأَشْبَهَ ما لو وَلَدَتْ حُرًّا ، فإنَّه يَجُوزُ بَيْعُها دونَ وَلَدِها . وَلَنا ، قُولُ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ : « مَنْ فَرَّقَ بِينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِها ، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِه يُومَ القِيامَةِ». رَواهُ التُّرْمِذِيُّ<sup>٢٢)</sup>، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، أَرْشُ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، هو ما نقَصَه مُطْلَقًا . الثَّانِي ، الإنصاف على روايَةِ التَّخييرِ ، يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ ، إذا رَدَّه ، أَرْشُ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، ولو

<sup>(</sup>١) فى م : « ابن » .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۰۱/۱۰ .

ولأنُّه أَمْكَنَ دَفْعُ(١) الضَّرَرِ بأَخْذِ الأَرْشِ ، أو برَدِّ وَلَدِها معها ، فلم يَجُزِ ارْتِكَابُ نَهْيِ الشُّرْعِ بِالتَّهْرِيقِ بَيْنَهما ، كالوأرادَ الإِقَالَةَ فيها دونَ وَلَدِها . وقوْلُهم : إنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه . قُلْنا : قد انْدفَعَتِ الحاجَةُ بأَخْذِ الأَرْش . أُمَّا إذا وَلَدَتْ حُرًّا ، فلا سَبيلَ إلى بَيْعِه معها بحالٍ . ولو كان المَبيعُ حَيَوانًا غيرَ الآدَمِيِّ ، فَحَدَثَ فيه حَمْلٌ عندَ المُشْتَرِي ، لم يَمْنَع ِ الرَّدَّ بالعَيْبِ ؛ لأُنَّه زيادَةٌ . وإنْ عَلِمَ بالعَيْبِ بعدَ الوَضْع ِ ، و لم تَنْقُصْهُ الولادَةُ ، فله رَدُّ الْأُمِّ وإمْسَاكُ الوَلَدِ ؛ لأَنَّ التَّفْرِيقَ بينَهما لا يَحْرُمُ . ولا فرْقَ بينَ حَمْلِها قبلَ القَبْضِ وِبَعْدَه . ولو اشْتَرَاها حامِلًا ، فوَلَدَتْ عندَه ، ثم اطَّلَعَ على عَيْبِ فَرَدُّها ، رَدَّ الوَلَدَ معها ؛ لأنَّه مِن جُمْلَةِ المَبيعِ ، والزِّيَادَةُ فيه نماءٌ مُتَّصِلٌ ، فأشْبَهَ ما لو سَمِنَتِ الشَّاةُ . وإنْ تَلِفَ الوَلَدُ ، فهو كَتَعَيُّب [ ٢٧٤/٣ ] المَبِيعِ عندَه . فإنْ قلنا : له الرَّدُّ . فعليه قِيمَتُه . وعن أحمدَ ، لا قِيمَةَ عليه للوَلَدِ . وحَمَلَ القاضِي كلامَ أحمدَ على أنَّ البائِعَ دَلَّسَ العَيْبَ . وإنْ نَقَصَتِ الْأُمُّ بالولادَةِ ، فهو عَيْبٌ حادِثٌ ، حُكْمُه حُكْمُ العُيُوبِ الحادِثَةِ . ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِ أَحْمَدَ على أنَّه لا حُكْمَ للحَمْل . وهو أَحَدُ أَقُوال الشَّافِعِيِّ . فعلى هذا ، يكونُ الوَلَدُ حِينَئِذٍ للمُشْتَرِي ، فلا يَلْزَمُه رَدُّه مع بقَائِه ، ولا قِيمَتُه مع التَّلَفِ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ، وعليه العَمَلُ .

الإنصاف أَمْكُنَ زَوالُ العَيْبِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . و عنه ، لا يَلْزَمُه أَرْشُه إذا أَمْكَنَ زَوالُه ، كَزَوَالِه قبلَ رَدِّه ، وإِنْ زالَ بعدَ الرَّدِّ ، ففي رُجوع ِ مُشْتَرٍ على بائع ٍ بما دفَعَه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ منع ﴾ .

المقنع

الشرح الكبير

فصل: فإنْ كان المَبِيعُ كاتِبًا أو صانِعًا ، فنَسِى ذلك عندَ المُشْتَرِى ، ثم وَجَدَ به عَيْبًا ، فالنِّسْيَانُ عَيْبٌ حَادِثٌ ، فهو كغَيْرِه مِن العُيُوبِ . وعنه ، يُردُّه ، ولا شيءَ عليه . وعَلَّله القاضِى بأنَّه ليس بنَقْص في العَيْن ، ويمكنُ عَوْدُه بالتَّذَكُّرِ . قال : وعلى هذا لو كانَ سَمِينًا ، فَهَزَلَ . والقياسُ ما ذكَرْنَاهُ ، فإنَّ الصِّناعَة والكِتابَة مُتَقَوَّمَةٌ تُضْمَنُ في الغَصْبِ ، وتَلْزَمُ بشَرْطِها في البَيْع ِ ، فأشبَهَتِ الأَعْيانَ والمَنافِعَ ، مِن السَّمْع ِ والبَصَرِ والعَقْلِ ، في البَيْع ِ ، فأشبَهَتِ الأَعْيانَ والمَنافِعَ ، مِن السَّمْع ِ والبَصَرِ والعَقْلِ ، وإمْكانُ العَوْدِ مُنْتَقِضٌ بالسِّنِ والبَصَرِ والحَمْل ِ . وما رُوِى عن أحمدَ محمولٌ على ما إذا دَلَّسَ العَيْبَ .

فصل: وإذا تَعَيَّبَ المَبِيعُ (في يدا البائِع بعد العَقْد ، وكان المَبِيعُ مِن ضَمانِه ، فهو كالعَيْبِ القَدِيم ، وإنْ كان مِن ضَمانِ المُشْتَرِى ، فهو كالعَيْبِ القَدِيم . فأمّا الحادِث بعد القَبْض ، فهو مِن ضمانِ كالعَيْبِ الحادِث بعد القَبْض ، فهو مِن ضمانِ المُشْتَرِى ، لا يُشْبِتُ الخِيار . وهو قَوْلُ أبى حَنِيفَة ، والشافعي . وقال المُشْتَرِى ، لا يُشْبِتُ الخِيار . وهو قَوْلُ أبى حَنِيفَة ، والشافعي . وقال مالِكُ : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام ، فما أصابَهُ فيها فهو مِن مالِ البائِع ، إلَّا في الجُنُونِ والجُدَام والبَرَص ، فإنْ تَبَيَّنَ إلى سَنَة ثِبَتَ الخِيارُ ؛ لِما رَوَى الحَسَنُ عن عُقْبَة ، أَنَّ النَّبِي عَيِّلَةٍ جَعَلَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلاثَة أيَّام (اللهُ ولاً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ الله

إليه احْتِمالان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الْفُروعِ ۗ ﴾ . قلتُ : الذي يَظْهَرُ ، عدَمُ الرُّجُوعِ . ﴿ الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱)في م: « عند » .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، في : باب عهدة الرقيق ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲٥٤/۲ . وابن ماجه عن سمرة بن جمدب ، في : باب عهدة الرقيق ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٥٤/۲ . والدارمي ، في : باب في الخيار والعهدة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ۲٥١/۲ .

المنع قَالَ الْخِرَقِيُّ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِئُهُ دَلَّسَ الْعَيْبَ ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَن كَامِلًا . قَالَ الْقَاضِي : وَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ دَلَّسَ الْعَيْبَ ، رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ .

الشرح الكبير إجْمَاعُ أهْلِ المَدينةِ ، ولأنَّ الحَيوانَ يكونُ فيه العَيْبُ ثم يَظْهَرُ . ولَنا ، أَنَّه ظَهَرَ في يَدِ المُشْتَرِي ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ حادِثًا ، فلم يَثْبُتْ به الخِيَارُ ، كَسَائِرِ الْمَبِيعِ ، وَكَابِعِدَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّنَةِ ، وَحَدِيثُهُم لاَ يُثْبُتُ ، قال أَحمد : ليس فيه حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وقال ابنُ المُنْذِر : لا يَثْبُتُ في العُهْدَةِ حَدِيثٌ ، والحَسَنُ لِم يَلْقَ عُقْبَةً . وإجْمَا عُ أَهْلِ المَدِينَةِ ليس بحُجَّةٍ . والدَّاءُ الكامِنُ لا عِبْرَةَ به ، وإنَّما النَّقْصُ بما ظَهَرَ لا بما كَمَنَ .

١٦٣٣ - مسألة : (قال الخِرَقِيُّ : إِلَّا أَنْ يكونَ البائِعُ دَلَّسَ العَيْبَ ، فَيَلْزَمُه رَدُّ الثَّمَن كامِلًا . قال القاضِي : ولو تَلِفَ المَبِيعُ عندَه ، ثم عَلِمَ أَنَّ البائِعَ دَلَّسَ العَيْبَ ، رَجَعَ بالثَّمَن كُلِّه . نَصَّ عليه في روَايَةِ حَنْبَل ) . معنى دَلَّسَ العَيْبَ : أَى كَتَمَه عن المُشْتَرِى ، أو غَطَّاهُ عنه بما يُوهِمُ

قوله : قال الخِرَقِيُّ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ البائعُ دلَّسَ العَيْبَ ، فَيَلزَمُه رَدُّ الثَّمَن كامِلًا . وهو المذهبُ . أعْنِي فيما إذا دلَّسَ البائعُ العَيْبَ (١) . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المذهبُ الْمَنْصُوصُ المَعْرُوفُ . قال في « الفُروعِ ِ » : ونَصُّه ، له رَدُّه بلا أَرْشِ إِذا دلَّس البائِعُ العَيْبَ . قال في « القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ » : هذا المَنْصُوصُ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يرْجِعُ المُشْتَرِي بالثَّمَنِ على الأصحِّ . قال في ﴿ الْكَافِي ﴾ : والمَنْصُوصُ أَنَّه يرْجعُ بالثَّمَن ، ولا شيءَ عليه . قلتُ : نصَّ عليه في روايَةِ حَنْبل ، وابن القاسِم .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

المُشْتَرِيَ عَدَمَه . مُشْتَقُّ مِن الدُّلْسَةِ ، وهي الظُّلْمَةُ . فكأنَّ البائِعَ يَسْتُرُ العَيْبَ . وكِتْمَانُه جَعْلُه في ظُلْمَةٍ ، فَخَفِيَ على المُشْتَرِي ، فلم يَرَه ، ولم يَعْلَمْ به . والتَّدْلِيسُ حَرَامٌ ، [ ٣/٥٧٥ ] وقد ذَكَرْنَاهُ (١) . فَمَتَى فَعَلَه البائِعُ ، فلم يَعْلَمْ به المُشْتَرِي حتى تَعَيَّبَ المَبِيعُ في يَدِه ، فله رَدُّ المَبِيعِ ِ ، وأَخْذُ ثَمَنِه كَامِلًا ، وَلا أَرْشَ عَلَيْه ، سَواءٌ كَانْ بَفِعْلِ المُشْتَرِي ، كَوَطْءِ البِكْرِ ، وقَطْعِ ِالثَّوْبِ ، أَو بَفِعْلِ آدَمِيِّ آخَرَ ، مثلَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ ، أَو بَفِعْلِ الْعَبْدِ ، كَالسُّرِقَةِ ، أو بفِعْلِ الله ِ تَعَالَى ؛ كَالمرض (١) . وسَواءٌ كان ناقِصًا للمبيع ِ ، أو مُذْهِبًا لجُمْلَتِه . قال أحمدُ - في رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا ، فأَبَقَ ، وأقامَ البَيِّنَةَ أَنَّ إِباقَه كان مَوْجُودًا في يَدِ البائِعِ : يَرْجِعُ على البائِع ِ بجَمِيع ِ الثَّمَنِ ؛ لأَنَّه غَرَّ المُشْتَرِي ، ويَتْبَعُ البائِعُ عَبْدَه حيثُ كانَ . ويُحْكَى هذا عن الحَكَم ، ومالِكِ ؛ لأنَّه غَرَّه ، فيَرْجعُ عليه ، كما لو غَرَّهُ بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ .

وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ الإنصاف رَزِينٍ » ، و « الحاوِي » . قال القاضي : ولو تَلِفَ المَبِيعُ عندَه ، ثم عَلِمَ أَنَّ البائِعَ دلَّسَ العَيْبَ ، رجَع بالثَّمَن كلِّه . نصَّ عليه في روايَة حَنْبَل . قال الإمامُ أحمدُ ، في رَجُلِ اشْتَرِي عَبْدًا فأَبَقَ ، وأَقامَ البَيِّنَةَ ؛ أنَّ إِباقَه كان مَوْجُودًا في يَدِ البائِعِرِ . يَرْجِعُ على البائِع ِ بجَمِيع ِ الثَّمَنِ ؛ لأنَّه غَرَّ المُشْتَرِي ، ويَتْبَعُ البائِعُ عَبْدَه حيثُ كان . انتهى . قلتُ : وهذا هو الصُّوابُ الذي لايُعْدَلُ عنه . فعلى هذا ، قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الفائقِ ﴾ : سواءٌ كان التَّلَفُ مِن فِعْلِ اللهِ ، أو مِن

<sup>(</sup>١) في صفحة ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المَنْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ عِوَضُ الْعَيْنِ إِذَا تَلِفَتْ ، وَأَرْشُ الْبِكْرِ إِذَا وَطِئَهَا ؟ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ » . وَكَمَا يَجِبُ عِوَضُ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ عَلَى الْمُشْتَرِى .

الشرح الكبير قال شَيْخُنا: ﴿ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه عِوَضُ العَيْنِ إِذَا تَلِفَت ، وأَرْشُ البِكْرِ إِذَا وَطِئَهَا ؛ لَقُوْلِه عليه السلامُ : « الخَرَاجُ بالضَّمَانِ »(١) . و كما يَجِبُ عِوَضُ لَبَنِ المُصَرَّاةِ على المُشْتَرِي ) مع كَوْنِه قد نَهَى عن التَّصْرِيَةِ ، وقال : « بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلَابَةٌ ، ولا تَحِلُّ النِخِلَابَةُ لَمُسْلِمٍ »<sup>(١)</sup> . وقد جَعَلَ الشَّارِعُ الضَّمانَ عليه لوُجُوبِ الخَراجِ ، فلو كان ضَمانُه على البائِع ِ ، لكانَ الخَراجُ له ؛ لوُجُودِ عِلَّتِه ، ولأنَّ وجُوبَ الضَّمَانِ على البائِع ِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصٍّ أَو إِجْمَاعٍ ، ولَا نَعْلَمُ لهذا أَصْلًا . ولا يُشْبِهُ هذا التَّغْرِيرَ

الإنصاف المُشْتَرِي ، أو مِن فِعْلِ أَجْنَبِيٌّ ، أو مِن فِعْل (٣) العَبْدِ ، وسواءٌ كان مُذْهِبًا للجُمْلَةِ أو بعضِها . قال في « الفائق » : قلتُ : لم يَنْصُّ أحمدُ على جهَاتِ الإثلافِ ، والمَنْقُول في الإباق ِ . انتهي . وقال في « القَواعِد ِ » : وهذا التَّفْصِيلُ ، بينَ أَنْ يكونَ التَّلَفُ بانْتِفاعِه ، أو بفِعْل الله ِ ، كما حمَل القاضي عليه روايَةَ ابن مَنْصُورِ ، أَصَحُّ . وهذا ظاهِرُ كلام أبي بَكرٍ . قال المُصَنِّفُ هنا : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه عِوَضُ العَيْنِ إِذَا تَلِفَتْ ، وأَرْشُ البِكْرِ إِذَا وَطِعَهَا ؛ لقَوْلِه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام : « الخَرَاجُ بِالضَّمانِ » . و كما يجِبُ عِوَضُ لَبَنِ المُصَرَّاةِ . يغنِي بهذا الاحتِمال ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) زیادة من ⁄ : ش ٠

وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ ، أَوْ 1 طَهُ 1 تَلِفَ الْمِبيعُ ، رَجَعَ بِأَرْشِهِ . وَكَذَلِكَ اللَّهَ اللَّهِ إِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَهُ . وَإِنْ فَعَلَهُ إِنْ بَاعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَهُ . وَإِنْ فَعَلَهُ

بحُرِّيَّةِ الأَّمَةِ فِى النِّكاحِ ؛ لأَنَّه يَرْجِعُ على مَنْ غَرَّه وإنْ لَم يَكُنُّ سَيِّدَ الأَّمَةِ ، الشرح الكبير وهـٰهُنا لو كان التَّدْلِيسُ مِن وكيل ِ البائِع ِ ، لم يَرْجِعْ عليه بشيءٍ . نَصَّ عليه .

المَبِيعُ ، رَجَع العبدَ ، أو تَلِفَ المَبِيعُ ، رَجَع المَبِيعُ ، رَجَع المَبِيعُ ، رَجَع المَبِيعُ ، رَجَع المَرْشِه . وكذلك إنْ باعَه غيرَ عالِم بعَيْبِه . (انصَّ عليه الله وكذلك إنْ

إذا دَلَّسَ البائعُ العَيْبَ . واختارَه المُصَنِّفُ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الاَنْتِصارِ ﴾ ، وإليه الإنصاف مَيْلُ الشَّارِحِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهذا هو الصَّوابُ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وحَكاه رِوايَةً ، وكذلك صاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، لكِنَّه إنَّما حَكاها في التَّلَفِ في أنَّ المُشْتَرِىَ لا يرْجِعُ إِلَّا بالأَرْشِ . قال في ﴿ القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والثَّمانِين ﴾ : وحكى طائفَةً مِنَ المُتَأَخِّرِين رِوايَةً بذلك .

فائدة : لو كانَ كاتِبًا أو صائعًا ، فنَسِى ذلك عندَ المُشْتَرِى ، فهو عَيْبٌ حدَث . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ الصَّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » . وعنه ، يَرُدُّه مجَّانًا . ونصَّ عليه فى الكِتابَةِ . وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » . وجزَم به فى « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيص » . وقال : نصَّ عليه .

قوله: وإنْ أَعْتَقَ العَبْدَ – أَىْ غيرَ عالم بعَيْبِه – رَجَع بأَرْشِه. يعْنِي ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ ، ويكونُ مِلْكًا له. وهو المذهبُ مُطْلَقًا ، [ ٢/ ٨٨ ظ] وعليه الأصحابُ .

١) سقط من : الأصل ، ق ، م .

الشرح الكبير وَهَبَه . وإن فَعَلَه عالِمًا بِعَيْبِه ، فلا شيءَ له ) إذا زَالَ مِلْكُ المُشْتَرِي عن المَبِيعِ بِعِتْقِ ، أَو مَوْتٍ ، أَو وَقْفٍ ، أَو قَتْلٍ ، أَو تَعَذَّرَ الرَّدُّ لاسْتِيلادٍ ونحوِه ، قبلَ عِلْمِه بالعَيْبِ ، فله الأَرْشُ . وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ . إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قال في المَقْتُولِ خاصَّةً : لا أَرْشَ له ؛ لأَنَّه زالَ مِلْكُه بفِعْلِ مَضْمُونٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ . ولَنا ، أَنَّه عَيْبٌ لم يَرْضَ به ، و لم يَسْتَدْرِكْ ظُلَامَتَه ، فكان له الأرْشُ ، كما لو أَعْتَقَهُ . والبَيْعُ مَمْنُوعٌ ، وإنْ سُلِّمَ ، فقد اسْتَدْرَكَ ظُلامَتَه فيه . وأمَّا الهِبَةُ ، فعن أحمدَ فيها رِوايتان ؛ إحْداهما ، أنَّها كالبيع ِ ؛ لأنَّه لم يَيْأَسْ مِن إمكانِ الرَّدِّ ، لاحتمالِ رُجُوعٍ المَوهُوبِ إليه . والثانيةُ ، له الأرْشُ . وهو أَوْلَى . و لم يَذْكُرِ القاضي غَيْرَها ؛ لأنَّه لم يَسْتَدْرِكْ ظُلامَتَه ، أَشْبَهَ الوَقْفَ ، وإمْكانُ الرَّدِّ ليس بمانِعٍ

الإنصاف قال جماعةً مِنَ الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرُهما . وإنْ أَعْتَقَه عن واجِبٍ ، وعَيْبُه لا يَمْنَعُ الإِجْزاءَ ، فله أَرْشُه . وعنه ، إنْ أَعْتَقُه عن واجِبٍ ، جعَل الأَرْشَ في الرِّقابِ ، وإنْ كان عن غيرٍ واجِبٍ ، كان له . وحكَى جماعةً ؛ منهم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الفائقِ ﴾ ، هذه الرِّوايَةَ مُطْلَقًا . يعْنِي ، سواءٌ كان العِتْقُ عن واجِبٍ أو غيرِه ، فإنَّ الأَرْشَ يكونُ في الرِّقابِ . ورَدُّه القاضي وغيرُه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويَحْتَمِلُ أَنْ لا أَرْشَ . ويتَخرُّجُ مِن خِيارِ الشُّرْطِ ، أَنْ يفْسَخَ ، ويَغْرَمَ القِيمَةَ . ذكَرَه كثيرٌ مِنَ الأصحابِ .

تنبيه : في قولِه : وإنْ أَعْتَقَ العَبْدَ . إشارَةٌ إلى أنَّه لو عتَق عليه للقَرابَةِ ، لا أَرْشَ له . وهو صحيحٌ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : لو قيلَ بوُجوبِ الأَرْشِ لَكَانَ

مِن أُخْذِ الأَرْش عندنا ، بدَلِيل ما قبلَ الهبَةِ . وإنْ أَكَلَ الطُّعَامَ ، أو لَبِسَ الشرح الكبير الثَّوْبَ فأتَّلْفَه ، رَجَعَ بأرْشِه . وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمدٌ . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَرْجعُ بشيء ؛ لأنَّه أَهْلَكَ العَيْنَ ، فأَشْبَهَ ما لو قَتَلَ العَبْدَ . ولَنا ، أَنَّه ما اسْتَدْرَكَ ظُلامَتَه ، ولا رَضِيَ بالعَيْبِ ، فلم يَسْقُطْ حَقَّه مِن الأَرْشِ ، كَمَا لُو تَلِفَ [ ٣/٥٧٠ط ] بَفِعْلِ اللهِ تَعَالَى .

> فصل: إذا باعَ المُشْتَرى المَبيعَ قبلَ عِلْمِه بالعَيْب، فله الأَرْشُ. نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ البائِعَ لم يُوفِّه ما أَوْجَبَه له العَقْدُ ، و لم يُوجَدْ منه الرِّضَا به ناقِصًا ، فكان له الرُّجُوعُ عليه ، كما لو أَعْتَقَه . وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ

الإنصاف

مُتَّجِهًا ، بل فيه قُوَّةً .

قوله : وتَلِفَ المَبيعُ ، رجَعِ بأَرْشِه . يعْنِي ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ويتَخَرَّجُ أَنْ يفْسَخَ ويغْرَمَ القِيمَةَ . وحرَّج القاضي في « خِلافِه » ، أنَّه يَمْلِكُ الفَسْخَ ، ويَرُدُّ بدَلَها مِن رَدِّ المُشْتَرِى أَرْشَ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، وذكر أنَّه قِياسُ المذهب . وتابَعَه عليه أبو الخَطَّابِ في « انْتِصارِه » . وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في « فُصُولِه » مِن غيرِ خِلافٍ . وقال ابنُ رَجَبٍ ، عن المذهبِ : هو ضعيفٌ . ذكره في « القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والخَمْسِين » .

قوله : وكذلك إِنْ باعَه غيرَ عالِم مِعَيْبِه . يعْنِي له الأَرْشُ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ، ، وِ « الشَّرْحِ ، ، و « الحاوِى » ، وغيرِهم . والْحتارَه القاضي ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . ويتَخرُّجُ مِن خِيارِ الشَّرْطِ ، أَنْ يَفْسَخَ وَيَغْرَمَ القِيمَةَ . وذكر أبو الخَطَّابِ رِوايَةً أُخْرَى ، في مَن باعَه ؛ ليس له

الشرح الكبير أُنَّه لا أَرْشَ له ، سواءٌ باعَهُ عالِمًا بِعَيْبِهِ (١) أو غيرَ عالِم . وهذا مَذْهُبُ أبي حَنِيفَةَ ، والشافعيُّ ؛ لأنَّ امْتِناعَ الرَّدِّكان بفِعْلِه ، فأَشْبَهَ ما لو أَتْلَفَ المَبِيعَ ، ولأنَّه اسْتَدْرَكَ ظُلَامَتَه بِبَيْعِه ، فلم يكُنْ له أَرْشٌ ، كما لو زالَ العَيْبُ . فصل : وإن باعَهُ عالِمًا بعَيْبِه ، أو وَهَبَه ، أو أَعْتَقَه ، أو وَقَفَه ، أو اسْتَوْلَدَ

الإنصاف شيءٌ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ إليه المَبِيعُ ، فيكونَ له حِينَئذٍ الرَّدُّ أو الأَرْشُ . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُهم . وكذلك إنْ أَخَذ المُشْتَرِى الثَّاني مِنَ المُشْتَرِى الأُوَّلِ الأَرْشَ ، فله الأرْشُ مِنَ البائع ِ الأُوَّل .

فائدة : لو باعَه المُشْتَرِي لبائعِه ، كان له رَدُّه على البائع ِ الثَّانِي ، ثم للثَّانِي رَدُّه عليه . وفائِدَتُه ، اخْتِلافُ الثَّمَنيْن . وهذا المذهبُ . وفيه (\* احْتِمالٌ ، أَنْ\*) لارَدَّ

قوله : وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَه . أَيْ غَيْرَ عَالَمْ ِ بِالغَيْبِ . يَغْنِي ، يَتَغَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ . وهو المذهبُ . جزَم به القاضي وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . وعنه ، الهِبَةُ كالبَيْع ِ ، فيها الرِّوايتَان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . ويتَخرُّجُ مِن خِيارِ الشُّرْطِ ، أَنْ يفْسَخَ ، ويَغْرَمَ القِيمَةَ .

فائدة : حيثُ زالَ مِلْكُه عنه ، وأخد الأرْشَ ، فإنَّه يُقْبَلُ قُولُه في قِيمَتِه . ذكرَه ف « المُنتَخَب » ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروع ِ » .

قوله : وإنْ فعَله عالِمًا بعَيْيه ، فلا شيءَ له . وكذا لو تصَرُّفَ فيه بما يدُلُّ على الرِّضَى ، أو عرَضَه للبَيْع ِ ، أوِ اسْتغَلُّه . وهو المذهبُ في ذلك كلِّه ، وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١) في م: (بيعه).

۲) ف الأصل ، ط : « احتمالان » .

وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى فِى مَنْ بَاعَهُ ، لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللهِ اللَّهُ أَوِ الْأَرْشُ . أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ ، فَيَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ .

الشرح الكبير

الأُمنة ، ونحوه ، فلا شيء له . ذكر و القاضي ؛ لأنَّ تَصَرُّفه فيه مع عِلْمِه بالعَيْبِ يَدُلُّ على رِضاهُ به ، أَشْبَه ما لو صَرَّحَ بالرِّضَا . قال شيخنا (') : وقياسُ المَذْهَبِ ، أَنَّ له الأَرْشَ بكُلِّ حالٍ ، وقد رُوِى عن أَحمد فيما إذا باعَهُ أو وَهَبَه ؛ لأَنَّا خَيَّرْنَاهُ ابْتِداءً بينَ رَدِّهِ وإمْسَاكِه مع الأَرْش ، فَبَيْعُه والتَّصَرُّفُ فيه بمَنْزِلَة إمْسَاكِه ، ولأَنَّ الأَرْشَ عِوَضُ الجُزْءِ الفَائِتِ مِن المَبِيعِ ، فلم يَسْقُطْ بِبَيْعِه ، كما لو باعَهُ عَشَرة أَقْفِزَةٍ ، وسَلَّمَ إليه تِسْعَةً ، المَبِيعِ ، فلم يَسْقُطْ بِبَيْعِه ، كما لو باعَهُ عَشَرة أَقْفِزَةٍ ، وسَلَّمَ إليه تِسْعَةً ، فباعَها المُشْتَرِى . وقَوْلُهم : إنّه اسْتَدْرَكَ ظُلامَته . لا يَصِحُّ ، فإنَّ ظُلامَته مِن البائِع ِ ، و لم يَسْتَدْرِكُها منه ، وإنَّما ظُلِمَ المُشْتَرِى الثانِي ، فلا يَسْقُطُ حَقَّه بذلك مِن الظالِم له . وهذا هو الصَّحِيحُ من قولِ مالِكٍ ( وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى في مَن باعَهُ ، ليس له شيءٌ إلَّا أَنْ يَرُدَّ عليه المَبِيعَ ، المَبِيعَ ، المَبيعَ ، المَا المَبيعَ ، المَا المَبيعَ ، المَسْتِع من قولِ مالِكٍ ( وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى في مَن باعَهُ ، ليس له شيءٌ إلَّا أَنْ يَرُدَّ عليه المَبيعَ ، المَا المَبيعَ ،

الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وذكرَه ابنُ أبى مُوسى ، والقاضى ، وغيرُهما ، الإنصاف واخْتَلَفَ كلامُ ابنِ عَقِيلِ فيه . وعنه ، له الأرْشُ فى ذلك كلّه . قال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ ؛ لأنَّه ، وإِنْ دلَّ على الرِّضَى ، فمَع الأَرْشِ كا مُساكِه . قال فى « القاعِدَةِ العاشِرَةِ بعدَ المِائَةِ » : هذا قَوْلُ ابنِ عَقِيلٍ . الأَرْشُ وقال عن القَوْلِ الأَوَّلِ : فيه بُعْدٌ . قال المُصَنِّفُ : وقِياسُ المذهبِ ، أَنَّ له الأَرْشَ بكلِّ حالٍ . قال فى « التَّلْخِيصِ » : وذهب إليه بعضُ أصحابِنا . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قال فى « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » : ونصَّ عليه فى الهِبَةِ والبَيْع ِ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٤٣/٦ .

الشرح الكبير فيكونُ له حِينَئِذِ الرَّدُّ أو الأرشُ ) لأنَّه إذا باعَهُ فقد اسْتَدرَكَ ظُلامَتَه. فعلى هذا ، إذا عَلِمَ به المُشْتَرِي الثاني ، فَرَدَّهُ به ، أو أُخذَ أَرْشَه منه ، فللأوَّل أَخْذُ أَرْشِه . وهو قولُ الشَّافِعِيِّ إذا امْتَنَع على المُشْتَرِي الثاني رَدُّه بعَيْبِ حَدَثَ عِنْدَه ؛ لأَنَّه لم يَسْتَدْرِكْ ظُلامَتَه . وكُلُّ واحِدٍ مِن المُشْتَرِيَيْنِ يَرْجِعُ بحِصَّةِ العَيْبِ مِن الثَّمَنِ الذي اشْتَراهُ به ، على ما تَقَدَّمَ .

فصل : وإذارَدُّها المُشْتَرى الثاني على الأُوَّلِ ، وكان الأُوَّلُ باعَهَا عالِمًا بالعَيْبِ ، أو وُجِدَ منه ما يَدُلُّ على الرِّضَا به ، فلَيْسَ له رَدُّه ؛ لأَنَّ تَصَرُّفَه رِضًا بالعَيْبِ ، وإنْ لم يَكُنْ عَلِم ، فله رَدُّه على بائِعِه . وبه قال الشافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : ليس له رَدُّه ، إِلَّا أَنْ يكونَ المُشْتَرِي فَسَخَ بِحُكْم الحاكِم ؛ لأنَّه سَقَطَ حَقَّه مِن الرَّدِّ بَيْعِه ، فأشْبَهَ ما لو عَلِمَ بعَيْبه . ولَنا ، أنَّه أَمْكَنَه اسْتِدْرَاكُ ظُلامَتِه برَدِّه ، فملَكَ ذلك ، كما لو فَسَخَ الثانِي بحُكْمِ حَاكِم ، أو كَالُو لَم يَزُلْ مِلْكُه عنه ، ولا نُسَلِّمُ سَقُوطَ حَقِّه ، وإنَّما امْتَنَعَ لَعَجْزِه عَن رَدِّهِ ، فإذا عادَ إليه ، زالَ المانِعُ ، فظَهَرَ جَوازُ الرَّدِّ ، كالو امْتَنَعَ الرَّدُّ لَغَيْبَةِ البائِعِ ، أو لمَعْنَى آخَرَ . وسَواءٌ رَجَعَ إلى المُشْتَرى الأُوَّل بالعَيْب الأُوَّل ، أو بإقالَةٍ ، أو هِبَةٍ ، أو شراءِ ثانٍ ، أو ميراثٍ ، في ظاهِرِ كلام القاضِي . وقال أَصْحَابُ [ ٢٧٦/٣ ] الشَّافِعِيِّ : إِنْ رَجَعَ بغيرِ الفَسْخِ بالعَيْبِ الأُوَّل ، ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهُما ، ليس له رَدُّه ؛ لأَنَّه اسْتَدْرَكَ ظُلَامَتَه بَبِيْعِه ، و لم يَزُلْ بفَسْخِه (١) . ولَنا ، أنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الرَّدِّ قائِمٌ ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ق ، م : « فسخه » .

وإنَّما امْتَنَعَ لتَعَذُّره بزَوال مِلْكِه ، فإذا زالَ المانِعُ وَجَبَ أَنْ يجوزَ الرَّدُّ ، كما الشرح الكبير لو رَدَّ عليه بالعَيْبِ . فعلى هذا ، إذا باعَها المُشْتَرِى لبائِعِها الأُوّل ، فو جَدَ بها عَيْبًا كان مَوْجُودًا حالَ العَقْدِ الأَوَّل ، فله الرَّدُّ على البائِع ِ الثاني ، ثم للثاني رَدُّه عليه . وفائِدَةُ الرَّدِّ هـٰهُنا اخْتِلافُ الثَّمَنَيْنِ ، فإنَّه قد يكونُ الثَّمَنُ الثانِي أَكْثَرَ .

> فصل : وإنِ اسْتَغَلُّ المُشْتَرِى المَبِيعَ ، أَو عَرَضَهُ على البَيْعِ ، أَو تَصَرُّفَ فيه تَصَرُّفًا دالًّا على الرِّضَا به ، قبلَ عِلْمِه بالعَيْب ، لم يَسْقُطْ خِيارُه ؛ لأنَّ ذلك لا يَدُلُّ على الرِّضَا به مَعِيبًا . وإنْ فَعَلَه بعدَ عِلْمِهِ بعَيْبِه ، بَطَلَ خِيارُه في قول عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . قال ابنُ المُنْذِر : كان الحَسَنُ ، وشُرَيْحٌ ، وعُبَيْدُ اللهِ بِنُ الحَسَن ، وابنُ أبي لَيْلَى ، والنَّوْرِيُّ ، وإسحاقُ ، وأصْحابُ الرُّأْي ، يقولُون : إذا اشْتَرَى سِلْعَةً ، فَعَرَضَها على البّيْع بعدَ عِلْمِه بالعَيْبِ ، بَطَلَ خِيارُه . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ولا أَعْلَمُ فيه خِلافًا . فأمَّا الأرْشُ ، فقال ابنُ أبي مُوسَى : لا يَسْتَحِقُّه أَيْضًا . وقد ذَكَرْنَا أَنَّ قِياسَ المَذْهَب اسْتِحْقَاقُ الأَرْش . قال أحمدُ : أنا أقولُ : إذا اسْتَخْدَمَ العَبْدَ ، فأرَادَ نُقْصانَ العَيْب ، فله ذلك . فأمَّا إنِ احْتَلَبَ اللَّبَنَ الحادِثَ بعدَ العَقْدِ ، لم يَسْقُطْ رَدُّه ؛ لأنَّ اللَّبَنَ له ، فملَكَ اسْتِيفاءَه مِن المَبيع ِ الذي يُرِيدُ رَدُّه . وكذلك إِنْ رَكِبَ الدّابَّةَ لِيَنْظُرَ سَيْرَها ، أو اسْتَخْدَمَ الأَمَةَ ليَخْتَبرَها ، أو لَبسَ القَمِيصَ لَيْعْرِفَ قَدْرَه ، لم يَسْقُطْ خِيارُه ؛ لأنَّ ذلك ليس برضًا بالمبيع ِ ، ولهذا لا يَسْقُطُ به خِيَارُ الشُّرْطِ . وإن اسْتَخْدَمَها لغير ذلك اسْتِخْدامًا كثيرًا ،

الإنصاف

الشرح الكبير بَطَلَ رَدُّه ، وإنْ كان يَسِيرًا لا يَخْتَصُّ (١) الملْكَ ، لم يَبْطُل الخِيَارُ . قيل لأحمد : إِنَّ هُولاء يَقُولُونَ : إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا ، فَو جَدَه مَعِيبًا ، فاسْتَخْدَمَه ، بأَنْ يَقُولَ : ناولْنِي هذا الثَّوْبَ . بَطَلَ خِيارُه . فأنْكَرَ ذلك ، وقال : مَن قال هذا ؟ أو(١) : مِن أينَ أُخَذُوا هذا ؟ ليس هذا برضًا حتى يكونَ شيءٌ يَبِينُ ويَطُولُ . وقد نُقِلَ عنه في بُطْلَانِ خِيارِ الشُّرْطِ بالاسْتِخْدامِ رِوَايَتَانِ ، فكذلك يُخَرُّجُ هـ هـ هنا .

فصل : فإن أَبِقَ العَبْدُ ، ثم عَلِمَ عَيْبَه ، فله أَخْذُ أَرْشِه . فإن أَخَذَه ثم قَدَرَ على العَبْدِ ، فإن لم يكُنْ مَعْرُوفًا بالإباقِ قبلَ البّيْع ِ ، فقد تَعَيَّبَ عندَ المُشْتَرِى ، فهل يَمْلِكُ رَدَّه وَرَدَّأَرْشِ العَيْبِ الحادِثِ عندَه والأرْشِ الذي أُخَذَه ؟ على رَوَايَتَيْن . وإنْ كان آبقًا ، فله رَدُّه ورَدُّ ما أُخَذَه مِن الأرْش وأُخْذُ ثَمَنِه . وقال الثَّوْرِيُّ ، والشَّافِعِيُّ : ليس للمُشْتَرِي أُخْذُ أَرْشِه ، سواءٌ قَدَرَ على رَدِّهِ أُو عَجَزَ عنه ، إلَّا أَنْ يَهْلِكَ ؛ لأَنَّه [ ٢٧٦/٣ ] لم يَيْأُسْ مِن رَدِّه ، فهو كما لو باعَه . ولَنا ، أنَّه مَعِيبٌ لم يَرْضَ به ، و لم يَسْتَدْرِكْ ظُلَامَتَه فيه ، فكان له أرْشُه ، كما لو أعْتَقَه ، وفي البَيْع ِ اسْتَدْرَكَ ظُلَامَتَه ، بخلافِ مسألتنا .

فصل : إذا اشْتَرَى عَبْدًا فأَعْتَقَه ، ثمَّ عَلِمَ به عَيْبًا ، فأخَذَ أَرْشَه ، فهو له . وعنه رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه يَجْعَلُه في الرِّقابِ . وهو قولُ الشُّعْبِيِّ (٣) ؛

<sup>(</sup>١) في م: « ينقص ».

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « قال » .

<sup>(</sup>٣) فى المغنى ٦ / ٢٥٠ : « الشافعى » .

وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ ، فَلَهُ أَرْشُ الْبَاقِي . وَفِي أَرْشِ الْمَبِيعِ الرِّوَايَتَانِ . اللهَ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : لَهُ رَدُّ مِلْكِهِ مِنْهُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، أَوْ أَرْشُ الْعَيْبِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ .

الشرح الكبير

لأَنَّه مِن جُمْلَةِ الرَّقَبَةِ التى جَعَلَها اللهُ ، فلا يَرْجِعُ إليه شيءٌ مِن بَدَلِها . ولَنا الْعِثْقَ إِنّما صادَفَ الرَّقَبَةَ المَعيبَةَ ، والجُزْءُ الذي أَخَذَ بَدَلَه ما تَناوَلَهُ عِثْقٌ ، ولا كانَ مَوْجُودًا ، وليس الأَرْشُ بَدَلًا عن العَبْدِ ، إنّما هو عن جُزْءٍ مِن الثّمن جُعِلَ مُقَابِلًا للجُزْءِ الفَائِتِ ، فلَمّا لم يُحَصِّلْ ذلك الجُزْءَ مِن المَبيع ، الثّمن جُعِلَ مُقَابِلًا للجُزْءِ الفَائِتِ ، فلَمّا لم يُحَصِّلْ ذلك الجُزْءَ مِن المَبيع ، اللّهَمَن لا مِن قِيمَةِ العَبْدِ . وكلامُ أحمدَ في الرِّوايَةِ الأَخْرَى رُجَعَ بَقَدْرِه مِن الثَّمَن لا مِن قِيمَةِ العَبْدِ . وكلامُ أحمدَ في الرِّوايَةِ الأَخْرَى يُحْمَلُ على اسْتِحْبابِ ذلك ، لا على وجُوبِه . قال القاضِي : إنَّما الرِّوايَتَانِ فيما إذا أَعْتَقَه عن كَفَّارَتِه ؛ لأَنَّه إذا أَعْتَقَه عن الكَفَّارَةِ لا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فيما إذا أَعْتَقَه عن كَفَّارَتِه ؛ لأَنَّه إذا أَدَّى بعض كِتَابَتِه . ولَنا ، أَنَّه أَرْشُ عَبِيْقِه . فهو كما لو تَبَرَّعَ بعِثْقِه .

1770 – مسألة: (وإنْ باعَ بَعْضَه فله أَرْشُ الباقِي . وفي أَرْشِ البَاقِي . وفي أَرْشِ المَبِيعِ الرِّوَايَتَانِ . وقال الخِرَقِيُّ : له رَدُّ مِلْكِه منه بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، أُوثُ أَرْشُ العَيْبِ بقَدْرِ مِلْكِه فيه ) إذا باعَ بَعْضَ المَبِيعِ ، ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ ، فله أَرْشُ الباقِي ؛ لأَنَّه كان له ذلك ، والأَصْلُ في كُلِّ ثابِتٍ بَقَاؤُه .

قوله : وإنْ باعَ بعضَه ، فله أَرْشُ الباقِي . يعْنِي ، يتَعيَّنُ له الأَرْشُ في الباقِي . الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : « بدله » .

<sup>(</sup>٢) فى ق : « و » .

النسر الكبير وفي أرْشِ المَبِيعِ ما ذَكَرْنا مِن الخِلافِ ، فيما إذا باعَ الجَمِيعَ . فإنْ أرادَ رَدَّ الباقي بحِصَّتِه مِن الثَّمَن ، ففيه رو ايتَانِ ؛ إحداهُما ، له ذلك . اختارها الخِرَقِيُّ ؟ لأنَّه مَبيعٌ رَدُّه مُمْكِنٌ ، أَشْبَهَ ما لو كانَ الجَمِيعُ باقِيًا . والأُخْرَى ، لا يَجُوزُ . وهي الصَّحِيحَةُ إذا كان المَبِيعُ عَيْنًا واحِدَةً ، أو عَيْنَيْنِ يَنْقُصُهما التَّفْرِيقُ ؛ لِما فيه مِن الضَّرَرِ على البائِع ِ بنَقْص ِ القِيمَة ِ ، أُو ضَرَرِ الشَّرِكَةِ ، وامْتِناعِ الانْتِفاعِ بها على الكَمالِ ، كَوَطْءِ الأُمَّةِ ، ولُبْسِ الثَّوْبِ . وبهذا قال شُرَيْحٌ ، والشَّعْبِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحَابُ الرَّأي . وقد ذَكَرَ أَصْحابُنا في غيرِ هذا المَوْضِعِ ، فيما إذا كان المبيعُ عَيْنَيْنِ يَنْقُصُهما التَّفْرِيقُ ، أنَّه لا يَجُوزُ رَدُّ إحْداهُما وَحْدَها ؛ لِما فيه مِن الضَّرَر ، وفيما

الإنصاف وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وصحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، وغيرُهما . قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ : وذلك إذا كان المَبِيعُ عَيْنًا واحدَةً أو عَيْنَيْن يُنْقِصُهما التَّفْرِيقُ . ('ثم قالا : وقد ذكر أصحابُنا في غير هذا المَوْضِع ِ ، فيما إذا كان المبيعُ عَيْنَيْن يَنْقُصُهما التَّفْرِيقُ ' ) ، لا يجوزُ رَدُّ أَحَدِهما وحده . وإنْ كان المبيعُ عَيْنَيْن لا يَنْقُصُهما التَّفْرِيقُ ، فهل له رَدُّ العَيْنِ الباقِيَةِ في مِلْكِه ؟ يُخَرُّ جُ على الرِّوايتَيْنِ في تَفْريق الصَّفْقَةِ . وحمَلًا كلامَ الخِرَقِيِّ على ما إذا دلَّس البائعُ العَيْبَ ، كما تقدُّم . انتهيا . وعنه ، رَدُّه بقِسْطِه . اخْتِارَه الخِرَقِيُّ . وهو قوْلُ المُصَنِّفِ . وقال الخِرَقِيُّ : له رَدُّ مِلْكِه منه بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ ، أو أَرْشِ العَيْبِ بقَدْرِ مِلْكِه منه . قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : والمَنْصُوصُ جَوازُ الرَّدِّ ، كَما قال الخِرَقِيُّ . وبنَيْ القاضي ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وغيرُهما

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

المقنع

الشرح الكبير

إِذَا اشْتَرَى مَعِيبًا وتَعَيَّبَ عندَه ، أنَّه لا يَمْلِكُ رَدَّهُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ أَرْشَ العَيْب الحادِثِ عندَه ، فكذلك لا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُ في مسألتِنا مَعِيبًا بعَيْبِ الشَّركَةِ أو نَقْصِ القِيمَةِ ، بغيرِ شيءِ . وما ذَكَرَه الخِرَقِيُّ يُحْمَلُ على ما إذا دَلَّسَ البائِعُ العَيْبَ ، على ما ذَكَرْنا فيما مَضَى . وإنْ كان المَبيعُ عَيْنَيْن لا يَنْقُصُهُما التَّفْرِيقُ ، فهل له رَدُّ الباقِيَةِ في مِلْكِه ؟ يُخَرَّجُ على الرِّوَايَتَيْنِ في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . قال القاضِي : المسألةُ مَبْنِيَّةٌ على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، سَوَاءٌ كان المَبيعُ عَيْنًا واحِدَةً أو عَيْنَيْنِ . والتَّفْصِيلُ الذي ذَكَرْناه أَوْلَى .

الرُّوايتَيْن على تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . قال القاضى : وسَواءٌ كان المَبِيعُ عَيْنًا واحدةً أو الإنصاف عَيْنَيْن . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والتَّفْصِيلُ الذي ذكَرْنا أَوْلَى . ومثَّلَ ابنُ الزَّاعُونِيِّ بالعَيْنَيْن [ ٢/ ٨٨و ] .

> فَائِدَةً : قُولُ الخِرَقِيِّ : ولو باغ المُشْتَرِى بعضَها . قال الزَّرْكَشِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يعُودَ الضَّمِيرُ إلى بعض السِّلْعَةِ المَبيعَةِ . وعلى هذا شرَح ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، فإذَنّ يكونُ اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ جَوازَ رَدِّ الباقِي . وكذا حكَى أبو محمدٍ عنه . وعلى هذا ، إِنْ حصَل بالتَّشْقيص ، رَدَّ أَرْشَه ، مِن كلامِه السَّابقِ ، إِلَّا مع التَّدْليسِ . ويَحْتَمِلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بعضِ السِّلْعَةِ المُدَلَّسَةِ . وعلى هذا ، لا يكونُ فى كلامِه تعَرُّضٌ لرَدٍّ الباقِي فيما إذا كان المَبِيعُ غيرَ مُدَلُّسٍ . انتهى .

> قوله : وفى أَرْشِ المبِيعِ ِ الرِّوَايَتان . يعْنِي ، الرِّوايتَيْن المُتقَدِّمَتَيْن فيما إذا باعَ الجميعَ غيرَ عالِم بِعَيْيه . وتقدُّم أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، يتَعَيَّنُ له الأرشُ . ونصَّ الإمامُ أحمدُ هنا ، لا شَيءَ له مع تَدْلِيسِه .

الله وَإِنْ صَبَغَهُ ، أَوْ نَسَجَهُ ، فَلَهُ الْأَرْشُ . وَعَنْهُ ، لَهُ الرَّدُّ ، وَيَكُونُ شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِهِ .

الشرح الكبير

۱۹۳۹ – مسألة : (وإنْ صَبَغَه ، أو [ ٢٧٧/٢] نَسَجَهُ ، فله الأَرْشُ ) ولا رَدَّ له فى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْن ، فيما إذا صَبَغَه . وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ فيه ضَرَرًا على البائِع ِ ، وتَشُقُّ المُشَارَكَةُ ، فلم تَجُوْ ، كا لو فَصَّلَه وخَاطَهُ ، أو خَلَطَ المَبِيعَ بما لا يَتَمَيَّزُ منه (وعنه ، له الرَّدُّ ، ويكونُ شَرِيكًا ) للبائِع ِ بقيمة الصَّبْغ ِ والنَّسْج ِ ؛ لأَنَّه رَدَّ المَبِيعَ بعَيْنِه ، أَشْبَهَ ما لو لم يَصْبُغْهُ و لم يَنْسِجْه . ومَتَى رَدَّه لَزِمَتِ الشَّرِكَةُ ضَرُورَةً . وعنه ، لو لم يَنْسِجْه . ومَتَى رَدَّه لَزِمَتِ الشَّرِكَةُ ضَرُورَةً . وعنه ،

الإنصاف

قوله: وإنْ صبَغه أو نسَجه ، فله الأرْشُ . يعْنِي ، يَتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وهذا المذهبُ . قال في « الفائقِ » : تَعَيَّنَ الأَرْشُ المذهبُ . قال في « الفائقِ » : تَعَيَّنَ الأَرْشُ في أصحِّ الرِّوايتيْن . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُغنِي » ، و الأَزَجِيِّ » ، و « المُغنِي » ، و « اللهُخنِي » ، و « المُلفِّنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و المُلفِّنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و غيرِهم ، في على بَذْلِ عِوضِ الزِّيادَةِ ، ولا يُجْبَرُ المُشْرِي على قَبُولِه لو بذَلَه البائعُ . على الصَّحيحِ على بَدْلِ عِوضِ الزِّيادَةِ ، ولا يُحْبَرُ المُشْرِي على قَبُولِه لو بذَلَه البائعُ . على الصَّحيحِ على بَدُه المُؤْمِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروع » ، و غيرِهم ، في فيهما . قدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروع » ، و في الأُولِي . وجزَم به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و قدَّمه في « الفُروع » ، في النَّانِيةِ ، وفي الأُولَى رِوايَة ، يُجْبَرُ . قال الشَّارِحُ : وهو بعيلاً . وفي الثَّانِية وَجْدً ، يُجْبَرُ . قال الشَّارِحُ : وهو بعيلاً . وفي الثَّانِية وَجْدً ، يُجْبَرُ . قال الشَّارِحُ : وهو بعيلاً . وفي الثَّانِية وَجْدً ، يُجْبَرُ . قال الشَّارِحُ : وهو بعيلاً . وفي الثَّانِية وَجْدً ،

الشرح الكبير

يَرُدُّه ، ويَأْخُذُ زِيادَتَه بِالصَّبْغِ ، كَالو قَصَّرَه . وهو بعيدٌ ؛ لأَنَّ إِجْبَارَ البائِعِ على بَذْلِ ثَمَنِ الصَّبْغِ إِجْبَارٌ على المُعَاوَضَةِ ، فلم يَجُزْ ؛ لقَوْلِه سبحانه : ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ (() . وإنْ قال البائِعُ : أنا آخُذُه وأَعْظِى قِيمَةَ الصَّبْغِ . لم يَلْزَمِ المُشْتَرِى ذلك . وقال الشّافِعِيُّ : ليس وأَعْظِى قِيمَةَ الصَّبْغِ . لم يَلْزَمِ المُشْتَرِى ذلك . وقال الشّافِعِيُّ : ليس للمُشْتَرِى إِلَّا رَدُّه ؛ لأَنَّه أَمْكَنَه رَدُّه ، فلم يَمْلِكُ أَخْذَ الأَرْشِ ، كَالوسَمِنَ عِنْدَه (() . ولنا ، أنَّه لا يُمْكِنُه رَدُّه إلَّا بردِّ شيءٍ مِن مالِه معه ، فلم يَسْقُطْ عَنْدَه ولنَا ، أنَّه لا يُمْكِنُه رَدُّه إلَّا بردِّ شيءٍ مِن مالِه معه ، فلم يَسْقُطْ حَقَّه من الأَرْشِ بامْتِناعِه مِن رَدِّهِ ، كا لو تَعَيَّبَ عِنْدَه فَطَلَبَ البائِعُ أَخْذَه مع أَخْذِ أَرْشِ العَيْبِ الحادِثِ ، والأَصْلُ لا نُسَلِّمُه ، فإنَّه يَسْتَحِقُ أَخْذَ مع أَخْذِ أَرْشِ إِذَا رَدَّه .

الإنصاف

فوائله ؟ إحداها ، لو أَنْعَلَ الدَّابَّةَ ، وأرادَ رَدَّها بالعَيْبِ ، نزَع النَّعْلَ ، فإنْ كان النَّزْعُ يَعِيبُها ، لم يَنْزِعْ ، و لم يَكُنْ له قِيمَةُ النَّعْلِ على البائِع ِ ، على أَظْهَرِ الاحتِمالَيْن . والله في « التَّلخيص » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . وهل يكونُ إهْمالًا للنَّعْلِ أو تَمْلِيكًا ، حتى لو سقط كان للبائِع ِ أو المُشتَرِى ؟ فيه احتِمالان . وأطلقهما في « التَّلخيص » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » . قلت : الأولى ، أنْ يكونَ ترْكه إهْمالًا ، حتى لو سقط كان للمُشتَرِى . التَّانيةُ ، لو اشتَرَى حَلْىَ فِضَّةٍ بوزْنِه دراهِمَ ، فوجَدَه معيبًا ، جازَ له رَدُّه ، وليس له أخذُ الأرْش ِ . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « المُعرَّر ِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِي » ، و غيرِهم . و « القاعِدةِ التَّاسِعةِ والخَمْسِين » : وهو الصَّحيحُ . قلتُ : فيُعانِي بها . فإنْ قال في « القاعِدةِ التَّاسِعةِ والخَمْسِين » : وهو الصَّحيحُ . قلتُ : فيُعانِي بها . فإنْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في المغنى ٦/٤٥٦ : « عبده » .

## ١٦٣٧ – مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ ، فَكَسَرَه ،

الشرح الكبير

الإنصاف حدَث به عَيْبٌ عندَ المُشْتَرِي ، فعَنْه ، يَرُدُّه ، ويَرُدُّ أَرْشَ العَيْب الحادِثِ عندَه ، ويأنُّخُذُ ثَمَنَه . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » . وقال القاضي : ليسَ له رَدُّه ؟ لإفضائِه إلى التَّفاضُل ِ . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الفائق ِ » : وقوْلُ القاضي ضعيفٌ . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ : يفْسَخُ الحاكِمُ البَيْعَ ، ويَرُدُّ البائِعُ الثَّمَنَ ، ويُطالِبُ بقِيمَةِ الحَلْي ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إهْمالُ العَيْبِ ، ولا أَخْذُ الأَرْشِ . وهذا المذهبُ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » . وأَطْلَقَهما في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » . واخْتَارَ المُصَنِّفُ ، أَنَّ الحَاكِمَ إِذَا فَسَخ ، وجَبَرَدُّ الحَلْي ِ ، وأَرْشُ نَقْصِه . واختَارَه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . النَّالثةُ ، لو باعَ قَفِيزًا ممَّا يَجْرِي فيه الرِّبا بمِثْلِه ، فَوَجَدَ أَحدُهما بِمَا أَخذَه عَيْبًا يُنْقِصُ قِيمَتَه دُونَ كَيْلِه ، لم يَمْلِكْ أَخْذَ أَرْشِه ؟ لِتَلَّا يُفْضِي إلى التَّفاضُل . والحُكْمُ فيه كما ذكرْنا في الحَلْي بالدَّراهم . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وله الفَسْخُ في رِبَوِئٌ بِجنْسِه مُطْلَقًا ؛ للضَّرُورَةِ . وعنه ، له الأَرْشُ . وقيل : مِن غيرِ جِنْسِه ، على مُدِّ عَجْوَةٍ . وفي « المُنْتَخَبِ » ، يُفْسَخُ العَقْدُ بينَهما ، ويأُخُذُ الجَيِّدَ رَبُّه ، ويَدْفَعُ الرَّدِيءَ . انتهى . وقال في « القواعِدِ » : لو اشْتَرَى رِبَويًّا بِجنْسِه ، فَبانَ مَعِيبًا ، ثم تَلِفَ قبلَ رَدُّه ، ملَك الفَسْخَ ، ويَرُدُّ بدَلَه ، ويأْخُذُ الثَّمَنَ . انتهى . الرَّابعةُ ، لو باعَ شيئًا بذَهَبِ ، ثم أَخَذَ عنه دَراهِمَ ، ثم رَدَّه المُشْتَرِى بعَيْبِ قَديم ، رجَع المُشْتَرِي بالذَّهَبِ لا بالدَّراهم . نصَّ عليه . ويأتِي نظِيرُها في آخرِ باب الإجارةِ .

قُوله : وإن اشْتَرى ما مأْكُولُه في جَوْفِه ، فكَسَرَه ، فوجَدَه فاسِدًا ، فإنْ لم يَكُنْ له مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ ، رجَع بالثَّمَنِ كُلِّه . هذا المذهبُ ، وعليه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ ، رَجَعَ بالثَّمَن كُلِّهِ . الله ع وَإِنْ كَانَ لَهُ مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ النَّعَامِ ، وَجَوْزِ الْهِنْدِ ، فَلَهُ أَرْشُهُ . وَعَنْهُ ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَرْشِهِ ، وَبَيْنَ رَدِّهِ وَرَدِّ مَا نَقَصَهُ ، وَأَخَذِ الثَّمَن . وَعَنْهُ ، لَيْسَ لَهُ رَدٌّ . وَلَا أَرْشَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

فَوَجَدَه فاسِدًا ، فإنْ لم يكُنْ له مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ ، رَجَعَ الشرح الكبير بالثَّمَن كُلِّه . وإنْ كان له مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ النَّعَامِ ، وجَوْزِ الهِنْدِ ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ أُخْذِ أَرْشِه ، وبينَ رَدِّه (اورَدِّ ما نَقَصَه وأُخْذِ الثَّمَن ') . وعنه ، ليس له رَدٌّ . ولا أَرْشَ في ذلك كُلِّه ) إذا اشْتَرَى ما لا يَطَّلِعُ على عَيْبِه إِلَّا بِكَسْرِه ؛ كالبَّيْضِ ، والجَوْزِ ، والرُّمَّانِ ، والبِطِّيخِ ، فكَسَرَه ، فَظَهَرَ عَيْبُه ، ففيه رِوَايَتَانِ ؛ إحْداهُما ، لا يَرْجِعُ على البائِع ِ بشيءٍ . وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ ؛ لأَنَّه ليس مِن البائِع ِ تَدْلِيسٌ ولا تَفْرِيطٌ ؛ لعَدَم ِ مَعْرِفَتِه بَعَيْبِه ، وكَوْنِه لا يُمْكِنُه الوُقُوفُ عليه إلَّا بكَسْرِه ، فجَرَى مجْرَى البَراءَةِ من العيُوبِ . والثانيةُ ، يَرْجِعُ عليه . وهي ظاهِرُ المَذْهَبِ ، وقَوْلُ أَبي

جماهيرُ الأصحابِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، وغيرُهم : الإنصاف هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال الزُّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ »وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وعنه ، لا شيءَ للمُشْتَرِي ، إلَّا مع شَرْطِ البائِع ِ سَلامَتَه . وقدُّمه ابنُ رَزينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ .

قوله : وإنْ كان له مَكْسُورًا قِيمَةٌ ؛ كَبَيْضِ النَّعامِ ، وجَوْزِ الهِنْدِ –وكذا البِطِّيخُ

<sup>(</sup>۱ <sup>–</sup> ۱) زیادة من : ر ۱ .

الشرح الكبير حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ عَقْدَ البَيْعِ اقْتَضَى السَّلَامَةَ مِن عَيْبٍ لم يَطَّلِعْ عليه المُشْتَرى ، فإذا بانَ مَعِيبًا ، ثَبَتَ له الخِيارُ ، كالعَبْدِ . ولأَنَّ البائِعَ إنَّما يَسْتَحِقُّ ثَمْنَ المَعِيبِ دونَ الصَّحِيحِ ؛ لأنَّه لم يَمْلِكُهُ صَحِيحًا ، فلا مَعْنَى لِإِيجَابِ الثَّمَنِ كُلُّه ، وكَوْنُه لم يُفَرِّطْ لا يَقْتَضِي أَنْ يَجِبَ له ثَمَنُ ما لم يُسَلُّمْه ؟ بِدَلِيلِ العَيْبِ الذي لم يَعْلَمْه في العَبْدِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ المَبيعَ إِن كَانَ مَمَّا لَا قَيْمَةً لَهُ مُكْسُورًا ؛ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ الفاسِدِ ، والرُّمَّانِ الأَسْوَدِ ، والجَوْزِ الخَربِ ، رَجَع بالثَّمَن كلِّه ؛ لأنَّ هذا يَبينُ به فَسادُ العَقْدِ مِن أَصْلِه ؛ لكَوْنِه وَقَع على ما لا نَفْعَ فيه ، فهو كَبَيْع ِ الحَشَراتِ والمَيْتاتِ ، وليس عليه رَدُّ المَبيع ِ إلى البائِع ِ ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ فيه . وإن كان الفاسِدُ في بَعْضِه ، رجع بقِسْطِه . الثاني ، أن يَكُونَ ممّا لعَيْبه قِيمَةٌ ، كَبَيْض النَّعامِ ، وجَوْزِ الهِنْدِ ، والبِطِّيخِ الذي فيه نَفْعٌ ، ونحوه ، فإذا كَسَرَه نَظَرْتَ ؟ فإن كان كَسْرًا لا يُمْكِنُ اسْتِعْلامُ المبيع بدُونِه ، فالمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بينَ رَدِّه ورَدِّ أَرْشِ الكَسْرِ وأَخْذِ الثمنِ ، وبينَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبِه . هذا

الإنصاف الذي فيه نَفْعٌ ونحُوه – فله أَرْشُه . يعْنِي ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وهو إحْدَى الرِّواياتِ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » . وعنه ، يُخَيَّرُ بينَ أَرْشِه وبينَ رَدِّه ٢ // ٨٨ ] ورَدِّ ما نقَص ، وأُخْذِ الثَّمَنِ . وهذا المذهبُ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : هذا أَعْدَلُ الأَقُوالِ . واخْتارَه الخِرَقِيُّ ، والمُصَنِّفُ ، وصاحِبُ « التَّلْخِيصِ » ، والشَّارِ حُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التُّلْخيصِ » ،و « المُحَرَّرِ » ،و « الشُّرْحِ ِ » ،و « النَّظْمِ » ،و « شَرْحِ ِ ابن ِ رَزِين ِ ﴾ ، و ﴿ إِدْرَاكِ الغايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ ، إذا زادَ

الشرح الكبير

ظاهرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ. وقال القاضي: عندِي [ ٢٧٧/٣] لا أَرْشَ عليه لكَسْرِه ؛ لأَنَّه حَصَل بطَريقِ استعْلامِ العَيْبِ ، والبَائِعُ سَلَّطَهُ عليه ، حيثُ عَلِمَ أَنَّه لا يُعْلَمُ صِحَّتُه مِن فَسَادِه بغيرِ ذلك . وهذا قولُ الشّافِعِيِّ . ووَجْهُ قُولِ الْخِرَقِيِّ أَنَّه نَقْصٌ لَم يَمْنَعِ الرَّدَّ ، فلزِمَ رَدُّ أَرْشِه ، كلّبَنِ المُصَرَّاةِ إِذَا احْتَلَبَها ، والبَيْرِ إِذَا وَطِعُها ، وبهذا يَبْطُلُ ما ذَكرَه ، بل همهنا أَوْلَى ؛ لأنّه احْتَلَبَها ، والبَيْرِ إِذَا وَطِعُها ، وبهذا يَبْطُلُ ما ذَكرَه ، بل همهنا أَوْلَى ؛ لأنّه لا تَدْلِيسَ مِن البَائِعِ ، والتَّصْرِيةُ تَدْلِيسٌ ، وإنْ كان كَسْرًا اللهُ يُمْكِنُ السَيْعِ بلكُلِيةٍ ، فالحُكْمُ فيه كالذي السَّيعُ المُشْتِعِ بلكُليَّةٍ ، فالحُكْمُ فيه كالذي قبلَه عندَ الخِرَقِيِّ والقاضِي . والمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بينَ رَدِّه وأَرْشِ الكَسْرِ والنَّافِعِيِّ ، وبينَ أَخْذِ أَرْشِ العَيْبِ . وهذا إحْدى الرِّوايَتَيْن عن أَحمَد . والمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بينَ رَدِّه وأَرْشِ الكَسْرِ والشَّافِعِيِّ ، وقد ذَكَرْنَاهُ . وإنْ كَسَرَه كَسْرًا لا يُنْقِي له قِيمَةً ، فله أَرْشُ والمَعِيبِ مِن الثَّمَنِ ، فَيُقَوَّمُ المَبِيعُ صَحِيحًا ، ثم يُقَوَّمُ مَعِيبًا غيرَ مكْسُورٍ ، والمَعْيب مِن الثَّمَنِ ، فَيُقَوَّمُ المَبِيعُ صَحِيحًا ، ثم يُقَوَّمُ مَعِيبًا غيرَ مكْسُورٍ ، فيكُونُ للمُشْتَرِي قدرُ مَا بَيْنَهِما مِن الثَّمَنِ . فيكونُ للمُشْتَرِي قدرُ مَا بَيْنَهِما مِن الثَّمَنِ .

فى الكَسْرِ على قَدْرِ الاسْتِعْلامِ ، وإنْ لم يَزِدْ خُيِّرَ . وهو رِوايَةٌ فى « الشَّرْحِ ِ » . الإنصاف وعنه ، ليسَ له رَدُّه ، ولا أَرْشَ فى ذلك كلّه . يعْنِى ، إلَّا أَنْ يشْتَرِطَ البائعُ سَلامتَه . وأَطْلَقَهُنَّ فى « الْهِدايَةِ » . وقال فَ « الفُروعِ » ، فى الذى لمَكْسُورِه قِيمَةٌ : فعنه ، له الأَرْشُ . وعنه ، له رَدُّه . وخيَّرَه الخِرَقِيُّ بينَهما . انتهى . فالرِّوايةُ الثَّانيةُ التى ذكرَها ، لم أرَها لغيرِه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ق : ﴿ كثيرًا ﴾ .

الشرح الكبير

فصل: ولو اشْتَرَى ثَوْبًا فَنَشَرَه فَوَجَدَه مَعِيبًا ، فإنْ كان ممّا لا يَنْقُصُه النَّشْرُ ، رَدَّهُ ، وإنْ كان يَنْقُصُه النَّشْرُ ، كالهِسَنْجانِيِّ (۱) الذي يُطْوَى طاقَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ ، جَرَى ذلك مَجْرَى جَوْزِ الهِنْدِ ، على التَّفْصِيلِ المَمْدُورِ ، فيما إذا لم يَزِدْ على ما يَحْصُلُ به اسْتِعْلامُ المَبِيعِ ، أو زادَ ،

لإنصاف

تنبيه : قوْلُه : فَكَسَرَه ، فَوَجَدَه فاسِدًا . اعلمْ أَنّه إذا كَسَر الذي لمَكْسُورِه فِيمَةٌ ؛ فتارَةً يكْسِرُه كَسْرًا لاَيْقَى له معه قِيمَةٌ ، وتارَةً يكْسِرُه كَسْرًا لاَيْهَكِنُ اسْتِعْلاَمُ بدُونِه ؛ فإنْ كَسَرَه كَسْرًا يُمْكِنُ اسْتِعْلامُه بدُونِه ؛ فإنْ كَسَرَه كَسْرًا يُمْكِنُ الْمَسِعْلامُه بدُونِه ، فَهُنا يَتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . قَوْلًا واحدًا ، وإنْ كَسَرَه كَسْرًا يُمْكِنُ الْمَيْقَى له قِيمَةٌ ، فَهُنا يَتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . قَوْلًا واحدًا ، وإنْ كَسَرَه كَسْرًا يُمْكِنُ الْمَيْقَى له يَوْلُه : ورَدَّ ما نقصَه . أَنَّه يرُدُّ أَرْشَ النَّعْلامُه بدُونِه ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، فى قوْلِه : ورَدَّ ما نقصَه . أَنَّه يرُدُّ أَرْشَ الكَشْرِ ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به الخِرَقِقُ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه ، ( و « الرُّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « السَّعْرَحِ ابنِ رَزِينٍ » ، و و « الرُّعايَةِ الصَّغْنِى » ، و « الشَّرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، وقال القاضى : « التَّلْخيصِ » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، ونصَرَاه . وقال القاضى : الكُبْرى » ) ، و المُلقَهما فى « الفُروعِ » . وقيل : يُخَرَّجُ على الرِّولِيتَيْن ، فيما إذا عابَ عند عابَ عندَ المُشْتَرِى ، على ما تقدَّم ذِكْرُه فى « التَّلْخيصِ » ، و « البُلغَةِ » . وإن كسَرَه كُسْرًا يُمْكِنُ اسْتِعْلامُه بدُونِه ، فهو على الرِّولِيتَيْن ، فيما إذا عابَ عند المُشْتَرِى ، على ما تقدَّم ، فال الزَّرَكُونَى : نعم ، على قولِ القاضِى فى الذى قبلَه ، وإذا رَدَّ ، هل يَلْزَمُه أَرْشُ الكَسْرِ ، أَم لا يَلْزَمُه إلَّ الزَّائدُ على اسْتِعْلامِ المَبِيعِ ؟ محلُ الزَائدُ على اسْتِعْلامِ المَبِيعِ ؟ محلُ الذَائونِه ، هو المَلْوَقِي المَلْقِيمِ ؟ محلُ الرَّولِيمُ المَبْعِع ؟ محلُ المَرْدَةُ المَبْعِيمِ عن المَلْمَةُ المَبْعِيمِ ؟ محلُ المَلْعَبِعِ على الرَّولِيمُ المَبْعِيمِ ؟ محلُ المَائِولُولُ المَلْعِيمِ ؟ محلُ الرَّولَةُ المَلْعُلْمَ المَبْعِيمِ ؟ محلُ المَلْعُلْمَ المَبْعِيمِ ؟ محلُ المَنْ المُلْعِيمُ المَلْعِيمِ على الرَّولِيمَ المَلْعُلِمُ المَلْعِيمِ على المُلْعُلْمُ المَلْعُلُومُ المَلْعُلُومُ المَلْعُلُمُ السُّعُلِمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُومُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُلُمُ المَلْعُ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى هسنجان ، قرية بالرئ . معجم البلدان ٩٧٤/٤ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

وَمَنْ عَلِمَ الْعَيْبَ ، وَأُخَّرَ الرَّدَّ ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ المنع مَا يَدُلُّ عَلَى [ ٩٩٠ ] الرِّضَا ؛ مِنَ التَّصَرُّفِ وَنَحْوهِ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ عَلَى الْفَوْر .

الشرح الكبير

كَنَشْر مَن لا يَعْرفُ . وإنْ أَرَادَ أُخْذَ أَرْشِه ، فله ذلك بكُلِّ حال .

١٦٣٨ – مسألة : ﴿ وَمَن عَلِمَ العَيْبَ ، وأُخَّرَ الرَّدَّ ، لم يَبْطُلْ خِيارُه ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَمنه ما يَدُلُّ على الرِّضَا ؛ مِن التَّصَرُّفِ ونَحْوه ) وهكذا ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه خِيارٌ لدَفْع ِ الضَّرَرِ المُتَحَقِّق ، فكان على التّرَاخِي ، كَخِيارِ القِصاصِ ﴿ وَعَنَّهُ مَ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ﴾ وهو مَذْهَبُ

تَرَدُّدٍ . انتهى . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينٍ : حُكْمُه حُكْمُ الذي قبلَه الإنصاف عندَ الخِرَقِيِّ ، والقاضِي . انتهوا . قلتُ : يُشْبِهُ ما قال الزَّرْكَشِيُّ ، ما قالُوا فيما إذا وَكَّلَه في بَيْع ِ شيءٍ ، فباعَه بدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ ، أو بأُنْقَصَ ممَّا قدَّره ، وقُلْنا : يصِحُّ ، ويَضْمَنُ النَّقْصَ . فإنَّ فى قَدْرِه وَجْهان ؛ أحدُهما ، هو ما بينَ ماباعَ به وِثَمَن ِ المِثْلِ . والثَّانى ، هو مابينَ مايتَغابَنُ به النَّاسُ وما لا يتَغابَنُون ، على ما يأتِي في الوَكالَةِ.

> قوله : ومن عَلِمَ العَيْبَ ، ثم أخَّر الرَّدَّ ، لم يَبْطُلْ خِيارُه ، إِلَّا أَن يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضَا ؛ مِنَ التَّصَرُّفِ ونحوه . اعلمْ أنَّ خِيارَ العَيْبِ على التَّراخِي ، ما لم يُوجَدْمنه ما يدُلُ على الرِّضَى . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يُجْبَرُ المُشْتَرِي على رَدُّه أو أَرْشِه ؛ لتَضَرُّرِ البائِع ِ بالتَّأْخيرِ . وعنه ، أنَّه على الفَوْرِ . قطَع به القاضي في « الجامِع ِ الكَبِيرِ » في مَوْضِع ٍ منه . قال في « التَّلْخيص ِ » : وقيلَ : عنه رِوايَةٌ ،

الشرح الكبير الشَّافِعِيِّ . فمتى عَلِمَ العَيْبَ ، وأُخَّرَ الرَّدَّ مع إمْكانِه ، بطَلَ خِيارُه ؛ لأنَّه يَدُلُّ على الرِّضَا ، فأُسْقِطَ خِيارُه ، كالتَّصَرُّفِ . ولأَنَّه خِيارٌ ثَبَتَ بالشَّرْ عِ لدَفْعِ ِ الضَّرَرِ عن المال ، فأشْبَهَ خِيارَ الشُّفْعَةِ . والأَوَّلُ أَوْلَى ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِمْسَاكَ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ، والشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لدَفْع ِ ضَرَرٍ غيرٍ مُتَحَقِّقٍ ، بخِلافِ الرَّدِّ بالعَيْبِ .

الإنصاف أنَّه على الفَوْرِ . انتهى . وقيل : السُّكوتُ بعدَ مَعْرِفَةِ العَيْبِ رضَّى .

تنبيه : قَوْلُه : إِلَّا أَنْ يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضَى ، مِنَ التَّصَرُّفِ ونحوِه . مَبْنِيٌّ على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقد تقدُّم روايةٌ ، اخْتارَها جماعةٌ ، أنَّه لو تَصَرُّفَ فيه بما يدُلُّ على الرِّضَى ، أنَّ له الأَرْشَ ، عندَ قوْلِه : وإنْ فَعَله عالِمًا بعَيْبِه ، فلا شيءَ له . وقوْلُه : مِنَ التَّصَرُّفِ ونحوه . كاحْتِلاب المَبيع ِ ، ونحوِ ذلك ، لم يَمْنَع ِ الرَّدَّ ؛ لأَنَّه مِلْكُه ، فله أَخْذُه . قال في « عُيُونِ المَسائلِ » : أو رَكِبَها لسَقْيِها أو عَلْفِها . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِ حُ ، وغيرُهما : إنِ اسْتَخْدَمَ ، لا للاخْتِبارِ . بَطَلَ ردُّه بالكَثِيرِ ، وإلَّا فلا . قال المُصَنِّفُ : وقد نُقِلَ عن أحمدَ ، في بُطْلانِ خِيارِ الشُّرْطِ بالاسْتِخْدَامِ رِوايَتَانَ ، فكذا يُخَرُّجُ هنا . وانْحتارَه . وقال : هو قِياسُ المذهب . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » . وذكَر في « التَّنْبيهِ » ما يدُل عليه ، فقال : والاسْتِخْدامُ والرُّكُوبُ لاَيْمْنَعُ أَرْشَ العَيْبِ ، إذا ظهَر قبلَ ذلك أو بعدَه ، وأحمدُ ، ف رِوايَةِ حَنْبَلِ ، إِنَّمَا نَصَّ أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لاَيَمْنَعُ الأَرْشَ . وقيل : رُكُوبُ الدَّابَّةِ لِرَدِّها رِضيِّ . ذكرَه في ﴿ الفائقِ ﴾ وغيرِه .

فائدتان ؟ إحداهما ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، في « شَرْحِ المُحَرَّرِ » : لو اشْتَرى رَجُلَّ سِلْعَةً ، فأَصابَ بها عَيْبًا ، و لم يَخْتَرِ الفَسْخَ ، ثم قال : إِنَّما أَبْقَيْتُه ، لأَنَّنِي لم وَلَا يَفْتَقِرُ الرَّدُّ إِلَى رِضَاءٍ ، وَلَا قَضَاءٍ ، وَلَا حُضُورِ صَاحِبِهِ . اللَّهَ عَلَمَ اللَّهَ وَلَا تُضَورِ صَاحِبِهِ . اللَّهَ وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْعًا ، وَشَرَطَا الْخِيَارَ ، أَوْ وَجَدَاهُ مَعِيبًا ، فَرَضِيَ

١٦٣٩ – مسألة : (ولا يَفْتَقِرُ الرَّدُّ إلى رِضًا . ولا قَضاءٍ ، ولا الشرح الكبير حُضُورِ صاحِبِه ) قبل القَبْضِ ولا بَعْدَه . وبهذا قال الشّافِعِيُّ . وقال أبو حَنيفَة : إنْ كان قبلَ القَبْضِ ، افْتَقَرَ إلى حُضُورِ صاحِبِه دونَ رِضاهُ ، وإنْ كان بَعْدَه ، افْتَقَرَ إلى رضا صاحِبِه أو حُكْم حاكِم ؛ لأنَّ مِلْكَه قد تَمَّ على الثمن ، فلا يَزُولُ إلَّا برِضَاهُ . ولَنا ، أنَّه رَفْعُ عَقَّدٍ مُسْتَحَقِّ له ، فلم يَفْتَقِرْ إلى رِضَا صاحِبِه ، ولا حُضُورِه ، كالطَّلَاقِ ، ولأنَّه مُسْتَحَقِّ له ، فلم يَفْتَقِرْ إلى رِضَا صاحِبِه ، ولا حُضُورِه ، كالطَّلَاقِ ، ولأنَّه مُسْتَحَقُّ الرَّدِ بالعَيْبِ ، فلم يَفْتَقِرْ [ ٣/٧٧/٢ ] إلى رِضَا صاحِبِه ، كقبل القَبْض .

• ١٦٤ - مسألة : ﴿ وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيًّا ، وَشَرَطَا الْخِيَارَ ، أَو

أَعلَمْ أَنَّ لَى الْحِيارَ . لَم يُقْبَلْ منه . ذكرَه القاضى أَصْلًا فى المُعْتَقَة تحتَ عَبْدٍ ، إذا الإنصاف قالت : لَم أَعْلَمْ أَنَّ لَى الْحِيارَ . وخالَفَه ابنُ عَقِيلِ فى مَسْأَلَةِ المُعْتَقَة ، ووَافقَه فى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بالعَيْبِ . انتهى . الثَّانية ، خِيارُ الخُلْفِ فى الصَّفَة ، على التَّراخِي . قالَه فى « المُحَرَّرِ » ، و « الوَّعايَةِ » [ ٢/ ٨٥ ] ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرِهم . وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى عندَ بَيْع ِ المَوْصُوفِ ، فى كتابِ البَيْع ِ . وكذا الخِيارُ لِإِفلاسِ المُشْتَرِي . قالَه فى « المُحَرَّرِ » ، و « الفائق ِ » ، و « الرِّعايَة ِ » ، و « الخيارُ الْحَيْبِ المُخرَّرِ » ، و « الفائق ِ » ، و « الرِّعايَة ِ » ، و « الخاوي » ، وغيرِهم . وتقدَّم أنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدَّينِ قال : يُحْبَرُ فى خِيارِ العَيْبِ على الرَّدِّ أَو الأَرْشِ ، إنْ تضَرَّرَ البائِعُ . فكذا هُنا .

قوله : وإنِ اشْتَرَى اثْنان شَيْئًا ، وشَرَطا الخِيارَ ، أو وجَداه مَعِيبًا ، فرَضِيَ أَحَدُهما ، فَلِلْآخَرِ الفَسْخُ . هذا المذهبُ فيهما ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به

الشرح الكبير وجَدَاهُ مَعِيبًا ، فَرضِيَ أَحَدُهما ، فللآخَرِ الفَسْخُ في نَصِيبهِ . وعنه ، ليس له ذلك ) نُقِلَ عن أحمدَ رَحِمَه الله في ذلك روايَتَانِ ، حَكَاهُما أبو بكْرٍ ، وابنُ أبي مُوسَى ؛ إحْدَاهُما ، لِمَن لم يَرْضَ الفَسْخُ . وبه قال ابنُ أبي لَيْلَي ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو يوسُفَ ، ومحمدٌ ، وإحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مالِكٍ . والأَخْرَى ، لا يَجُوزُ له رَدُّه . ('وهو قولُ أبى حنيفةَ ، وأبى ثَوْرٍ ؛ لأنَّ المبيعَ خَرَجَ عن مِلْكِه دُفْعَةً واحِدَةً غيرَ مُتَشقّص ، فإذا رَدَّه ١٠ مُشْتَركًا ، رَدُّه ناقِصًا ، أَشْبَهَ ما لو تَعَيَّبَ عِنْدَه . ولَنا ، أنَّه رَدَّ جَمِيعَ ما مَلَكَه بالعَقْدِ فجازَ ، كَالُو انْفَرَدَ بشِرائِه ، والشَّركَةُ إِنَّما حَصَلَتْ بإيجابِ البائِع ِ ؛ وإنَّما باعَ كُلَّ واحِدٍ منهما نِصْفَها ، فخَرَجَتْ عن مِلْكِ البائِع ِ مُتشَقِّصَةً ، بخِلافِ العَيْبِ الحادِثِ .

الإنصاف في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الحاوي ﴾ ، وغيرهم . ونَصَره المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما ، كما لو وَرِثَا خِيارَ عَيْبٍ . وعنه ، ليسَ لهما ذلك فيهما . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، مِن عندِه في مِسْأَلَةِ الشُّراء : إِنْ قُلْنا : هو كَعَقْدَيْن . فله الرَّدُّ ، وإلَّا فلا . وتقدَّم فى أَوَاخِرِ كتابِ البَيْعِ أَنَّه كَعُقْدَيْن . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، ويأتِي في الشَّفْعَةِ .

تنبيه : قال في « الفُروعِ » : وقِياسُ الأوَّلِ ، للحاضِرِ منهما نقْدُ نِصْفِ ثَمَنِه ، وَقَبْضُ نِصْفِه ، وإِنْ نَقَدَه كُلُّه ، قَبَض نِصْفَه ، وفي رُجُوعِه الرِّوايَتان . ذكرَه في « الوَسِيلَةِ » وغيرِها . وعلى الأوَّلِ ، لو قال : بِعْتُكُما . فقال أحدُهما : قَبْلْتُ .

۱) زیادة من : ر ۱ .

الشرح الكبير

فصل: ولو اشْتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلَيْنِ شَيْعًا ، فَوَجَدَه مَعِيبًا ، فله رَدُّه عَلَيْهِما . فإنْ كان أَحَدُهما غائبًا ، رَدَّ على الحاضِرِ حِصَّته بقِسْطِها مِن الثَّمَنِ ، ويَبْقَى نَصِيبُ الغائِبِ في يَدِه حتى يَقْدَمَ . ولو كان أَحَدُهما باغ الثَّمَنِ ، ويَبْقَى نَصِيبُ الغائِبِ في يَدِه حتى يَقْدَمَ . ولو كان أَحَدُهما باغ العَيْنَ كُلَّها بوكَالَةِ الآخرِ ، فالحُكْمُ كذلك ، سَواةً كان الحاضِرُ الوكِيلَ العَيْنَ كُلَّها بوكالَةِ الآخرِ ، فالحُكْمُ كذلك ، سَواةً كان الحاضِرُ الوكِيلَ أو المُوكِلَ . نَصَّ أَحْمَدُ على نحو مِن هذا . وإنْ أرادَ رَدَّ نَصِيبِ أَحَدِهما وإمْساكَ نَصِيبِ الآخرِ ، جازَ ؛ لأَنَّه يَرُدُّ على البائِع ِ جَمِيعَ ما باعَهُ ، و لم يَحْصُلُ بِرَدُه تَشْقِيصٌ ؛ لأَنَّه كان مُشَقَّصًا قبلَ البَيْع ِ .

فصل: وإنْ وَرِثَ اثْنَانِ خِيَارَ عَيْبٍ ، فَرَضِىَ أَحَدُهما ، سَقَطَ حَقُّ الآخَرِ مِن الرَّدِّ ؛ لأَنَّه لورَدَّو حُدَه ، تَشَقَّصَتِ السِّلْعَةُ على البائِع ِ ، فيتَضَرَّرُ الآخَرِ مِن الرَّدِّ ؛ لأَنَّه لورَدَّو حُدَه ، تَشَقَّصَتِ السِّلْعَةُ على البائِع ِ ، فلا يَجُوزُ رَدُّ بذلك ، وإنَّما أَخْرَجَها مِن مِلْكِه إلى واحِدٍ غيرَ مُشَقَّصَةٍ ، فلا يَجُوزُ رَدُّ بذلك ، وإنَّما أَخْرَجَها مِن مِلْكِه إلى واحِدٍ غيرَ مُشَقَّصًا ، فانْ عَقْدَ الواحِدُ مع بعضها إليه مُشَقَّصًا ، بخِلافِ المسألةِ التي قَبْلَها ، فإنْ عَقْدَ الواحِدُ مع الاثْنَيْنِ عَقْدَيْنِ ، فكَأَنَّه باعَ كُلَّ واحِدٍ منهما نِصْفَها مُنْفَرِدًا ، فرَدَّ عليه الاثْنَيْنِ عَقْدَيْنِ ، فكَأَنَّه باعَ كُلَّ واحِدٍ منهما نِصْفَها مُنْفَرِدًا ، فرَدَّ عليه

جازَ . وإنْ سلَّمْنا ، فلِمُلاقَاةِ فِعْلِه مِلْكَ غيرِه ، وهنا لَاقَى فِعْلُه مِلْكَ نَفْسِه . ذكَرَه الإنصاف بعضُهم فى طَرِيقَتِه .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو اشْتَرَى واحِدٌ مِن اثْنَيْنِ شَيْئًا ، وظهَر به عَيْبٌ ، فله رَدُّه عليهما ، ورَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهما ، وإمْساكُ نَصِيبِ الآخرِ ؛ لأَنَّه يرُدُّ على البائع ِ جَمِيعَ ما باعَه ، ولم يحْصُلُ برَدِّه تَشْقِيصٌ ؛ لأَنَّه كان مُشَقَّصًا قبلَ البَيْع ِ . وقال في « الرِّعايَةِ » : ويَحْتَمِلُ المَنْعُ . ثم قال مِن عندِه : وإنْ قُلْنا : هو كَعَقْدَيْن ، جازَ ، وإلَّا فلا . النَّانيةُ ، لو وَرِثَ اثْنانِ خِيارَ عَيْبٍ ، فرَضِيَ أَحدُهما ، سقَط حَقُّ الآخرِ وإلَّا فلا . النَّانيةُ ، لو وَرِثَ اثْنانِ خِيارَ عَيْبٍ ، فرَضِيَ أَحدُهما ، سقَط حَقُّ الآخرِ

الشرح الكبير أَحَدُهما جَمِيعَ ما باعَهُ إيّاهُ ، وه هنا بخِلافِه .

فصل : وإنِ اشْتَرَى حَلْىَ فِضَّةِ بِوَزْنِه دراهِمَ ، فَوَجَدَه مَعِيبًا ، فله رَدُّه ، وليس له أُخْذُ الأَرْش ؛ لإِفْضائِه إلى التَّفاضُلِ فيما يَجِبُ فيه التَّماثُلُ . فإنْ حَدَثَ به عَيْبٌ عندَ المُشْتَرى ، فعلى إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ، يَرُدُّه ، ويَرُدُّ أَرْشَ العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، ويأخُذُ ثَمَنَه . وقال القاضِي : ليس له رَدُّه ؛ لإفْضائِه إِلَى التَّفَاضُل . ولا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ للعَقْدِ ، ورَفْعٌ له ، فلا تَبْقَى المُعاوَضَةُ ، وإنَّما يَدْفَعُ الأرْشَ عِوَضًا عن العَيْبِ الحادِثِ عندَه ، بمَنْزِلَةِ ما لِو جنَّى(١) عليه في مِلْكِ صاحِبه من غير بَيْعٍ ، وكما لو فَسَخَ الحاكِمُ عليه . وعلى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ، يَفْسَخُ الحاكِمُ البَّيْعَ ، ويَرُدُّ البائِعُ الثَّمَنَ ، ويُطالِبُ بقِيمَةِ الحَلْي ؛ لأنَّه لم يُمْكِنْ إهْمَالُ العَيْب ، ولا أَخْذُ الأَرْشِ. ولأصْحابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ، كَهَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ . وإِن تَلِفَ الحَلْيُ فُسِخَ العَقْدُ ، وَيَرُدُّ قِيمَتَه ، ويَسْتَرْجعُ [ ٢٧٨/٣ ] الثَّمَنَ ، فإنَّ تَلَفَ المَبيع ِ لا يَمْنَعُ جَوَازَ الفَسْخِ . واخْتَارَ شَيْخُنَا( ) ، أَنَّ الحَاكِمَ إِذَا فَسَخَ ، وَجَبُّ رَدُّ الحَلْيِ وأَرْشِ نَقْصِه ، كَما قُلْنا فيما إذا فَسَخَ المُشْتَرِي على إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ، وإنَّما يرجعُ إلى قِيمَتِه عند تَعَذَّره بتَلَفٍ أو عَجْز عن رَدِّه ، أمَّا مع بَقائِه وإمْكَانِ رَدِّهِ ، فيَجبُ رَدُّهُ دونَ بَدَلِه ، كسائِر المَبيع ِ إذا انْفَسَخَ

الإنصاف مِنَ الرَّدِّ.

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خفى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ٢٤٧/٦ .

وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْن صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَدُّهُمَا أَوْ اللَّهَ امْسَاكُهُمَا.

العَقْدُ فيه ، وليس في رَدِّه ورَدِّ أَرْشِه تَفاضُلٌ ؛ لأنَّ المُعاوَضَةَ قد زَالَتْ الشرح الكبير بالفَسْخِ ، و لم يَبْقَ له مُقابلٌ ، وإنَّما هذا الأَرْشُ بمَنْزِلَةِ الجنايَةِ عليه ، ولأنَّ قِيمَته إذا زادَتْ على وَزْنِه أو نَقَصَتْ عنه ، أَفْضَى إلى التَّفاضُل ؛ لأنَّ قِيمَته عِوَضٌ عنه ، فلا يَجُوزُ ذلك ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ القِيمَةَ مِن غير الجنْس . ولو باعَ قَفِيزًا ممّا فيه الرِّبا بمِثْلِه ، فو جَدَ أحَدُهما بما أخَذَه عَيْبًا يَنْقُصُ قِيمَته دو نَ كَيْلِه (١) ، لم يَمْلِكُ أَخْذَ أَرْشِه ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلى التَّفاضُلِ. والحُكْمُ فيه على ما ذَكَرْنا في الحَلْي (٢) بالدَّرَاهِم.

> ١٦٤١ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى واحِدٌ مَعِيبَيْن صَفْقَةً واحِدَةً ، فليس له إلَّا رَدُّهما أو إمْساكُهُما ) والمُطَالَبَةُ بالأَرْش . قاله القاضِي . وعنه ، له رَدُّ أَحَدِهما بقِسْطِه مِن الثَّمَن ، كما لو كانَ أَحَدُهما مَعِيبًا والآخَرُ صَحِيحًا ؛ لأنَّ المانِعَ مِن الرَّدِّ إنَّما هو تَشْقِيصُ المَبِيع ِ على البائِع ِ ، وهو

قوله : وإن اشْتَرَى واحِدٌ مَعِيبَيْن صَفْقَةً واحِدَةً ، فليس له إلَّا رَدُّهما أو إمْساكُهما الإنصاف والمُطالَبَةُ بالأَرْشِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ ﴾ . وانحتارَه القاضي . وقدَّمه ف ﴿ الشُّرْحِ ِ » ، و﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَشْنِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابن مُنجَّى » . وعنه ، له رَدُّ أَحَدِهما بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ . وأَطْلَقَهما في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ﴿ كله ، .

<sup>(</sup>٢) في م: ( الحكم ) .

المنع فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا، فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِيَ بِقِسْطِهِ. وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِف قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .

الشرح الكبير مَوْجُودٌ فيما إذا كان أحَدُهما صَحِيحًا ﴿ فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهما ، فله رَدُّ الباقِي بقِسْطِه ) من الثَّمَنِ ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . هذا قَوْلُ الحارِثِ العُكْلِيِّ ، والأَوْزَاعِيِّ ، وإسحاقَ . وقولُ أبي حَنِيفَةَ فيما بعدَ القَبْضِ ؛ لأُنَّه رَدَّ المَعِيبَ على وَجْهِ لا ضَرَرَ فيه على البائِع ِ ، فجازَ ، كما لو رَدَّ الجميعَ . والثانيةُ ، ليس له إِلَّا أُخْذُ الأَرْشِ مع إمْسَاكِ الباقِي منهما . وهو ظاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وقولُ أبي حَنِيفَةَ فيما قبلَ القَبْض ؛ لأَنَّ في الرَّدِّ تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ على البائِع ، وذلك ضَرَرٌ ، أَشْبَهَ إذا كانا ممّا يَنْقُصُه التَّفْريقُ ( والقَوْلُ في قِيمَةِ التَّالِفِ قولُ المُشْتَرِي مع يَمِينهِ ﴾ لأنَّه مُنْكِرٌ لِما يَدَّعِيهِ البائِعُ مِن زيادَة قِيمَتِه ، ولأنَّه بمَنْزِلَةِ الغارم ؛ لأنَّ قِيمَةَ التَّالِف إذا زادَتْ زادَ قدرُ ما يَغْرَمُهُ ، فهو بمَنْزِلَةِ المُسْتَعِيرِ والغاصِبِ .

الإنصاف ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ .

قوله : وإنْ تَلِفَ أَحَدُهما ، فله رَدُّ الباقِي بقِسْطِه . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « مُنتَخبِ الأَزْجِيِّ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجِّى ﴾ . وصحَّحَه النَّاظِمُ . وعنه ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وأَطْلَقَهما في « الشُّرْحِ » . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : وحكَى المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، أنَّ الرَّدَّ هنا مَبْنِيٌّ على الرِّوايتَيْن في أحَدِهما . فعلى هذا ، إِنْ قُلْنا : ليسَ له رَدُّ أَحَدِهما ، فليس له رَدُّ الباقِي إذا تَلِفَ أَحَدُهما . انتهى .

قوله : والقَوْلُ في قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُه مع يَمِينِه . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ

وَإِنَّ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا ، فَلَهُ رَدُّهُ بقِسْطِهِ . وَعَنْهُ ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ رَدُّهُمَا أَوْ إِمْسَاكُهُمَا .

١٦٤٢ – مسألة : ( وإنْ كان أَحَدُهما مَعِيبًا ، فله رَدُّه بقِسْطِه ) مِن الثَّمَن ( وعنه ، ليس له إلَّا رَدُّهما أو إمْسَاكُهما ) وَوَجْهُ الرِّوَ ايَتَيْنِ ما ذَكَرْنَا فيما إذا تَلِفَ أَحَدُهما ، وفيه من التَّفْصِيلِ والخِلافِ ما ذَكَرْنَا .

الأصحابِ. وجزَم به في «الشَّرْحِ »، و «شَرْحِ ابنِ مُنجَّى »، الإنصاف و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : قُبِلَ قَوْلُ المُشْتَرِي في قِيمَتِه ، في الأُصحِّ . وصحَّحَه في « النَّظْمِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقيل : الفَوْلُ قولُ البائع ِ في قِيمَتِه .

> فائدة : الصَّحيحُ ، أنَّ حُكْمَ هذه المَسْأَلَةِ كالمَسْأَلَةِ الآتِيَةِ بعدَ ذلك ، وعليه الأكثرُ . وقال القاضي : ليسَ له في هذه المَسْأَلَةِ رَدُّ أَحَدِهما ، وله الرَّدُّ في المَسْأَلَةِ الآتِيَةِ . قال في ﴿ الحَاوِي الكَبِيرِ ﴾ : وإنْ بانَا مَعِيبَيْن ، رَدُّهُما أُو أَمْسَكُهُما . وقيل : هي كالمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ – وهي ما إذا كان أحدُهما مَعِيبًا – الآتِيَةِ .

> قوله : وإن كان أَحَدُهما مَعِيبًا ، فله رَدُّه بقِسْطِه . يعْنِي ، إذا أَبَي أَنْ يَأْخُذَ الأَرْشَ . وقوْلُه : فله رَدُّه . يعْنِي ، لا يَمْلِكُ إِلَّا رَدُّه وحدَه ؛ بدَليلِ الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ الآتِيَةِ . وهذا إحْدَى الرِّوايتَيْن . جزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْأَزَحِيِّ ﴾ . قال ابنُ مُنَجِّي : هذا المذهبُ . وعنه ، لا يَجُوزُ إِلَّا رَدُّهما أو إمْساكُهما. قدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْـن » ، و « الحاوِيَيْــن » ، و « الفائـــقِ » ، و ﴿ الَّ غُمْمِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الفُروقِ الزَّرِيرَانِيَّةِ ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، و « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وعنه ، له رَدُّ المَعِيبِ وحدَه ،

الله وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَنْقُصُهُ التَّفْرِيقُ ؛ كَمِصْرَاعَىْ بَابٍ ، وَزَوْجَىْ خَفْ خُفْ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ؛ كَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا .

الشرح الكبير

١٦٤٣ – مسألة: ( فإن كان المَبِيعُ ممّا يَنْقُصُه التَّفْرِيقُ ؛ كَمِصْرَاعَىْ بابٍ ، أو زَوْجَى خُفِّ ، أو مَن لا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بينهما ؛ كجارِيَةٍ ووَلَدِها ، فليس له رَدُّ أَحَدِهما ) لِما فيه مِن الضَّرَرِ على البائِع ِ بنقْص القِيمَةِ وسُوءِ المُشَارَكَةِ ، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّلَةً ؛ « مَنْ فَرَّقَ بينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِها ، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَه وبَيْنَ أَحِبَّتِه يومَ القِيَامَةِ » . [ ٢٧٩/٢ ] رَواهُ وَلَدِها ، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَه وبَيْنَ أَحِبَّتِه يومَ القِيَامَةِ » . [ ٢٧٩/٢ ] رَواهُ

الإنصاف

ورَدُّهُما معًا . قال في « المُحَرَّرِ » : وهو الصَّحيحُ . قال في « الفائقِ » : وهو الأَصَحُّ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس ٍ في « تَذْكِرَتِه » . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروع ِ » .

فائدة : مِثْلُ ذلك لو اشْتَرَى طَعامًا في وِعاءَيْن . ذكَرَه في « التَّرْغِيبِ » وغيرِه . واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ في ذلك ، إذا كان المَبِيعُ ممَّا لاَيْنْقِصُه التَّفْرِيقُ أو ممَّا لاَ يَخْرُمُ التَّفْرِيقُ بينَهما ، كما صرَّح به المُصَنِّفُ بعدَ ذلك .

قوله: وإن كان المَبِيعُ ممَّا يُنْقِصُه التَفْرِيقُ ؛ كَمِصْراعَىْ بابٍ ، وزَوْجَىْ خُفٌ ، وجارِيَةٍ ووَلَدِها ، فليس له رَدُّ أَحَدِهما . ('وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيل : له رَدُّ أَحَدِهما') . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطع به كثيرٌ منهم ، سواءً كانَا إحَدِهما مع يَبَيْن ، أو أَحَدُهما . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيل : له رُّد أَحَدِهما مع أَرْش نَقْص ِ القِيمَةِ بالتَّفْرِيقِ المُباحِ . وقيل : إنْ تَلِفَ أَحدُهما ، فله ردُّ المَعِيبِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى الْعَيْبِ: هَلْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ حَدَثَ عِنْدَ اللَّهَ اللَّهِ الْمَشْتَرِى ، فَفِى أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؟ رِوَايَتَانِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ إِلَّا قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ . قَوْلُ أَحَدِهِمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ .

التِّرْمِذِيُّ () . وفى ذلك اخْتِلافٌ ذَكَرْناه فيما مَضَى ، وهذا القَوْلُ هو الشرح الكبير الصَّحِيحُ ، إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى .

المُعْدِ : ( وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَيْبِ : هل كان عند البائِع ِ ، أُو حَدَثَ عندَ المُشْتَرِي ، ففي أَيِّهما يُقْبَلُ قَوْلُه ؟ رِوَايَتَانِ . إِلَّا أَنْ لا يَحْتَمِلَ إلَّا قولُه بغيْرِ يَمِين ٍ ) إذا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعانِ فِي العَيْبِ ، إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعانِ فِي العَيْبِ ،

الباقِي مع أَرْشِ نقْصِ قِيمَتِه بالتَّفْريقِ . انتهى . الإنصاف

تنبيه: قولُ المُصَنِّفِ: وجارِيَةٍ ووَلَدِها. كذا وُجِدَ في نُسَخٍ مَقْرُوءَةٍ على المُصَنِّفِ، وزادَ مَن أُذِنَ له في الإصْلاحِ : أو ممَّن يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بينَهما. قالَه ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . قلتُ : وفي تَمْثيلِ المُصَنِّفِ كِفايَةٌ ، ويُقاسُ عليه ما ذُكِرَ . وقد نَبَّه المُصَنِّفُ على ذلك في كتابِ الجِهادِ .

قوله: وإنِ اختلفا في العَيْبِ ؛ هل كان عندَ البائِعِ ، أو حدَث عند المُشْتَرِى ، فغيي أَيُّهما يُقْبَلُ قُولُه ؟ رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكَافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، الذَّهُ و « الشَّرْحِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ و « الفَائقِ » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ إحْداهما ، يُقَبِلُ قُولُ المُشْتَرِي . صحَّحَه في « التَّصْحيح » ، و « النَّظْم » . قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه فی ١٠/ ٢٨٤ .

الشرح الكبير هل كان في المبيع ِ قبلَ العَقْدِ ، أو حَدَثَ عند المُشْتَرِي ؟ فإن كان لا يَحْتَمِلُ إِلَّا قَوْلَ أَحَدِهِما ، كَالْإِصْبَعِ ِ الزَّائِدَةِ ، والشُّجَّةِ المُنْدَمِلَةِ التي لا يُمْكِنُ حُدُوثُ مِثْلِها ، والجُرْحِ الطارِئُ الذي لا يمكِنُ كَوْنُه قَدِيمًا ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَدَّعِي ذلك ، بغَيْرِ يَمِينٍ ؟ لأَنَّا نَعْلَمُ صِدْقَهُ ، فلا حاجَةَ إلى اسْتِحْلافِه . وإنِ احْتَمَلَ قَوْلَ كُلِّ واحِدٍ منهما ، كالخَرْقِ في الثَّوْبِ ، والرَّفْوِ ، ونحوِهما ، ففيه رِوَايَتانِ ؛ إحْداهُما ، القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرى ، فَيَحْلِفُ باللهِ أَنَّه اشْتَرَاهُ وبه هذا العَيْبُ ، أو أنَّه ما حَدَثَ عِنْدَه ، ويكونُ له الخِيَارُ . اخْتَارَها الخِرَقِيُّ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ القَبْض في الجُزْء الفائِتِ ، واسْتِحْقَاقُ ما يُقابِلُه مِن الثَّمَن ، ولُزُومُ العَقْدِ في حَقِّهِ ، فكان القَوْلُ قَوْلَ مَن يَنْفِي ذلك ، كَالُو اخْتَلَفَا في قَبْضِ المَبِيعِ . والثانِيَةُ ، القَوْلُ قولُ البائِع ِ مع يَمِينِه ، فيَحْلِفُ على حَسَبِ جَوابِه ، إنْ أَجَابَ أَنَّه باعَهُ بَرِيئًا مِن العَيْبِ ، حَلَفَ على ذلك ، وإنْ أَجَابَ أَنَّه لا يَسْتَحِقُّ ، على (١) ما يَدَّعِيهِ مِن الرَّدِّ ،

الإنصاف في « إدراك الغاية »: يُقْبَلُ قُولُ المُشْتَرِى في الأَظْهَرِ . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجِيز » ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وقدَّمه في « الهدايّةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِيَيْن » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُقْبَلُ قُوْلُ البائِع ِ . وهي أنصُّهما . واخْتارَها القاضي في ﴿ الرِّوايتَيْنِ ﴾ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، وابنُ عَبْدُوسٍ ف ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ ﴾ . وقدَّمها في « المُحَرَّرِ » . وقال في « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : وفرَّق بعضُهم بينَ أَنْ يكونَ المَبِيعُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

حَلَفَ على ذلك . ويَقِينُه على البَتِّ ؛ لأَنَّ الأَيْمانَ كُلُّها على البَتِّ ، إلَّا ما كان على النَّفْي في فِعْل الغَيْرِ . وعنه ، أنَّها على نَفْيِ العِلْمِ ، فيَحْلِفُ أنُّه ما يَعْلَمُ به عَيْبًا حالَ البَيْع ِ . ذَكَرَها ابنُ أبى مُوسَى . والرِّوَايَةُ الثانِيَةُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ سَلامَةُ المَبِيعِ وصِحَّةُ العَقْدِ ، ولأنَّ المُشْتَرِيَ يَدَّعِي عليه اسْتِحْقاقَ فَسْخِ البَيْعِ ، والبائِعُ يُنْكِرُه ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِر .

فصل : وإذا باعَ الوَكِيلُ ، ثم ظَهَرَ المُشْتَرِى على عَيْبِ كان بالمَبيعِ ، فله رَدُّهُ على المُوَكِّل ؛ لأنَّ المَبيعَ يُرَدُّ بالعَيْب على مَن كان له . فإن كان العَيْبُ ممّا يُمْكِنُ حُدُوثُه ، فأقرَّ به الوَكِيلُ ، وأَنْكَرَه المُوكِلُ ، فقال أبو الخَطَّابِ : يُقْبَلُ إِقْرَارُه على مُوَكِّلِه بالعَيْبِ ؟ لأَّنَّه أَمْرٌ يَسْتَحِقُّ به الرَّدَّ ، فقُبلَ إِقْرَارُهُ بِهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ . وقال أصحابُ أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ : لا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الوَكِيلِ بذلك . قال شَيْخُنا(١) : وهـو أَصَحُّ ؟ لأَنَّه إقْرارٌ على الغَيْرِ ، فلم يُقْبَلْ ، كالأَجْنَبيِّ . وفارَقَ خِيارَ الشَّرْطِ مِن حيث إِنَّ المُوَكِّلَ يَعْلَمُ صِفَةَ سِلْعَتِه ، ولا يَعْلَمُ صِفَةَ العَقْدِ ، لغَيْبَتِه عنه .

عَيْنًا مُعَيَّنَةً ، أو في الذِّمَّةِ ؛ فإنْ كان في الذِّمَّةِ ، فالقَوْلُ قولُ القابِضِ ، وَجْهًا واحدًا ؛ الإنصاف لأنَّ الأَصْلَ اشْتِغالُ ذِمَّةِ البائعِ ، فلم يَثْبُتْ بَراءَتُها . وقال في ﴿ الْإِيضَاحِ ِ ﴾ : يتَحالفَان ، كالحَلِفِ في قَدْرِ الثَّمَنِ . على ما يأْتِي إِنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى .

> فَائِدَةً : إِذَا قُلْنَا : القَوْلُ قَوْلُ المُشتَرِى . فمع يَمِينِه ، ويكونُ على البَتِّ . قالَه الأصحابُ . وإِنْ قُلْنا : القَوْلُ قُولُ البائع ِ . فمع يَمِينِه ، وهي على حسَبِ جَوابِه ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٦/١٥٦ .

الشرح الكبير فعلى هذا ، إذا رَدَّهُ المُشْتَرى على الوَّكِيل ، لم يَمْلِكِ الوَّكِيلُ رَدَّهُ على المُوَكِّل ؛ لأَنَّ رَدَّه بإقْراره (١) ، وهو غيرُ مَقْبُولِ [ ٣٧٩/٣ ] على غَيْرِه . ذَكَرَه القاضِي . فإنْ أَنْكَرَه الوَكِيلُ فتَوَجَّهَتِ اليَمِينُ عليه فنَكَلَ عنها ، فَرُدَّ عليه بنُكُولِه ، فهل له رَدُّه على المُوَكِّل ؟ على وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، ليس له رَدُّه ؛ لأنَّ ذلك يَجْرِي مِحْرَى إِقْرارِه . والثاني ، له رَدُّه ؛ لأنَّه رَجَعَ إليه بغير رضَاهُ ، أَشْبَهَ ما لو قامَتْ به بَيُّنَةٌ .

فصل : ولو اشْتَرَى جارِيَةً على أَنَّها بكُرٌ ، فقال المُشْتَرى : هي ثَيِّبٌ . أُرِيَتِ(`` النِّسَاءَ الثِّقَاتِ ، ويُقْبَلُ قَوْلُ واحِدَةٍ . فإنْ وَطِئَها المُشْتَرِى ، وقال : ما وَجَدْتُها بكْرًا . خُرِّجَ فيه وَجْهَانِ ، بناءً على الاخْتِلَافِ في العَيْب الحادث .

الإنصاف وتكونُ على البَتِّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، على نَفْي ِ العِلْمِ . ذكرَها ابنُ أبي مُوسى .

قوله : إِلَّا أَن لا يَحْتَمِلَ إِلَّا قَوْلُ أَحَدِهما ، فالقَوْلُ قَوْلُه بغَيْرِ يَمِين . وهو المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وأكثرُهم قطَع به . وقيل : القَوْلُ قوْلُه مع يَمِينِه . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » . وأطْلَقَهما في « الرِّعايَةِ » .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، إذا لم تَخْرُجْ عن يَدِه ، فإنْ خَرَجَتْ عن يَدِه إلى غيرِه ، لم يَجُزْ له رَدُّه . نقَلَه مُهَنَّا ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ كَاقِراره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: «أو ».

الشرح الكبير

فصل : وإن رَدَّ المُشْتَرِى السِّلْعَةَ بعَيْبِ ، فأَنْكَرَ البائِعُ أنَّها سِلْعَتُه ، فالقَوْلُ قَوْلُ البائِع ِ مع يَمِينِه . وبه قال أبو ثَوْرٍ ، وأَصْحابُ الرَّأَي . ونحوَه قال الأوْزَاعِيُّ ، فإنَّه قال في مَن صَرَفَ دَراهِمَ ، "بدَنانِيرَ ، ثم رَجَع بدِرْهَم ' ، فقال الصَّيْرَفِيُّ ' : ليس " هذا دِرْهَمِي . يَحْلِفُ الصَّيْرَفِيُّ : بالله ِ لقد وَفَّيْتُكَ . ويَبْرَأُ ؛ لأَنَّ البائِعَ مُنْكِرٌ كَوْنَ هذه سِلْعَتَه ، ومُنْكِرٌ اسْتِحْقَاقَ الفَسْخِ ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِر . فأمَّا إن جاءَ لِيَرُدَّ السِّلْعَةَ بِخِيَار ،

فوائل ؛ إحداها ، لو ردَّ المُشْتَرى السِّلْعَةَ بعَيْبٍ ، فأنْكَر البائعُ أنَّها سِلْعَتُه ، الإنصاف فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ كَوْنَ هذه سِلْعَتَه ، وُمْنِكرٌ اسْتِحْقاقَ الفَسْخِ والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ . الثَّانيةُ ، لو ردَّ المُشْتَرِى السِّلْعَةَ بخِيارِ الشَّرْطِ ، فأنْكَر البائعُ أَنُّهَا سِلْعَتُه ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي ؛ لأَنَّهِما اتَّفَقاعلى اسْتِحقاقِ فَسْخِ العَقْدِ ، والرَّدُ بالعَيْبِ بخِلافِه . وهذان الفَرْعان نصَّ عليهما الإمامُ أحمدُ . وجزَم بهما المُصنِّفُ ، والشَّارحُ ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرُهم . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، قُبَيْلَ بابِ السَّلَمِ : وإنْ ردَّه بعَيْبِ ، فقال : ليسَ هذا المَبيعُ الذي قَبَضْتَه مِنِّي . صُدِّقَ إِن حَلَف . واخْتَارَ فيها هذا ، إِنْ كَانَ عَيُّنَه فِي الْعَقْدِ ، وإنْ عَيَّنَه بعدَه عمَّا وجَبِ في ذِمَّتِه بالعَقْدِ ، صُدِّقَ المُشْتَرِي إنْ حلَف . انتهي . الثَّالثةُ ، لو باعَ سِلْعَةً بنَقْدٍ أو غيرِه ، مُعَيَّن حالَ العَقْدِ ، وقبَضَه البائعُ ، ثم أحْضَرَه وبه عَيْبٌ ، وادَّعَى أنَّه الذى دَفَعَه إليه المُشْتَرى ، وأَنْكَرَ المُشْتَرِى كُوْنَه الذى اشْتَرَى به ، ولا بَيُّنَةَ لواحد منهما ، فالقَوْلُ قوْلُ المُشْتَرى مع يَمِينِه ؛ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِسَّتِه ،

۱) زیادة من : ر ۱ .

<sup>(</sup>٢) في م: « للصيرفي ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ر ١ .

الشرح الكبير فأنْكَرَ البائِعُ أنَّها سِلْعَتُه ، فحَكَى ابنُ المُنْذِر عن أحمدَ ، أنَّ القَوْلَ قولُ المُشْتَرِى . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وإسحاقَ ، وأصْحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّهُما

الإنصاف وعدَمُ وُقوعِ العَقْدِ على هذا المَعِيبِ. ولو كان الثَّمَنُ في الذِّمَّةِ، ثم نَقَدَه المُشْتَرى النَّمَنَ ، أو قَبَضِه مِن قَرْضٍ ، أو سلَم ، أو غيرِ ذلك ممًّا هو في ذِمَّتِه ، ثم اخْتلَفا كذلك ، ولا بَيُّنَةَ ، فالقَوْلُ قُولُ البائع ِ ، وهو القِابِضُ مع يَمينِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ؛ لأنَّ القَوْلَ في الدَّعَاوَى قَوْلُ مَن ِ الظَّاهِرِ معه ، والظَّاهِرِ مع البائع ِ ؛ لأنَّه ثبَت له في ذِمَّةِ المُشْتَرِي ما انْعَقَدَ عليه العَقْدُ غيرَ مَعِيبٍ ، فلم يُعْفَلْ .

قوله : فى بَراءَةِ ذِمَّتِه . جزمَ به فى « الفُروقِ الزَّرِيرَانِيَّةِ » . وصحَّحَه فى « الحاوِى الكَبِيرِ » في باب أحكام القَبْض ، في أثناء الفَصْلِ الرَّابع ، وصحَّحه في « الحاوي الصَّغِير » ، في باب السَّلَم . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، قبلَ القَرْض بفَصْل : ولو قال المُسْلِمُ : هذا الذي أَقْبَصْتَنِي وهو مَعِيبٌ . فأنْكَرَ أَنَّه هذا ، قُدِّمَ قَوْلُ القابض . انتهى . وقيل : القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى ، وهو المَقْبُوضُ منه ؛ لأَنَّه قدأُقْبَضَ في الظَّاهِرِ ما عليه . وأطْلَقَهما في « الفُروع ِ »[ ٢/٤٨و ] ، و « الرِّعايَةِ الكُبْري » ، في آخِرِ بابِ القَبْضِ . ومَحَلُّ الخِلافِ ، إذا لم يُخْرِجْه عن يَدِه ، كما تقدُّم في التي قبلَها .

تنبيه : هذه طَرِيقَةُ صاحبِ ﴿ الفُروقِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيْنُ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم ، في هذه المَسْأَلَةِ . وقال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ ، في الفائِدَةِ السَّادِسَةِ : لو باعَه سِلْعَةً بنَقْدٍ مُعَيَّن ، ثم أَتَاه به ، فقال : هذا الثَّمَنُ وقد خرَج مَعِيبًا . وأَنْكَرَ المُشْتَرِي ، ففيه طَرِيقان ؛ أَحدُهما ، إِنْ قُلْنا : النُّقودُ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيِينِ قُوْلُ المُشْتَرِى ؛ لأَنَّه يَدَّعِي عليه اسْتِحْقاقَ الرَّدِّ ، والأَصْلُ عدَمُه ، وإنْ قُلْنا : لا يتَعَيَّنُ . فَوَجْهان ؟ أحدُهما ، القَوْلُ قولُ المُشْتَرى أيضًا ؟ لأنَّه أَقْبَضَ في الظَّاهرِ ما الشرح الكبير

اتَّفَقَا على اسْتِحْقاقِ فَسْخِ العَقْدِ ، والرَّدُّ بالعَيْبِ بخِلافِه .

عليه . والثَّانِي ، قَوْلُ القابض ؛ لأنَّ الثَّمَنَ في ذِمَّتِه ، والأصْلُ اشْتِغالُها به ، إلَّا أنْ يَثْبُتَ بَراءَتُها منه . وهي طَريقَتُه في « المُسْتَوْعِب » . الطَّريقَةُ الثَّانيةُ ، إنْ قُلْنا : النُّقودُ لا تَتَعَيَّنُ . فالقَوْلُ قوْلُ البائع ِ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّه قد ثبَت اشْتِغالُ ذِمَّةِ المُشْتَرِى بالنَّمَنِ ، و لم يَثْبُتْ بَراءَتُها منه ، وإنْ قُلْنا : تتَعَيَّنُ . فَوَجْهان مُخَرَّجان مِنَ الرِّوايتَيْن ، فيما إذا ادَّعَى كلُّ واحدٍ<sup>(١)</sup> مِنَ المُتَبايعَيْن أَنَّ العَيْبَ حدَث عندَه في السِّلْعَةِ ؛ أحدُهما ، القَوْلُ قوْلُ البائع ِ ؛ لأنَّه يدَّعِي سلامَةَ العَقْدِ ، والأصْلُ عدَمُه ، ويدَّعِي عليه تُبُوتَ الفَسْخِ ، والأصْلُ عدَمُه . والثَّانِي ، قَوْلُ القابِضِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌّ التَّسْليمَ ، والأصْلُ عدَّمُه . وهي طَرِيقَةُ القاضي في بعض تَعالِيقِه . وجزَم صاحِبُ « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، بأنَّ القَوْلَ قوْلُ البائع ِ ، إذا أَنْكَرَ أَنْ يكونَ المَرْدودُ بالعَيْبِ هُو المَبِيعَ ، و لم يحْكِيا خِلافًا ، ولا فَصْلًا بينَ أَنْ يكُونَ المَبيعُ فِي الذُّمَّةِ أو مُعيَّنًا ؛ نَظرًا إلى أنَّه يدَّعِي عليه اسْتِحْقاقَ الرَّدِّ ، والأصْلُ عدَمُه . وذكر الأصحابُ مِثْلَ ذلك في مَسائل ِ الصَّرْفِ . وفرَّق السَّامَرِّئ في ﴿ فُروقِه ﴾ بينَ أَنْ يكونَ المَرْدودُ بِعَيْبٍ وَقِعَ عليه مُعَيَّنًا ، فيكونَ القَوْلُ قوْلَ البائع ِ ، وبينَ أنْ يكونَ في الذِّمَّةِ ، فيكونَ القَوْلُ قَوْلَ المُشْتَرِي ، لِمَا تقدُّم . وهذا فيما إذا أَنْكَرَ المُدَّعَى عليه العَيْبَ ، أَنَّ مالَه كان مَعِيبًا . أمَّا إنِ اعْترَفَ بالعَيْبِ ، فقد فسَخ صاحِبُه ، وأَنْكَرَ أَنْ يكونَ هو هذا المُعَيَّنَ ، فالقَوْلُ قوْلُ مَن هو في يَدِه . صرَّح به في التَّفْليس في « المُغْنِي » ، مُعَلِّلًا بِأَنَّه قَبِلَ اسْتِحْقاقَ ما ادَّعَى عليه الآخَرُ ، والأصْلُ معه ، ويَشْهَدُ له أنَّ المبيعَ في مُدَّةِ الخِيارِ ، إذا ردَّه المُشْتَرِي بالخِيارِ ، فأنْكَر البائعُ أنْ يكونَ هو المبيعَ ، فالقوْلُ قوْلُ المُشْتَرِي . حكَاه ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ ؛ لأَتَّفاقِهما على اسْتِحْقاق

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

الشرح الكبير

## ١٦٤٥ – مسألة : ( ومَن باعَ عَبْدًا تَلْزَمُه عُقُوبَةٌ مِن قِصاصِ أَو

الإنصاف الفَسْخ ِ بالخِيارِ . وقد يَنْبَنِي على ذلك ، أنَّ المَبِيعَ بعدَ الفَسْخ ِ بعَيْبٍ ونحوه ، هل هو أَمَانَةٌ في يَدِ المُشْتَرِى ، أو مَضْمونٌ عليه ؟ فيه خِلافٌ . وقد يكونُ مَأْخَذُه أَنَّه أمانَةً عندَه . ومِنَ الأصحابِ مَن علَّلَ بأنَّ الأَصْلَ برَاءَةُ ذِمَّةِ البائع ِ ممَّا يُدَّعَى عليه ، فهو كما لو أقرَّ بعَيْنٍ ، ثم أَحْضَرَها ، فأنْكَرَ المُقَرُّ له أنْ تكونَ هي المُقَرُّ بها ، فإنَّ القَوْلَ قُولُ المُقِرِّ مع يَمِينِه . انتهى كلامُه في ﴿ القَواعِدِ ﴾ . الرَّابعةُ ، لو باعَ الوَكيلُ شيئًا ، ثم ظهَر المُشْتَرِي على عَيْبٍ ، فله ردُّه على المُوَكِّلِ ، فإنْ كان ممَّا يُمْكِنُ حدُوثُه ، فَأَقَرَّ الوَكيلُ أنَّه كان مَوْجُودًا حالةَ العَقْدِ ، وأَنْكَرَ المُوَكِّلُ ، فقال أبو الخَطَّابِ: يُقْبَلُ إِقْرارُه على مُوَكِّلِه بالعَيْبِ. قال المُصَنِّفُ: والأصحُّ أنَّه لا يُقْبَلُ. وصحَّحَه في « الفائقِ » . وظاهِرُ « الشُّرْحِ ِ » ، الإطْلاقُ . الخامسةُ ، لو اشْتَرَى جارِيَةً على أنَّها بِكْرٌ ، فقال المُشْتَرِى : هي ثَيِّبٌ . أُرِيَتِ النِّساءَ الثِّقاتِ ، ويُقْبَلُ قَوْلُ واحِدَةٍ ، فإنْ وَطِئها المُشْتَرِي ، وقال : ما وَجَدْتُها بِكْرًا . حُرِّجَ فيها وَجْهان ، بنَاءً على العَيْبِ الحادِثِ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . السَّادِسَةُ ، لو باعَ أَمَةً بعَبْدٍ ، ثم ظهَر بالعَبْدِ عَيْبٌ ، فله الفَسْخُ ، وأُخذُ الأَمَةِ أو قِيمَتِها لعِتْقِ مُشْتَرٍ ، وليس لبائع الأُمَةِ التَّصَرُّفُ فيها قبلَ الاسترْجاعِ بالقَوْلِ ؟ لأنَّ مِلْكَ المُشْتَرِي عليها تامُّ مُسْتَقِرٌّ ، فلو أَقْدَم البائعُ وأَعْتَقَ الأَمَةَ أُو وَطِئهَها ، لم يَكُنْ ذلك فَسْخًا ، و لم يَنْفُذْ عِتْقُه . قالَه القاضى . وذكر في « المُحَرَّرِ » ، وابنُ عَقِيلِ في « الفُصُولِ » ، احْتِمالًا أنَّ وَطْئَه اسْتِرجاعٌ .ورَدُّه في ﴿ القاعِدَةِ الخامِسَةِ والخَمْسِينِ ﴾ .

قوله : ومَن باعَ عَبْدًا تَلْزَمُه عُقُوبَةٌ مِن قِصَاصٍ أَو غَيْرِه ، يَعْلَمُ المُشْتَرِى ذلك ، فلا شَيْءَ له – بلا نِزاع ٍ – وإن عَلِمَ بعد البَيْع ِ ، فله الرَّدُّ أَوِ الأَرْشُ . ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ [ ١٩٩ ] . وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْبَيْعِ ِ ، فَلَهُ الرَّدُّ ، أَوِ اللَّمَّ الْأَرْشُ . الْأَرْشُ .

غيرِه ، يَعْلَمُ المُشْتَرِى ذلك ، فلا شيءَ له ) لأَنَّه رَضِيَ به مَعِيبًا ، أَشْبَهَ سَائِرَ الشرح الكبير المَعْيباتِ . وهذا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ( وإنْ عَلِمَ بعدَ البَيْع ِ ، فله الرَّدُّ ، أو الأَرْشُ ) على أَصْلِنا ، كغَيْرِه مِن العُيُوبِ .

١٦٤٦ – مسألة : ( فإنْ لم يَعْلَمْ حتى قُتِلَ ، فله الأَرْشُ ) لتَعَذَّرِ الرَّدِّ . وهو قِسْطُ ما بَيْنَ قِيمَتِه جانِيًا ، وغيرَ جانٍ ، ولا يَبْطُلُ البَيْعُ من أَصْلِه . وبه قال بَعْضُ أَصْحابِ الشَّافِعِيِّ . وقال أبو حَنِيفَة ، والشَّافِعِيُّ : يَرْجِعُ بجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لأَنَّ تَلَفَه كان بمَعْنَى اسْتُحِقَّ عند البائِع ، فجرَى مَجْرَى مَجْرَى اللهِ وَلَيْهِ إِيّاهُ . ولَنا ، أَنَّه تَلِفَ عند المُشْتَرِى بالعَيْبِ الذي كان فيه ، فلم يُوجِب الرُّجُوعَ بجَمِيعِ الثَّمَنِ ، كالو كان مَرِيضًا فماتَ بِدَائِه ، أو مُرْتَدًّا فَقُتِلَ برِدَّتِه ، وبهذا يَنْتَقِضُ ما ذَكَرُوه . ولا يَصِحُّ قِياسُهم على إتّلافِه ؛ لأَنَّه لمُ يُثْلِفِه ؛ لأَنَّه لمُ يُثْلِفُه ، فلم يَشْتَرِكَا في المُقْتَضِى . وإنْ كانتِ الجِنَايَةُ مُوجِبَةً للقَطْع ، لمَ يُشْتَرِكَا في المُقْتَضِى . وإنْ كانتِ الجِنَايَةُ مُوجِبَةً للقَطْع ،

قوله: وإنْ لم يَعْلَمْ حتى قُتِلَ ، فله الأَرْشُ . يعْنِى ، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ . وهذا الإنصاف المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وخرَّج مالِكٌ الفَسْخَ ، وغَرِمَ قِيمَتَه ، وأَخَذ ثَمنَه الذي وزَنَه . وذكرَه في « الرِّعايَةِ » .

فائدة : لو كانتِ الجِنايَةُ مِنَ العَبْدِ مُوجِبَةً للقَطْعِ ، فَقُطِعَتْ يَدُه عندَ المُشْتَرِي ، فقط تعَيَّبَ عندَه ؛ لأَنَّ اسْتِحْقاقَ القَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . وهل يَمْنَعُ ذلك ردَّه بعَيْبِه ؟ على روايتَيْن . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . قلتُ : الذي يَظْهَرُ ، أَنَّ ذلك ليس بحُدوثِ عَيْبٍ عندَ المُشْتَرِي ؛ لأَنَّه مُسْتَحَقَّ قبلَ البَيْعِ ، عَايَتُه يَظْهَرُ ، أَنَّ ذلك ليس بحُدوثِ عَيْبٍ عندَ المُشْتَرِي ؛ لأَنَّه مُسْتَحَقَّ قبلَ البَيْعِ ، عَايَتُه

القنع وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ ، وَالسَّيِّدُ مُعْسِرٌ ، قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَلِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ . وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا ، تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بذِمَّتِهِ ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ .

الشر الكبر فَقُطِعَت يَدُه عند المُشْتَرى ، فقد تَعَيَّبَ عِنْدَه ؛ لأَنَّ اسْتِحْقاقَ القَطْع ِدونَ حَقِيقَتِه ، فهل يَمْنَعُ ذلك رَدَّه بِعَيْبِه ؟ على رِوَايَتَيْنِ .

١٦٤٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانَتِ الْجَنَايَةُ مُوجِبَةً للمال ، والسَّيِّدُ مُعْسِرٌ ، قُدِّمَ حَقُّ المَجْنِيِّ عليه . وللمُشْتَرى الخِيَارُ ) إذا لم يَكُنْ عالِمًا ( وإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا ، تَعَلَّقَ الأَرْشُ بِذِمَّتِه ، والبَّيْعُ لازِمٌ ) إذا كانتِ الجنايَةُ مُوجِبَةً للمال ، أو للقَود ، فَعُفِي [ ٢٨٠/٣ ] عنه إلى مال ، فعلى السيِّد فِداوُّه ، ويَزُولُ الحَقُّ عن رَقَبَةِ العَبْدِ بَبَيْعِه ؛ لأَنَّ للسَّيِّدِ الخِيَرَةَ بين تَسْلِيمِه وفِدائِه . فإذا باعَه تَعَيَّنَ عليه فِداؤُه ؛ لإخْراجِ العَبْدِ عن ملْكِه . ولا خِيَارَ للمُشْتَرِي ؟ لعَدَم الضَّرَر عليه ، إذ الرُّجُوعُ على غيرِه ، هذا إذا كان السَّيِّدُ موسِرًا . وقال بعضُ أصْحاب الشافعيِّ : لا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِداؤُه ؟ لأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهِ الْتَزَمَ فِداءَهِ ، ولا يَلْزَمُه ذلك (١) ، كما لو قال الرَّاهِنُ : أَنا أَقْضِي الدَّيْنَ مِن الرَّهْنِ . ولَنا ، أنَّه أزال مِلْكَه عن الجاني ، فلَز مَه فِداؤه ، كما لو أتَّلَفَه . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ . وإن كان البائِعُ مُعْسِرًا ، لم يَسْقُطْ حَقُّ المَجْنِيِّ عليه مِن رَقَبَةِ الجانِي ؛ لأَنَّ المالِكَ إنَّما يَمْلِكُ نَقْلَ حَقَّهِ عن رَقَبَتِه

الإنصاف أنَّه أَسْتُوفِي ما كان مُسْتَحَقًّا ، فلا يُسْقِطُ ذلك حَقَّ المُشْتَرِى [ ٢/ ٨٤ ٤] مِنَ الرَّدِّ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فَصْلُ : السَّادِسُ ، خِيَارٌ يَثْبُتُ فِى التَّوْلِيَةِ ، وَالشَّرِكَةِ ، اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَالْمُرَابَحَةِ ، وَالْمُرَابَحَةِ ، وَالْمُرَابَحَةِ ، وَالْمُرَابَحَةِ ، وَالْمُرَابَحَةِ ، وَالْمُرَابَدُ فِى جَمِيعِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشْتَرِى رَأْسَ الْمَالِ .

الشرح الكبير

بفِدَائِه ، أو ما يَقُومُ مَقامَه ، ولا يَحْصُلُ ذلك مِن ذِمَّةِ المُعْسِرِ ، فَيَبْقَى الْحَقُّ فَى رَقَبَتِه بحالِه مُقَدَّمًا على حَقِّ المُشْتَرِى . وللمُشْتَرِى خِيارُ الفَسْخِ انْ لَم يَكُنْ عالِمًا ، فإنْ فَسَخَ ، رَجَعَ بالثَّمَنِ ، وإنْ لَم يَفْسَخْ ، وكانتِ الْجِنَايَةُ مُسْتَوْعِبَةً لرَقَبَةِ العَبْدِ ، فأخذَ بها ، رَجَعَ المُشْتَرِى بالثَّمَنِ أيضًا ؛ لأَنَّ أَرْشَ مثل هذا جَمِيعُ ثَمَنِه ، وإنْ لَم تَكُنْ مُسْتَوْعِبَةً ، رَجَعَ بقَدْرِ أَرْشِه . لأَنَّ أَرْشَ مثل هذا جَمِيعُ ثَمَنِه ، وإنْ لَم تَكُنْ مُسْتَوْعِبَةً ، رَجَعَ بقَدْرِ أَرْشِه . وإنْ كان عالِمًا بِعَيْبِه ، رَاضِيًا بتَعَلَّقِ الحَقِّ به ، لم يَرْجِعْ بشيءٍ ؛ لأَنَّه اشْتَرَى فِذَاءَه ، فله ذلك ، والبَيْعُ بحالِه ؛ وقينًا عالِمًا بعَيْبِه . فإنِ اخْتَارَ المُشْتَرِى فِذَاءَه ، فله ذلك ، والبَيْعُ بحالِه ؛ لأَنَّه يَقُومُ مَقامَ البائِع ِ بين تَسْلِيمِه وفِدَائِه ، وحُكْمُه في الرُّجُوع ِ بما فَداهُ له على البائِع ِ حُكْمُ قَضَاءِ الدَّيْنِ عنه ، على ما نَذْكُرُه في مَوْضِعِه . به على البائِع ِ حُكْمُ قضاءِ الدَّيْنِ عنه ، على ما نَذْكُرُه في مَوْضِعِه .

فصل: قال ، رَضِى الله عنه: ( السادِسُ ، خِيَارٌ يَثْبُتُ فَى التَّوْلِيَةِ ، والشَّرِكَةِ ، والمُرَابَحَةِ ، والمُواضَعَةِ . ولا بُدّ فى جَمِيعِها من مَعْرِفَةِ المُشْتَرِى رَأْسَ المالِ ) هذه أَنُواعٌ من أَنُواعِ البَيْعِ ، وإنّما اخْتَصَّتْ بأَسْمَاءِ ، كاخْتِصَاصِ السَّلَمِ (١) ، ويَثْبُتُ فيها الخِيارُ إذا أُخْبَرَه بزِيَادَةٍ فى الثَّمَنِ ، أو نحو ذلك ، فيَثْبُتُ للمُشْتَرِى الخِيارُ ، كما لو أَخْبَرَه بأَنَّه كاتِبٌ الثَّمَنِ ، أو نحو ذلك ، فيَثْبُتُ للمُشْتَرِى الخِيارُ ، كما لو أَخْبَرَه بأَنَّه كاتِبٌ أو صانِعٌ ، فاشْتَراهُ بثَمَنٍ ، فبانَ بخِلافِه . ولابُدَّ فى جَمِيعِ هذه الأَنْواعِ أو صانِعٌ ، فاشْتَراهُ بثَمَنٍ ، فبانَ بخِلافِه . ولابُدَّ فى جَمِيعِ هذه الأَنْواعِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في ق ، ر ١ : ﴿ المسلم ﴾ .

المنه وَمَعْنَى التَّوْلِيَةِ ؟ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَيَقُولُ : وَلَّيْتُكُهُ . أَوْ : بِعْتُكَهُ برَأْس مَالِهِ . أَوْ : بَمَا اشْتَرَيْتُهُ . أَوْ : بِرَقْمِهِ . وَالشُّركَةُ ؛ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ . وَيَصِحُّ بقَوْلِهِ : أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ . أَوْ: ثُلُثِهِ .

الشرح الكبير من مَعْرِفَةِ المُشْتَرِى برَأْسِ المال ؛ لأَنَّ مَعْرِفَةَ الثَّمَنِ مُتَوَقِّفَةٌ على العِلْم به ، والعِلْمُ بالثَّمَنِ شَرْطٌ ، فمتى فاتَ لم يَصِحُّ البَيْعُ ؛ لفَواتِ شَرْطِه .

١٦٤٨ – مسألة : ﴿ وَمَعْنَى التَّوْلِيَةِ ؛ البَّيْعُ برَأْسِ المال ، فيقُولُ : وَلَّيْتُكُهُ . أو : بِعْتُكُه برَأْسِ مالِه . أو : بما اشْتَرَيْتُهُ . أو : بِرَقْمِه ) قال أَحْمَدُ ، رَحِمَه اللهُ : لا بَأْسَ بِبَيْعِ ِ الرَّقْمَ ِ . والرَّقْمُ هو الثَّمَنُ المكتوبُ عليه إذا كان مَعْلُومًا لهما حالَ العَقْدِ . وهذا قَوْلُ عامَّةِ العُلَماء . وكُرهَ طاؤسٌ بَيْعَ الرَّقْمِ . وَلَنَا ، أَنَّه بَيْعٌ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ، فأَشْبَهَ ما لو ذَكَرَ مِقْدارَه ، أو إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ هَذَا بِمَا اشْتَرَيْتُه . وقِد عَلِمَاه ، فإن لم يَعْلَمْ ، فالبَيْعُ باطِلَّ ؛ لجهالَةِ الثَّمَنِ .

١٦٤٩ - مسألة : ( والشَّركةُ ؛ بَيْعُ بَعْضِه بقِسْطِه من الثَّمَن . ويَصِحُّ بقَوْلِه : شَرَكْتُكَ في نِصْفِه . أو : ثُلُثِه ) إذا اشْتَرَى شَيْعًا ، [ ٢٨٠/٣ ] فقال له رَجُلٌ : أَشْرِ كُنِي في نِصْفِه بنِصْفِ الثَّمَنِ . فقال له :

قوله : والشُّرِكَةُ ؛ بَيْعُ بعضِه بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ . ويصِحُّ بقَوْلِه : أَشْرَكْتُك في نِصْفِه ، أو ثُلُثِه . بلا نِزاع ٍ أَعْلَمُه ، لكِنْ لو قال : أَشْرَكْتُك . وسكَت ، صحٌّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، ويَنْصَرِفُ إلى النَّصفِ . وقيل : لا يصِحُّ . فعلى الشرح الكبير

أَشْرَكْتُكَ . صَحَّ ، وصارَ مُشْتَرَكًا (١) بَيْنَهُما ، إذا كان الثَّمَنُ مَعْلُومًا لهما . ولو قال : أَشْرِكْنِي فيه . أو قال : الشَّرِكة . فقال : شَرَكْتُكَ . أو قال : وَلِينِي ما اشْتَرَيْتَ . ولم يَذْكُرِ الثَّمَنَ ، فقال : وَلَيْتُك . صَحَّ ، إذا كان الثَّمَنُ مَعْلُومًا ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي ابْتِيَاعَ جُزْءِ منه بقِسْطِه مِن الثَّمَنِ ، على ما ذكر . والتَّوْلِيَةُ ؛ ابْتِيَاعُه بمثل الثَّمَنِ ، فإذا ذُكِرَ اسْمُه ، انْصَرَفَ إليه ، كا إذا قال : أَقِلْنِي . فقال : أَقَلْتُك . وفي حديثٍ عن زُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ ، كا إذا قال : أَقِلْنِي . فقال : أَقَلْتُك . وفي حديثٍ عن زُهْرَة بن مَعْبَدٍ ، ويَلْقَاهُ ابنُ عمرَ ، وابنُ الزُّبَيْرِ ، فيقولان له : أَشْرِكْنَا ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ دَعَا فيلُقَاهُ ابنُ عمرَ ، وابنُ الزُّبَيْرِ ، فيقولان له : أَشْرِكْنَا ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ دَعَا المُنزلِ . ذَكْرَه البُخَارِيُّ (٢) . ولو اشْتَرَى شيئًا فقال له رجُلُ: أَشْرِكُنِي . المنتزلِ . ذَكَرَه البُخَارِيُّ (٢) . ولو اشْتَرَى شيئًا فقال له رجُلُ: أَشْرِكْنِي . المنتزلِ . ذَكَرَه البُخَارِيُّ (٢) . ولو اشْتَرَى شيئًا فقال له رجُلُ: أَشْرِكْنِي . فشركَهُ ، انْصَرَفَ إلى النَّصْفِ؛ لأَنَّها تَنْصَرِفُ إلى التَّسُويَة بِإطْلَاقِها . فإن الشَّرَى الْنَانِ عَبْدًا ، فقال لهما رَجُلٌ : أَشْرِكَانِي فيه . فقالا : أَشْرَكْنَاكَ . أَشْرَكُانِي فيه . فقالا : أَشْرَكْنَاكَ .

المذهب ، إِنْ لَقِيَه آخَرُ ، فقال : أَشْرِكْنِي . عالِمًا بشَركَةِ الأَوَّلِ ، فله نِصْفُ الإنصاف نَصِيبِه ؟ وهو الرَّبُعُ ، وإِنْ لَم يَكُنْ عالِمًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، صِحَّةُ البَيْع ِ . وقيل : لايصِحُّ . فعلى المذهبِ ، يأخذُ نَصِيبَه كلَّه ؛ وهو النَّصْفُ ، وهو الصَّحيحُ . اختارَه القاضي ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في « القاعِدةِ السَّابِعةِ والخَمْسِين » : لو باعَ أحدُ الشَّرِيكَيْن نِصْفَ السِّلْعَةِ المُشْتَرَكَةِ ، هل يَتَنَزَّلُ البَيْعُ على نِصْفٍ مُشاع ٍ – وإنَّما له نِصْفُه وهو الرُّبْعُ – أو على النِّصْفِ الذي يَخُصُّه بمِلْكِه ، وكذلك

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شركًا ﴾ . وفي الأصل ، ق : ﴿ شريكا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) علقه في ؛ بأب الشركة في الطعام وغيره ، من كتاب الشركة . صحيح البخاري ١٨٤/٣ .

الشرح الكبير احْتَمَلَ أَنْ يكونَ له'\) النِّصْفُ ؛ لأَنَّ إِشْرَاكَهُما لو كان من كُلِّ واحِدٍ منهما مُنْفَردًا ، لكان له النِّصفُ ، فكذلك حالُ الاجْتِماع ِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ له الثُّلُثُ ؛ لأنَّ الاشْتِراكَ يُفِيدُ التَّسَاوِي ، ولا يَحْصُلُ التَّسَاوِي إلَّا بجَعْلِه بينهم أَثْلاثًا . وهذا أَصَحُّ ؛ لأنَّ إشْرَاكَ الواحِدِ إِنَّما اقْتَضَى النَّصْفَ ؛ لحصُولِ التَّسْوِيَةِ به . وإن شَرَكَهُ كُلُّ واحِدٍ منهما مُنْفَرِدًا ، كان له النَّصْفُ ، ولكُلِّ واحِدٍ منهما الرُّبْعُ . وإنْ قال : أَشْرِكَانِي فيه . فشَرَكَهُ أَحَدُهما ، فعلى الوَجْهِ الأُوَّلِ ، يكونُ له نِصْفُ حِصَّةِ الذي شَرَكَهُ ، وهو الرُّبْعُ . وعلى الآخر ، له السُّدْسُ ؛ لأنَّ طلبَ الشُّرِكَةِ بينهما يَقْتَضِي طلبَ تُلُثِ ما في يَدِ كُلِّ واحِدٍ منهما ؛ ليكُونَ مُسَاوِيًا لهما . فإذا أجابَهُ أَحَدُهما ، ثَبَتَ له المِلْكُ فيما طلَبَ منه . وإن قال له أَحَدُهما : أَشْرَكْناكَ . انْبَنِّي على تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ ، فإنْ قُلْنَا : يَقِفُ على الإِجَازَةِ . فأجازَه ، فهل يَثْبُتُ له المِلْكُ في نِصْفِه أُو ثُلُثِه ؟ على الوَّجْهَيْن . ولو قال لأُحَدِهما : أَشْرَكْنِي في نِصْفِ هذا العَبْدِ . فَشَرَكَه (٢) ، فإنْ قُلْنَا : يَقِفُ على الإِجازَةِ من صاحِبِه .

في الوَصِيَّةِ ؟ فيه وَجْهان . واخْتارَ القاضي ، أنَّه يَتَنَزَّلُ على النَّصْفِ الذي يَخُصُّه كلُّه ، بخِلافِ ما إذا قال له : أَشْرَكْتُك في نِصْفِه . وهو لا يَمْلِكُ سِوَى النُّصْفِ ، فإنَّه يَسْتَحِقُّ منه الرُّبْعَ ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي التَّساوِيَ في المِلْكَين ، بخِلافِ البَيْعِرِ. والمَنْصُوصُ في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، أَنَّه لا يصِحُّ بَيْعُ النِّصْفِ حتى يقُولَ : نَصِيبِي . فَإِنْ أَطْلَقَ ، تَنزَّلَ عَلَى الرُّبْعِ ِ . انتهى . وقيل : يأْخُذُ نِصْفَ مَا في يَدِهِ ؛ وهو الرُّبْعُ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لَمُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فأجَازَه ، فله نِصْفُ العَبْدِ ، ولهما نِصْفُه ، وإلَّا فله نِصْفُ حِصَّةِ الذي الشرح الكبير شَرَكَهُ . فإنِ اشْتَرَى عَبْدًا ، فلَقِيَه رَجُلٌ ، فقال : أَشْر كْنِي في هذا العَبْدِ . فقال : قد شَرَكْتُك . فله نِصْفُه . فإنْ لَقِيَه آخَرُ ، فقال : أشركْنِي في هذا العَبْدِ . وكان عالِمًا بشركَةِ الأُوَّلِ ، فله رُبْعُ العَبْدِ ، وهو نِصْفَ حِصَّةِ الذي شركَهُ ؛ لأنَّ طَلَبَه للشَّرِكَةِ رَجَعَ إلى ما مَلَكَه المُشارِكُ ، وهو النُّصْفُ ، فكان بَيْنَهما . وإنْ لم يَعْلَمْ بشَركَةِ الأُوَّلِ ، فهو طَالِبُ نِصْفِ العَبْدِ ؛ لاعْتِقادِه أَنَّ جَمِيعَ العَبْدِ لمَنْ طَلَبَ منه المُشَارَكَة . فإذا قال له : شَرَكتُكَ . احْتَمَلَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهِ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يَصِيرَ له نِصْفُ العَبْدِ ، ولا يَبْقَى للذى شركَهُ شيءٌ ؟ لأنَّه طَلَبَ منه نِصْفَ [ ٢٨١/٣ و ] العَبْدِ ، فأجابَه إليه ، فصارَ كأنَّه قال : بعْنِي نِصْفَ هذا العَبْدِ . فقال : بعْتُك . وهذا قَوْلُ القاضِي . الثاني ، أَنْ يَنْصَرفَ قَوْلُه : شَرَكتُكَ فيه . إلى نِصْفِ نَصِيبه ونِصْفِ نَصِيبِ شَرِيكِه ، فَيَنْفُذُ (١) في نِصْفِ نَصِيبِه ، ويَقِفُ في (٢) الزَّائِدِ على إجازَةِ صاحِبِه ، على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لأَنَّ لَفْظَ الشُّركَةِ يَقْتَضِى

قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقيل : له نِصْفُ ما في يَدِه ، ونِصْفُ ما في يَدِ شَرِيكِه إنْ الإنصاف أَجَازَ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وعلى الوَجْهَيْنِ الأَخِيرَيْنِ ، لطالِب الشَّركَةِ - وهو الأخِيرُ منهما - الخِيارُ ، إلَّا أَنْ نَقُولَ بُوتُوفِه على الإجازَةِ ، في الوَّجْهِ الثَّانِي ، ويُجيزَه الآخَرُ . وإنْ كانتِ السِّلْعَةُ لاثْنَيْن ، فقال لهما آخَرُ : أَشْرِكَانِي . فأَشْرَكَاه معًا ، فله الثُّلُثُ . على الصَّحيح ِ . صحَّحه المُصَنَّفُ ،

<sup>(</sup>١) في م: ( فيمتد ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م . وفي الأصل ، ر ١ : ﴿ على ﴾ .

الشرح الكبير بيع (١) بَعْضِ نَصِيبهِ ، ومُساوَاةَ المُشْتَرِى له . فلو باع جَمِيعَ نَصِيبه ، لم يكُنْ (٢) شَركَةً ؛ لأَنَّه لا يَتَحَقَّقُ فيه ما طَلَبَ منه . الثالِثُ ، لا يكونُ للثانِي إِلَّا الرُّبْعُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لأَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِقَوْلِ البَائِعِ ِ: شَرَكْتُكَ . لأَنَّ ذلك هو الإيجابُ الناقِلُ للمِلْكِ ، وهو عالِمٌ أنَّه ليس له إلَّا نِصْفُ العَبْدِ ، فَيَنْصَرِفُ إِيجَابُه إِلَى نِصْفِ مَلْكِه . وعلى هذين الوَجْهَيْن ، لطالِب الشُّركَةِ الخِيارُ ؛ لأنَّه إنَّما طلَبَ النَّصْفَ ، فلم يَحْصُلْ له جَمِيعُه ، إلَّا أَنْ نقولَ بُوتُوفِه على الإجازَةِ في الوَجْهِ الثانِبي ، فيُجيزُه'ً" الآخَرُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا تَصِحَّ الشَّركَةُ أَصْلًا ؛ لأنَّه طَلَبَ شِراءَ النَّصْفِ ، فأُجيبَ في الرُّبع ِ ، فصارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لُو قَالَ : بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْعَبْدِ . فَقَالَ : بِعْتُكَ رُبْعَه .

فصل : ولو اشْتَرَى قَفِيزًا من الطَّعامِ ، فقَبَضَ نِصْفَه ، فقال له رَجُلُّ :

الإنصاف والشَّارِحُ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » . وقيل : له النَّصْفُ . وقدَّمه ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . وإنْ أَشْرَكَه كلُّ واحدِ منهما مُنْفَرِدًا ، كَان له النِّصْفُ ، ولكُلِّ واحدٍ منهما الرُّبْعُ . وإنْ قال : أَشْرِكَانِي فيه . فَشَرَكَه أَحدُهما - فعلى الوَجْهِ الأُوَّلِ ، وهو الصَّحيحُ - له السُّدْسُ ، وعلى الثَّانِي له الرُّبْعُ . وإنْ قال أحدُهما : أشْرَكْناك . انْبَنَى على تصَرُّفِ الفُصُّولِيِّ . فإنْ قُلْنا به ، وأجازَه ، فهل يَثْبُتُ له المِلْكُ فى ثُلْثِه أو نِصْفِه ؟ على الوَجْهَيْن .

فائدة : لو اشْتَرَى قَفِيزًا ، وقَبَض نِصْفَه ، فقال له شَخْصٌ : بعْنِي نِصْفَ هذا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>Y) بعده في م : « له » .

<sup>(</sup>٣) في م : « فيخير » .

بِعْنِى نِصْفَ هذا القَفِيزِ . فَبَاعَهُ ، انْصَرَفَ إِلَى النَّصْفِ الْمَقْبُوضِ ؛ لأَنَّ الشرح الكبير البَيْعَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَجُوزُ له بَيْعُه ، وهو المَقْبُوضُ . وإِنْ قال : أَشَرِكْنِى في هذا القَفِيزِ بِنِصْفِ الشَّمَنِ . فَفَعَلَ ، لم تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ، إِلَّا فيما قَبَضَ منه ، فيكُونُ النَّصْفُ المَقْبُوضُ بينهما ، لكُلِّ واحِدٍ منهما رُبْعُه برُبْعِ الثَّمَنِ ؛ لأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِى التَّسُويَةَ . هكذا ذكر القاضِى . قال الثَّمَنِ ؛ لأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْصَرِفُ إِلَى النَّصْفِ شَيْخُنا (۱) : والصَّحِيحُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْصَرِفُ إِلَى النَّصْفِ كُلِّهُ ، فيكونُ بائِعًا لِما يَصِحُ بَيْعُه وما لا يَصِحُ ، فيصِحُ في نِصْفِ المَقْبُوضِ ، في أَصَحِ الوَجْهَيْنِ ، ولا يَصِحُ فيما لم يُقْبَضْ ، كا في تَفْرِيقِ المَقْهُوضِ ، في أَصَحِ الوَجْهَيْنِ ، ولا يَصِحُ فيما لم يُقْبَضْ ، كا في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .

• ١٦٥ – مسألة : ﴿ وَالْمُرَابَحَةُ ؛ أَنْ يَبِيعَه برِبْحٍ ، فَيَقُولَ : رَأْسُ

القَفِيزِ ، فباعَه ، انْصَرَفَ إلى نِصْفِ المَقْبُوض . وإنْ قال : أَشْرِكْنِي في هذا القَفِيزِ الإنصاف بنِصْفِ النَّمْنِ . ففَعَل ، لم تَصِحَّ الشَّرِكَةُ إِلَّا فيما قَبَض منه ، فيكونُ النَّصْفُ المَقْبُوضُ بينَهُما . ذكرَه القاضي . وقال المُصَنِّفُ : والصَّحيحُ أنَّ الشَّرِكَةَ تَنْصَرِفُ إلى النِّصْفِ كلَّه ، فيكونُ بائعًا لِما يَصِحُّ بَيْعُه ومالا يَصِحُّ ؛ فيَصِحُّ في نِصْفِ المَقْبُوضِ ، في أَصحِّ الوَجْهَيْن ، ولا يَصِحُّ فيما لم يُقْبَضْ ، كَاقُلْنا في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وظاهِرُ « الشَّرْحِ » الإطْلاقُ .

قوله : والمُرابَحَةُ ؛ أن يبيعَه برِبْحٍ ، فيقُولَ : رَأْسُ مَالِي فيه مِائَةٌ ، بغْتُكه بها ، ورِبْحِ عَشَرَةٍ ، المَسْأَلَةُ الْأُولَى ، وهي قوْلُه :

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٩٧/٦ ، ١٩٨ .

الشرح الكبير مالِي فيه مائَةٌ ، بِعْتُكُه بها ورِبْح ِ عَشَرَةٍ ﴾ فهذا جائِزٌ لا خِلافَ في صِحَّتِه ، ولا نَعْلَمُ أَحَدًا كُرِهَه . وإنْ قال ( عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا ) أو قال : ده يازده . أو : ده دوازده (١) . فقد كَرِهَه أَحمدُ . ورُوِيَتْ فيه الكَرَاهَةُ عن ابنِ عُمَرَ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، والحَسَنِ ، ومَسْرُوقٍ ، وعِكْرِمَةَ ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرِ ، وعَطاءِ بن يَسارٍ . وقال إسحاقُ : لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ حالَ العَقْدِ ، فلم يَجُزْ ، كما لو باعَهُ بما يَخْرُجُ به في الحِسابِ. ورَخَّصَ فيه سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وابنُ سِيرينَ، وشُرَيْحٌ، والنَّخَعِيُّ ، والثُّورِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي ، وابنُ المُنْذِر ؛ لأنَّ رَأْسَ المالِ مَعْلُومٌ ، والرِّبْحَ مَعْلُومٌ ، أَشْبَهَ ما إذا قال : ورِبْح ِ عَشَرَةِ دَراهِمَ . وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ ، أَنَّ ابنَ عمرَ ، وابنَ عَبَّاسٍ كَرِهَاهُ ، و لم يُعْلَمْ لهما في الصَّحَابَةِ مُخالِفٌ ؟ ولأنَّ فيه نَوْعًا مِن الجَهالَةِ ، فالتَّحَرُّزُ عنها أَوْلَى . وهذه كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، والبَيْعُ صَحِيحٌ ، والجَهالَةُ يمكِنُ إِزَالَتُها بالحِسابِ ، فلم تَضُرُّ ، كَمَا لُو بَاعَهُ صُبْرَةً كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، أمَّا مَا يَخْرُجُ بِهِ الحِسابُ فَمَجْهُولٌ فِي الجُمْلَةِ [ ٢٨١/٣ ] والتَّفْصِيل .

الإنصاف بِعْتُكه بها ، ورِبْح ِعَشَرَةٍ . لا تُكْرَهُ ، قَوْلًا واحدًا . والمَسْأَلَةُ الثَّانيةُ ، وهي قُولُه : على أَنْ أَرْبَحَ في كلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا . مَكْرُوهَةٌ . نصَّ عليه في رِوايَةِ الجماعَةِ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . نقَل الأَثْرَمُ ، أَنَّه كَرِه بَيْعَ ده يازده . وهو هذا . ونَقَل أبو الصَّقرِ ، هو الرُّبا . واقْتَصَر عليه أبو بَكْرٍ في « زادِ المُسافِرِ » . ونقَل أحمدُ بنُ هاشِم ٍ ، كأنَّه

<sup>(</sup>١) فى م : ٩ داوزده ٦ . وهو فارسى بمعنى : العشر أحد عشر ، أو العشر اثنا عشر .

وَالْمُوَاضَعَةُ ؛ أَنْ يَقُولَ : بعْتُكَهُ بهَا ، وَوَضِيعَةِ دِرْهَم مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَشَرَةٍ . فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِى تِسْعُونَ دِرْهَمًا . وَإِنْ قَالَ : وَوَضِيعَةِ دِرْهَم ِ لِكُلِّ عَشَرَةٍ . لَزِمَهُ تِسْعُونَ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ [ ١٠٠٠ ] جُزْءًا مِنْ دِرْهَم .

١٦٥١ - مسألة : ( والمُوَاضَعَةُ ؛ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بَهَا ، وَوَضِيعَةِ الشرح الكبر دِرْهَم مِن كُلِّ عَشَرَةٍ . فَيَلْزَمُ المُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا ) المُواضَعَةُ ؟ أَنْ يُخْبِرَ برَأْسِ مالِه ، ويقُولَ : بِعْتُكَ هذا به ، وأَضَعُ لَكَ عَشَرَةً . فيَصِحُّ من غيرِ كَراهَةٍ . وإنْ قال : بوَضِيعَةِ دِرْهَم من كُلِّ عَشَرَةٍ . كُرِهَ ؟ لِما ذَكَرْنَا في المُرَابَحَةِ ، وصَحَّ . فإذا كان رَأْسُ مالِه مائةً ، لَزمَهُ تِسْعُونَ ، ويكونَ الحَطَّ عَشَرَةً . وقال قوْمٌ : يكونُ الحَطُّ دِرْهَمًا من كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ ، فيكونُ ذلك تِسْعَةَ دَراهِمَ وجُزْءًا من أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ ، ويَبْقَى تِسْعُونَ وعَشَرَةُ أَجْزَاءِ من أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ . وهذا غَلَطٌ ؛ لأُنَّ هذا يكونُ حَطًّا من كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ ، وهو غيرُ ما قَالَه ( فأمَّا إِنْ قال : بوَضِيعَةِ دِرْهَم لِكُلِّ عَشَرَة إِ كَانْتِ الوَضِيعَةُ مِن كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، ويكونُ الباقِي تِسْعِينَ وعَشَرَةَ أَجْزاءِ من أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَم . وهذا

دَراهِمُ بدَراهِمَ لا يصِحُ . وقيل : لا يُكْرَهُ . وذكرَه روايَةً في « الحاوى » ، و الإنصاف « الفائق ِ » . وجزَم به في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وحيثُ قُلْنا : إنَّه ليس برِبًا . فالبَيْعُ صَحيحٌ ، بلا نِزاعٍ . قوله : والمُواضَعَةُ ؛ أن يقُولَ : بعْتُك هو بها ، ووَضِيعَةِ دِرْهَم مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ . فَيَلْزَمُ المُشْتَرِى تِسْعُون دِرْهَمًا . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ

الشرح الكبير قُوْلُ أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ . وحُكِيَ عن أَبِي ثَوْرٍ ، أَنَّه قال : الحَطُّ هـ هُنا عَشَرَةٌ مثلُ الأُولَى . ولا يَصِحُ ، فإنَّه إذا قال : لكُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمٌ ، يكونُ الدِّرْهَمُ من غيرِها ، فكَأَنَّه قال : من كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ . وإذا قال : من كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا . كان الدِّرْهَمُ من العَشَرَةِ (١) ، لأَنَّ « مِنْ » للتَّبْعِيض ، فكَأَنُّه قال : آخُذُ من العَشَرَةِ تِسْعَةً ، وأَحُطُّ منها دِرْهَمًا . فصل : فإنْ باعَهُ السِّلْعَةَ مُرَابَحَةً ، مثلَ أَنْ يُخْبرَه أَنَّ ثَمَنَها مائَةً ، ويَرْبَحَ عَشَرَةً ، ثم عَلِمَ بِبَيِّنَةٍ أو إِقْرَارِ أَنَّ ثَمَنَهَا تِسْعُونَ ، فالبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لأنَّه زيادَةٌ فِ الثَّمَنِ ، فلم يَمْنَعِ الصِّحَّةَ ، كالعَيْبِ ، وللمُشْتَرِي الرُّجُوعُ على البائِع ِ بما زادَ في الثَّمَنِ ، وهو عَشَرَةٌ ، وحَطَّها من الرِّبْحِ ، وهو دِرْهَمٌ . فَيَبْقَى على المُشْتَرِى تِسْعَةً وتِسْعُونَ دِرْهَمًا . وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وابنُ أَبِي لَيْلَي . وهو أَحَدُ قُوْلَي الشَّافِعِيِّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يُخَيَّرُ بين الأُخْذِ بكُلِّ الثَّمَن ، أُو يَتْرُكُ ، قِياسًا على المَعيب(٢) . ولَنا ، أنَّه باعَهُ برأْس مالِه وما قَدَّرَهُ من الرُّبْحِ ، فإذا بانَ رَأْسُ مالِه قَدْرَه (٢) ، كان مَبِيعًا به وبالزِّيادَةِ التي اتَّفَقَا

الإنصاف الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيز » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، وغيره . وقيل : يَلْزَمُه تِسْعُون دِرْهَمًا ، وعشَرَةُ أَجْزاءِ مِن أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِن دِرْهَمِ ( أ ) ، كما لو قال : ووَضِيعَة دِرْهَم لكُلِّ عَشَرَةٍ ، أو عن كلِّ عَشَرَةٍ . اخْتارَه القاضي . ذَكَرَه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُّبْرِي ﴾ . قال الشَّارِحُ : وهذا

<sup>(</sup>١) في م: « العدة ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ق ، م : « المبيع » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ق ، م : « قدرا » .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل ، ط : « دراهم » .

عليها ، والمَعِيبُ كذلك عِنْدَنا ، فإنَّ له أَخْذَ الأَرْش ، ثم الفَرْقُ بَيْنَهما الشرح الكبير أَنَّ المَعِيبَ لِم يَرْضَ بِه إِلَّا بِالثَّمَنِ المَذْكُورِ ، وهَ لَهُنا رَضِيَ فيه برَأْسِ المال والرِّبْحِ ِ المُقَدَّرِ . وهل للمُشْتَرِي الخِيارُ ؟ فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّ المُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بينَ أُخْذِ المبيع ِ برَأْسِ مالِه وحِصَّتِه مِن الرِّبْح ِ ، وبينَ تَرْكِه . نَقَل ذلك حَنْبَلٌ . وهو قولٌ للشافعيِّ ؛ لأنَّ المشْتَريَ لايَأْمَنُ الخِيَانَةَ في هذا الثُّمَن أيضًا ، ولأنَّه رُبَّمَا كان له غَرَضٌ في الشِّراء بذلك الثَّمَن ؟ لكُوْنِه حالِفًا ، أو وَكِيلًا ، أو غيرَ ذلك . فظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ أَنَّه لا خِيَارَ له . وحُكِي قَوْلًا للشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّه رَضِيَه بمائة وعَشَرَةٍ ، فإذا حَصَلَ له بدونِ ذلك فقد زادَه خَيْرًا ، فلم يَثْبُتْ له الخِيَارُ ، كما لو اشْتَرَاهُ على أنَّه مَعِيبٌ ، فبانَ صَحِيحًا ، أُو وُكُلَ في شِراء مُعَيَّن ِ بمائَةٍ ، فاشْتَراهُ بتِسْعِينَ . وأمَّا البائِعُ فلا خِيارَ له ؛ لأَنَّه باعَهُ برأس مالِه وحِصَّتِه من الرِّبْحِ ، وقد حَصَلَ له ذلك .

> فصل : وإن قال في المُرَابَحَةِ : رَأْسُ مالِي فيه [ ٢٨٢/٣ ] مائَةٌ ، وأَرْبَحُ عَشَرَةً . ثم قال : غَلِطْتُ ، رَأْسُ مالِي فيه مائةٌ وعَشَرَةٌ . لم يُقْبَلْ قَوْلُه إلَّا بَبِّينَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ رَأْسَ مالِه عليه ما قاله ثانِيًا . ذَكَرَهُ ابنُ المُنْذِرِ ، عن أحمد ، وإسحاقَ . ورَوَى أبو طالِبِ عن أحمدَ ، إذا كان البائِعُ مَعْرُوفًا بالصِّدْقِ ،

غَلَطٌ . وقيل : يَلْزَمُه تِسْعُون دِرْهَمًا ، وتِسْعَةُ أَعْشَارِ دِرْهَمٍ . وحَكَاهُ الأَزَجِيُ الإنصاف روايَةً . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وهو سَهْوٌ . وهو كما قال .

فَائِدْتَانَ ؛ إِحْدَاهُمَا ، مَتَى بَانَ الثُّمَنُ أَقَلُّ ، حَطُّ الزِّيادَةَ ، ويحُطُّ في [ ٢/ ٥٨و ] المُرابَحَةِ قِسْطَها ، ويَنْقُصُه في المُواضَعَةِ ، ولا خِيارَ له فيها . على الصَّحيحِ مِنَ

الشرح الكبير قُبِلَ قَوْلُه ، وإنْ لم يكُنْ صَدُوقًا ، جازَ البَيْعُ . قال القاضِي : وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ البائِعِ مع يَمِينِه ؛ لأنَّه لَمَّا دَخَلَ معه في المُرَابَحَةِ فقد ائْتَمَنَهُ ، والقَوْلُ قَوْلُ الأمِينِ مع يَمِينِه ، كالوَكِيلِ والمُضارِبِ . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ، وكَوْنُ البائِع ِ مُؤْتَمَنًا لا يُوجِبُ قَبُولَ دَعْواهُ في الغَلَطِ ، كَالْمُضَارِبِ إِذَا أَقَرَّ برِبْحٍ ، ثم قال : غَلِطْتُ . وعن أحمدَ رِوايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَنَّه لا يُقْبَلُ قُولُ البائِع ِ وإنْ أَقامَ بَيِّنَةً ، حتى يُصَدِّقَه المُشْتَرى . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، والشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّهُ أُقَرَّ بالثَّمَنِ ، وتَعَلَّقَ به حَقُّ الغَيْرِ ، فلا يُقْبَلُ رجُوعُه وإنْ أَقَامَ بَيِّنَةً ؛ لإِقْرَارِه بكَذبِها . ولَنا ، أَنَّها بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ ، شَهدَتْ بِمَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ ، فَتُقْبَلُ ، كَسائِرِ البِّيَّنَاتِ . ولا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَقَرَّ بخِلافِها ؛ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ يَكُونُ لَغَيْرِ المُقِرِّ ، وحالَةَ إِخْبارِه بِثَمَنِها لم يكنْ عليه حَقٌّ لغَيْرِه ، فلم يكُنْ إقْرارًا . فإنْ لم تكُنْ له بَيِّنَةٌ ، أو كانت له بَيِّنَةٌ ، وقُلْنا : لا تُقْبَلُ . فَادَّعَى أَنَّ المُشْتَرِي يَعْلَمُ غَلَطَه ، فأنْكَرَ المُشْتَرِي ، فالقَوْلُ قَوْلُه . فإنْ طَلَبَ يَمِينَه ، فقال القاضِي : لا يَمِينَ عليه ؛ لأَنَّه مُدَّعٍ ، واليَمِينُ على المُدَّعَى عليه . ولأنَّه قد أقرَّ له ، فيَسْتَغْنِي بالإِقْرَارِ عن اليَمِينِ . والصَّحِيحُ أَنَّ عليه اليَمِينَ أَنَّه لا يَعْلَمُ ذلك ؛ لأَنَّه ادَّعَى عليه ما يُلْزِمُه رَدَّ السِّلْعَةِ ، أو زِيادَةً في ثَمَنِها ، فَلَزِمَهُ اليَمِينُ ، كَمَوْضِع ِ الوِفَاقِ . وليس هو هلهنا مُدَّعِيًا ، إِنَّما هُو مُدَّعًى عليه العِلْمُ بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الأُوَّلِ . وإِنْ قُلْنا : يُقْبَلُ قُولُ البائِع ِ . أَو قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ ، وقلنا : تُقْبَلُ بَيِّنتُه . فللمُشْتَرِي

الإنصاف المذهبِ . نصَّ عليه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : اخْتارَه الأكثرُ . وعنه ، بلَي . الثَّانيةُ ، حُكْمُ بَيْعِ ِ المُواضَعَةِ - في الكَراهَةِ وعدَمِها ، والصِّحَّةِ وعدَمِها - حُكْمُ بَيْعٍ

الشرح الكبير

أَنْ يُحَلِّفَهُ أَنَّ وَقْتَ ما باعَهَا لم يَعْلَمْ أَنَّ شِراءَها أَكْثَرُ . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . فإنَّه لو باعَها بدُونِ ثَمَنِها عالِمًا ، لَز مَه البَيْعُ بما عَقَدَ عليه ؛ لكُوْنِه تَعاطَى سَبَبه عالِمًا ، فَلَزَمَه ، كَمُشْتَرى المَعِيبِ عالِمًا بعَيْبه . وإذا كان البَيْعُ(١) يَلْزَمُه بالعِلْم ، فادَّعَى عليه ، لَز مَتْه اليَمِينُ ، فإنْ نَكَلَ قضى عليه بالنُّكُول ، وإنْ حَلَفَ ، خُيِّرَ المُشْتَرى بينَ قَبُولِه بالثَّمَن والزِّيَادَةِ التي غَلِطَ بها وحَطُّهَا من الرِّبْح ِ ، وبين فَسْخ ِ العَقْد ِ . قال شَيْخُنا (٢) : و يَحْتَمِلُ أَنَّه إذا قال : بِعْتُكَ بِمَاتَةٍ ورِبْحٍ عَشَرَةٍ . ثم تَبَيَّنَ أَنَّه غَلِطَ بِعَشَرَةٍ ، أَنَّه لا يَلْزَمُه حَطُّ العَشَرَةِ مِن الرِّبْحِ ؟ لأنَّ البائِعَ رَضِيَ برِبْحِ عَشَرَةٍ في هذا المَبيع ِ ، فلا يكونُ له أَكْثَرُ منها . وكذلك إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ زادَ في رَأْسِ المالِ ، لا يَنْقُصُ اِلرِّبْحَ مِن عَشَرَةٍ ؛ لأنَّ البائِعَ لم يَبِعْه إلَّا برِبْحِ عَشَرَةٍ . فأمَّا إنْ قال : وأَرْبَحُ في كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا . فإنَّه يَلْزَمُه حَطَّ العَشَرَةِ من الرِّبْحِ في الصُّورَتَيْن ، وإنَّما أَثْبَتْنَا للمُشْتَرى الخِيارَ ؛ لأَنَّه دَخَلَ على أنَّ الثَّمَنَ مائةٌ وعَشَرَةٌ ، فإذا بانَ أَكْثَر كَانَ [ ٢٨٢/٣ عليه ضَرَرٌ في التِزامِه ، فلم يَلْزَمْه ، كالمَعِيب . وإنِ اخْتَارَ أَخْذَهَا بَمَائَةٍ وأَحَدٍ وعِشْرِينَ ، لم يكُنْ للبائِع ِ خِيارٌ ؛ لأَنَّه قد زادَهُ خَيْرًا ، فلم يَكُنْ له خِيارٌ ، كبائِع ِ المَعِيبِ إذا رَضِيَهُ المُشْتَرِي . وإنِ اخْتَارَ البائِعُ إِسْقَاطَ الزِّيادَةِ عن المُشْتَرى ، فلا خِيارَ له أَيْضًا ؛ لأنَّه قد بَذَلَها بالثَّمَن الذي وَقَعَ عليه العَقْدُ ، ورَضِيَا به .

المُرابَحَةِ ، على ما تقدُّم .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في ر ١ : ﴿ المبيع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٦/٢٧٦ .

الله وَمَتَى اشْتَرَاهُ بِثَمَن مُوَّجَل ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً ، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَة بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَن ، وَلَمْ يُبِيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِى فِي تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَن ، فَلِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِ .

الشرح الكبير

النَّمَن ، فلم يُبِيِّنْ ذلك للمُشْتَرِى فى تَخْبِيرِه (١) بالثَّمَن ، أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه له ، أو با كُثرَ مِن ثَمَنِه حِيلَةً ، أو باع بعض الصَّفْقة بقِسْطِها مِن الشَّمَن ، فلم يُبِيِّنْ ذلك للمُشْتَرِى فى تَخْبِيرِه (١) بالثَّمَن ، فللمُشْتَرِى النِّمَن مُوَّجَل ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرَابَحة ، الخِيارُ بين الإِمْساكِ والرَّدِ )إذا اشْتَرَاه بثَمَن مُوَجَّل ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرَابَحة ، الخِيارُ بين الخِيارُ بين المَشْتَرِى الخِيارُ بين الفَسْخ ، فا إحْدى وقع عليه العَقْدُ حالًا وبين الفَسْخ ، فى إحْدى الرِّوَايَتَيْن . وهو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة ، والشّافِعيّ ؛ لأنّ البائِع لم يَرْضَ بذِمَّة المُشْتَرِى ، وقد تكونُ ذِمَّة دونَ ذِمَّة البائِع ، فلا يَلْزَمُ الرِّضَا بذلك .

الإنصاف

قوله: ومتى اشْتَراه بِثَمَن مُوَّجُل و لَم يُبَيِّنْ ذلك للمُشْتَرِى في تَخْبِيرَه بالثَّمَن ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ بينَ الإمْساكِ والرَّدِّ. هذا إحْدَى الرِّواياتِ. جزم به في «الوَجيزِ »، و «شَرْحِ ابن مُنجَّى ». وصحَّحَه في «الفائقِ ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ ». وعنه ، يأخذُه مُوَجَّلًا ، ولا خِيارَ له . نصَّ عليه ، وهذا المِذهبُ . قدَّمه في «الفُروع »، وقال: اختارَه الأكثرُ . وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ ». فعلى الوَّحيح . قدَّمه في الأَوَّلِ ، إذا اختارَ الإمساك ، فإنَّه يأخذُه مُوَجَّلًا . على الصَّحيح . قدَّمه في الأَوَّلِ ، إذا اختارَ الإمساك ، فإنَّه يأخذُه مُوَجَّلًا . على الصَّحيح . قدَّمه في

<sup>(</sup>١) في م : ( تخييره ) .

الشرح الكبير

وحَكَى ابنُ المُنْذِر عن أحمدَ ، أنَّه إنْ كان المَبيعُ قائِمًا ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ الفَسْخِ وأَخْذِه بالثَّمَن مُؤَّجَّلًا ؛ لأَنَّه الثَّمَنُ الذي اشْتَرَى به البائعُ ، والتَّأْجِيلُ صِفَةً له ، فهو كما لو أُخْبَرُه بزِيادَةٍ في الثَّمَنِ ، وإنْ كان قد اسْتُهْلِكَ ، حُبِسَ الثَّمَنُ بقَدْرِ الأَجَلِ . وهذا قَوْلُ شُرَيْحٍ .

فصل : وإن اشتراهُ بدَنَانِيرَ ، فأَخْبَرَ أَنَّه اشتَرَاهُ بدَراهِمَ ، أو بالعَكْس ، أو اشْتَرَاهُ بِعَرْضِ (') ، فأُخْبَرَ أَنَّه اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ ، أو بالعَكْسِ ، وأَشْبَاهُ ذلك ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ بينَ الفَسْخِ وبينَ الرِّضَا بِهِ بالثَّمَنِ الذي تَبايَعَا به ، كَسائِر المواضِع ِ التي يَثْبُتُ فيها ذلك .

« الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهم . ويَحْتَمِلُه كلامُ الإنصاف المُصَنِّفِ هنا . وعنه ، يأْخُذُه حالًّا ، أو يفْسَخُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ أيضًا .

> فوائد ؛ الأولَى ، لو عَلِمَ تأجيلَ الثَّمَن بعدَ تَلَفِ المَبيعِ ، حَبَسَ الثَّمَنَ بقَدْرِ الأَجَلِ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ البَيْعُ . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . الثَّانيةُ ، لو ادَّعَى البائعُ غَلَطًا(٢) ، وأَنَّ الثَّمَنَ أكثرُ ممَّا أُخْبَره به ، لم يُقْبَلْ قَوْلُه إِلَّا بَبَيُّنَةٍ مُطْلَقًا . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وحمَل المُصَنِّفُ كلامَ الخِرَقِيِّ عليه . وهو روايَةٌ عن أحمدَ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . وعنه ، يُقْبَلُ قَوْلُه مُطْلَقًا مع يَمِينِه . اخْتارَه القاضي وأصحابُه . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » . و « نَظْم المُفْرَداتِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بعوض ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « خلطا » .

الشرح الكبير

فصل : وإنِ اشْتَراهُ ممَّنْ لا تُقْبَلُ شهادَتُه له ، كأبيهِ وابْنِه ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ ذلك . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمّدٌ : يَجُوزُ ، وإنْ لم يُبَيِّنْ ؛ لأَنَّه اشْتَرَاهُ بعَقْدٍ صَحِيحٍ ، وأُخْبَرَ بِثَمَنِه ، فأَشْبَهَ ما لو اشْتَراهُ مِن أَجْنَبِيٌّ . ولَنا ، أَنَّه مُتَّهَمٌّ في الشِّراء منهم ؟ لكَوْنِه يُحابِيهم ويَسْمَحُ لهم ، فلم يَجُزْ أَنْ يُخْبِرَ بما اشْتَرَى منهم مُطْلَقًا ، كَمَا لُو اشْتَرَى مِن مُكاتَبه ، فإنّه يَجبُ عليه أنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهُ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، وبه يَبْطُلُ قِياسُهُم .

فصل : وإن أَشْتَرَاهُ بأَكْثَرَ مِن ثَمَنِه حِيلَةً ، مثلَ أَنْ يَشْتَرِيَه مِن غُلام

الإنصاف واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « المُنَوِّر » . قِال ابنُ رَزِينٍ ف ﴿ شَرْحِه ﴾ : وهو القِياسُ ، وللمُشْتَرى الخِيارُ . وعنه ، يُقْبَلُ قَوْلُه ، إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ ، وإلَّا فلا . وعنه ، لا يُقْبَلُ قَوْلُه ، وإنْ أقامَ بَيُّنةً حتى يُصَدِّقَه المُشْتَرِى . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وأَطْلَقَ الأُولَى والأُخِيرتَيْن في « الكافِي » . فإنْ لم يَكُنْ للبائع ِ بَيِّنَةٌ ، أو كانتْ له ، وقُلْنا : لا تُقْبَلُ ، فادَّعَى أَنَّ المُشْتَرِىَ يعْلَمُ أَنَّه غلَطٌ ، وأَنْكَرَ المُشْتَرِى ذلك ، فالقَوْلُ قوْلُه بلا يَمِين . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : الصَّحيحُ ، أنَّ عليه اليمينَ أنَّه (١) لا يعْلَمُ ذلك . وجزَم به ف « الكافِي » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . النَّالثةُ ، لو باعَها بدُونِ ثَمَنِها عالِمًا، لَزِمَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وحرَّجَها الأزَجِيُّ على التي قبلَها. قوله: أو بأكْثَرَ مِن ثَمَنِه حِيلَةً. مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِى مِن غُلام دُكَّانِه الحُرِّ، أو غيره،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: و لأنه و .

دُكَّانِه الحُرِّ ، أو غيرِه ، على وَجْهِ الحِيلَةِ ، لم يَجُوْ بَيْعُه مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ الشرح الكبير أَمْرَه ؛ لأَنَّ ذلك تَدْلِيسٌ وحَرَامٌ ، على ما بَيَّنَاهُ . وإنْ لم يكُنْ حِيلَةً ، فقال القاضِي : إذا باع غُلامَ دُكَّانِه سِلْعَةً ، ثم اشْتَرَاها منه بأَكْثَرَ من ذلك ، لم يَجُوْ بَيْعُه مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ أَمْرَه ؛ لأَنّه يُتَّهَمُ في حَقِّه ، فهو كمَنْ لا تُقْبَلُ شَهادَتُه له . والصَّحِيحُ ، إن شاءَاللهُ ، أنَّ ذلك يَجُوزُ ؛ لأَنَّه أَجْنَبِيٌّ ، فأَشْبَهَ

فصل: إذا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً واحِدَةً ، ثم أرادَ [ ٢٨٣/٢ ] بَيْعَ أَحَدِهِما مُرَابَحَةً ، أو اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا ، فتقاسَمَاه ، وأرادَ أحَدُهما بَيْعَ نَصِيبِه مُرَابَحَةً بالنَّمَنِ الذى أَدَّاهُ فيه ، فإنْ كان من المُتقوَّماتِ التى لا يَنْقَسِمُ عليها الثَّمَنُ بالأَجْزَاءِ ، كالثِّيابِ ونَحْوِها ، لم يَجُزْ حتى يُبيِّنَ الحالَ على عليها الثَّمَنُ بالأَجْزَاءِ ، كالثِّيابِ ونَحْوِها ، لم يَجُزْ حتى يُبيِّنَ الحالَ على وَجْهِه . نصَّ عليه . وهذا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ ، وإسحاق ، وأصْحَابِ الرَّأْي . وقال الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ بَيْعُه بحِصَّتِه مِن الثَّمَن ؛ لأَنَّ الثَّمَن يَنْقَسِمُ الرَّأْي . وقال الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ بَيْعُه بحِصَّتِه مِن الثَّمَن ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ عَلَى المَبِيعِ على قَدْرِ قِيمَتِه ، كما لو كانَ المَبِيعُ شِقْصًا وسَيْفًا (١) ، فإنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشَّقْصَ بحِصَّتِه من الثَّمَن . وذَكَرَ ابنُ أبِي مُوسَى فيما إذا الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشَّقْصَ بحِصَّتِه من الثَّمَن . وذَكَرَ ابنُ أبِي مُوسَى فيما إذا اشْتَرَاهُ اثْنَانِ فَتَقَاسَمَاه ، رِوَايَةً عن أَحمَدَ ، أَنَّه يَجُوزُ بَيْعُه مُرَابَحَةً بَمَا اشْتَرَاهُ ؛

على وَجْهِ الحِيلَةِ ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرابَحةً حتى يتَبَيَّنَ . وإنْ لم يَكُنْ حِيلَةً ، فقال الإنصاف القاضى : إذا باعَ غُلامَ دُكَّانَه سِلْعَةً ، ثم اشْتَرَى منه بأكثرَ مِن ذلك ، لم يَجُزْ بَيْعُه مُرابَحةً ، حتى يُبَيِّنَ أَمْرَه ؛ لأَنَّه يُتَّهَمُ فى حقِّه . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والصَّحيحُ جَوازُ ذلك . وجزَم به فى « الكافِى » . وظاهِرُ « الفائقِ » ، إطَّلاقُ

غَيْرُه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شفعا ﴾ .

الشرح الكبر لأنَّ ذلك ثَمَنُه ، فهو صادِقٌ فيما أخْبَرَ به . ولَنا ، أنَّ قِسْمَةَ الثَّمَن على المبيع ِ طَرِيقُهُ الظُّنُّ ، واحْتِمالُ الخَطأَ فيه كَثِيرٌ ، وبَيْعُ المُرَابَحَةِ أَمَانَةٌ ، فلم يَجُزْ فيه هذا ، وصارَ هذا كالخَرْصِ الحاصِل بالظَّنِّ ، لا يَجُوزُ أنْ يُباعَ به ما يَجِبُ التماثُلُ فيه . وأمَّا الشَّفِيعُ ، فلنا فيه مَنْعٌ ، وإن سُلِّمَ ، فإنَّ مَا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالقِيمَةِ للحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إليه ؛ لكُوْنِه لا طَرِيقَ له سِوَى التَّقْوِيمِ ، ولأنَّه لو لم يَأْخُذُه به ، لاتَّخَذَه النَّاسُ طَرِيقًا إلى إسْقاطِ الشُّفْعَةِ ، فَيُؤَدِّي إلى تَفْوِيتِها ، وهـٰهُنايُمْكِنُ الإخْبَارُ بالحال وبَيْعُه مُسَاوَمَةً ، ولا تَدْعُو الحاجَةَ إليه . فإنْ باعَهُ و لم يُبَيِّنْ ، فللمُشْتَرى الخِيَارُ بينَ الإمْسَاكِ والرَّدِّ ، كالمَسائِلِ المَذْكُورَةِ . وإنْ كان من المُتَماثِلَاتِ التي يَنْقَسِمُ عليها الثَّمَنُ بالأَجْزاءِ ، كَالْبُرِّ والشَّعِيرِ المُتَسَاوِي ، جازَ بَيْعُ بَعْضِه مُرَابَحَةً بقِسْطِه مِن الثَّمَن ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ ثَمَنَ ذلك الجُزْء مَعْلُومٌ يَقِينًا ، ولذلك جازَ بيعُ قَفِيزٍ مِن الصُّبْرةِ . وإِنْ أَسْلَمَ في ثَوْبَيْن ِ بِصِفَةٍ واحِدَةٍ ، فأخَذَهُما

## الإنصاف الخِلافِ.

قوله : أو باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِنَ الثَّمَنِ ، و لم يُبَيِّنْ ذلك للمُشْتَرِى في تَخْبيره بالثَّمَن ، فللمُشْتَرى الخِيارُ . هذا المذهبُ - وسواءٌ كانتِ السَّلْعَةُ كلُّها له أو البعضُ المَبْيُوعُ ، إذا كان الجميعُ صَفْقَةً واحدةً - وعليه الأصحابُ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، يجوزُ بَيْعُ نَصِيبِه مُرابَحةً مُطَّلَّقًا مِنَ الذي اشْتَرياه واقْتَسماه . ذكرَها ابنُ أبِي مُوسى . وعنه ، عَكْسُه .

تنبيه : محَلَّ الخِلافِ ، إذا كان المَبيعُ مِنَ المُتَقَوَّماتِ التي لا ينْقَسِمُ عليها الثَّمَنُ

وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُحَطُّ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا المنت لِعَيْبِ أَوْ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ ، يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ ، وَيُخْبَرُ بِهِ .

الشرح الكبير

على الصُّفَةِ ، فله بَيْعُ أَحَدِهما مُرَابَحَةً بِحِصَّتِه مِن الثَّمَنِ ، على قِياسِ ذلك ؟ لأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عليهما نِصْفَيْنِ ، لا باعْتِبارِ القِيمَةِ . وكذلك لو أقالَه في أَحَدِهما ، أو تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه ، كان له نِصْفُ الثَّمَنِ ، مِن غيرِ اعْتِبارِ قِيمَةِ المَأْخُوذِ منهما ، فكَأَنَّه أَخَذَ كُلُّ واحِدٍ منهما مُنْفَردًا . وإنْ حَصَلَ في أَحَدِهما زيادَةً على الصُّفَةِ جَرَت مَجْرَى الحادثِ بعد البَيْعِ ، على ما نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٦٥٣ – مسألة : ﴿ وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ أَو يُحَطُّ مَنَّهُ فِي مُدَّةِ الخِيارِ ، أُو يُؤْخَذُأُرْشًا للعَيْبِأُو جِنَايَةً عليه ، يُلْحَقُ برَأْسِ المال ، ويُخْبرُ به ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ البائِعَ إذا أرادَ الإخْبَارَ بثَمَن السِّلْعَةِ ، وكانت بحَالِها لم تَتَغَيَّرْ ، أُخْبَرَ بِثَمَنِها ، فإنْ تَغَيَّرَ سِعْرُ السِّلْعَةِ ، بأنْ حَطَّ البائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عن المُشْتَرِي ، أو اسْتَزَادَه (١) في مُدَّةِ الخِيَارِ ، لَحِقَ بالعَقْدِ ، وأُخْبَرَ به في

بالأَجْزاء ، كالنِّياب ونحوها . فأمَّا إنْ كانتْ مِنَ المُتَماثِلاتِ التي يَنْقَسِمُ عليها النَّمَنُ الإنصاف بالأَجْزاءِ ؛ كَالْبُرِّ والشَّعِيرِ ونحوهما المُتَساوِى ، فإنَّه يجوزُ بَيْعُ بعضِه مُرابَحةً ، بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا .

> قوله : وما يُزَادُ في الثُّمَن أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ الخِيارِ . يُلْحَقُ برَأْسِ المالِ ، ويُخْبَرُ به . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : إنْ قُلْنا : المِلْكُ في زَمَنِ الخِيارِ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ( اشتراه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ﴿ الحيارين ﴾ .

الشرح الكبير الثَّمَن . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو حَنِيفَةَ ، ولا نَعْلَمُ عن غَيْرِهم خِلافَهُم . وإِنْ تَغَيَّرَ سِعْرُ السِّلْعَةِ ، وهي بحالِها ، فإِنْ غَلَتْ ، لم يَلْزَمْهُ الإِخْبَارُ بذلك ؛ لأُنَّه زيادَةٌ فيها ، وإنْ رَخُصَتْ فكذلك . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه صادِقٌ بدُونِ الإِخْبارِ بذلك . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه الإِخْبَارُ بالحال ؛ فإنَّ المُشْتَريَ لو عَلِمَ بذلك ، لم [ ٢٨٣/٣ ] يَرْضَها بذلك الثَّمَن ، فكِتْمانُه تَغْرِيرٌ به . فإنْ أَخْبَرَه بدُونِ ثَمَنِها ، و لم يُبَيِّن الحالَ ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه كَذَبَ . فأمَّا ما يُؤْخَذُ أَرْشًا للعَيْب ، أو جنايَةً عليه ، فذكرَ القاضِي أنَّه يُخْبِرُ به على وَجْهِه . وقال أبو الخَطَّابِ : يُحَطَّ أَرْشُ العَيْبِ من الثَّمَنِ ، ويُخْبِرُ بالباقِي . وهو الذي

الإنصاف يَتْتَقِلُ إلى المُشْتَرِى . فلا يُلْحَقُ برَأْسِ المالِ ، كما بعدَ اللَّزومِ ، على ما يأتِي . ذكرَه ف « الرِّعايَةِ » ، و لم يُقَيِّدُه ف « الفُروعِ ، بانْتِقالِ ولا بعَدَمِه . ('وكذا الحُكْمُ لو زادَ في الثَّمَنِ في مُدَّةِ الخِيارِ ().

فائدتان ؛ إحْداهما ، قال بعضُ الأصحابِ في طَرِيقَتِه : مِثْلُ ذلك لو زادَ أَجَلًا أو خِيارًا في مُدَّةِ الخِيارِ . (اوقطَع به في « المُحَرَّرِ » وغيرِه () . الثَّانيةُ ، قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : فلو حَطَّ كُلُّ التَّمَنِ ، فهل يَيْطُلُ البَيْعُ ، أو يصِحُّ ، أو يكونُ هِبَةً ؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا . قلتُ : الأَوْلَى أَنْ يكونَ ذلك هِبَةً .

قوله : أو يُؤْخَذُأُرْشًا لعَيْبِ ، يُلْحَقُ برَأْسِ المالِ . أَىْ يُحَطُّ منه ، ويُخْبَرُ بالباقِي . هذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائــقِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، و « الحاوِيَيْـــن » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ش.

المقنع

ذَكَرَه شَيْخُنا في هذا الكِتاب ؟ لأنَّ أَرْشَ العَيْب عِوَضٌ عمَّا فاتَ به ، فكان الشرح الكبير ثَمَنُ المَوْجُودِ مَا بَقِيَ . وفي أَرْشِ الجِنَايَةِ وَجْهَانِ ؟ أَحَدُهُمَا ، يُحَطُّ مِن الثَّمَنِ ، كأرْشِ العَيْبِ . وهو الأَوْلَى . والثانِي ، لا يحطُّه ، كالنَّماء . وقال الشافِعِيُّ : يحطُّهُما من الثَّمَنِ ، ويقولُ : تَقَوَّمَ عَلَيَّ بكَذَا . لأَّنَّه صادِقٌ فيما أُخْبَرَ به ، أَشْبَهَ ما لو أُخْبَرَه بالحالِ على وَجْهِه . ولَنا ، أَنَّ الإِخْبَارَ

و ﴿ الهادِي ﴾ ، والمُصَنِّفُ هنا . وقال [ ٢/ ٥٨ظ ] القاضي : يُخْبِرُ بذلك على الإنصاف وَجْهِه . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » . وقال : هو أَوْلَى . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وهذا المذهبُ على مااصْطَلَحْناه ؛ لاتَّفاق الشُّيْخَيْن . وأطْلَقهما في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

> قوله : أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لجِنايَةٍ عليه ، يُلْحَقُ برَأْسِ المالِ . يعْنِي ، يُحَطُّ مِن رَأْسِ المالِ ، ويُخْبَرُ بالباقِي . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . اخْتارَه أَبُو الخَطَّابِ . قالَه في « الشَّرْحِ » . وصحَّحه في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الهادِي » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يجبُ عليه أَنْ يُخْبِرَ به على وَجْهه . اخْتارَه القاضي . قالَه الشَّارِحُ . وقدَّمه في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وقال : هو أَوْلَى . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، وانْتَصَرَ له . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « المُنوِّرِ » . قلتُ : وهذا المذهبُ . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقيل : لا يَحُطُّها هنا مِنَ الثَّمَن ، قُولًا واحدًا .

فوائد ؛ الأُولَى ، لو أَحَدْ نَماءً مما اشْتَرَى ، أوِ اسْتَخْدَمَه ، أو وَطِئه ، لم يجِبْ

المنع وَإِنْ جَنَى ، فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِى ، أَوْ زِيدَ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ حُطَّ مِنْهُ بَعْدَ لُزُومِهِ ، لَمْ يُلْحَقْ بهِ .

الشرح الكبير بالحال أَبْلَغُ في الصِّدْقِ ، وأَقْرَبُ إلى البَيَانِ ('ونَفْي التَّغْرِيرِ') والتَّدْلِيسِ ، فلَزمَه ذلك ، كَمَا يَلْزَمُه بَيانُ العَيْب . وقِياسُ أَرْشِ الجِنايَةِ على النَّمَاءِ والكَسْبِ لا يَصِحُ ؛ لأنَّ أرْشَ الجِنايَةِ عِوَضُ نَقْصِه الحاصِلِ بالجنايَةِ عليه ، فهو بمَنْزِلَةِ ثَمَن جُزْءِ منه باعَه ، أو كقِيمَةِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ إِذَا تَلِفَ أَحَدُهما ، والنَّماءُ زيادَةً لم يَنْقُصْ بها المَبيعُ ، ولا هي عِوَضٌ عن شيءِ منه .

١٦٥٤ - مسألة : ( وإنْ جَنَّى ، فَفَداهُ المُشْتَرى ، أو زيدَ في

الإنصاف بَيانُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وفيه رِوايَةٌ كنَقْصِه . الثَّانيةُ ، لو رَخُصَتِ السُّلْعَةُ عن قَدْر ما اشْتَراها به ، لم يَلْزَمْه الإخبارُ بذلك . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . قال في « الكافِي » : وعليه الأصحابُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه الإِخْبَارُ بالحَالِ . ذَكَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . قلتُ : وهو قَوِيٌّ ؛ فإنَّ المُشْتَرِيَ لو عَلِمَ بذلك ، لم يَرْضَها بذلك الثَّمَنِ ففيه نَوْعُ تَغْرِيرٍ . ثم وَجَدْتُ في « الكافِي » قال : والأَوْلَى ، أنَّه يَلْزَمُه . الثَّالثةُ ، لو اشْترَاها بثَمَن لرَغْبَةٍ تخُصُّه ، كحاجَتِه إلى إرْضاعٍ ، لَزِمَه أَنْ يُخْبِرَ بالحالِ ، ويَصِيرُ كالشُّراءِ بثَمَن غالٍ لأَجْلِ المَوْسِمِ الذي كان حالَ الشِّراءِ . ذكَرَه في « الفُنُونِ » ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . قلتُ : وهو الصُّوابُ فيهما .

قوله : أو زِيدَ في الثَّمَنِ ، أو حُطَّ منه بعدَ لُزُومِه ، لم يُلْحَقْ به . وهو المذهبُ ،

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م : « بقى التغيير » . وفي ق : « نفي التغيير » .

وَإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ، وَقَصَرَهُ بِعَشَرَةٍ ، أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ . اللهِ فَإِنْ قَالَ : تَحَصَّلَ عَلَىَّ بِعِشْرِينَ . فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ عَلَى

الشرح الكبير

الثَّمَنِ ، أو حُطَّ منه بعد أُرُومِه ، لم يُلْحَقْ به ) أمّا إذا جَنَى ، فَفَدَاهُ المُشْتَرِى ، فإنّه لا يُلْحَقُ بالثَّمَنِ ، ولا يُخْبَرُ به في المُرَابَحَةِ ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْنَاهُ ؛ لأنَّ هذا لم يَزِدْ به المَبِيعُ قِيمَةً ، ولا ذَاتًا ، وإنّما هو مُزِيلٌ لَنَقْصِه بالجنايَةِ والعَيْبِ الحاصِلِ بتَعَلَّقِها برَقَيَتِه ، فأَشْبَهَتِ الدَّوَاءَ المُزيلَ لَمَرَضِه بالجنايَةِ والعَيْبِ الحاصِلِ بتَعَلَّقِها برَقَيَتِه ، والمُؤْنَةُ ، والكُسْوَةُ ، وعَمَلُه في الحَّادِثِ عندَ المُشْتَرِى . فأمّا الأَدْوِيَةُ ، والمُؤْنَةُ ، والكُسْوةُ ، وعَمَلُه في السَّلْعَةِ بنَفْسِه ، أو عَمَلُ غَيْرِه له بغيْرِ أُجْرَةٍ ، فإنَّه لا يُخْبِرُ بذلك في الثَّمَنِ ، وكذلك ما زيد وحُهّا واحِدًا ، وإنْ أَخْبَرَ بالحَالِ على وَجْهِه ، فحسن . وكذلك ما زيد في الثَّمَنِ ، أو حُطَّ منه بعد لزُومِ العَقْدِ لا يُحْبِرُ به ، ويُخْبِرُ بالثَّمَنِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه بِسَبِ وقال أبو حَنِيفَةَ : يُلْحَقُ بالعَقْدِ ، ويُخْبَرُ به في المُرَابَحَةِ ؛ لأَنَّه بِسَبِ العَقْدِ . ويُخْبَرُ به في المُرَابَحَةِ ؛ لأَنَّه بِسَبِ

١٦٥٥ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بعَشَرَةٍ ، وقَصَرَهُ بعَشَرَةٍ ،
 أخْبَرَ بذلك على وَجْهِه . فإنْ قال : تَحَصَّلَ عَلَىَّ بعِشْرِينَ . فهل يَجُوزُ

وعليه الأصحابُ . وعنه ، يُلْحَقُ به . واخْتارَه فى « الفائقِ » . وتقدَّم التَّنْبِيهُ على الإنصاف ذلك فى آخِرِ خِيارِ المَجْلِسِ .

فائدة : هِبَةُ مُشْتَرٍ لوَكيلِ باعَه ، كزِيادَةٍ ، ومِثْلُه عَكْسُه .

قوله : وإنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ، وقَصَرَه بِعَشَرَةٍ ، أُخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِه . فإنْ قال : تَحصَّلَ عَلَى بَعِشْرِين . فهل يجوزُ ذلك ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقهما في ﴿ الحَاوِييْن ﴾ ؟

المتنع وَجْهَيْن . وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوِي عَشَرَةً ، لَمْ يَجُزْ ذَٰلِكَ ، وَجُهًا وَاحِدًا .

الشرح الكبير ذلك ؟ على وَجْهَيْن . وإنْ عَمِلَ فيه بنَفْسِه عَملًا يُسَاوى عَشَرَةً ، لم يَجُزْ ذلك ، وَجْهًا واحِدًا ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَنْ أرادَ البَيْعَ مُرَابَحَةً ، والسِّلْعَةُ بحالِها ، أُخْبَرَ بِثَمَنِها . وإِنْ تَغَيَّرَتْ ، فهو على ضَرْبَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنْ تَتَغَيَّرَ بزِيادَةٍ ، وذلك نَوْعانِ ؛ أَحَدُهما ، أَنْ تَزِيدَ لنَمائِها ، كالسِّمَنِ ، وتَعَلَّمِ صَنْعَةٍ ، أو يَحْدُثَ منها نَماءٌ مُنْفَصِلٌ ، كالوَلَدِ ، والثَّمَرَةِ ، والكَسْب ، فهذا إذا أرادَ بَيْعَها مُرَابَحَةً ، أُخْبَرَ بالثَّمَنِ مِن غيرِ زِيادَةٍ ؟ لأَنَّه الذي ابْتَاعَها به . وإنْ أَحَذَ النَّماءَ المُنْفَصِلَ ، أو اسْتَخْدَمَ الأَمَةَ ، أو وَطِئَ الثِّيِّبَ ، أَخْبَرَ برَأْسِ [ ٣/٤٨٣ و ] المالِ ، و لم يَجِبْ تَبْيِينُ الحالِ . ورَوَى ابنُ المُنْذِرِ ، عن أَحْمَدَ ، أَنَّه يُبَيِّنُ ذلك كُلُّه . وهو قَوْلُ إسحاقَ . وقال أصحابُ الرَّأَى في الغَلَّةِ يَأْخُذُها : لا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مُرابَحَةً . وفي الوَلَدِ والثَّمَرَةِ : لا يَبِيعُ مُرَابَحَةً حتى يُبَيِّنَ ؛ لأَنَّه مِن(١) مُوجِبِ العَقْدِ . ولَنا ، أنَّه صادِقٌ فيما أُخْبَرَ به مِن

الإنصاف أحدُهما ، لا يجوزُ . وهو المذهبُ ، وهو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . واختارَه القاضي . ونَصَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ : لا يجوزُ في الأُصحِّ . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخَلاصَةِ ﴾ ،و ﴿ الوَجيز ﴾ ،وغيرهم .والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ .وهو احْتِمالٌ ف ﴿ الهدايةِ ، .

فائدة : مِثْلُ ذلك - حُكْمًا وخِلافًا ومذهبًا - أُجْرَةُ كَيْلِه ، ووَزْنِه ، ومَتاعِه ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

غيرِ تَغْرِيرٍ بالمُشْتَرِى ، فجازَ ، كما لو لم يَزِدْ ، ولأَنَّ الوَلَدَ والثمَرَةَ نماءٌ السرح الكبير مُنْفَصِلٌ ، فلم يَمْنَعْ من بَيْع ِ المُرَابَحَةِ ، كالغَلَّةِ . النوعُ الثانِي ، أَنْ يَعْمَلَ فيها عَمَلًا ؟ مثلَ أَنْ يَقْصُرَها ، أو يَرْفُوها ، أو يَخِيطَها ، أو يحملُها ، فمتى أرادَ بَيْعَها مُرَابَحَةً ، أُخْبَرَ بالحالِ على وَجْهِه ، سواءٌ عَمِل ذلك بنَفْسِه أو اسْتَأْجَرَ مَن عَمِلَه . هذا ظاهِرُ كلام أحمدَ ؛ فإنَّه قال : يُبَيِّنُ ما اشْتَراهُ وما لَزِمَه ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : تَحَصَّلَتْ عَلَىَّ بكَذَا . وبه قال الحَسَنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، وابنُ المُسَيَّبِ ، وطاوُسٌ ، والنَّخَعِيُّ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وأبو ثَوْر . وفيه وَجْهٌ آحرُ ، أنَّه يَجُوزُ فيمَا اسْتَأْجَرَ عليه أَنْ يَضُمَّ الأُجْرَةَ إلى التَّمَن ، ويقولَ : تَحَصَّلَتْ عَلَى مُكَذَا . لأَنَّه صادِقٌ . وبه قال الشَّعْبِيُّ ، والحَكَمُ ، والشَّافِعِيُّ . وَلَنَا ، أَنَّه تَغْرِيرٌ بالمُشْتَرِي ، فإنَّه عَسَى أَنَّه لو عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ ما تَحَصَّلَتْ به لأَّجْل الصِّناعَةِ ، لم يَرْغَبْ فيها ؛ لعَدَم رَغْبَتِه في ذلك ، فأُشْبَهَ مَا يُنْفِقُ عَلَى الحَيَوانِ فِي مُؤْنَتِهِ وَكُسْوَتِهِ ، وعلى المَتاعِ فِي خَزْنِهِ . الضربُ الثانِي ، أَنْ يَتَغَيَّرُ بِنَقْصِ ؛ كالمَرَض ، والجنايَةِ عليه ، أَوْ تَلَفِّ بَعْضِه ، أو الولادَةِ ، أو أَنْ يَتَعَيَّبَ ، أو يَأْخُذَ المُشْتَرِي بَعْضَه ، كَالصُّوفِ ، وَاللَّبَنِ ، وَنَحْوِه ، فإنَّه يُخْبِرُ بالحالِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ١٦٥٦ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرَاهُ بعَشَرَةٍ ، ثم باعَهُ بخَمْسَةَ عَشَرَ ،

وحَمْلِه ، وخِياطَتِه . قال الأَزْجِيُّ : وعلَفُ الدَّابَّةِ . وذكَر المُصَنِّفُ : لا . قال الإنصاف أحمدُ : إذا بيَّن ، فلا بأسَ .

قوله : وإنِ اشْتَراه بعَشَرَةٍ ، ثم باعَه بخَمْسَة عَشَرَ ، ثم اشْتَراه بعَشَرَةٍ ، أُخبَر بذلك

اللُّنَهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ . وَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ . جَازَ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي ، وَيُخْبِرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بخمْسَةٍ .

الشرح الكبير ثم اشْتَرَاهُ بعَشَرَةٍ ، أُخْبَرَ بذلك على وَجْهِه . وإنْ قال : اشْتَرَيْتُه بعَشَرَةٍ . جازَ . وقال أَصْحَابُنا : يحُطُّ الرِّبْحَ مِن الثَّمَنِ الثانِي ، ويُخْبِرُ أنَّه اشْتَرَاهُ بخَمْسَةٍ ) المُسْتَحَبُّ في هذه المسألةِ وأمثالِها أنْ يُخْبِرَ بالحالِ على وَجْهِه ؟ لأنَّ فيه خُرُوجًا مِن الخِلافِ ، وهو أَبْعَدُ مِن التَّغْرِيرِ بالمُشْتَرِي . فإن أُخْبَرَ أَنُّهُ اشْتَراهُ بِعَشَرَةٍ ، و لم يُبَيِّنْ ، جازَ . وهذا قَوْلُ الشافِعِيِّ ، وأبي يُوسُفَ ، ومُحَمَّدٍ ؟ لأنَّه صادِقٌ فيما أُخْبَر به ، وليس فيه تُهْمَةٌ ، فأشْبَهَ ما لو لم يَرْبَحْ فيه (١) . ورُوِيَ عن ابن ِ سِيرِينَ ، أَنَّه يَطْرَحُ الرِّبْحَ مِن الثَّمَنِ الثانِي ، ويُخْبِرُ أَنَّ رَأْسَ مالِه عليه خَمْسَةٌ . وأَعْجَبَ أَحْمَدَ قُولُ ابنِ سِيرِينَ ، قال : فَإِنْ بَاعَهُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ ، يُبَيِّنُ أَمْرَهُ . يَعْنِي يُخْبِرُ (٢) أَنَّه رَبِح فيه (٢) مَرَّةً ، ثم اشْتَرَاهُ . وهذا مِن أحمدَ على الاسْتِحْبابِ ؛ لما ذَكَرْناه ، ولأنَّه الثَّمَنُ الذي حَصَلَ به المِلْكُ الثانِي ، أَشْبَهَ ما لو خَسِرَ فيه . وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يَجُوزُ

الإنصاف على وَجْهِه ، فإنْ قال : اشْتَرَيْتُه بعَشَرَةٍ ، جازَ . اخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدُّمه في « الفُروع ِ » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقال أصحابُنا : يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي ، ويُخْبِرُ أنَّه اشْتَراه بخَمْسَةٍ . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، كما قال المُصَنِّفُ . قلتُ : وهو ضعيفٌ . ولعَلَّ مُرادَ الإمام أحمدَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، ق ، م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبير

بَيْعُه مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهُ ، أو يُخْبرَ أَنَّ رَأْسَ مالِه عليه خَمْسَةٌ . وهو قَوْلُ القاضِي وأَصْحابه ؟ لأنَّ المُرابَحَةَ تُضَمُّ فيها العُقُودُ ، فيُخْبرُ بما تَقَوَّمَ عليه ، كما تُضَمُّ أُجْرَةُ الخَيَّاطِ والقَصَّارِ (١) . وقد اسْتَفَادَ [ ٢٨٤/٣ ] بهذا العَقْدِ الثانِي تَقْرِيرَ الرِّبْحِ فِي العَقْدِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه أَمِنَ أَنْ يُرَدَّ عليه . فعلى هذا ، يَنْبَغِي إذا طَرَحَ الرِّبْحَ مِن الثَّمَنِ الثَّانِي ، أَنْ يقولَ : تَقَوَّمَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ . ولا يقولُ : اشْتَرَيْتُه بِخَمْسَةٍ . لأَنَّه كَذِبٌ ، وهو حَرَامٌ ، فيَصِيرُ كَمَا لُوضَمَّ أَجْرَةَ القِصَارَةِ ونَحْوِها إلى الثُّمَن وأُخْبَرَ به . ولَنا ، ما ذَكَرْنَاه . وما ذَكَرُوه مِن ضَمِّ القِصَارَةِ والخِيَاطَةِ ، فشيءٌ بَنَوْه على أُصُولِهم ، لا نُسَلَّمُه ، ثم لا يُشْبِهُ هذا ما ذَكَرُوه ؛ لأنَّ المُؤْنَةَ لَز مَتْهُ في هذا البّيع ِ الذي يَلِي المُرابَحَةَ ، وهذا الرِّبْحُ في عقْدٍ آخَرَ قبلَ هذا الشِّرَاءِ ، فأشْبَهَ الخَسَارَةَ فيه . وأمَّا تَقْرِيرُ (٢) الرِّبْحِ ، فغَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فإنَّ العَقْدَ الأَوَّلَ قد لَزِمَ ، ولم يَظْهَر العَيْبُ ، و لم يَتَعَلَّقْ به حُكْمُه ، وقد ذَكَرْنَا في مثل هذه المَسْأَلَةِ أَنَّ للمُشْتَرى أَنْ يَرُدَّه على البائِع إذا ظَهَرَ على عَيْبٍ قَدِيم ، وإذا لَم يَلْزَمْه طَرْحُ النَّماءِ والغَلَّةِ ، فه لهُنا أَوْلَى . ويَجِيءُ على قَوْلِهم ، أنَّه لو اشْتَرَى بعَشَرَةٍ ، ثم باعَهُ بعِشْرِينَ ، ثم اشْتَرَاها بعَشَرَةٍ ، فإنَّه يُخْبِرُ أَنَّها حَصَلَتْ عليه بغَيْرِ شيءٍ . وإنِ اشْتَرَاها بعَشَرَةٍ ، ثم باعَهَا بثَلاثَةَ عَشَرَ ، ثم اشْتَرَاهَا بخَمْسَةٍ ،

الإنصاف

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، إذا بَقِيَ شيءٌ بعدَ حَطُّ الرِّبْحِ ، أمَّا إذا لم يَبْقَ شيءٌ ،

اسْتِحْبابُ ذلك ، لا أنَّه على سَبِيلِ اللُّزومِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ﴿ القصاب ، .

<sup>(</sup>٢) في م : ( تقويم ) .

الإنصاف

الشرح الكبير أَخْبَرَ أَنَّها تَقَوَّمَتْ عليه بدِرْهَمَيْنِ . وإنِ اشْتَرَاها بخَمْسَةَ عَشَرَ أَخْبَرَ أَنَّها تَقَوَّمَتْ عليه باثْنَيْ عَشَرَ . نَصَّ أَحمدُ على نَظِيرِ هذا . فإنْ لم يَرْبَحْ ، ولكن اشْتَرَاها ثانِيَةً بِخَمْسَةٍ ، أُخْبَرَ بها ؛ لأَنُّها ثمَنُّ للعَقْدِ الذي يَلِي المُرَابَحَةَ . ولو خَسِرَ فيها ، مثلَ أنِ اشْتَرَاهَا بخَمْسَةَ عَشَرَ ، ثم باعَهَا بعَشَرَةٍ ، ثم اشْتَرَاها بأَىِّ ثُمَنَ كَانَ ، أُخْبَرَ به ، و لم يَجُزْ أَنْ يَضُمُّ الخَسَارَةَ إلى الثَّمَنِ الثانِي ، ويُخْبِرُ به في المُرَابَحَةِ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه . وهو يَدُلُّ على صِحَّةِ ما ذُكُوْنَاهُ .

فصل : وإنِ ابْتَاعَ اثْنَانِ تَوْبًا بعِشْرِينَ ، ثم بُذِلَ لهما فيه اثْنَانِ وعِشْرُونَ ، فَاشْتَرَى أَحَدُهما نَصِيبَ صاحِبه فيه بذلك السِّعْر ، فإنَّه يُخْبِرُ في المُرابَحَةِ بأَحَدٍ وعِشْرِينَ . نَصَّ عليه . وهذا قَوْلُ النَّخَعِيِّ . وقال الشُّعْبِيُّ : يَبيعُه على اثْنَيْنِ وعِشْرِينَ ؛ لأنَّ ذلك الدِّرْهَمَ الذي كان أَعْطِيَه قد كان أَحْرَزَه . ثُم رَجَعَ إِلَى قَوْلِ النَّخَعِيِّ بعدَ ذلك ، ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ ذلك ؟ لأَنَّه اشْتَرَى نِصْفَه الأُوَّلَ بِعَشَرَةٍ ، والثانِي بأَحَدَ عَشَرَ ، فصارَ أَحَدًا وعِشْرينَ .

فصل : قال أَحْمَدُ : المُسَاوَمَةُ عِنْدِي أَسْهَلُ مِن بَيْعِ المُرابَحَةِ ؛ لأنَّ بَيْعَ المُرابَحَةِ يَعْتَرِيه أمانَةٌ واسْتِرْسَالٌ مِن المُشْتَرِي ، ويَحْتَاجُ فيه إلى تَعْيِينِ الحالِ على وَجْهِه ، ولا يُؤْمَنُ هَوَى النَّفْسِ في نَوْعِ ِ تَأْوِيلٍ وخَطَرٍ ، فيكونُ على خَطَرِ وغَرَرِ ، فتَجَنُّبُ ذلك أَسْلَمُ وأُوْلَى .

فصل : وإن اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ ، واشْتَرَى آخَرُ نِصْفَها

فَإِنَّهُ يُخْبِرُ بِالْحَالِ ، قَوْلًا وَاحْدًا عَنْدُهُم .

المقنع

بعِشْرِينَ ، ثم باعَاهَا(١) مُسَاوَمَةً بَثَمَنِ واحِدٍ ، فهو بَيْنَهُما نِصْفَيْن . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؟ لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عنها ، فكان بَيْنَهما على حَسَب ملْكِهما فيها ، كالإتْلَافِ . وإنْ باعا(٢) مُرَابَحَةً ، أو مُواضَعَةً ، أو تَوْلِيَةً ، فكذلك . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قَوْلُ ابن سِيرينَ ، والحَكَم . قال الأَثْرَهُ : قال أبو عَبْدِ اللهِ : [ ٣/٥٨٥ و ] إذا باعا(٢) ، فالثَّمَنُ بَيْنَهُما نِصْفَيْن .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو اشْتَرَى شَخْصٌ نِصْفَ سِلْعَةِ بِعَشَرَةِ ، واشْتَرَى آخَرُ الإنصاف نِصْفَها بعِشْرِين ، ثم بَاعَاها مُساوَمةً بثَمَن ِ واحدٍ ، فهو بينَهما نِصْفان . وهذا المذهبُ ، وقطَع به الأكثرُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا . قال في « الحاوي » : رِوايَةً واحدةً . قال ابنُ رَزِينِ : إِجْماعًا . وخرَّج أبو بَكْرٍ ، أنَّ الثَّمَنَ يكونُ على قَدْر رءُوس أموالِهما ، كشَركة الاختِلاطِ . وإنْ بَاعَاها مُرابحةً ، أو مُواضَعَةً ، أو تَوْلِيَةً ، فالخُكْمُ كذلك . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، ونصَّ عليه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : هذا المذهبُ . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الفُروع ِ »، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى ». وعنه ، الثَّمَنُ بينَهما على قَدْرِ رءُوسِ أَمْوالِهِما. نَقَلَها أبو بَكْر ، وأَنْكَرَها المُصَنِّفُ ، لكِنْ قال في « الفُروع ِ » : نقَل ابنُ هانِيُّ، وحَنْبَلٌ، على رَأْسِ مَالِهما . وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و« الحاوِيُّين » . [ ٢/ ٨٦/ ] وأَطْلَقهما في « الكافِي » . وقال : وقيل : المذهبُ ، روايَةً واحدةً ، أنَّه بينَهُما نِصْفان . والقَوْلُ الآخَرُ ، وَجْهٌ حَرَّجَه أَبُو بَكْرٍ . انتهى . عنه ، لكُلِّ واحدٍ رَأْسُ مالِه ، والرِّبْحُ نِصْفان . الثَّانيةُ ، قال الإمامُ أحمدُ : المُساوَمَةُ عندي أَسْهَلُ مِن بَيْع ِ المُرابَحةِ . قال في « الحاوِي الكَبِيرِ » : وذلك لضِيقِ المُرابَحةِ على البائِع ِ ؟

<sup>(</sup>١) في ق ، ر ١ : ﴿ باعها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ باعها ﴾ . وانظر المغنى ٢٧٨/٦ .

الشرح الكبير قُلْتُ : أَعْطَى أَحَدُهما أَكْثَرَ ممّا أَعْطَى الآخَرُ ؟ فقال : وإنْ ، أَلَيْسَ الثَّوْبُ بَيْنَهُما الساعَةَ سَواءً ؟ فالثَّمَنُ بينهما ؛ لأَنَّ كلُّ واحِدٍ منهما يَمْلِكُ مثلَ الذي يَمْلِكُ صَاحِبُه . وحَكَى أَبُو بَكْر عَنِ أَحِمَدَ ('روايةً أُخرى') ، أنَّ الثَّمَنَ بَيْنَهُما على قَدْر رءُوس أمْوالِهما ؛ لأنَّ بَيْعَ المُرابَحَةِ يَفْتَضِي أَن يكونَ الثَّمَنُ في مُقابَلَةِ رأس المال ، فيكونُ مَقْسومًا بينَهما على حَسَب رُءُوس أموالِهما . قال شَيْخُنا(٢) : ولم أُجِدْ عن أحمدَ رِوايَةً بما قال أبو بكْرٍ . وقيل : هذا وَجْهٌ خَرَّجَهُ أَبُو بِكْرٍ ، وليس بروَايَةٍ . والمَذْهَبُ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضُ المبيع ، ومِلْكُهُما مُتَسَاوِ فيه ، فكان مِلْكُهُما لعِوَضِه مُتَسَاوِيًا ، كَمَا لُو بِاعَاهُ (٢) مُسَاوَمَةً .

فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( السابعُ ، خِيَارٌ يَثْبُتُ لا خْتِلافِ

الإنصاف لأنَّه يحْتاجُ أَنْ يُعْلِمَ المُشْتَرِيَ بكُلِّ شيءٍ مِنَ النَّقْدِ والوَزْنِ وتأْخيرِ الثَّمَنِ ، وممَّن اشْتَراه ، وَيَلْزَمُه المُؤْنَةُ والرَّقْمُ ، والقِصارَةُ ، والسَّمْسَرةُ ، والحمْلُ ، ولا يَغُرُّ فيه ، ولا يحِلُّ له أَنْ يزيدَ على ذلك شيئًا إلَّا يُبَيِّنُه له ؛ ليَعْلَمَ المُشْتَرى بكُلِّ ما يعْلَمُه البائعُ ، وليس كذلك المُساوَمَةُ . انتهى . قلتُ : أمَّا بَيْعُ المُرابِحَةِ في هذه الأزْمانِ ، فهو أُوْلَى لِلمُشْتَرِي وأَسْهَلُ .

قوله : ومتى اخْتَلَفا في قَدْرِ التَّمَنِ ، تَحالَفا . هذا المذهبُ ، ونَقَله الجَماعَةُ عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢٧٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) في ر ١ ، م: ( باعه ) .

اخْتَلَفًا فِي [ ١٠٠ ظ ] قَدْر الثَّمَن ، تَحَالَفًا ؛ فَيُبْدَأُ بِيَمِين الْبَائِع ِ ، المنع فَيَحْلِفُ : مَابِعْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا . ثُمَّ يَحْلِفُ المُشْتَرى : مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا ، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا .

المُتَبَايِعَيْن . فمَتَى اخْتَلَفَا في قَدْر التَّمَن ، تَحالَفَا ؛ فَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البائِعِ ، الشرح الكبر فَيَحْلِفُ : مَا بِعْتُه بِكَذَا ، وإِنَّمَا بِعْتُه بِكَذَا. ثَم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي : مَا اشْتَرَ يْتُه بكَذا ، وإنَّما اشْتَرَيْتُه بكذا ﴾ إذا اخْتَلَفَ المُتَبَايعَانِ في الثَّمَن ، والسِّلْعَةُ قَائِمَةً ، فقال البائِعُ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ . وقال المُشْتَرِي : بَعَشَرَةٍ . ولأَحَدِهِما بَيُّنَةٌ ، حُكِمَ بها('). وإن لم يَكُنْ لهما بَيِّنَةٌ تَحالَفَا . وبه قال شُرَيْحٌ ، وأبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وهي روايَةٌ عن مالِكٍ . وله رِوَايَةٌ أُخْرَى ، القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه . وبه قال أبو ثَوْرٍ ، وزُفَرُ ؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعِي عَشَرَةً يُنْكِرُها المُشْتَرى ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِر . وقال الشُّعْبِيُّ : القَوْلُ قَوْلُ البائِعِ ، أو يَتَرَادَّانِ البَيْعَ . وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ عن

أَحْمَدُ ، وعليه الأصحابُ ؛ لأنَّ كُلًّا منهما مُدَّع ٍ ومُنْكِرٌ صُورَةً ، وكذا حُكْمُ الإنصاف ( السَّماعِ لِبَيِّنَةِ ٢ كلِّ واحدٍ منهما . قال في ﴿ عُيُونِ المَسَائِلِ ﴾ : ولا تُسْمَعُ إلَّا بَيِّنَةُ المُدَّعِي باتِّفاقِنا . انتهي . وعنه ، القَوْلُ قَوْلُ البائع ِ مع يَمِينِه . ذكَرَها ابنُ أبيي مُوسى ، وابنُ المُنْذِرِ . وذكرَه في « التَّرْغِيبِ » المَنْصُوصَ ، كاخْتِلافِهما بعدَ قَبْضِه ، وفَسْخِ العَقْدِ ، في المَنْصُوصِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذه الرِّوايَةُ ، وإنْ كانتْ خَفِيَّةً مَذَهَبًا ، فهي ظاهِرَةٌ دَلِيلًا . وذكر دَلِيلَها ، ومالَ إليها . وعنه ، القَوْلُ قولُ

<sup>(</sup>١) في م: « بينهما » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ط: « لسماع بينة » .

الشرح الكبير أحمد ؛ لِما رَوَى ابنُ مَسْعُودٍ عن النَّبيِّ عَلَيْكُم أنَّه قال: ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ ، وليس بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ ، فالقَوْلُ ما قالَ البائِعُ ، أو يَتَرَادَّانِ البَيْعَ » . رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وابنُ ماجَه ، وغيرُهما(') . والمَشْهُورُ في المَذْهَبِ الأَوَّلُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَعْنَى القَوْلَيْنِ واحِدًا ، وأنَّ القَوْلَ قَوْلُ البائِع ِ مع يَمِينِه ، فإذَا حَلَفَ فَرَضِيَ المُشْتَرِي بذلك ، أَخَذَ به ، وإنْ أَبَى حَلَفَ أَيْضًا ، وفُسِخَ البَيْعُ ؛ لأَنَّ في بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قَالَ : ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ ، والسُّلْعَةُ قائِمةٌ ، ولا بَيِّنَةَ لأُحَدِهِما تَحَالَفَا ﴾(٢) . ولأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه ، فإنَّ البائِعَ يَدَّعِي عَقْدًا بعِشْرِين يُنْكِرُه المُشْتَرِي ، والمُشْتَرِيَ يَدَّعِي عَقْدًا بِعَشَرَةٍ يُنْكِرُه البائِعُ ، والعَقْدُ بعشَرَةٍ غيرُ العَقْدِ بعِشْرِينَ ، فشُرِعَتِ اليَمِينُ في حَقِّهِما ، وهذا الجَوابُ عمَّا ذَكَرُوهُ .

فصل : والمُبْتَدِئُ باليَمِينِ البائِعُ ، فيَحْلِفُ : ما بعْتُه بكَذَا ، وإنَّما

الإنصاف المُشْتَرِي . ونقَل أبو داودَ ، قوْلُ البائع ِ ، أو يتَرادَّان . قيل : فإنْ أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بَيُّنَةً ؟ قال : كذلك . قال الزُّرْكَشِيُّ : وعنه ، إنْ كان قبلَ القَبْضِ ، تَحالَفا ، وإنْ كان بعدَه ، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِي . حكَاها أبو الخَطَّابِ في ﴿ انْتِصارِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب البيعان يختلفان ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٧/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٥/٢ .

والدارمي ، في : باب إذا اختلف المتبايعان ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢/ ٢٥٠ . والإمام مالك ، في : باب بيع الخيار ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٧١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٦٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا . وقال الحافظ ابن حجر : أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث . التلخيص الحبير ٣١/٣ .

بِعْتُه بِكَذَا . فَإِنْ شَاءَ المُشْتَرِي أَخَذَه بِمَا قَالَ البائِعُ ، وإِلَّا حَلَفَ : مَا اشْتَرَيْتُه الشرح الكبير بكذا ، وإنَّما اشْتَرَيْتُه بكذا . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَةَ : يُبْدَأُ بَيَمِين المُشْتَرى ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ ، واليَمِينُ في جَنَبَتِه أَقْوَى ، ولأنَّه يُقْضَى بنُكُولِه ، ويَنْفَصِلُ الحُكْمُ ، وما كان أَقْرَبَ إلى فَصْل الخُصُومَةِ كان أُوْلَى . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبِائِعُ ، أُو يَتَرَادَّانِ البَيْعَ » . وفى لَفْظٍ : « فالقَوْلُ قَوْلُ 1 ٣/٥٨٥ ع البائِع ِ ، والمُشْتَرِى بالخِيَارِ » . رَواهُ الإِمام أَحمدُ(') . ومَعْناهُ : إن شاء أَبَحذَ ، وإنْ شاءَ حَلَفَ . ولأنَّ البائِعَ أَقْوَى جَنَبَةً ؛ لأَنَّهُما إذا تَحالَفا عادَ المبيعُ إليه ، فكان أقوى ، كصَاحِب اليَدِ ، وقد بَيَّنَّا أَنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما مُنْكِرٌ ، فيتَسَاوَيَانِ من هذا الوَجْهِ . والبائِعُ إذا حَلَفَ فهو بمَنْزِلَةِ نُكُولِ المُشْتَرِي ، يَحْلِفُ الآخَرُ ، ويُقْضَى له'`` ، فهما سَواءٌ . ويَكْفِي كُلُّ واحِدٍ منهما يَمِينٌ واحِدَةٌ ؛ لأنُّهُ أُقْرَبُ إِلَى فَصْلِ القَضاءِ .

قوله : فَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البَائِعِ ، فَيَحْلِفُ ؛ ما بِعْتُه بكذا ، وإنَّما بِعْتُه بكذا ، ثم يَحْلِفُ الإنصاف المُشْتَرى ؛ مَا اشْتَرَيْتُه بكذا ، وإنَّما اشْتَرَيْتُه بكذا . اعْلَمْ أنَّ كلًّا مِنَ المُتَبايعَيْن يذكُرُ ف يَمِينِه إِثْبَاتًا و نَفْيًا ، ويبْدَأُ بالنَّفْي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، كما قال المُصَنَّفُ . وعنه ، يبْدَأُ بالإِثْباتِ . وذكرَها الزَّرْكَشِيُّ ، وصاحِبُ « الحاوِي » ، وغيرُهما ، وَجْهًا . وذكَرَها في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ قَوْلًا ، فيقولُ البائعُ : بِعْتُه بكذا لا بكذا . ويقولُ

<sup>(</sup>١) في : المسند ١/٤٦٦ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء إذا اختلف البيعان ، من أبو اب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧١ . (٢) في م: ( به ) .

المَنع فَإِنْ نَكُلَ أَحَدُهُمَا ، لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ . وَإِنْ تَحَالَفَا ، فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبهِ ، أُقِرَّ الْعَقْدُ ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ

الشرح الكبير

١٦٥٧ - مسألة : ( فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهما ، لَزِمَه ما قالَ صاحِبُه ) يَعْنِي إذا حَلَفَ البائِعُ ، فَنَكَلَ المُشْتَرِي عن اليَمِينِ ، قُضِيَ عليه ، وإنْ نَكَلَ البائعُ (٢) حَلَفَ المُشْتَرِي ، وقُضِيَ له . وَوَجْهُ ذلك حَدِيثُ ابن عمرَ لَمَّا باع زَيْدًا عَبْدًا ، واخْتَلَفَا في عَيْبِ فيه ، فاحْتَكَمَا إلى عثمانَ ، فوَجَبَتْ على عبدِ اللهِ النَّهِ النَّهِ مِنْ، فلم يَحْلِفْ، فرَدَّ عَثَانُ عليه العَبْدَ. رَواهُ الإمامُ أحمدُ ٣٠. ١٦٥٨ - مسألة: ( فإنْ تَحَالَفَا( ) ، فرَضِيَ أَحَدُهُما بِقَوْل

الإنصاف المُشْتَرِى: اشْتَرَيْتُه بكذا لا بكذا. وأطْلَقهما في « الحاوِي الكَبِيرِ ». قال في « الفُروع ِ » : والأَشْهَرُ يذْكُرُ كُلُّ واحدٍ منهما إِثْباتًا ونَفْيًا . فظاهِرُه ، أنَّ خِلافَ الْأَشْهَرِ الاَكْتِفاءُ بِأَحَدِهِما ؛ أَعْنِي الإِثْباتَ أَوِ النَّفْيَ . وقد قال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى »: حلَف البائعُ ؛ ما باعَه إلَّا بكذا ، ثم المُشْتَرِى ؛ أنَّه ما اشْتَراه إلَّا بكذا .

قوله : فإنْ نكَل أَحَدُهما ، لَزمَه ما قال صاحِبُه . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال بعضُ الأصحابِ : أو نكل مُشتَر عن إثباتٍ ، قُضِيَ عليه . ( قال ف «التَّلْخيصِ»: فإنْ نكَل المُشْتَرِي عن الإِثْباتِ، قُضِيَ عليه بتَخْييرِ البائع ِ''.

قوله : وإِنْ تَحالفًا ، فَرَضِيَ أَحَدُهما بِقَوْلِ صاحِبِه ، أَقَرَّ العَقْدَ ، وإلَّا فلكُلِّ واحِد منهما الفَسْخُ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . وقيل : يَقِفُ الفَسْخُ

<sup>(</sup>١) في م: « المشترى ».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ تَخَالُفًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱ ← ۱) زیادة من : ش .

صاحِبه ، أُقِرَّ العَقْدُ ، وإلَّا فلِكُلِّ واحِدِ منهما الفَسْخُ ) إذا تَحَالَفَا ، لم الشرح الكبير يَنْفَسِخ ِ البَيْعُ بنَفْسِ التَّحَالُفِ(١) ؛ لأَنَّه عَقْدٌ صَحِيحٌ ، فلم يَنْفَسِخْ باختِلافِهِما وتَعارُضِهما في الحُجَّةِ ، كما لو قامَتِ البَيِّنةُ لكُلِّ واحِدٍ منهما ، لكن إِنْ رَضِيَ أَحَدُهما بما قال الآخَرُ ، أَجْبِرَ الآخَرُ عليه ، وأُقِرَّ العَقْدُ بينهما ، وإن لم يَرْضَ واحِدٌ منهما ، فلِكُلِّ واحِدٍ منهما الفَسْخُ . هذا ظاهِرُ كلام أَحْمَدَ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقِفَ الفَسْخُ على الحاكِم . وهو ظاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ العَقْدَ صَحِيحٌ ، وأَحَدُهُما ظالِمٌ ، وإنَّما يَفْسَخُه الحاكِمُ ؛ لتَعَذُّر إِمْضَائِه في الحُكْم ، أَشْبَهَ نِكَاحَ المَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا الوَلِيَّانِ وجُهِلَ السابقُ منهما . ولَنا ، قولُ النَّبيِّ عَلَيْكُ : « أَو يَتَرَادَّانِ البَيْعَ » . وظاهِرُه اَسْتِقَلالُهِما بذلك . ورُوِى أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ باعَ الأَشْعَثَ بنَ قَيْسِ رَقِيقًا مِن رَقِيقِ الإمارَةِ ، فقال عبدُ اللهِ : بعْتُكَ بعِشْرينَ أَلْفًا . وقال الأَشْعَثُ : شَرَيْتُ منك بعَشَرَةِ آلافٍ . فقال عبدُ الله ِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يقول : « إذا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ وليس بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، والبَيْعُ قائِمٌ بِعَيْنِه ، فالقَوْلُ قولُ البائِع ِ ، أو يَتَرَادَّانِ البَيْعَ » . قال : فإنِّي أُرُدُّ البَيْعَ . رَواهُ سَعِيدٌ (٢) .

الإنصاف

على الحاكِم . وهو احْتِمالٌ لأبِي الخَطَّابِ . وقطَع به ابنُ الزَّاغُونِيِّ .

تنبيه : ظاهِرُ قولِه : وإلَّا فلكُلِّ واحدٍ منهما الفَسْخُ . أنَّ البَيْعَ لا يَنْفَسِخُ بنَفْسِ التَّحالُفِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . وقيل : ينْفَسِخُ . قال

<sup>(</sup>١) في م : ( التخالف ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٤.

الله وَإِنَّ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً ، رَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا . فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِها ، فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ . وَعَنْهُ ، لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا

الشرح الكبير ورَوَى أيضًا حَدِيثًا عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُبَيْدَةَ (١) ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيُّ : ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ البائِعُ ، ثمّ كان للمُشْترى الخِيارُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ » (٢) . وهذا ظاهِرٌ في أنَّه يَفْسَخُ مِن غير حاكِم ؛ لأنَّه جَعَلَ الخِيارَ إليه ، فأشْبَهَ مَنْ له خِيارُ الشَّرْطِ ، ولأنَّه فَسْخٌ لاسْتِدْراكِ الظُّلَامَةِ ، أَشْبَهَ الرَّدَّ بالعَيْبِ ، ولا يُشْبِهُ النِّكَاحَ ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ مِن الزُّوْجَيْنِ الاسْتِقْلالَ بالطَّلاقِ .

١٦٥٩ - مسألة : ( وإنْ كانتِ السِّلْعَةُ تالِفَةً ، رَجَعَا إلى قِيمَةِ مِثْلِها . فَإِنِ اخْتَلَفَا [ ٢٨٦/٣] في صِفَتِها ، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرِي مم يَمينِه" .

الإنصاف ابنُ الزَّاغُونِيُّ : وهو المَنْصُوصُ . وكذا لا ينْفَسِخُ المَبِيعُ لو امْتَنعَ البائعُ مِن إعْطائِه بما قالَه المُشْتَرِي ، وامْتَنعَ المُشْتَرِي مِنَ الأُخْذِ بما قالَه البائعُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال الزُّرْكَشِيُّ : هو المَعْروفُ عندَ الشَّيْخَيْن وغيرِهما . وعنه ، ينْفَسِخُ بمُجَرَّدِ إِبائِهما . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ .

قوله : وإنْ كانتِ السُّلْعَةُ تالِفَةً ، رَجَعا إلى قِيمَةِ مِثْلِها . وهو كالصَّريحِ أنَّهما

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، م : ﴿ عبدة ﴾ . قال الدارقطني : وقد اختلف فيه في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي . وانظر : تهذيب التهذيب ٤٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه النسائي ، في : باب اختلاف المتبايعين في الثمن ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦٦/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٦٦/١ . والبيهقي ، في : باب اختلاف المتبايعين ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٥/٣٣٣ . والدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ١٨/٣ ، ١٩ . ٠ (٣) سقط من : م .

الشرح الكبير

وعنه ، لا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتَ تَالِفَةً ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرَى مَعَ يَمِينِه ﴾ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ بعد تَلْفِها ، فعن أحمدَ فيها روَايَتَانِ ؛ إحْداهُما ، يَتَحَالَفَانِ . هكذا ذَكَرَه الخِرَقِيُّ ، مثلَ ما(١) لو كانتْ قائِمَةً . وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وإحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مالِكٍ . والأُخْرَى ، القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي مع يَمِينِه . اخْتَارَها أبو بكْر ٍ . وهو قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، والأُوْزَاعِيٌّ ، وأبي حَنِيفَةٍ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ في الحَدِيثِ : ﴿ وَالسُّلْعَةُ قَائِمَةٌ "(٢) . مَفْهُومُه أنَّه لا يُشْرَعُ التَّحالُفُ عندَ تَلَفِها . ولأنَّهُما اتَّفَقَا على نَقْلِ السِّلْعَةِ إِلَى المُشْتَرِي ، واسْتِحْقَاقِ عَشَرَةٍ في ثَمَنِها ، واخْتَلَفَا في عَشَرَةٍ زَائِدَةٍ ، البائِعُ يَدَّعِيها ، والمُشْتَرِى يُنْكِرُها ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِر . وتَرَكْنَا

يتَحالَفان مع تَلَفِ السِّلْعَةِ ، وقد دخَل ذلك في عُموم قُوْلِه : ومتى اخْتَلَفا في قَدْرِ الإنصاف الثَّمَن ، تَحالَفا . وهذا المذهبُ . قال في « التَّلْخيص » : أُصحُّ الرِّوايتَيْن التَّحالُفُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا اختِيارُ الأَكْتَرِينِ . قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا أُوْلَى . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « الخِرَقِيِّ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُنَوِّرِ » . ونصَرَه في « المُغنِي » . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْم » ، و « الفائق » ، و « إِدْراكِ الغايَـةِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحمدِ » . وعنه ، لا يتَحالفَان إنْ كانتْ تالِفَةً ، والقَوْلُ قولُ المُشْتَرى مع يَمِينِه . اختارَه أبو بَكْر . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَنصُّهما . وأطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخَلاصَةِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : ر ١ ، م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٤ .

الشرح الكبير هذا القِياسَ حالَ قِيامِ السِّلْعَةِ ؛ للحَدِيثِ الوَارِدِ فيه ، ففيما عَدَاهُ يَبْقَى على القِياس . وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الْأُولَى عُمُومُ قَوْلِه عليه السَّلامُ : « إذا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ . فالقَوْلُ قَوْلُ البائِع ِ ، والمُشْتَرِي بالخِيارِ » . قال أحمدُ : ولم يَقُلْ(') فيه : « والبَيْعُ قائِمٌ » إِلَّا يَزِيدُ بنُ هارُونَ . قال أبو عَبْدِ اللهِ : وقد أَخْطَأُ ، رَواهُ الخُلْقُ عن المَسْعُودِيِّ ، و لم يَقُولُوا هذه الكَلِمَةَ . ولأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُنْكِرٌ ، فيُشْرَعُ اليَمِينُ ، كحال قيام السِّلْعَةِ ، فإنَّ ذلك لا يَخْتَلِفُ بِقِيَامِ السِّلْعَةِ وتَلَفِها . وقَوْلُهم : تَرَكْنَاهُ للحَدِيثِ . قُلْنا : لم يَثْبُتْ في الحَدِيثِ « تَحَالَفَا »(١) . قال ابنُ المُنْذِر : وليس في هذا البابِ حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عليه . وعلى أنَّه إذا خُولِفَ الأصْلُ لمَعْنَى ، وَجَبَ

الإنصاف و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الحاوِي الكَبِيرِ » ، و ﴿ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وَيُنْبَغِي أَنْ لا يُشْرَعَ التَّحالُفُ ولا الفَسْخُ ، فيما إذا كانتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ مُساوِيَةً للثَّمَن الذي ادَّعاه المُشْتَرِي ، ويكونُ القَوْلُ قولَ المُشْتَرِي مع[ ٨٦/٢ ع يَمِينِه ؛ لأنَّه لا فائدَةَ في ذلك ؛ لأنَّ الحاصِلَ به الرُّجُوعُ إلى ما ادَّعاه المُشْتَرِي ، وإنْ كانتِ القِيمَةُ أقَلَّ ، فلا فائدَةَ للبائع ِ في الفَسْخ ِ ، فيَحْتَمِلُ أَنْ لا يُشْرَعَ اليَمِينُ ولا الفَسْخُ ؛ لأَنَّ ذلك ضرَرٌ عليه مِن غيرِ فائدَةٍ ، وَيحْتَمِلُ أَنْ يُشْرَعَ ؛ لتَحْصِيلِ الفائدَةِ للمُشْتَرِي . انتهيا .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، قُولُه : رَجَعا إلى قِيمَةِ مِثْلِها . هكذا قال الخِرَقِيُّ وشُرَّاحُه ، وصاحِبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُنْهُبِ » ، و « المُسْتَوعِب » ،

<sup>(</sup>١) في م: « ينقل » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

تَعْدِيَةُ الحُكْم بتَعَدِّى ذلك المَعْنَى ، فَتَقِيسُ عليه . بل يَثْبُتُ الحُكْمُ الشرح الكبير بِالبِّيِّنَةِ ، فَإِنَّ التَّحَالُفَ إِذَا تُبَتَ مع قِيام السِّلْعَة ، مع أنَّه يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ تَمَنِها للمَعْرِفَةِ بقِيمَتِها ، فإنَّ الظاهِرَ أنَّ الثَّمَنَ يكونُ بالقِيمَةِ ، فمع تَعَدُّر ذلك أَوْلَى . فإذا تَحالَفًا ، فإنْ رَضِيَ أَحَدُهما بما قالَ الآخَرُ ، لم يُفْسَخِ العَقْدُ ؟ لعَدَم الحاجَةِ إلى فَسْخِه ، وإنْ لم يَرْضَيَا ، فلِكُلِّ واحِدٍ منهما فَسْخُه ، كما إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ باقِيةً ، ويُرَدُّ الثَّمَنُ إلى المُشْتَرى ، ويَدْفَعُ المُشْتَرى قِيمَةَ السِّلْعَةِ إِلَى البائِعِ ، فإن كانَا مِن جِنْس واحِد وتَسَاوَيَا بعد التَّقَابُض ، تَقَاصًا . ويَنْبَغِي أَنْ لا يُشْرَعَ التَّحَالُفُ ولا الفَسْخُ فيما إذا كانت قِيمةُ السِّلْعَةِ مُسَاوِيَةً للثَّمَنَ الذي ادَّعاهُ المُشْتَرِي، ويكونُ القَوْلُ قَـوْلَ

و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » ، الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرُهم مِنَ الأصحاب . وقال في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ : ثم يرُدُّ عيْنَ المَبِيعِ عندَ التَّفاسُخِ ، إنْ كانتْ باقِيةً ، وإلَّا فَمِثْلَهَا ، فإنْ لم تكُنْ مِثْلِيَّةً وإلَّا فقِيمَتُهَا . فاعْتَبرَ المِثْلِيَّةَ ، فإنْ لم تكُنْ مِثْلِيَّةً ، فالقِيمَةُ ، والجماعةُ أَوْجَبُوا القِيمَةَ وأَطْلَقُوا . الثَّاني ، قوْلُه في الرِّوايَةِ الأُولَى : رَجَعا إلى قِيمَةِ مِثْلِها ، ويكونُ القَوْلُ قولَ المُشْتَرِى فى قِيمَةِ التَّالِفِ . نَقلَه محمدُ ابنُ العَبَّاسِ - وفي قَدْرِه وصِفَتِه - وعليه الأصحابُ ، كاصرَّح به المُصَنِّفُ بقَوْلِه : فإنِ اخْتَلَفًا فَي صِفَتِهَا ، فالقَوْلُ قولُ المُشْتَرى . فظاهِرُ كلامِه ، أنَّه سواءً كان الاُحْتِلافُ في صِفَةِ العَيْنِ أو العَيْبِ . أمَّا صِفَةُ العَيْنِ ، فلا خِلافَ فيها ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُشْتَرِى ، وإنْ كانتِ الصِّفَةُ عَيْبًا –كالبَرَصِ ، والخَرْقِ في الثَّوْبِ – فالقَوْلُ . قولُ المُشْتَرِي أيضًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَشْهورُ . وقيل : القَوْلُ قولُ البائع ِ في نَفْي ذلك . فعلى المذهبِ في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، إِنْ رَضِيَ

الشرح الكبير المُشْتَرِي مع يَمِينِه ؟ لأنَّه لا فائِدَةَ في ذلك ، لأنَّ الحاصِلَ به الرُّجُوعُ إلى ما ادَّعاهُ المُشْتَرِي . وإن كانتِ القِيمَةُ أَقَلَّ ، فلا فائِدَةَ للبائِعِ في الفَسْخِ ، فَيَحْتَمِلَ أَنْ لا يُشْرَعَ له اليَمِينُ ولا الفَسْخُ ؛ لأنَّ ذلك ضَرَرٌ عليه من غير فَائِدَةٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشْرَعَ لَتَحْصُلَ الفَائِدَةُ للمُشْتَرِي . وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ السِّلْعَةِ ، رَجَعَا إلى قِيمَةِ مِثْلِها مَوْصُوفًا بصِفَاتِها . فإنِ اخْتَلَفَا في الصِّفَةِ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى مع يَمِينِه ؛ لأنَّه غارمٌ .

فصل : وإن تَقَايَلَا المَبِيعَ ، أو رُدَّ بعَيْبِ بعدَ قَبْضِ البائِعِ ِ الثَّمَنَ ، ثم اخْتَلَفَا فِي قَدْرِه ، فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ ؛ لأَنَّه مُنْكِرٌ [ ٢٨٦/٣ ] لِما يَدَّعِيه المُشْتَرِى بعدَ انْفِساخِ العَقْدِ ، أَشْبَهَ ما إذا اخْتَلَفَا في القَبْض .

الإنصاف المُشْتَرِى بما قالَ البائعُ ، وإلَّا رجَع كلٌّ منهما إلى ما يَخْرُجُ منه ؛ فَيأْخُذُ المُشْتَرى الثَّمَنَ إِنْ كَانَ قَد قُبضَ ، ويأُخُذُ البائعُ القِيمَةَ ، فإنْ تَساوَيا ، وكانَا مِن جنس ، تَقَاصًا وتَساقَطا -على ما يأْتِي ، وإلَّا سَقَط الأُقَلُّ ومِثْلُه مِنَ الأَكْثَر . قال الزَّرْ كَشِيُّ : هذا المَشْهُورُ المَعْرُوفُ . وقال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : ظاهرُ كلام ِ أَبِي الخَطَّابِ ، أَنَّ القِيمَةَ إذا زادَتْ على الثَّمَنِ ، لا يَلْزَمُ المُشْتَرِى الزِّيادَةُ ؛ لأنَّه قال: المُشْتَرِي بالخِيارِ بينَ دَفْعِ الثَّمَنِ الذي ادَّعاه البائعُ ، وبينَ دَفْعِ القِيمَةِ ؛ لأنَّ البائعَ لا يدُّعِي الزِّيادَةَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وكلامُ أبي الخَطَّابِ ككَلام الخِرَقِيِّ ، وليس فيه أنَّ ذلك بعدَ الفَسْخِ ، بل هذا التَّخْييرُ مُصَرَّحٌ به بأنَّه بعدَ التَّحالُفِ ، وليسَ إذْ ذاك فَسْخٌ ، ولاشَكُّ أنَّ المُشْتَرَى ، والحالُ هذه ، يُخَيَّرُ على المَشْهُور . والذي قالَه ابنُ مُنجَّى بَحْثٌ لصاحِب « الهدايَةِ » - يعْنِي جَدَّه أبا المَعالِي ، صاحِبَ « الخُلاصَةِ » – فإنَّه حكَى عنه بعدَ ذلك أنَّه قال : وُجوبُ الزِّيادَةِ أَظْهَرُ ؛ لأنَّ

وَإِنْ مَاتًا ، فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا . وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومِ مِنْهُمَا ، الله انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ ، لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقَّهِ بَاطِنًا ، وَعَلَيْهِ إِنْهُ الْغَاصِبِ .

 ١٦٦٠ - مسألة : ( وإن ماتا ، فَوَرَثَتُهُما بمَنْزلَتِهما ) في جَمِيع ِ الشرح الكبير ما ذَكَرْنَاهُ ؛ لأَنَّهُم يَقُومُونَ مَقامَهُما في أَخْذِ مالِهما وإرْثِ حُقُوقِهما ، فكذلك فيما يَلْزَمُهما أو يَصِيرُ لهما . ولأنَّها يَمِينٌ في المالِ ، فقامَ الوارِثَ فيها مَقامَ المَوْرُوثِ ، كاليَمِين في الدَّعْوَى .

> ١٦٦١ - مسألة : ( ومَتَى فَسَخَ المَظْلُومُ مِنْهُما ، انْفَسَخَ العَقْدُ (١) ظاهِرًا وباطِنًا ، وإن فَسَخَ الظَّالِمُ ، لم يَنْفَسِخْ في حَقِّهِ باطِنًا ، وعليه إثْمُ الغلصِب )وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ الفَسْخَ إِذا وُجِدَ منهما ، فقال القاضِي : ظاهِرُ كلام أحمدَ أنَّ الفَسْخَ يَنْفُذُ ظاهِرًا وباطِنًا ؛ لأنَّه فَسْخٌ لاسْتِدْرَاكِ الظَّلَامَةِ ، فهو كالرَّدِّ بالعَيْبِ ، أو فَسْخُ عَقْدٍ بالتّحالُفِ ، فأَشْبَهَ الفَسْخَ باللِّعانِ . وقال

بالفَسْخِ سَقَط اعْتِبارُ الثَّمَن . وبحَث ذلك الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين أيضًا ؟ فقال : يتوجَّهُ الإنصاف أَنْ لا تَجبَ قِيمَتُه ، إلَّا إذا كانت أقلَّ مِنَ الثَّمَن ، أمَّا إنْ كانت أكثر ، فهو قد رَضِي بالثَّمَن ، فلا يُعْطَى زيادَةً ؛ لاتِّفاقِهما على عدَم اسْتِحْقاقِها . ومِثْلُ هذا في الصَّداقِ -ولا فَرْقَ - إِلَّا أَنَّ هنا انْفسَخَ العَقْدُ الذي هو سبَبُ اسْتِحْقاقِ المُسَمَّى ، بخِلافِ الصَّداقِ ؛ فإنَّ المُقْتَضِىَ لاسْتِحْقاقِه قائمٌ . انتهى .

> قوله : ومتى فسَخ المَظْلُومُ منهما ، انْفَسَخَ العَقْدُ ، ظاهِرًا وباطِنًا ، وإنْ فسَخ الظَّالِمُ ، لم ينْفَسِخْ في حَقِّه باطِنًا ، وعليه إِنْمُ الغاصِب . قال المُصَنِّفُ في

<sup>(</sup>١) بعده في ق : ( في حقه ) .

الشرح الكبير أبو الخَطَّابِ: إن كان البائِعُ ظالِمًا ، لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ في الباطِن ؛ لأنَّه كان (١) يُمْكِنُه إمْضاءُ العَقْدِ واسْتِيفاءُ حَقِّه ، فلا يَنْفَسِخُ العَقْدُ في الباطِن ، ولا يُباحُ له التَّصَرُّفُ في المبيعرِ ؟ لأنَّه غاصِبٌ ، وإن كان المُشْتَرى ظالِمًا ، انْفُسَخَ البَيْعُ ظاهِرًا وباطِنًا ؛ لعَجْزِ البائِع ِ عن اسْتِيفاءِ حَقَّه ، فكان له الفَسْخُ ، كَالُو أَفْلَسَ المُشْتَرِي . ولأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهذَيْن . ولهم وَجْهٌ ثَالِثٌ ؛ أنَّه لا يَنْفَسِخُ في الباطِن بحالِ . وهذا فاسِدٌ ؛ لأنَّه لو عَلِمَ أَنَّه لا يَنْفَسِخُ في الباطِن بحالِ ، لَمَا أَمْكَنَ فَسْخُه في الظاهِر ، فإنَّه لا يُباحُ لكُلِّ واحِدٍ منهما التَّصَرُّفُ فيما رَجَعَ إليه بالفَسْخِ ، ومتى عَلِمَ أنَّ ذلك مُحَرَّمٌ مُنِعَ منه . ولأنَّ الشارعَ جَعَلَ للمَظْلُوم منهما الفَسْخَ ظاهِرًا وباطِنًا ، فانْفَسَخَ بفَسْخِه في الباطِن ، كالرَّدِّ بالعَيْب . قال شيْخُنا(٢) : ويَقْوَى عِنْدِي أَنَّه إِنْ فَسَخَه المَظْلُومُ (٣) منهما ، انْفَسَخَ ظاهِرًا وباطِنًا ؛

« المُغْنِي »(1) : ويقُوى عندي أنَّه إنْ فسَخ المَظْلومُ منهما ، انْفَسخَ ظاهِرًا وباطِنًا ، وإنْ فَسَخَه الكَاذِبُ عَالِمًا بكَذِبه ، لم يُنْفَسِخْ بِالنِّسْبَةِ إليه . فَوافقَ اخْتِيارُه في « المُغْنِي » ما جزَم به هنا . ووَافقَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ؛ فقال : ويَنْفَسِخُ ظاهِرًا فقط ؛ لفَسْخِ أَحَدِهما ظُلْمًا ، ومُطْلَقًا لفَسْخِ المَظْلُوم . وقدَّمه النَّاظِمُ ؛ فقال:

ويَنْفُذُ فَسْخُ المُعْتَدِي ظاهِرًا قدِ وإنْ فسَخ المَظْلُومُ يَفْسَخُ مُطْلَقًا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢٨٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) في المغنى : « الصادق » .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ٦/ ٢٨٢ .

لذلك . وإنْ فَسَخَه الكاذِبُ عالِمًا بكَذبِه ، لم يَنْفَسِخْ بالنِّسْبَةِ إليه ؛ لأَنَّه الشرح الكبير لا يَحِلُّ له الفَسْخُ ، فلم يَثْبُتْ حُكْمُه بالنِّسْبَةِ إليه ، ويَثْبُتُ بالنِّسْبَةِ إلى

ثم ذكر الخِلافَ . وقال في « الوَجيزِ » : وإذا فُسِخَ العَقْدُ ، انْفسَخَ ظاهِرًا وباطِنًا الإنصاف مُطْلَقًا . فأَدْخَلَ الظَّالِمَ والمَظْلُومَ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . واخْتارَه القاضي . ثم قال في « الفُروع ِ » : وقيل : مع ظُلْم ِ البائع ِ ينْفَسِخُ ظاهِرًا . وقيل : وباطِنًا في حَقِّ المَظْلومِ . وقال في « الرِّعايتَيْن » : ومعظُّلْم البائع ِ وفَسْخِه يَنْفَسِخُ ظاهِرًا . وقيل : وباطِنًا . ومع ظُلْم المُشْتَرى وفَسْخِه ينْفَسِخُ ظاهِرًا وباطِنًا ، فيُباحُ للبائع ِ جميعُ التَّصَرُّفاتِ في المَبِيعِ . وقيل : لا ينْفَسِخُ باطِنًا . ومع فَسْخ ِ المَظْلُومِ منهما ، ينفَسِخُ ظاهِرًا وباطِنًا . انتهى . وقال في « الهدايَةِ » : فإنِ انْفسَخَ العَقْدُ ، فقال شَيْخُنا : ينْفَسِخُ ظاهِرًا وباطِنًا ، فيُباحُ للبائع ِ جميعُ التَّصَرُّفِ في المَبِيع ِ . وعندي ، إِنْ كَانِ البَائِعُ ظَالِمًا ، انْفَسَخَ فِي الظَّاهِ دُونَ البَاطِنَ ؛ لأنَّه كَان يُمْكِنُهُ إمْضاءُ العَقْدِ ، واسْتِيفاءُ حَقُّه ، فإذا فسَخ ، فقد تعَدَّى ، فلا ينْفَسِخُ العَقْدُ ، ولا يُباحُ له التَّصَرُّفُ ؟ لأَنَّه غاصِبٌ . وإنْ كان المُشْتَرِى هو الظَّالِمَ ، انْفَسَخَ [ ٢/ ٨٠ر ] العَقْدُ ظاهِرًا وباطِنًا ؛ لأنَّ البائعَ ما يُمْكِنُه اسْتِيفاءُ حقِّه بإمْضاء العَقْدِ ، فكانَ له الفَسْخُ ، كما لو أَفْلُس المُشْتَرِي . انتهي . وتابعه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِى الكَبيرِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقال في « الخُلاصَةِ » : وينْفَسِخُ في الباطِن ِ . وقيل : إنْ كان البائعُ ظالِمًا ، لم ينْفَسِخْ في الباطِن . وقال ف « المُذْهَب » ، و « البُلْغَةِ » : ومتى وقع الفَسْخُ ، انْفَسَخَ ظاهِرًا وباطِنًا في حقُّهما ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفي الآخَرِ ، إنْ كان البائعُ ظالِمًا انْفَسَخَ ف الظَّاهِر دُونَ الباطِن . وهو كما في « الخُلاصَةِ » ، إلَّا أنَّهما أطْلَقا ، وقيَّد (١) هو .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ قدم ﴾ .

الشرح الكبير صاحِبِه ، فيبَاحُ له التَّصَرُّفُ فيما رَجَعَ إليه ؛ لأنَّه رَجَعَ إليه بحُكْم مِن غير عُدُوانٍ منه ، فأُشْبَهَ ما لو رَدُّ عليه المَبِيعَ بدَعْوَى العَيْبِ ، ولا عَيْبَ فيه .

الإنصاف وقال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » ، عن كلام المُصَنِّفِ : وظاهِرُ كلامِه ، الفَرْقُ بينَ الظَّالِمِ والمَظْلُومِ ، سواءً كان الظَّالِمُ البائعَ أو المُشْتَرِئ . و لم أجِدْ نقْلًا صَريحًا يُوافِقُ ذلك ولا دَليلًا يقْتَضِيه ، بل المَنْقولُ في مِثْل ذلك ، وذكر كلامَ القاضي ، وأبي الخَطَّابِ . انتهي . وهو عَجيبٌ منه ؛ فإنَّ المَسْأَلَة ليس فيها مَنْقولٌ صَريحٌ عن الإمام أحمدَ حتى يُخالِفَه ، بل المَنْقولُ فيها عن الأصحاب ، وهو مِن أعْظَمِهم . وقد اخْتَارَ مَا قَطَع بِهِ هِنَا فِي ﴿ المُغْنِي ﴾ ، فقال : ويقْوَى عندِي . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ ف ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وذكَرَه قوْلًا في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و « الرِّعايتَيْن » . وقوْلُه : ولا وَجدْتُ دَليلًا يَقْتَضِيه . غيرُ مُسَلَّم ِ ؛ فإنَّ فَسْخَ المَظْلُومِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، ظَاهِرُ الدُّليلِ . وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أَحْمَدَ . واخْتَارَه القاضي وغيرُه . وأمَّا فَسْخُ الظَّالِمِ للعَقْدِ ، فإنَّه لا يصِحُّ بالنِّسْبَةِ إليه ؛ لأنَّه لا يحِلُّ له الفَسْخُ ، فلم يُثْبُتْ حُكْمُه بالنِّسْبَةِ إليه . وهذه عادةُ ابن مُنجَّى في « شَرْحِه » مع المُصَنِّفِ ، إذا لم يطَّلِعْ على مَنْقولِ بما قالَه المُصَنِّفُ ، اعْتَرضَ عليه ، وهذا ليس بجَيِّد ، فإنَّ الاغتِذارَ عنه أوْلَى مِن ذلك ، والمُصَنِّفُ إمامٌ جَليلٌ ، له اختِيارٌ واطِّلاعٌ على ما لم يُطَّلُّعُ عليه . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب في حُكْم المَسْأَلةِ ، أَنَّ العَقْدَ يَنْفَسِئُحُ ظَاهِرًا وباطِنًا مُطْلَقًا . كما جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه ف ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . واخْتارَه القاضي ، وقال : هو ظاهِرُ كلام الإمام أحمدَ . واخْتارَ أبو الخَطَّابِ ؛ إنْ كان البائعُ ظالِمًا ، انْفَسخَ في حقَّه ظاهِرًا ، لا باطِنًا ، وإنْ كان المُشْتَرِى ظَالِمًا ، انْفسَخَ ظاهِرًا وباطِنًا . وقدُّمه في « الرِّعايتَيْن » . وأَطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « البُلْغَةِ » . واخْتِيارُ المُصَنِّفِ قَوْلٌ ثَالِثُ . واللهُ أعلمُ .

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ ، تَحَالَفَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ اللهَ عَ مَعْلُومٌ ، فَيُرْجَعَ إِلَيْهِ .

١٦٦٢ – مسألة : ﴿ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثُّمَنِ ، تَحَالَفَا ، إِلَّا أَنْ الشرح الكبير يكونَ للبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ ، فيُرْجَعَ إليه ) إذا اخْتَلَفَا في صِفَةِ الثَّمَنِ ، رُجِعَ إِلَى نَقْدِ البَلَدِ . نَصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُما لاَ يَعْقِدَانِ إِلَّا بِهِ . وإن كان في البَلَدِ نُقُودٌ ، رُجِعَ إِلَى أَوْسَطِها . نَصَّ عليه ، في رِوَايَةِ جماعَةٍ . فَيَحْتَمِلُ [ ٢٨٧/٣ ] أنَّه أراد(١) : إذا كان هو الأُغْلَبَ والمُعامَلَةُ به أَكْثَرَ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ وقُوعُ المُعامَلَةِ به ، أَشْبَهَ إذا كان في البَلَدِ نَقْدٌ واحِدٌ .

قوله : وإنِ اخْتَلَفا في صِفَةِ الثَّمَنِ ، تَحالَفا إلَّا أَنْ يكونَ للبلدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ ، فيُرْجَعَ الإنصاف إليه . إذا كان للبَلَدِ نَقْدٌ واحِدٌ ، واخْتَلفا في صِفَةِ الثَّمَنِ ، أُخِذَ به . نصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ . وإنْ كان في البَلَدِ نقُودٌ ، فقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : أُخِذَ الغَالِبُ . وعنه ، الوَسَطُ . اخْتَارَه أَبُو الخَطَّابِ . وعنه ، الأَقَلُّ . قال القاضي وغيرُه : ويتَحالَفان . وقال في « المُحَرَّرِ » : إنِ اخْتلَفا في صِفَةِ الثَّمَنِ ، فظاهِرُ كلامِه ، أَنَّه يُرْجَعُ إِلَى أَغْلَبِ نُقُودِ البَلَدِ ، فإِنْ تَساوَتْ فأَوْسَطُها . وقال القاضي : يتَحالَفان . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾ : أُخِذَنْقُدُ البَلَدِ أَو غالِبُه ، إنْ تَعَدَّدَتْ نُقُودُه . نصَّ عليه . فإنِ اسْتَوتْ ، فالوَسَطُ . ومَنْ قُبِلَ قَوْلُه ، حلَف . وقيل : يتَحالَفان . زادَ في ﴿ الكُبرَى ﴾ ، وقيل : إنْ قال : بعْتُك هذا الثُّوْبَ بدِرْهَم . وأَطْلَقَ – وهناك نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ – فله أَقَلُّ ذلك . فظاهِرُه ، جَوازُ البَيْع ِ بثَمَن ٍ مُطْلَقٍ ، وللبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وله أَدْناها ؛ لأنَّه اليَقِينُ . وقال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثُّمَنِ ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهُ نُقُودٌ رُجِعَ إِلَى أَوْسَطِهَا . وقال شيْخُنا :

<sup>(</sup>١) في م: «أراده ».

الشرح الكبير ويَحْتَمِلُ أنّه رَدَّهُما إليه مع التَّسَاوِي ؟ لأنَّ فيه تَسْوِيَةً بينهما في الحَقّ وتَوسُّطًا بينهما ، وفي العُدُولِ إلى غيرِه مَيْلٌ على أَحَدِهما ، فكان التَّوَسُّطُ أَوْلَى ، وعلى مُدَّعِي ذلك اليَمِينُ ؟ لأنَّ قولَ خَصْمِه مُحْتَمِلٌ ، فيَجبُ اليَمِينُ لنَفْي ذلك الاحْتِمالِ ، كُوُجُوبِها على المُنْكِرِ . وإن لم يكُنْ في البَلَدِ إلَّا نَقْدانِ ،

الإنصاف يتَحالَفان . وكذا قال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الـذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِى الكبيرِ » ، و ﴿ إِدْرَاكِ الْغَايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : إنْ كان في البَلَدِ نُقُودٌ ، رُجعَ إِلَى أَوْسَطِها . نصَّ عليه في روايَةٍ جَماعَةٍ . قالا : فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ إذا كان هو الْأَغَلَبَ ، والمُعامَلَةُ به أكثر ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ وُقوعُ المُعامَلَةِ به ، أشْبَهَ ما إذا كان في البَلَدِ نَقْدٌ واحدٌ . ويَحْتَمِلُ أنَّه ردَّهما إليه مع التَّساوِي ؛ لأنَّ فيه تَسْوِيَةً بينَهما في الحَقِّ ، وتَوَسُّطًا بينَهما ، وفي العُدولِ إلى غيرِه مَيْلٌ على أَحَدِهما ، فكان التَّوَسُّطُ أَوْلَى ، وعلى مُدَّعِى ذلك اليَمِينُ . انتهى . وقال ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وإنْ كان للبَلَدِ نُقُودٌ ، رُجعَ إلى أَوْسَطِها تَسْويَةً بينَهما ، ويَحْلِفُ مُدَّعِيه ، فإنْ كانتْ مُتَساوِيَةً ، تَحالَفا . انتهى . وقال في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ : أُخِذَ بنَقْدِ البَلَدِ . وقيل : يتَحالَفان . وقال في ﴿ التَّلْخيص ﴾ : فإنْ كان فيه نُقودٌ ، فهل يُرْجَعُ إلى الوَسَطِ ، أو يتَحالَفان ؟ على وَجْهَيْن . وقال في « الفائق » : إذا اختلَفا في صِفَةِ الثَّمَن ، رُجِعَ إلى نَقْدِ البَلَدِ وغالِبه . نصَّ عليه ، ولو تَساوَتْ نُقُودُه ، فهل يُرْجَعُ إلى الوَسَطِ ، أُو يَتَحالَفان ؟ على وَجْهَيْن . وقال ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » : ويَلْزَمُ نَقْدُ البَلَدِ ، أو غالِبُه ، أو أُخذُ المُتَساوِيَةِ ، أو وَسَطُ المُتَقارِبَةِ ، بخُلْفِهما في صِفَةِ الثَّمَنِ . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالمُصَنِّفُ - رَحِمَه الله - هنا قطع بالتَّحالُف إذا كان في البّلد نُقُودٌ . وهو قَوْلُ القاضي وغيرِه . وقدَّمه ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . والصَّحيحُ

## وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ ، فَالْقُولُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ . وَعَنْهُ ، اللَّهُ عَ

تَحَالَفَا ؛ لأَنَّهُما اخْتَلَفَا في الثَّمَنِ على وَجْهٍ لم يَتَرَجَّحْ قولُ أَحَدِهما ، الشرح الكبير فيتَحَالَفانِ ، كما لو اخْتَلَفَا في قَدْرِه .

١٦٦٣ – مسألة : ﴿ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلِ أُو شَرْطٍ ، فَالقَوْلُ قُولُ

مِنَ المذهب، أنَّهما لا يتَحالَفان، لكِنْ هل يُؤْخَذُ الغالِبُ ؟ وهو [ ٢/ الإنصاف ٨٧٤ ]الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « البُلْغَةِ » ، و « المُنَـوِّرِ » ، و « الفائقي » . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » . قال في « المُحَرَّرِ » : وهو ظاهِرُ كلامِه . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » : نصَّ عليه . أو يُؤُخذُ الوَسَطُ ؟ اخْتارَه أبو الخَطَّابِ . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . وقدَّمه في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِی » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الحاوِی الكَبِيرِ » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، وغيرِهم . أو يُؤْخَذُ الأَقَلُ ؟ فيه ثلاثُ رِواياتٍ . والثَّالثةُ ، قَوْلٌ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، كَمَا تَقَدُّم . وتقدُّم كلامُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، في الكلام على روايَةِ الوَسَطِ . ولنا قَوْلٌ رابعٌ بالتَّحالُفِ ، وهو قَوْلُ القاضي وغيره . فعلى المذَّهب ؛ إنْ تَساوَتِ النُّقُودُ ، ولم يَكُنْ فيها غالِبٌ ، فقال في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائق ِ » ، و « المُنَوِّرِ » : أُخِذَ الوَسَطُ . لكنْ قال في « التَّلْخيص » ، و « الفائق » : هل يُؤْخَذُ الوَسَطُ ، أو يتَحالَفان ؟ على وَجْهَيْن . كما تقدَّم . وتقدُّم كلامُ ابن عَبْدُوس . والوَسَطُ الذي في ﴿ الفُروعِ ﴾ غيرُ الوَسَطِ الذي في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، فليعْلَمْ ذلك .

قوله : وإنِ اخْتَلُفا في أَجَل ، أو شَرْطٍ ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَنفِيه . هذا إحْدَى

الشرح الكبير مَنْ يَنْفِيهِ . وعنه ، يَتَحَالَفَانِ ، إِلَّا أَنْ يكونَ شَرْطًا فاسِدًا ، فالقَوْلُ قولُ من يَنْفِيهِ (١) ) إذا اخْتَلَفَا في أَجَلِ أو شَرْطٍ أو رَهْن أو ضَمِين ، أو في قَدْرِ الأُجَل أو الرَّهْنِ ، فالقَوْلُ قولُ مَن يَنْفِيه ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن مع يَمينِه . وهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُه ، فكان القَوْلُ قولَ مَنْ يَدَّعِيهِ ، كأَصْل العَقْدِ . والثانيةُ ، يَتَحَالَفَانِ . وهو قوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّهُما اخْتَلَفا في صِفَةِ العَقْدِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَالَفَا ، كَالُو اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ . فأمَّا إِنِ اخْتَلَفَا

الإنصاف الرِّوايتَيْن . قال في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : يُقَدُّمُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِي أَجَلًا أُو شَرْطًا ، على الأَظْهَرِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المَذْهَب الأَحمدِ » ، و « مُنْتَخَب الآدَمِيِّ ﴾ ، و « المُنَوِّرِ ﴾ . قال ابنُ مُنجَّى : هذا المذهبُ . وقدَّمه في « الهادِي ﴾ . وعنه ، يتَحالَفان . جزَم به في « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِين ٍ ﴾ ، و ﴿ نِهايَته ِ ﴾ ، و « نَظْمِها » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، وهو المذهبُ على ما اصْطلَحْناه . وأَطْلَقهما في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و « البُلْغَـةِ » ، و « الشَّــرْحِ » ، و « النَّظْـــمِ » ، و « الفَـــروعِ » ، و « الفائق » .

تنبيه : مِثْلُ ذلك – خِلافًا ومذهبًا – إذا اخْتَلَفا في رَهْنِ ، أو في ضَمِينِ ، أو فى قَدْرِ الأَجَلِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ المَبيع ِ .

قوله : إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فاسِدًا ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَنْفِيه . فظاهِرُه ، أنَّه سَواءً

<sup>(</sup>١) في م : ( يثبته ) .

الشرح الكبير

فيما يُفْسِدُ العَقْدَ ؛ فقال : بعْتُكَ بخَمْر (١) ، أو خِيارٍ مَجْهُولِ ، أو في شَرْطٍ فاسِدٍ . وقال الآخَرُ(٢) : بل بعْتَنِي بنَقْدٍ مَعْلُومٍ ، أو خِيارٍ إلى ثَلاثٍ . فالقَوْلُ قَوْلُ من يَدَّعِي الصِّحَّة مع يَمِينِه ؛ لأَنَّ ظهُورَ تَعاطِي المُسْلِمينَ الصَّحِيحَ أكثرُ من تَعاطِى الفاسِدِ . وإن قال : بعْتُكَ مُكْرَهًا . فأَنْكَرَه ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرى ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الإِكْرَاهِ ، وصِحَّةُ البَيْعِ كذلك . وإن قال : بعْتُكَ وأنا صَبِيٌّ . فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي . نَصَّ عليه . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيُّ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّهُما اتَّفَقَا على العَقْدِ ، واخْتَلَفَا فيما يُفْسِدُه ، فكان القَوْلُ قَوْلَ مَن يَدَّعِي الصِّحَّةَ ، كالتي قَبْلَها ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ مَن يَدَّعِي الصِّغَرَ ؛ لأنَّه الأَصْلُ . وهو قولُ بعض أصحاب الشَّافِعِيِّ . ويُفارِقُ ما إذا اخْتَلَفَا في الإكْرَاهِ والشُّرْطِ الفاسِدِ من وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهما ، أنَّ الأَصْلَ عَدَمُه . وهَ هُنا الأَصْلُ بَقَاؤُه . والثانِي ، أنَّ الظَّاهِرَ من المُكَلُّفِ أَنَّه لا يَتَعَاطَى إِلَّا الصَّحِيحَ . وهـ هُنا ما ثَبَتَ أَنَّه كان مُكَلَّفًا .

كان الشُّرْطُ الفاسِدُ يُبْطِلُ العَقْدَ أُو لا . واعْلَمْ أنَّه إذا كان لا يُبْطِلُ العَقْدَ ، فالقَوْلُ الإنصاف قولُ مَن يَنْفِيه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . ("وقدَّمه المُصَنِّفُ هنا ، وجزَم به") . وهو ظاهِرُ كلام ِ أكثرِ الأصحابِ . وقدَّمه ابنُ رَزِين ِ وغيرُه . وعنه ، يتَحالَفان . ويأتِي كلامُ ابنِ عَبْدُوسِ . وأطْلَقهما في « الفُروعِ » . وإنْ كان يُبْطِلُ العَقْدَ ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَنْفِيه . وهذا المذهبُ ، وعليه عامَّةُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم،

<sup>(</sup>١) في م: ( بخمس ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الله وَإِنْ قَالَ : بِعْتَنِي هَذَيْنِ . قَالَ : بَلْ أَحَدَهُمَا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ .

الشرح الكبير وإنْ قال : بعْتُكَ وأنا مَجْنُونٌ . فإن لم يُعْلَمْ له(١) حالُ جُنُونٍ ، فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِى ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُه . وإن ثَبَتَ أنَّه كان مَجْنُونًا ، فهو كَالصَّبِيِّ . وإن قال : بعْتُكَ وأنا غيرُ مَأْذُونٍ لَى فى التِّجارَةِ . فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي . نصَّ عليه في رِوَايَةِ مُهَنَّا (٢) ؛ لأَنَّه مُكَلَّفٌ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه لا يَعْقِدُ إِلَّا عَقْدًا صَحِيحًا .

١٦٦٤ – مسألة : ( وإن قال : بِعْتَنِي هذَيْنِ . قال : بل أَحَدَهما . فالقَوْلُ قولُ البائِع ِ ) أمَّا إذا قال : بعْتَنِي هذا العَبْدَ والأُمَةَ بمائَةٍ . قال :

الإنصاف ونصَّ عليه في دَعْوَى عَبْدٍ عَدَمَ الإِذْنِ ، ودَعْوَى أَنَّه كان صَغِيرًا حالَةَ العَقْدِ . و في مَن يدَّعِي الصِّغَرَ وَجْهٌ ؛ يُقْبَلُ قَوْلُه ؛ لأنَّه الأَصْلُ . (" وأَطْلَقهما في « الفُروعِ » ، في كتاب الإقرار ، فيما إذا أقرَّ وقال : لم أكُنْ بالِغًا "). وقطَع ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » ، أَنَّه لو ادَّعَى الصِّغَرَ ، أو السَّفَة حالَةَ البَّيْع ِ ، أَنَّهما يتَحالَفان . وقال في ﴿ الْانْتِصارِ ﴾ ، في مُدِّ عَجْوَةٍ : لو اخْتَلَفا في صِحَّتِه وفَسادِه ، قُبِلَ قُوْلُ البائع ِ مُدَّعِي فسادِه . ويأْتِي نظِيرُ ذلك في الضَّمانِ ، وكتاب الإقْرارِ – فيما إذا ضَمِنَ أو أقَرَّ ، وادَّعَى أنَّه كان صَغِيرًا حالَةَ الضَّمانِ والإثْرار – بأتَّمَّ مِن هذا .

قوله : وإنْ قال : بِعْتَنِي هذَيْن ؟ قال : بل أَحَدَهما - يعْنِي ، بَثَمَنِ واحدٍ -

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : « منها » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) زيادة من : ش .

بل بعْتُكَ العَبْدَ بخَمْسِينَ . فالقَوْلُ قَوْلُ البائِع ِ ؟ لأَنَّ المُشْتَرِيَ يَدَّعِي عَقْدًا الشرح الكبير يُنْكِرُه البائِعُ ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ . وإن قال البائِعُ : بعْتُكَ هذا العَبْدَ بأَنْفٍ . فقال : بل هو والعَبْدُ الآخرُ بأَنْفٍ . فالقَوْلُ قَوْلُ البائِع ِ مع يَمِينِه . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ لأَنَّ البائِعَ يُنكِرُ بَيْعَ العَبْدِ الزَّائِدِ ، فكان القَوْلُ قَوْلَه مع يَمِينِه ، كما لو ادَّعَى شِراءَه مُنْفَردًا . وقال الشَّافِعِيُّ : يَتَحَالَفَانِ ؟ [ ٢٨٧/٣ ع النُّنُّهُما اخْتَلَفَا في أَحَدِ عِوضَى العَقْدِ ، أَشْبَهَ ما لو اخْتَلَفَا في الثَّمَن . وهذا القَوْلُ أَتْيَسُ وأَوْلَى ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

١٦٦٥ – مسألة : ( وإن قال : بِعْتَنِي هذا . قال : بل هذا . حَلَفَ

فالقَوْلُ قَوْلُ البائع ِ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم الإنصاف به في « الهداية ِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي »، و « الهادِي »، و « الوَجيزِ »، و « إِذْراكِ الغايَةِ »، و « المُنَوِّرِ »، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » . وقيل : يتَحالَفان . اخْتارَه القاضي . وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً ، وصحَّحها . وقدَّمه في « التَّبْصِرَةِ » وغيرِها . قال الشَّارِحُ : هذا أُقْيَسُ وأُوْلَى – إِنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى . قال ف « التَّلْخيص »: هذا أُقْيَسُ. قال القاضي في « المُجَرَّدِ » - في بابِ المُزارَعَةِ ، وبابِ الدُّعاوَى والبِّيِّناتِ : إذا اخْتلَفَ المُتَبايِعان في قَدْرِ المَّبِيعِرِ ، تَحالَفا . ذكَرَه عنه في ﴿ التُّلْخيصِ ِ ﴾ .

> قوله : وإنْ قال : بِعْتَنِي هذا ؟ قِال : بل هذا . حلَف كُلُّ واحِدٍ منهما على ما أَنْكُرَه ، و لم يَثبُتْ بَيْعُ واحِدٍ منهما . هذا إحدى الطَّرِيقتَيْن ، وهي طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ

الشرح الكبير كُلُّ واحِدٍ منهما على ما أَنْكَرَه ، و لم يَثْبُتْ بَيْعُ واحِدٍ منهما ) وذلك مثلَ أَنْ يقولَ البائِعُ : بعْتُكَ هذا العَبْدَ . قال : بل بِعْتَنِي هذه الجارِيَةَ . لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يَدَّعِي عَقْدًا على عَيْنِ يُنْكِرُها المُدَّعَى عليه ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ . فإذا حَلَفَ البائِعُ : ما بِعْتُكَ هذه الجارِيَةَ . أُقِرَّتْ في يَدِه ، وإنْ كان مُدَّعِيها قد قَبَضَها رُدَّتْ عليه . وأما العَبْدُ ، فإن كان في يَدِ البائِعِ ، أَقِرَّ في يَدِه ، و لم يكُن للمُشْتَري طَلَبُه ؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه ، وعلى البائِع ِ رَدُّ الثَّمَن إليه ؛ لأنَّه لم يَصِلْ إليه المَعْقُودُ عليه . وإن كان في يَدِ المُشْتَرِي ، فعليه رَدُّه إلى البائِع ِ ؛ لأنَّه يَعْتَرِفُ أنَّه لم يَشْتَرِه ، وليس للبائِع ِ طَلَبُه إذا

الإنصاف هنا، وفي «الهادِي»، و «الهدايّة به، و «المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ،و « الشُّرْحِ ِ » ،و « إِدْراكِ الغايَةِ » ،و « الفائقِ » ،و « الحاوِى الكَبِيرِ » . والطَّرِيقَةُ الثَّانيةُ ، أنَّ حُكْمَ هذه المَسْأَلةِ ، حُكْمُ المَسْأَلةِ التي قبلَها . وهي المَنْصُوصَةُ عن أَحْمِدَ ، وهي طرِيقَةُ صاحِبِ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوس ٍ » . وقدَّمَها فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وأَطْلَقَ الطَّرِيقَتيْن في « الفُروعِ » .

فائدتان ؛ إحْداهما ، إذا قُلْنا : يتَحالَفان . وتَحالَفا ؛ فإنْ كان ما ادَّعاه البائعُ مَبِيعًا بيَدِ [ ٢/ ٨٨٥ ] المُشْتَرِي ، فعليه رَدُّه إلى البائع ِ ، وليس للبائع ِ طَلَبُه إذا بذَل له ثَمَنَه ؛ لاغْتِرافِه بَبَيْعِه ، وإنْ لم يُعْطِه ثَمنَه ، فله فَسْخُ البَيْعِ ِ ، واسْتِرْجاعُه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقال في « المُنتَخَبِ » : لا يَرُدُّه المُشْتَرِى إلى البائع ِ . وأمَّا إذا كان بَيدِ البائع ِ ؛ فإنَّه يُقَرُّ في يَدِه ، و لم يَكُنْ للمُشْتَرِي طَلَبُه ، وعلى البائع ِ رَدُّ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَه . وَقَالَ الْمُشْتَرِي: المنع لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ . وَالثَّمَنُ عَيْنٌ ، جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ

يذَلَ له(١) ثمنَه ؛ لاغتِرافِه بِبَيْعِه ، وإنْ لم يُعْطِه ثَمَنَه ، فله فَسْخُ البَيْع ِ السرح الكبير واسْتِرْجاعُه ؛ لتَعَذَّر النَّمَن عليه ، فملَكَ الفَسْخَ ، كَالُو أَفْلَسَ المُشْتَرى . وإن أقامَ كلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعُواهُ، ثَبَتَ العَقْدَانِ(٢)؛ لأُنُّهما لا يَتَنافَيانِ، فأُشْبَهَ ما لو ادَّعَى أَحَدُهما البّيْعَ فيهما جَمِيعًا ، وأَنْكَرَه الآخَرُ . وإن أقامَ أَحَدُهُما بَيِّنَةً دونَ الآخَر ، ثَبَتَ ما قامَتْ عليه البَيِّنَةُ دونَ الآخَر .

> ١٦٦٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ البَائِئُمُ : لا أُسَلِّمُ المَبِيعَ حَتَّى أَقْبَضَ ثَمَنَه . وقال المُشْتَرِى : لا أُسَلِّمُهُ حتى أَقْبِضَ المَبِيعَ ) وكان الثَّمَنُ

التَّمَنِ ، قَوْلًا واحدًا . وإِنْ أَنْكَرَ المُشْتَرِى بَيْعَ الأَمَةِ ، لم يَطَأُها البائعُ ؛ لأنَّه مُعْتَرفٌ الإنصاف بَيْعِها . نقَل جَعْفَرٌ ، هي مِلْكٌ لذاك ؛ أي المُشْتَرِي . قال أبو بَكْرٍ : لا يَبْطُلُ البَيْعُ بجُحُودِه . ويأتِي في الوَكالَةِ خِلافٌ خرَّجه في النِّهايَةِ مِنَ الطَّلاقِ . الثَّانيةُ ، لو ادَّعَي البَّيْعَ وَدفْعَ التَّمَنِ ، فقال : بل زَوَّجْتُك وقبَضْتُ المَهْرَ . فقدِ اتَّفَقا على إباحَةِ الفَرْجِر له ، وتُقْبَلُ دَعْوَى النِّكاحِ بيَمِينِه . وذكر أبو بَكْرٍ قَوْلًا ؛ تُقْبَلُ دَعْواه البَيْعَ بيَمِينِه ۖ . ويأتِي عكْسُها في أَوَائِل عِشْرَةِ النِّساءِ . ذكر هذه المَسْأَلَةَ المُصَنِّفُ أَوَاخِرَ باب ما إذا وصَل باإِقْرارِه ما يُغَيِّرُه . وتقدُّم في كتابِ البَيْع ِ ، في ، فَصْلُّ : السَّابعُ ، إذا اختلَفا في صِفَةِ المَبيع ِ .

قوله : وإنْ قال البائعُ : لا أُسَلِّمُ المَبيعَ حتى أَقْبضَ ثَمَنَه . وقال المُشْتَرى : لا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ر ١: « العقد » .

الشرح الكبير عَيْنًا أو عَرْضًا ( جُعِلَ بينهما عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ إليهما ) لأنَّ حَقَّ البائِعِ قد تَعَلَّقَ بعَيْنِ الثَّمَنِ ، كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّ المُشْتَرِى بعَيْنِ المَبِيعِ ، فاسْتَوَيَا ، وقد وَجَبَ لكُلِّ واحِدٍ منهما على الآخَرِ حَقٌّ قد اسْتَحَقَّ قَبْضَه ، فأُجْبِرَ كُلُّ واحِدٍ منهما على إيفاء صاحِبه حَقَّهُ . وهذا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وأَحَدُ أقوالِ الشَّافِعِيِّ . وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ البائِعَ يُجْبَرُ على تَسْلِيمِ المَبِيعِ أَوَّلًا . وهو قَوْلٌ ثانٍ للشَّافِعِيِّ . والأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لما ذَكَرْنا . وقال أبو حَنِيفَةَ ، ومالِكُ : يُجْبَرُ المُشْتَرِي على تَسْلِيمِ الثمَن ؟ (الأنَّ للبائِع ِ حَبْسَ المَبيع ِ على تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ، فلم يَكُنْ عليه التَّسْلِيمُ ' قبلَ الاسْتِيفَاء ، كالمُرْتَهِن . ولَنا ، أنَّ تَسْلِيمَ المَبِيع ِ يَتَعَلَّقُ به اسْتِقْرَارُ البّيع ِ وتَمامُه ، فكان تَقْدِيمُه أَوْلَى ، ويُخالِفُ الرَّهْنَ ، فإنَّه لا يَتَعَلَّقُ به مَصْلَحَةُ عَقْدِ الرَّهْنِ ،

الإنصاف أُسَلِّمُه حتى أُقْبِضَ المَبِيعَ . والثَّمَنُ عَيْنٌ ، جُعِلَ بينَهما عَدْلٌ ، يَقْبِضُ منهما ، ويُسَلِّمُ إليهما . وهذا المذهبُ ، وعليه جُمْهورُ الأصحاب . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَةِ الصُّعْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائق » ، و « القواعِدِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغْنِمي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، ما يدُلُّ على أنَّ البائعَ يُجْبَرُ على تَسْليمِ المَبِيعِ على الإطْلاقِ . فعلى المذهبِ ؛ يُسَلَّمُ المَبِيعُ أَوَّلًا ، ثم النَّمَنُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيل : بل يُسَلَّمُ إليهما معًا . ونقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ عن أحمدَ . وقيل : أَيُّهما يَلْزَمُهُ البَداءَةُ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . ذكرَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

وَإِنْ كَانَ دَيْنًا ، أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِى عَلَى القَسَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا .

والتَّسْلِيمُ هَ هَهَا يَتَعَلَّقُ به مَصْلَحَةُ عَقْدِ البَيْعِ ( وإن كان دَيْنًا ، أُجْبِرَ البَائِعُ الشرح الكبير على تَسْلِيمِ الشَّمَنِ ) لأَنَّ حَقَّ المُشْتَرِى على تَسْلِيمِ الشَّمَنِ ) لأَنَّ حَقَّ المُشْتَرِى تَعَلَّقَ بالذِّمَّةِ ، وتَقْدِيمُ ما تَعَلَّقَ المُشْتَرِى تَعَلَّقَ بالذِّمَّةِ ، وتَقْدِيمُ ما تَعَلَّقَ المُشْتَرِى تَعَلَّقَ بالذِّمَّةِ ، وتَقْدِيمُ ما تَعَلَّقَ المَائِعِ بَعَلَّقَ بالذِّمَّةِ ، وكذلك يُقَدَّمُ (٢) يُقَدَّمُ الدَّيْنُ الذي به الرَّهْنُ على ما فى الذِّمَّةِ ، وكذلك يُقَدَّمُ (٢) أَرْشُ الجِنَايَةِ على الدَّيْنِ ؛ لذلك . وقال أبو الذِّمَّةِ ، ومالكُ : يُجْبَرُ المُشْتَرِى أَوَّلًا على تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ، كالمسألةِ على البائِع التَّسْلِيمِ الثَّمَنِ ، كالمسألة قبلها ، وقد [ ٣/٨٨٧ و ] ذكرْنا ما يَدُلُّ على خِلافِه . إذا ثَبَتَ هذا وأوْجَبْنَا على البائِع التَّسْلِيمَ ، فسَلَّمَ ، فإنْ كان المُشْتَرى مُوسِرًا والثَّمَنُ حاضِرًا ،

فائدة : مَن قدَر منهما على التَّسْليم ، وامْتنعَ منه ، ضَمِنَه كغاصِب . الإنصاف

قوله: وإنْ كان دَيْنًا - يعْنِي ، في الذِّمَّةِ حالًا - أُجْبِرَ البائعُ على التَّسْلِيمِ ، ثم يُجْبَرُ المُشْتَرِي على تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كان حاضِرًا . يعْنِي ، في المَجْلِس . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : له حَبْسُه حتى يَقْبِضَ ثَمَنَه الحالَّ ، كما لو خافَ فَواتَه . واختارَه المُصَنِّفُ ، واختارَه في « الانتصارِ » . قالَه في « الفُروعِ » ، و « القواعِدِ » . فعلى ما اختارَه المُصَنِّفُ ، لو سلَّمَه البائعُ إلى في « الفُروعِ » ، و « القواعِدِ » . فعلى ما اختارَه المُصَنِّفُ ، لو سلَّمَه البائعُ إلى المُشترِي مِنَ التَّصَرُّفِ فيه . المُشترِي مِنَ التَّصَرُّفِ فيه . قال في « القواعِدِ » : وهو خِلافُ ما قالَه القاضي وأصحابُه ، في مَسْأَلَةِ الحَجْرِ القريب .

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ﴿ كَذَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : « تقديم » .

المنع وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا، أَوِ الْمُشْتَرِى مُعْسِرًا، فَلِلْبَائِع ِ الْفَسْخُ. وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ، حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِى فِي مَالِه كُلِّه حَتَّى يُسَلِّمَهُ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا ، احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ ِ الْفَسْخُ ، واحْتَمَلَ أَنَّ يُحْجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي .

الشرح الكبير أُجْبِرَ على تَسْلِيمِه ( وإنْ كان ) الثَّمَنُ ( غائِبًا ) عن البَلَدِ في مَسَافَةِ القَصْرِ ( أو ) كان ( المُشْتَرِي مُعْسِرًا ، فللبائِع ِ الفَسْخُ ) لأنَّ عليه ضَرَرًا في تَأْخِيرِ الثَّمَن ، فكان له الفَسْخُ والرُّجُوعُ في عَيْنِ مالِه ، كالمُفْلِس ( وإنْ كان ) الثَّمَنُ ( في ) بَيْتِه أو ( بَلَدِه ، حُجرَ على المُشْتَرى في ) المَبيع وسائِر ( مالِه حتى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ) لَعَلَّا يَتَصَرَّفَ في مالِه تَصَرُّفًا يَضُرُّ بالبائِع ِ ( وإن كان غائبًا عن البلَّدِ قريبًا ) دونَ مَسافَةِ القَصْرِ ( فللبَائِع ِ الفَسْخُ ) في أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في تَأْخِيرِ الثَّمَنِ ، أَشْبَهَ المُفْلِسَ . والثاني ،

الإنصاف

فائدة : لو كانَ الخِيارُ لهما ، أو لأحدِهما ، لم يَمْلِكِ البائعُ المُطالَبةَ بالنُّقْدِ . ذَكَرَهالقاضي في الإِجاراتِ مِن « خِلافِه » . وصرَّح به الأَزْجِيُّ في « نِهايَتِه » . ولا يَمْلِكُ المُشْتَرِى قَبْضَ المَبِيعِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ ، بدُونِ إِذْنٍ صَريحٍ مِنَ البائع ِ . نصَّ على (١) ما قالَه في ﴿ القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والأَرْبَعِين ﴾ .

قوله : وإنْ كان غائبًا بَعِيدًا ، أو المشْتَرِى مُعْسِرًا ، فللبائع ِ الفَسْخُ . هذا المذهبُ . قطَع به الجُمْهُورُ ، منهم صاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : له الفَسْخُ مع إعْسارِه فقط ، أو يَصْبِرُ مع الحَجْرِ عليه . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُباعَ المَبِيعُ . وقيل : وغيرُه مِن مالِه ، في وَفاءِ ثَمَنِه إذا تَعَذَّرَ لِإغْسارِ أو بُعْدٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ عليه ﴾ .

لا يَثْبُتُ له خِيارُ الفَسْخِ ؛ لأنَّه كالحاضِر . فعلى هذا ، يُحْجَرُ على الشرح الكبير المُشْتَرى ، كما لو كان في البَلَدِ . وهذا كُلُّه مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وقال شَيْخُنا('): ويَقْوَى عِنْدى أَنَّه لا يَجِبُ على البائِع ِ تَسْلِيمُ المَبِيع ِ حتى يُحْضِرَ الثَّمَنَ ويَتَمَكُّنَ مِن تَسْلِيمِه ؛ لأنَّ البائِعَ إنَّما رَضِيَ ببَذْلِ المَبيع ِ بالثَّمَن ، فلا يَلْزَمُه دَفْعُه قبلَ حُصُولِ عِوَضِه ، ولأنَّ المُتَعاقِدَيْنِ سَواءٌ في المُعَاوَضَةِ ، فيَسْتَويانِ في التَّسْلِيم . وإنَّما يُؤَثِّرُ ما ( ﴿ ذَكُره في التَّرْجيحِ ٢ ) في تَقْدِيم ِ التَّسْلِيم مع خُضُورِ العِوَضِ الآخَرِ ؛ لعَدَم الضَّرَرِ فيه ، أمَّا مع الخَطَرِ ٣ المُحْوجِ إلى الحَجْرِ ، أو المُجَوِّزِ الفَسْخَ ، فلا يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ . ولأَنَّ شَرْعَ الحَجْرِ لا يَنْدَفِعُ به الصَّرَرُ ؛ لأَنَّه يَقِفُ على الحاكِم ،

تنبيه : قديُقالُ : ظاهِرُ قَوْلِه : والمُشْتَرى مُعْسِرًا . أَنَّه سواءٌ كان مُعْسِرًا به كلَّه ، الإنصاف أو ببَعضِه . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقيل : لابُدَّ أنْ يكونَ مُعْسرًا به كلِّه . قدَّمه في « الرِّعاية » .

ويَتَعَذَّرُ ذلك في الغالِب . ولأنَّ ما أَثْبَتَ الحَجْرَ والفَسْخَ بعدَ التَّسْلِيمِ ،

فائدة : لو أَحْضَرَ نِصْفَ الثَّمَن ، فهل يأْخُذُ المَبيعَ كلَّه أو نِصْفَه ؟ أَوْ لا يأْخُذُ شيئًا حتى يَزِنَ الباقِيَ ؟ أو يفْسَخُ البَيْعَ ويَرُدُّ ما أَخَذَه ؟ قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا . وقيل : نَقْدُ بعضِ الثَّمَنِ لا يَمْنَعُ الفَسْخَ . انتهى . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وإِنْ أَحْضَرَ نِصْفَ ثَمَنِه ، فقيل : يأُخُذُ المَبِيعَ . وقيل : نِصْفَه . وقيل : لا يَسْتَحِقُّ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٨٧/٦ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ر ۱: « ذكرنا من الرد » .

<sup>(</sup>٣) في م: « الحظر ».

الشرح الكبير أوْلَى أَنْ يَمْنَعَ التَّسْلِيمَ ؟ لأَنَّ المَنْعَ أَسْهَلُ مِن الرَّفْعِ ، والمَنْعُ قبلَ التَّسْلِيم أَسْهَلُ مِن المَنْعِ بَعْدَه ، ولذلك مَلَكَتِ المَرْأَةُ مَنْعَ نَفْسِها مِن التَّسْلِيم قبلَ قَبْض صَداقِها ، و لم تَمْلِكُه بعدَ التَّسْلِيم ، على أَحَدِ الوَجْهَيْن . وكُلُّ مَوْضِع ٍ قُلْنا : له الفَسْخُ . فإنَّه يَفْسَخُ بغير حُكْم حاكِم ؟ لأنَّه فَسْخُ للبَيْع ِ لتَعَذُّر ثَمَنِه ، فِمَلَكُّهُ البائِعُ ، كالفَسْخِ في عَيْنِ مالِه إذا أَفْلَسَ المُشْتَرِي . وكُلُّ مَوْضِع ٍ قلنا : يُحْجَرُ عليه . فذلك إلى الحاكِم ؛ لأنَّ وِلايةَ الحَجْرِ إليه .

فصل : فإن هَرَبَ المُشْتَرِي قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ، وهو مُعْسِرٌ ، فللبَائِعِ الفَسْخُ فِي الحال ؛ لأنَّه يَمْلِكُ الفَسْخَ مع خُضُورِه ، فمَعَ هَرَبِه أَوْلَى . وإن كَانَ مُوسِرًا ، أَثْبَتَ البائِعُ ذلك عند الحاكِم ، ثم إنْ وَجَدَ الحاكِمُ له مالًا قضاه ، وإلَّا باعَ المَبِيعَ ، وقَضَى ثَمَنَه منه ، وما فَضَلَ فللمُشْتَرِى ، وإنْ أَعْوَزَ ، فَفَى ذِمَّتِه . قال شَيْخُنا (١) : ويَقْوَى عِنْدِى أَنَّ للبائِع ِ الفَسْخَ بكُلِّ حالٍ ؟ لأنَّا أَبَحْنَا له الفَسْخَ مع حُضُورِه إذا كان الثَّمَنُ بَعِيدًا عن البَلَدِ ؟ للضَّرَرِ في التَّأْخِيرِ ، فه ٰهنا مع العَجْزِ عن الاسْتِيفاءِ بكُلِّ حالِ أَوْلَى . ولا َ

مُطَالَبَةً بَثَمَن ِ وَمُثَمَّن مِع خِيارِ شَرْطٍ . انتهى . قلتُ : أمَّا أَخْذُ المَبِيعِ كلِّه ، ففيه ضَرَرٌ على البائع ِ ، وكذا أُخْذُ نِصْفِه ؛ للتَّشْقِيص ، فالأَظْهَرُ ، أَنَّه لا يأْخُذُ شيئًا مِنَ المَبِيعِ حتى يأْتِيَ بجميع ِ الثَّمَن ِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ومِثْلُه المُؤْجِرُ بالنَّقْد في الحالُ .

تنبيه : مفْهومُ قَوْلِه : والمُشْتَرِى مُعْسِرًا . أنَّه لو كان مُوسِرًا مُماطِلًا ، ليسَ له

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٨٨/٦ .

يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ برَفْع ِ الأُمْرِ إلى الحاكِم ؛ لأنَّه قد يَعْجزُ عن إِثْبَاتِه عِنْدَه ، الشرح الكبير وقد يكونَ المَبِيعُ في مكانٍ لا حاكِمَ فيه ، والغالِبُ أنَّه لا يَحْضُرُه مَنْ يَعْرِ فُه الحاكِمُ بالعَدَالَةِ ، فإحالَتُه على هذا تَضْييعٌ لمالِه . وهذه الفُرُوعُ تُقَوِّى ما ذَكُوْتُه ، من أنَّ للبائِع ِ مَنْعَ المُشْتَرِي [ ٢٨٨/٣ ] مِن قَبْض ِ المَبِيع ِ قبلَ إحْضار ثُمَنِهِ ؟ لما في ذلك من الضَّرَرِ .

فصل: وليس للبَائِع ِ الامْتِنَاعُ مِن تَسْلِيم ِ المَبِيع ِ بعد قَبْض ِ الثَّمَن ِ

الفَسْخُ . (اوهو الصَّحيحُ في الحالُّ ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا الشَّيْخَ الإنصاف تَقِيُّ الدِّينِ ؛ فإنَّه قال : له الفَّسْخُ ' ) . قلتُ : وهو الصَّوابُ .

> قوله : وإنْ كان في البَلَدِ ، حُجِرَ على المُشْتَرِي في مالِه كُلِّه ، حتى يُسَلِّمَه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : له الفَسْخُ .

> قوله : وإنْ كان غائبًا عن ِ البَلَدِ قَرِيبًا ، احْتَمَل أَنْ يَثْبُتَ للبائع ِ الفَسْخُ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في « نِهايَتهِ » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الهادِي » . واحْتَمَلَ أَنْ يُحْجَرَ على المُشْتَرِي مِن غيرِ فَسْخٍ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروعِ » . وجزَم به ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ [ ٢/ ٨٨ظ] ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » .

> فائدتان ؟ إحداهما ، لو كان الثَّمَنُ مُؤَّجَّلًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ المَبيعَ لا يُحْبَسُ عن ِ المُشْتَرِي . نصَّ عليه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ \* ) . وقيل : يَحْبِسُه إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

المَنع وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ ، وَتَغَيُّر مَا تَقَدَّمَتْ رُوْيَتُهُ . وَقَدْ ذَكُرْ نَاهُ .

الشرح الكبير لأُجْل الاسْتِبْراء . وبهذا قال أبو جَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وحُكِيَ عن مالِكِ في القَبِيحَةِ . وقال في الجَميلَةِ : يَضَعُها على يَدَىْ عَدْلِ حتى تُسْتَبْرَأُ ؛ لأَنَّ التُّهْمَةَ تَلْحَقُه فيها ، فمُنِعَ منها . ولَنا ، أنَّه بَيْعُ عَيْن لا خِيارَ فيها(١) ، قد قَبَضَ ثَمَنَها ، فَوَجَبَ تَسْلِيمُها ، كسائِرِ المَبِيعاتِ ، وما ذَكَرَه مِن التُّهْمَةِ لا يُمَكِّنُه مِن المَنْعِ ، كالقَبيحَة . ولأنَّه إنْ كان اسْتَبْرَأُها قبلَ بَيْعِها ، فاحْتِمالُ وجُودِ الحَمْلِ منها بَعِيدٌ نادِرٌ ، وإن كان لم يَسْتَبْرِ نُها ، فهو الذي تَرَكَ التَّحَفُّظَ لنَفْسِه . ولو طالَبَ المُشْتَرِى البائِعَ بكَفِيلِ ، لئَلَّا تَظْهَرَ حامِلًا ، لم يكُنْ له ذلك ؛ لأنَّه تَرَكَ التَّحَفُّظَ لنَفْسِه حالَ العَقْدِ ، فلم يَكُنْ له كَفِيلٌ ، كَمَا لُو طَالَبَ كَفِيلًا بِالثَّمَنِ المُؤَّجِّلِ .

١٦٦٧ – مسألة : ﴿ وَيَثْبُتُ الْخِيارُ للخُلْفِ فِي الصِّفَةِ ، وتَغَيُّر ما تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُه . وقد ذَكَرْنَاهُ ) في الفَصْل السادِس (٢) ، مِن كتاب البَيْع ِ بما يُغْنِي عن إعادَتِه .

أَجَلِه . جزَم به في « الرِّعايَةِ » ، و « الوَجيزِ » . قال في « الفُروعِ » : اختارَه الشَّيْخُ . يعَنِي به المُصَنِّفَ . الثَّانيةُ ، مِثْلُ البائع ِ - في هذه الأحْكام ِ - المؤجِرُ بالنَّقْد ف الحالُّ . قالَه في « الوَجيزِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهما .

<sup>(</sup>١) في ق : « فيه » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في صفحة ٩٤ .

فصل : وَمَن اشْتَرَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى المنع يَقْبِضَه . وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ِ ، إِلَّا أَنْ يُتْلِفَهُ آدَمِيٌّ ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِى بَيْنَ فَسْخِ ِ الْعَقْدِ ، وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ وَمُطَالَبَةِ مُتلفه بلكله .

فصل: قال ، رَضِيَ اللهُ عنه: ﴿ وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ، لَم الشرح الكبير يَجُزْ بَيْعُهُ حتى يَقْبِضَه . وإن تَلِفَ قبلَ قَبْضِه ، فهو مِن مالِ البائِع ِ ، إلَّا أَنْ يُتْلِفَه آدَمِيٌ ، فَيُخَيَّرُ المُشْتَرِي بينَ فَسْخِ العَقْدِ ، وإمْضَائِه ومُطَالَبَةِ مُتْلِفِه بِبَدَلِه ) وعنه ، في الصُّبْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ أَنَّه يَجُوزُ بَيْعُها قبلَ قَبْضِها ، وإن تَلِفَتْ ، فهي مِن ضَمانِ المُشْتَرِي . ظاهِرُ المَذْهَبِ ، أَنَّ المَكِيلَ والمَوْزُونَ لا يَدْخُلُ فِي ضِمَانِ المُشْتَرِي إِلَّا بِقَبْضِه . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ وكذلك قال في المَعْدُودِ ، سواءٌ كان مُتَعَيِّنًا كالصُّبْرَةِ ، أو غيرَ مُتَعَيِّن ِ كَقَفِيزٍ منها . وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ . ونحوُه قولُ إسحاقَ . ورُوِيَ عن عثمانَ بن ِ عَفَّانَ ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيُّبِ ، والحَسَنِ ، والحَكَمِ ، وحَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيْمانَ ، أنَّ كُلُّ مَا بِيعَ عَلَى الكَيْلِ وَالْوَزْنِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهُ ، وَمَا لَيْسَ بَمَكِيلٍ

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، ظاهِرُ قَوْلِه : ومَن اشْتَرَى مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا . أَنَّه سواءٌ كان الإنصاف مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، مَحَلَّ ذلك ، إذا كان مَطْعُومًا ، مَكِيلًا أو مَوْزُونًا . وعنه ، مَحَلُّ ذلك في المَطْعُومِ ، سواءٌ كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، أَوْ لا . الثَّاني ، أَناطَ المُصَنِّفُ - رَحِمَهُ الله - الأَحْكَامَ بِمَا يُكَالُ ويُوزَنُ ، لا بما بِيعَ بكَيْلِ أو وَزْنٍ ، فدخل - في قوْلِه : ومَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا أو مَوْزُونًا - الصُّبْرَةُ . وهو إحْدَى الرُّوايتَيْن . وهي طريقَةُ الخِرَقِيِّ ، والمُصَنِّفِ ،

الشرح الكبير ولا مَوْزُونٍ يجوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه . وقال القاضِي وأصحابُه : المرادُ بالمَكِيل والمَوْزُونِ والمَعْدُودِ ، ما ليس بمُتَعَيِّن ِ ، كالقَفِيز مِن صُبْرَةٍ ، والرَّطْلِ من زُبْرَةٍ (١) ، فأمَّا المُتَعَيِّنُ فيَدْخُلُ في ضَمانِ المُشْتَرِي ، كالصُّبْرَةِ يَبِيعُها مِن غير تَسْمِيَةِ كَيْلٍ . وقد نُقِلَ عن أحمدَ نحوُ ذلك ، فإنَّه قال في روَايَةِ أَبِي الحَارِثِ ، فِي رَجُلِ اشْتَرَى طَعامًا ، فطَلَبَ مَن يَحْمِلُه ، فرَجَعَ وقد احْتَرَقَ : فهو من مالِ المُشْتَرى . وذكر الجُوزْجَانِيُّ عنه في مَن اشْتَرَى ما في السَّفِينَةِ صُبْرَةً ، ولم يُسَمِّ كَيْلًا : فلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَ فيها ، ويَبيعَ ما شاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بينهما كَيْلٌ ، فلا يُولِّي حتى يُكَالَ عليه . ونحوَ هذا قال مالِكٌ ، فإنَّه قال فيما بيعَ من الطَّعامَ مُكَايَلَةً أو مُوَازَنَةً : لم يَجُزْ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه . وما بِيعَ مُجَازَفَةً ، أو بيعَ من غير الطّعام مُكَايَلَةً أو مُوازَنَةً : جازَ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه . وَوَجْهُ ذلك ، [ ٢٨٩/٣ ] ما رَوَى الأَوْزَاعِيُّ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن حَمْزَةَ بنِ عبدِ الله ِبنِ عمرَ ، أنَّه سَمِعَ عبدَ الله ِبنَ عمرَ يقولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ ما أَدْرَكَتُه الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا ، فهو مِن مال

الإنصاف والشَّارِحِ. ونَصرَه القاضي ، وأصحابُه . وذكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ظاهِرَ المذهب . (٢ وصحَّحَه في « النَّظْم ٣ ٢ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ الحُكْمَ مَنُوطٌ . بذلك ، إذا بيعَ بالكَيْل أو الوَزْنِ ، لا بما بيعَ مِن ذلك جُزافًا ، كالصُّبْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ . وهي طَرِيقَةَ صاحِبِ « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرهم ، وصاحِب « الفُروعِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: ( زبدة ) . والزبرة : القطعة الضخمة .

<sup>(</sup>۲ - ۲)زیادة من : ش .

المُبْتَاعِ . رَواهُ البُخارِيُّ (١) عن ابن عمرَ ، مِن قولِه ، تَعْلِيقًا . وقَوْلُ الشرح الكبير الصَّحَابِيِّ: مَضَتِ السُّنَّةُ . يَقْتَضِى سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . ولأنَّ المَبِيعَ المُعَيَّنَ لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، فكانَ مِن مال المُشْتَرى ، كغير المَكِيلِ والمَوْزُونِ . ونُقِلَ عن أحمدَ ، أنَّ المَطْعُومَ لا يَجُوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ، سواءً كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا ، أو لم يَكُنْ . فعَلَى هذا ، يَخْتَصُّ ذلك بالمَطْعُوم في أنَّه لا يَدْخُلُ في ضَمانِ المُشْتَرِي إِلَّا بقَبْضِه ، فإنَّ التُّرْمِذِيَّ رَوَى عن أَحْمَدَ أَنَّهَ أَرْخَصَ فِي بَيْعٍ مِ اللَّا يُكَالُ ولا يُوزَنُ مِمَّا لا يُؤْكَلُ ولا يُشْرَبُ قَبَلَ قَبْضِه . وقال الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَبا عَبدِ اللهِ عن قَوْلِه : نَهَى عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (٢) . قال : هذا في الطَّعَامِ وما أَشْبَهَه مِن مَأْكُولِ أو مَشْرُوبٍ ، فلا يَبيعُه حتى يَقْبضَه . وقال ابنُ عبدِ البَرِّ " : الأُصَحُّ عن أَحْمَدَ بن ِ حَنْبَل ٍ أَنَّ الذي يُمْنَعُ مِن بَيْعِه قبلَ قَبْضِه هو الطَّعامُ . وذلك لأنَّ

وقال : هذا المذهبُ . قال في « التَّلْخيص » : هذه الرِّوايَةُ أَشْهَرُ . وهي اخْتيارُ أكثر الإنصاف الأصحاب ، وهي الرِّو ايَهُ التي ذكرَها المُصَنِّفُ بقَوْلِه : وعنه في الصُّبْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ ، أَنَّه يجوزُ بَيْعُها قبلَ قَبْضِها ، وإنْ تَلِفَتْ ، فهي مِن ضَمانِ المُشْتَرِي . وأَطْلَقهما في « الحاوى الكَبير » . الثَّالثُ ، في اقْتِصار المُصَنِّفِ على المَكِيل والمَوْزُونِ ، إشْعارٌ ، بأنَّ غيرَهما ليس مِثْلَهما في الحُكْم ، ولو كان مَعْدُودًا ، أو مَذْرُوعًا . وقد صرَّح به في قوْلِه : وما عدا المَكِيلَ والمَوْزُونَ ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه . وهو وَجْهٌ .

<sup>(</sup>١) في : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ، أو مات قبل أن يقبض ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٠/٣ . ووصله الدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الاستذكار ١٥٤/١٥٣، ١٥٤.

الشرح الكبير النَّبِيَّ عَيْلِكُ نَهَى عن بَيْع ِ الطَّعامِ قبلَ قَبْضِه (١) . فمَفْهُومُه إباحَةُ بَيْع ِ ما سِواهُ قبلَ قَبْضِه . ورَوَى ابنُ عمرَ ، قال : رَأَيْتُ الذين يَشْتَرُونَ الطَّعامَ مُجازَفَةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا أَنْ يَبيعُوه حتى يُؤْوُوهُ إلى رِحالِهم . وهذا نَصُّ في بَيْع ِ المُعَيَّن ِ . وعُمُومُ قولِه عليه السّلامُ : « مَن ِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَه » . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ولمُسْلِم (١) ،

الإنصاف قدَّمه في « الشُّرْحِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وظاهِرُ المذهب ، أنَّ المَعْدُودَ كالمَكِيل والمَوْزُونِ . قالَه في « الفُروعِ » . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ« التُّلْخـيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الحاوِى الكَبِيرِ » . وقال : لا تخْتَلِفُ الرِّوايَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض ... ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٠، ٨٩/٣ . ومسلم ، في : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، من كتـاب البيوع . صحيح مسلم ٣/١١٠ . وأبو داود ، في : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٥٢/٢ . والنسائي ، في : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٥١/٧ ، ٢٥٢ . والإمام مالك ، في : باب بيع العينة وما يشبهها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٤٢ .

والثاني أخرجه البخاري ، في : باب الكيل على البائع والمعطى ، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٨/٣ – ٩٠ . ومسلم ، في : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٩/٣ ، ١١٦٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥١/٢ ، ٢٥٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩١ . والنسائي ، في : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥١/٧ ، ٢٥٢ . وابن ماجه ، في : باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤٩/٢ . والإمام مالك ، في : باب العينة وما يشبهها ، من كتاب البيوع . الموطأ ٦٤٠/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند (٣) تقدم تخريجه في المتفق عليه في صفحة ١٤٢.

عن ابن عمرَ ، قال : كُنَّا نَشْتَرِي الطُّعامَ مِن الرُّكْبانِ جُزَافًا ، فَنَهانَا رَسُولُ الشرح الكبر الله عَيْرِاللَّهِ أَنْ نَبِيعَه حتى نَنْقُلَه مِن مكانِه . وقال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ مَن اشْتَرَى طَعامًا فليس له أنْ يَبيعَه حتى يَسْتَوْفِيَه ، ولو دَخَلَ في ضَمانِ المُشْتَرِي ، جازَ له (١) بَيْعُه والتَّصَرُّفُ فيه ، كما بعدَ قَبْضِه . وهذا يَدُلُّ على تَعْمِيمِ المَنْعِ فِي كُلِّ طَعَامٍ ، مع تَنْصِيصِه على البّيْعِ مُجازَفَةً بالمَنْع ِ ، وهو خِلافُ قَوْلِ القاضِي وأَصْحابِه ، ويَدُلُّ بمَفْهُومِه على أنَّ ما عَدا الطّعامَ يُخالِفُه في ذلك .

> فصل : وكُلُّ ما لا يَدْخُلُ في ضَمانِ المُشْتَرِي إِلَّا بِقَبْضِه ، لا يَجُوزُ له بَيْعُه حتى يَقْبضَه . وقد ذَكَرْنا ذلك ، وذَكَرْنا الذي يَحْتَاجُ إلى قَبْضِ ، والخِلافَ فيه ، لِما ذَكَرْنَا مِن الأحادِيثِ . ولأنَّه مِن ضَمانِ بائِعِه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالسَّلَم ِ ، و لم نَعْلَمْ بينَ أهْلِ العِلْمِ في ذلك خِلافًا ، إلَّا ما

فيه . والمَشْهُورُ في المذهب ، أنَّ المَذْرُوعَ كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ . قالَه في الإنصاف « الفُروع ِ » . وقطَع به في « التَّلْخيص ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الحاوى الكَبير » ، وغيرهم .

> قوله : لم يَجُزْ بَيْعُه حتى يَقْبضَه . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ بَيْغُه لبائعِه . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وجوَّز التَّوْلِيَةَ فيه والشُّرِكَةَ ، وخرَّجه مِن بَيْع ِ دَيْن ِ . والمذهبُ خِلافُ ذلك ، وعليه الأصحابُ .

> تنبيه : ظاهِرُ قُوْلِه : لم يَجُزْ بَيْعُه . أَنَّه ملَكَه بالعَقْدِ ، ولكِنْ هـو مَمنُوعٌ مِن بَيْعِه قبلَ قَبْضِه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نقَلَه ابنُ مُشَيْشِ وغيرُه ، وعليه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير حُكِي عن البَتِّيِّ أَنَّه قال(١): لا بَأْسَ ببَيْع ِ كُلِّ شيءٍ قبلَ قَبْضِه . قال ابنُ عبدِ البَرِّ(٢) : وهذا قولٌ مَرْدُودٌ بالسُّنَّةِ والحُجَّةِ المُجْمِعَةِ على الطُّعامِ ، وأَظُنُّه لم يَبْلُغُه الحَدِيثُ ، ومثلُ هذا لا يُلْتَفَتُ إليه .

فصل : والمَبِيعُ بصِفَةٍ ، أو برُوْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ، مِن ضمانِ البائِع ِ حتى يَقْبِضُه المُبْتَاعُ ، فعلى هذا ، لا يَجُوزُ بَيْعُه [ ٢٨٩/٣ ع ] قبلَ قَبْضِه ؛ لأَنَّه يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، فجَرَى مَجْرَى المَكِيل والمَوْزُونِ .

الإنصاف الأصحابُ ، وحكَاه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْماعًا . وذكَر في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ روايةً ؛ أَنَّه لا يَمْلِكُه بالعَقْدِ . ذكرَها في مَسْأَلَةِ نَقْلِ المِلْكِ زَمَنَ الخِيارِ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، مِلْكُ البائع ِ فيه قائمٌ حتى يُوَفِّيه المُشْتَرى .

فائدتان ؟ إحداهما ، يَلْزَمُ البَيْعُ بالعَقْدِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقيلَ ف قَفِيز مِن صُبْرَةٍ ، ورَطْل ِ مِن زُبْرَةٍ : لا يَلْزَمُ إلَّا بقَبْضِه . وقال القاضي في مَوْضِعٍ مِن كلامِه : ما يَفْتَقِرُ إِلَى القَبْضِ ، لا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبْضِه . ذَكَرَه الزَّرْكَشِيُّ . وقال في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ : يَلْزَمُ البَيْعُ بِكَيْلِه ووَزْنِه . ولهذا نقولُ : لكُلِّ واحدٍ منهما الفَسْخُ بغير اخْتِيار الآخَرِ ، ما لم يَكِيلا أو يَزِنا . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال : فيَتَّجهُ إِذَنْ في نَقْلِ المِلْكِ رِوايَتا الخِيار . وقال ف ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ : ولا يُحِيلُ به قبلَه . وقال : غيرُ المَكيل والمَوْزُونِ كَهُما ، في رِوايَةٍ . وتقدُّم التَّنبِيهُ على ذلك أوَّلَ البابِ ، عندَ قولِه : ولكُلِّ واحدٍ مِنَ المُتبايعين الخِيارُ مَا لَمْ يَتَفَرُّقا بِأَبْدانِهِما . الثَّانيةُ ، المَبِيعُ برُوْيَةٍ أُو صِفَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ، مِن ضَمانِ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ر ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستذكار ٢٠/٢٥ .

فصل: وما يَحْتَاجُ إلى القَبْضِ إذا تَلِفَ قبلَ قَبْضِه ، فهو مِن ضَمانِ الشرح الكبير البائِع ِ . فإنْ تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ ، بَطَلَ العَقْدُ ، ورَجَعَ المُشْتَرِي بالثمَنِ وإن تَلِفَ(١) بفِعْلِ المُشْتَرِى ، اسْتَقَرَّ عليه الثمَنُ ، وكان كالقَبْضِ ؛ لأَنَّه تَصَرُّفَ فيه . وإن أَتْلَفَه أَجْنَبيٌّ ، لم يَبْطُل العَقْدُ ، على قِياسِ قَوْلِه في الجائِحَةِ ، ويَثْبُتُ للمُشْتَرِي الخِيَارُ بينَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ بالثَّمَنِ ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِ البائِعِ ِ ، فهو كَحُدُوثِ العَيْبِ في يَدِه ، وبين البَقاءِ على العَقْدِ ومُطَالَبَةِ المُتْلِفِ بالمِثْلِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وبالقِيمَةِ إِنْ لَم يَكُنْ مِثْلِيًّا .

البائع ِ ، حتى يَقْبِضَه المُشْتَرِى ، ولا يجوزُ للمُشْتَرِى التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، الإنصاف مَكِيلًا ، أو مَوْزُونًا ، أو غيرَهما .

> تنبيه : ظاهِرُ قولِه : لم يَجُزْ بَيْعُه حتى يَقْبِضَه . جَوازُ التَّصَرُّفِ فيه بغيرِ البَيْعِ ِ . وهو اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، وتقدَّم أنَّه اخْتارَ جَوازَ بَيْعِه لبائعِه ، وجَوازَ التَّوْلِيَةِ فيه ، والشَّرِكَةِ ، وهنا مسَائِلُ ؛ منها ، العِتْقُ . ويصِحُ ، رِوايَةً واحدَةً . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إِجْمَاعًا . ومنها ، رَهْنُه وهِبَتُه بلا عِوَضٍ ، بعدَ قَبْضِ ثَمَنِه . وفي جَوازِها وَجْهان . وأَطْلَقهما[ ٨٩/٢ ] في « الفُروع ِ » . ظاهِرُ ما قطَع به المُصَنّفُ في بابِ الرَّهْنِ ، عدَمُ جَوازِ رَهْنِه ؛ حيثُ قال : ويجوزُ رَهْنُ المَبِيعِ عِيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، قبلَ قَبْضِه . قال في « التَّلْخِيص » : ذكَّر القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، أنَّه لا يصِحُّ رَهْنُه . قال في « القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والخَمْسِين » : قال القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيل : لا يجوزُ رَهْنُه ، ولا هِبَتُه ، ولا إجارَتُه قبلَ القَبْض ، كالبَيْعِ . ثم ذكر في الرَّهْن - (أوهو ظاهِرُ كلامِه في المُرْتَهَنِ ) - عن

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: « بان » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

الشرح الكبير وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا . وإنْ أَتْلَفَه البائِعُ ، فقال أَصْحَابُنا : الحُكْمُ فيه كما لو أَتْلَفَه أَجْنَبِيٌّ . وقال الشَّافِعِيُّ : يَنْفَسِخُ العَقْدُ ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لا غيرُ ؛ لأَنَّه تَلَفٌّ يَضْمَنُه بِهِ البائِعُ ، أَشْبَهَ تَلَفَه بَفِعْلِ اللهِ تَعَالَى . وَفَرَّقَ أَصْحَابُنا بينهما ؛ لكُوْنِه إِذَا تَلِفَ بَفِعْلِ اللهِ تَعَالَى ، لم يُوجَدْ مُقْتَض لِلضَّمَانِ سِوَى حُكْم العَقْدِ ، بخِلافِ ما إذا أَتْلَفَه ، فإنَّ إِتْلَافَه يَقْتَضِي الضّمانَ بالمِثْلِ ، وحُكْمَ العَقْدِ يَقْتَضِي الضّمانَ بالثَّمَنِ ، فكانتِ الخِيرَةُ إلى المُشترى في التَّضْمِين بأيِّهما شاء .

الإنصاف الأصحابِ، أنَّه يصِحُّ رَهْنُه قبلَ قَبْضِه . انتهى . وقطَع في ﴿ الحَاوِي الكَبِيرِ ﴾ ، أنَّه لا يصِحُّ رَهْنُه ولا هِبَتُه . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، في هذا البابِ . واخْتارَ القاضي الجَوازَ فيهما . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . قال في ﴿ التَّلْخيص ﴾ أيضًا : وذكر القاضي ، وابنُ عَقِيل ، في مَوْضِع إ آخَرَ ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْ قُبِضَ ، صحَّ رَهْنُه وتقدُّم كلامُهما فيما نقَلاه عن ِ الأصحابِ. وللأصحابِ وَجْهٌ آخَرُ ، بجَوازِ رَهْنِه على غيرِ ثَمَنِه . قالَه في « القَواعِدِ » وغيرِه . وقدَّم في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرِهم ، صِحَّةَ رَهْنِه . وصحَّحه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و « الفائقِ » . ذكَرُوا ذلك في باب الرَّهْن . ويأْتِي هناك بأُتَّمَّ مِن هذا . ومنها ، الإِجارَةُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّها لا تصِحُّ مُطْلَقًا . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : يَصِحُّ مِن بائعِه . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ومنها ، الوَصِيَّةُ به ، والخُلْعُ عليه . فجَوَّزه أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وفي طَريقةِ بعض ِ أصحابِنا ، يصِحُّ تَزْوِيجُه به . واخْتَارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قال في ﴿ القَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والخَمْسِينِ ﴾ : ومِنَ

فصل : وإنْ تَعَيَّبَ في يَدِ البائِع ِ ، أو تَلِفَ بَعْضُه بأَمْرٍ سَماوِئٌ ، الشرح الكبير فالمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بينَ أُخْذِهِ ناقِصًا ولا شيءَله ، وبينَ فَسْخِ العَقْدِ والرُّجُوعِ بالثَّمَن ؟ لأنَّه إِنْ رَضِيَه مَعِيبًا ، فكَأنَّه اشْتَرَى مَعِيبًا عالِمًا بعَيْبه ، لا يَسْتَحِقُّ شيئًا مِن أَجْلِ العَيْبِ . وإنْ فَسَخَ العَقْدَ ، لم يكُنْ له أَكْثَرُ مِن الثَّمَنِ ؛ لأَّنَّه لو تَلِفَ المَبيعُ كُلُّه ، لم يَكُنْ له أَكْثَرُ مِن النَّمَن ، فإذا تَعَيَّبَ أو تَلِفَ بَعْضُه ،

الأصحابِ مَن قطَع بجَوازِ جَعْلِه مَهْرًا ؛ مُعَلِّلًا بأنَّ ذلك غَرَرٌ يَسِيرٌ ، فَيُغْتَفَرُ في الإنصاف الصَّداقِ . ومنهم المَجْدُ . انتهى . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا يصِحُّ جَعْلُه مَهْرًا . واخْتارَ أيضًا جَوازَ التَّصَرُّفِ فيه بغيرِ بَيْعٍ . وظاهِرُ كلام ِ الأَكْثَرِ –وصرَّح به كثيرٌ منهم – عدُّمُ الجَوازِ.

> قوله : وإنْ تَلِفَ قبلَ قَبْضِه فهو مِن مالِ البائع ِ . اعلمْ أنَّه إذا تَلِفَ كلُّه ، وكان بَآفَةٍ سَماويَّةٍ ، انْفَسخَ العَقْدُ ، وكان مِن ضَمانِ بائعِه . وكذا إنْ تَلِفَ بعضُه ، لكِنْ هل يُخَيَّرُ المُشْتَرِي في باقِيه ، أو يَفْسَخُ ؟ فيه رِوايَتا تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . وقد تقدَّم المذهبُ منهما . قال الزَّرْكَشِيُّ . ظاهِرُ كلام أبي محمدٍ ، أنَّه يُخَيَّرُ بينَ قُبُولِ المَبِيعِ (١) ناقِصًا ولا شيءَ له ، وبينَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ بالثَّمَنِ . فظاهِرُ كلام غيره ، أنَّ التَّخْييرَ في الباقِي ، وأنَّ التَّالِفَ يُسْقِطُ ما قابلَه مِنَ الثَّمَنِ . انتهي . وفي العَيْبِ بِآفَةٍ سَماويَّةٍ ، فَيَتَعَيَّنُ ما قالَه المُصَنِّفُ في تَلَفِ البعضِ بآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ .

> قوله : إِلَّا أَنْ يُتْلِفَه آدَمِيٌّ ، فَيُخَيَّرَ المُشْتَرِى بينَ فَسْخِ العَقْدِ ، وبينَ إمْضائِه ، ومُطالَبَةِ مُتْلِفِهِ بالقِيمَةِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وغيرُهما : قالَه أصحابُنا . وقيل :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ البيع ﴾

الشرح الكبير

(اكان أُوْلَى . وإن تَعَيَّبَ بفِعْلِ المُشْتَرِى ، أو تَلِفَ بعضُه () ، لم يَكُنْ له الْفَسْخُ لذلك ؛ لأَنَّه أَتْلَفَ مِلْكَه ، فلم يَرْجِعْ على غيرِه . وإن كانَ بِفِعْلِ البائِع ِ ، فقِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ المُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بِينَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ بالثَّمَنِ ، وبينَ أَخْذِهِ والرُّجُوعِ على البائِع ِ بِعِوَضٍ مَا أَتْلَفَ أَو عَيَّبَ . وقياسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّه بِمَنْزِلَةِ ما لو تَلِفَ بفِعْلِ الله ِتَعالَى . وإنْ كان بَفِعْلِ أَجْنَبِيٌّ ، فله الفَسْخُ والمُطَالَبَةُ بالثَّمَنِ ، وأَخْذُ المَبِيعِ ومُطَالَبَةُ الأَجْنَبِيِّ بِعِوَضٍ مَا أَتْلَفَ .

فصل : ولو باعَ شاةً بشَعِيرٍ ، فأَكَلَتْه قبلَ قَبْضِه ، فإنْ كانت في يَدِ

الإنصاف إنْ أَتْلَفه بائعُه ، انْفَسخَ العَقْدُ . وهو احْتِمالٌ في « الكافِي » . قال الزَّرْكَشِيُّ : قد يُقالُ : إِنَّ إِطْلاقَ الخِرَقِيِّ بُطْلانُ العَقْدِ مُطْلَقًا . وظِاهِرُ ماروَى إسماعِيلُ بنُ سَعِيدٍ : إِذَا كَانَ التَّلَفُ مِن جِهَةِ البَائعِ ِ ، لا يَبْطُلُ العَقْدُ ، ولا يُخَيَّرُ المُشْتَرِي . انتهي .

تنبيه : قَوْلُه : ومُطَالبَةِ مُثْلِفِه بالقِيمَةِ . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحاب . قال ف ﴿ الفُروعِ ﴾ : ومُرادُهم - إلَّا ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ - بقوْلِهم : بقِيمَتِه . ببَدَلِه . وقد نقَل الشَّالَنْجِيُّ ، يُطالَبُ مُثْلِفُه في المَكِيل والمَوْزُونِ بمِثْلِه .

فوائل ؟ منها ، لو حلطَه بما لم يتميَّزْ ، فهل يَنْفَسِخُ العَقْدُ ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوى الصَّغيرِ » ، و « الفائقي » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ؛ أحدُهما ، ينْفَسِخُ العَقْدُ . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وصحَّحه في « النَّظْم » . والنَّانى ، لا ينْفَسِخُ . وقال في « الفائقي » : والمُخْتارُ ثُبوتُ الخِيَرَةِ في فَسْخِه . ولعَلَّ الخِلافَ مَبْنِيٌّ على أنَّ الخَلْطَ ؛ هل هو اشْتِراكٌ أو إهْلاكٌ ؟ على ما يأتِي في كلام

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

الشرح الكبير

المُشْتَرِى ، فَهُو كَا لُو أَتْلَفَه ، وإن كَانَتْ فَى يَدِ البَائِعِ ، فَهُو كَا تُلَافِه ، وكذلك إنْ كَانت فى يَدِ أَجْنَبِيٍّ ، فَهُو كَا تُلَافِه . وإن لَم تَكُنْ فى يَدِ أَجَدٍ ، انْفَسَخَ البَيْعُ ؛ لأَنَّ المَبِيعَ هَلَكَ قبلَ قَبْضِه بأَمْرٍ لا يُنْسَبُ إلى آدَمِيٍّ ، فَهُو كَتَلَفِه بَفِعْلِ اللهِ تَعَالَى .

فصل: ولو اشْتَرَى شاةً أو عَبْدًا أو شِقْصًا بطعام ، فَقَبَضَ الشَّاةَ أو العَبْدَ و باعَهُما ، أو أُخِذَ الشِّقْصُ بالشَّفْعَة ، ثم تَلِفَ الطَّعامُ قبلَ قَبْضِه ، انْفَسَخَ [ ٢٩٠/٣ ] الأَوَّلُ دونَ الثانِي ، ولا يَبْطُلُ الأَخْذُ بالشَّفْعَة ؛ لأَنَّه كَمَلَ قَبْلَ فَسْخِ العَقْدِ ، ويَرْجِعُ مُشْتَرِى الطَّعامِ على مُشْتَرِى الشَّاةِ أو العَبْدِ كَمَلَ قَبْلَ فَسْخِ العَقْدِ ، ويَرْجِعُ مُشْتَرِى الطَّعامِ على مُشْتَرِى الطَّعامِ ؛ لأَنَّه أو الشَّقْصِ بقِيمةِ ذلك ؛ لتَعَذَّرِ رَدِّه ، وعلى الشَّفِيعِ مثلُ الطَّعامِ ؛ لأَنَّه عَوضُ الشَّفْعِ مثلُ الطَّعامِ ؛ لأَنَّه عَوضُ الشَّفْصِ .

الإنصاف

المُصَنِّفِ فِي الغَصْبِ . ومنها ، لو اشْتَرَى شاةً بشَعِيرٍ ، فأكلته قبلَ القَبْضِ ؛ فإنْ لم تكُنْ بيدِ أَحَدٍ ، أَنفَسَخَ العَقْدُ ، كالسَّماوِيِّ ، وإنْ كانتْ بيدِ المُشْتَرِى ، أو البائع ِ ، أو أَجْنَبِيٍّ ، فمِن صَمانِ مَن هي بيدِه . ومنها ، لو كان المَبِيعُ قَفِيزًا مِن صُبْرَةٍ ، أو رَطْلًا مِن زُبْرَةٍ ، فَتلِفَتْ إلَّا قَفِيزًا أو رَطْلًا ، فهو المَبِيعُ . ومنها ، لو اشْتَرَى عَبْدًا أو شِقْصًا بمَكِيلِ ، أو مَوْزُونٍ ، أو مَعْدُودٍ ، أو مَذْرُوعٍ ، فقَبَضَ العَبْدَ وباعَه ، عَبْدًا أو شِقْصًا بمَكِيلِ ، أو مَوْزُونٍ ، أو مَعْدُودٍ ، أو مَذْرُوعٍ ، فقَبَضَ العَبْدَ وباعَه ، أو أَخَذَ الشَّقْصَ بالشَّفْعَةِ ، ثم تَلِفَ الطَّعامُ قبلَ قَبْضِه ، انفَسَخَ العَقْدُ الأَوَّلُ دُونَ النَّانِي ، ولا يَبْطُلُ الأَخْذُ بالشَّفْعَةِ ، ويَرْجِعُ مُشْتَرِى الطَّعامِ على مُشْتَرِى العَبْدِ أو الشَّفيع ِ مِثْلُ الطَّعام ِ ؛ لأَنَّه عِوضُ الشَّفيع ِ مِثْلُ الطَّعام ِ ؛ لأَنَّه عِوضُ الشَّفي . ولَنْ بَعَدُر رَدِّه ، وعلى الشَّفيع ِ مِثْلُ الطَّعام ِ ؛ لأَنَّه عِوضُ الشَّفيع ِ مِثْلُ الطَّعام ِ ؛ لأَنَّه عِوضُ الشَّفي .

تنبيه : يأتِي حُكْمُ الصَّرْفِ والسَّلَمِ قِبلَ قَبْضِهما في بابَيْهما ، ويأتِي حُكْمُ الثَّمَرَةِ

المنع وَعَنْهُ ، فِي الصُّبْرَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ [ ١٠١٠ ] ، أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا ، فَإِنْ تَلِفَتْ ، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي . وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَإِنْ تَلِفَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى . وذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ كَالْمَكِيلِ والْمَوزُونِ فِي ذَلِكَ .

١٦٦٨ - مسألة : ( وعنه ، في الصُّبْرَةِ المُتَعَيِّنَةِ ، أَنَّه يَجُوزُ بَيْعُها قبلَ قَبْضِها ، وإنْ تَلِفَتْ فهي مِن ضَمانِ المُشْتَرى ) نَقَلَها عنه أبو الحارثِ والجُوزْجَانِيٌّ . واخْتَارَهُ القاضِي وأَصْحابُه . ونحوُه قولُ مالِكٍ ؟ لقَوْل ابن عمر : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ ما أَدْرَكَتْه الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا ، فهو من مال المُبْتاعِ (١) . وقد ذَكَرْنا ذلك .

١٦٦٩ - مسألة : ( وما عَدَا المَكِيلَ والمَوْزُونَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، وإن تَلِفَ ، فهو مِن مالِ المُشْتَرِي . وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّه كالمَكِيل والمَوْزُونِ في ذلك ) كُلِّه ، ما عدا المَكِيلَ والمَوْزُونَ والمَعْدُودَ والمَطْعُومَ ، على ما ذَكَرْنا فيه من الخِلافِ ، يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، في أُظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ . ويُرْوَى مثلُ هذا عن عثمانَ ابن عَفَّانَ ، وسَعِيكِ بنِ المُسَيَّبِ ، والحَكَم ، وحَمَّادٍ ، والأَوْزَاعِيِّ ،

الإنصاف إذا باعَها على الشُّجَرِ ، هل يجوزُ بَيْعُها قبلَ جَدِّها ؟ ونحوُه .

قوله : وما عَدا المَكِيلَ والمَوْزُونَ ، يَجُوزُ ٢ /٨٩٨ ] التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٥ .

وإسحاق . وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى ، لا يَجُوزُ بَيْعُ شيءٍ قبلَ الْقَبْضِ . اخْتارَها ابنُ عَقِيل . ورُوِى ذلك عن ابنِ عَبّاس . وهو قولُ أَلى حَنِيفَة ، والشّافِعِيِّ ، إلَّا أَنَّ أَبا حَنِيفَةَ اخْتَارَ بَيْعَ الْعَقارِ قَبْلَ قَبْضِه . وإذا قُلْنَا بَجُوازِ التَّصَرُّفِ فيه ، فَتَلِفَ ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِي . وقال أبو حَنِيفَة : كُلُّ مَبِيعٍ قبلَ قَبْضِه مِن ضمانِ البائِع ِ ، إلَّا العَقارَ . وقال الشافِعيُّ : هو مِن ضَمانِ البائِع ِ في الجَمِيع ِ . وحَكَى أبو الخطاب عن الشافِعيُّ : هو مِن ضَمانِ البائِع ِ في الجَمِيع ِ . وحَكَى أبو الخطاب عن أحمدَ مثلَ ذلك ، واحْتَجُوا بَنَهْي النَّبِيِّ عَلِيلًا ﴿ اعَنْ بَيْع ِ الطَعامِ قبلَ أَحْمَدُ مثلَ ذلك ، واحْتَجُوا بَنَهْي النَّبِيِّ عَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنِيعِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللهُ اللللللللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ ال

وَإِنْ تَلِفَ ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى . وهذا بِناءً منه على ماذكَرَه فى المَكِيلِ الإنصاف والمَوْزُونِ . وقد تقدَّم أَنَّ المَعْدُودَ والمَذْرُوعَ كَهُما ، فما عَدا هذه الأرْبعَةَ ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، وإِنْ تَلِفَ ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى ، كما قال المُصَنِّفُ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في « الفُروع ِ » : هذا المذهبُ ، كأَخْذِه بشُفْعَةٍ . قال في « التَّلْخيصِ » : هذا أشْهَرُ الرَّواياتِ ، واخْتِيارُ أكثرِ

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ أَن يباع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٥٣/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥/١٩١ .

<sup>(</sup>٤) فى : بـاب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام ... ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٢/٠٧٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠/٣ .

الشرح الكبير عَلِيْكُ نَهَى عن شِراء الصَّدَقاتِ حيث تُقْبَضُ. ورُوىَ أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بِنَ أُسَيْدٍ إلى مَكَّةَ قال : « انْهَهُمْ عَنْ يَيْع ِ مَا لَم يَقْبِضُوا ، وعن رِبْحِ ِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا ﴾(') . ولأنَّه لم يَتِمَّ المِلْكُ عليه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كغَيْر المُتَعَيِّن ، أو كالمَكِيل والمَوْزُونِ . ولَنا على جَوازِ بَيْعِه قبلَ قَبْضِه ، ما رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : كُنَّا نَبِيعُ الإِبِلَ بالبَقِيعِ ِ بالدّرَاهِمِ فَنَأْخُذُ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الدُّنَانِيرَ ، ونَبِيعُها بالدَّنانِيرِ فنَأْخُذُ بَدَلَها الدَّرَاهِمَ ، فَسَأَلْنَا النَّبيُّ عَلِيْكُ عَن ذلك ، فقال : ﴿ لَا بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقْتُما وليس بَيْنَكُما شيءٌ ﴾ (٢) .

الإنصاف الأصحاب . قال في « المُحَرَّر » : هذا المَشْهُورُ . قال في « الشَّرْح ِ » : هذا الأَظهَرُ . قال في « الرِّعايَةِ » ، و « الفائقِ » : هذا الأَشْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو الأَشْهَرُ عن الإِمامِ ، والمُخْتارُ لجُمْهورِ الأصحابِ . وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ في « الفَصُولِ » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه ، إنْ لم يَكُنْ . مَطْعُومًا . وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ رِوايَةٌ ؛ يجوزُ في العَقارِفقط . وذكر أبو الخَطَّابِ رِوايَةً أُخْرَى ، أَنَّه كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ في ذلك ، فلا يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه مُطْلَقًا ، ولو ضَمِنَه . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في غيرِ « الفُصُولِ » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان طعامًا ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣١٣/٥ . وانظر : تلخيص الحبير ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في اقتضاء الذهب من الورق ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٢٤/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الصرف ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٥١/٥ . والنسائي ، في : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ، وباب أخذ الورق من الذهب ، من كتاب البيوع . المجتبي ٧٤٨/٧ . وابن ماجه ، في : باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٦٠/٢ . والدارمي ، في : باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب ، من كتاب البيوع . سنن الدازمي ٢٥٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٣/ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ١٣٩ .

وهذا تَصَرُّفٌ في الثَّمَنِ قبلَ قَبْضِه ، وهو أَحَدُ العِوَضَيْنِ . ورَوَى ابنُ عمرَ الشرح الكبير أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ ، [ ٢٩٠/٣ ] يَعْنِي لَعَمْرَ ، فقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « بِعْنِيهِ » . فقال : هو لَكَ يا رَسُولَ اللهِ . فقال النَّبيُّ عَلِيْكُمْ : « هو لَكَ يا عبدَ الله بنَ عُمَرَ ، فَاصْنَعْ بِهِ ما شِئتَ ، (١) . وهذا ظاهِرٌ في التَّصَرُّفِ في المَبِيع ِ بالهِبَة ِ قبلَ قَبْضِه . واشْتَرَى مِن جابِرٍ جَمَلًا ، ونَقَدَه ثَمَنَه ، ثمّ وَهَبَه إِيَّاهُ قَبَلَ قَبْضِه<sup>(٢)</sup> . ولأَنَّه أَحَدُ نَوْعَى المَعْقُودِ عليه ، فجازَ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، كالمنافِع ِ في الإجَارَةِ ، يجوزُ له إجارَةُ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ قبلَ قَبْضِ المنافِعِ ، ولأنَّه مَبِيعٌ لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، فَصَحَّ بَيْعُه ، كالمال في يَدِ المودِعِ والمُضارِبِ. ولَنا ، على أنَّه إذا تَلِفَ فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِى ، قولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : ﴿ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ﴾ (٣). وهذا المَبيعُ

وجعَلَها طَرِيقَةَ الخِرَقِيِّ وغيرِه ، وقال : عليه تدُلُّ أُصُولُ أَحمدَ ، كتَصَرُّفِ المُشْتَرى الإنصاف فِ الثَّمَرَةِ ، والمُسْتَأْجِرِ فِي العَيْنِ ، مع أَنَّه لا يَضْمَنُها ، وعكْسُه كالصُّبْرَةِ المُعَيَّنةِ . كَمَا شَرَطَ قَبْضَه لَصِحَّتِه ، كَسَلَم وصَرْفٍ . وقال في « الأنتِصار » ، في الصَّرْفِ : إِنْ تَمَيَّز له ، الشِّراءُ بِعَيْنِه ، ويأْمُرُ البائعُ بِقَبْضِه في المَجْلِس . وقال في « التَّرْغيبِ » : المُتَعَيِّنان في الصَّرْفِ ، قيل : مِن صُورِ المَسْأَلَةِ . وقيل : لا ؛ لقوْلِه : إلَّا هؤلاءِ .

> فوائد ؛ الأُولَى ، ضابِطُه ، المَبِيعُ مُتَمَيِّزٌ وغيرُه ؛ فغَيْرُ المُتَمَيِّزِ مُبْهَمٌ تعَلَّقَ به حقُّ تَوْفِيَةٍ ، كَقَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ ونحوه ، فيَفْتَقِرُ إلى القَبْضِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . وفي كلام المُصَنِّف ما يقْتَضِي رِوايَةً بعدَم الانْتِقارِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۸٤/۱۰ .

غَاؤُه للمُشْتَرِى ، فضَمانُه عليه . وقولُ ابنِ عمرَ : مَضَتِ السَّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا ، فهو من مالِ المُبْتَاعِ . وأَمّا أحادِيثُهم ، فقد قيلَ : لم يَصِحَّ منها إلَّا حَدِيثُ الطَّعامِ . وهو حُجَّةٌ لنا بمَفْهُومِه ، فإنَّ تَخْصِيصَ الطَّعامِ بالنَّهْي عن بَيْعِه قبلَ قَبْضِه ، يَدُلُّ على جَوازِه فيما سِواهُ . وقو لُهم : لم يَتِمَّ المِلْكُ عليه . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّ السَّبَ المُقْتَضِى للمِلْكِ وقولُهم : لم يَتَمَّ المِلْكُ عليه . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّ السَّبَ المُقْتَضِى للمِلْكِ مُتَحَقِّقٌ ، وأكثرُ ما فيه تَخَلَّفُ القَبْضِ ، واليَدُ ليست شَرْطًا في صِحَّةِ البَيْعِ ، بدَلِيلِ جَوازِ بَيْعِ المالِ المُودَعِ والمَوْرُوثِ ، والتَّصَرُّفِ في الصَّدَاقِ وعِوضَ الخُلْعِ عند أبى حَنِيفَة .

الإنصاف

قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا يُتابَعُ عليها . ومُبْهَمٌ لم يتَعَلَّقْ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، كَنِصْفِ عَبْدٍ ، ونحوه ، ففي « البُلْغَةِ » ، هو كالذي قبلَه . وفي « التَّلْخيصِ » ، هو مِن المُتَمَيِّزُاتِ ، فيه الخِلافُ الآتِي . والمُتَمَيِّزُقِسْمان ؛ ما يتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، كَبِعْتُك هذا القَطِيعَ ، كلَّ شاةٍ بدِرْهَم ، ونحوه . فهو كالمُبْهَم الذي تعلَّقَ به حَقُّ تَوْفِيةٍ عندَ الأصحابِ . وخرَّج أنّه كالعَبْدِ . وهو ظاهِرُ رِوايَةِ ابنِ مَنْصُور . ومالا يتَعلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيةٍ اللَّصَحابِ . وخرَّج أنّه كالعَبْدِ ، والصَّبْرَةِ ، ونحوها ، مِنَ الذِّمَيَّاتِ – ففيه به حَقُّ تَوْفِيةٍ – كالعَبْدِ ، والدَّارِ ، والصَّبْرَةِ ، ونحوها ، مِنَ الذِّمَيَّاتِ – ففيه الرِّواياتُ المُذْكُورَةُ بعدَ كلام المُصَنِّفِ . الثَّانيةُ ، ما جازَ له التَّصَرُّفُ فيه ، فهو الرِّواياتُ المُذْكُورَةُ بعدَ كلام المُصَنِّفِ . الثَّانيةُ ، ما جازَ له التَّصَرُّفُ فيه ، فهو مِن ضَمانِه ، إذا لمَ يَمْنَعُه البائعُ . نصَّ عليه . قال في « الفُروع م » : فظاهِرُه ، تمكَّنَ مِن قَبْضِه أَوْلا . وجزم به في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : كن مِن قَبْضِه وغيرِه ، إلا يكونُ مِن ضَمانِه ، إلَّا إذا تمكَّنَ مِن قَبْضِه . وقال : ظاهِرُ المذهبِ ، الفُرْقُ بينَ ما تمكَّنَ مِن قَبْضِه وغيرِه ، ليس هو الفَرْقَ بينَ المَقْبُوضِ وغيرِه . قال في « الفُروع م » : كذا قال . قال : ولم أجِدِ الأصحابَ ذكرُوه . ورَدَّ ما قالَه الشَّيْخُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُنْفَلُولُ اللَّهُ المُنْ المَلْوَلُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِهُ المُنْ المَالَعُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْهُ اللَّهُ اللَّه

فصل : وما لا يَجُوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ، لا يَجُوزُ بَيْعُه لبائِعِه ؛ لعُمُومِ الخَبَرِ فيه . قال القاضِي : ولو ابْتَاعَ شيئًا ممّا يَحْتاجُ إلى قَبْضٍ ، فَلَقِيَه بِبَلَدٍ آخَرَ ، لم يكُنْ له أُخذُ بَدَلِه إِنْ تَرَاضَيَا ؛ لأَنَّه مَبِيعٌ لم يُقْبَضْ . فإنْ كان ممّا لا يَحْتَاجُ إلى قَبْضٍ ، جازَ أَخْذُ البَدَلِ عنه ، إلَّا أَنْ يكونَ سَلَمًا ؛ لأَنَّه لا يَجُوزُ بيعُ السَّلَمِ قبلَ قَبْضِه .

فصل: وكلُّ عِوَضِ مُلِكَ بعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بهَلاكِه قبلَ القَبْضِ ، لا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه ، كالذي ذَكَرْنا . والأُجْرَةُ وبَدَلُ الصُّلْحِ ، إذا كانَا من المَكِيلِ أو المَوْزُونِ أو المَعْدُودِ ، وما لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِهَلَاكِه ، يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ القَبْضِ ، كعِوَضِ الخُلْعِ ، والعِتْقِ على مالٍ ، وبَدَلِ الصُّلْحِ عن دَم العَمْدِ ، وأرْش الجِنَايَةِ ، وقِيمَةِ المُتْلَفِ ؛ لأنَّ المُقْتَضِيَ

تَقِيُّ الدِّينِ ، واسْتَشْهَدَ للرَّدِّ بكلام ِ بعض ِ الأصحابِ . الثَّالثةُ ، الثَّمَنُ الذي ليس الإنصاف في الذِّمَّةِ ، حُكْمُه حُكْمُ المُثَمَّنِ ، فأمَّا إنْ كان في الذِّمَّةِ ، فله أُخذُ بدَلِه ؟ لاَسْتِقْرارِه . قال المُصَنِّفُ في ﴿ فَتَاوِيه ﴾ ، في مَن ِ اشْتَرَى شَاةً بدينارٍ ، فَبَلَعَتْه ، إِنْ قُلْنَا : يَتَعَيَّنُ الدِّينارُ بالتَّعْيِينِ ۚ ، ويَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِه قبلَ قَبْضِه ، انْفَسَخَ هنا . وإنْ لَمْ نَقُلْ بِأَحَدِهِما ، لَمْ يَنْفَسِخْ . الرَّابِعَةُ ، حُكْمُ كُلِّ مُعَيَّن مُلِكَ بِعَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، يَنْفَسِخُ بِهَلاكِهِ قَبَلَ قَبْضِهِ - كَالْأُجْرَةِ المُعَيَّنَةِ ، والعِوَضِ في الصُّلْحِ ، بمَعْنَى البَّيْعِ ِ ، ونحوهما – حُكْمُ العِوَضِ في البَّيْعِ ِ ، في جَوازِ التَّصَرُّفِ ومَنْعِه ، كما سبَق . قطعَ به الأصحابُ . وجوَّز الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ البَّيْعَ فيه ، وغيرَه ؛ لعدَم ِ قَصْدِ الرِّبْحِ ِ . انتهى . وحُكْمُ ما لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بتَلَفِه قبلَ قَبْضِه - كالعِوَضِ في الخُلْعِ ، والعِوَضِ فِي العِنْقِي ، والمُصالَحِ به عن دَم ِ العَمْدِ - قيل : حُكْمُ البَيْعِ ِ . كَا تقدُّم

الشرح الكبير للتَّصَرُّفِ المِلْكُ ، وقد وُجدَ . لكنْ ما يُتَوَهَّمُ فيه غرَرُ الانْفِسَاخِ بِهَلاكِ المَعْقُودِ عليه ، لم يَجُزْ بناءُ عَقْدٍ آخَرَ عليه ؛ تَحَرُّزًا مِن الغَرَر ، وما لا يُتَوَهَّمُ فيه ذلكِ الغَرَرُ ، انْتَهِمَى المانِعُ ، فجازَ العَقْدُ عليه . وهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . والمَهْرُ كَذَلَكُ عَنْدَ القَاضِي . وهو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَنَّ العَقْدَ لا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِه . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه . ووَافَقَه أبو الخَطَّابِ في غيرِ المُتَعَيِّن ؟ لأنَّه يَخْشَبي [ ٢٩١/٣ ] رُجُوعَه بانْتِقاض سَبَبه بالرِّدَّةِ قبلَ الدُّخُولِ ، أو انْفِساخَه بسَبَبِ من جِهَةِ المَرْأَةِ ، أو نِصْفَهُ ١٧٠ بالطُّلَاقِ ، أو انْفِسَاخَه بسَبَبِ من غيرِ جِهَتِها . وكذلك قال الشَّافِعِيُّ في عِوَضَ الخُلْعِ ِ . وهذا التَّعْلِيلُ باطِلُّ بما بعدَ القَبْضِ ؛ فإنَّ قَبْضَه لا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فيه قبلَ الدُّنُحول . فأمّا ما مُلِكَ بإرْثٍ أو وَصِيَّةٍ أو غَنِيمَةٍ ، وتَعَيَّنَ مِلْكُه فيه ، فإنَّه يَجُوزُ له التَّصَرُّفُ فيه بالبَيْع ِ وغَيْره قبلَ قَبْضِه ؛ لأَنَّه غيرُ مَضْمُونٍ بِعَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، فهو كالمَبِيعِ المَقْبُوضِ . وهذا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ . وإن كان لإنْسَانٍ في يَدِ غيره وَدِيعَةً أو عاريَّةً أو مُضارَبَةٌ ، أو جَعَلَه وَكِيلًا فيه ، جازَ له بَيْعُه ممَّنْ هو في يَدِه ومِن غيره ؛

الإنصاف في الذي قبلَه . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، لكنْ يجِبُ بتَلَفِه مِثْلُه أو قِيمَتُه . جزَم به فی « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِی ( الصَّغِيرِ ) » ، ولا فَسْخَ على الصَّحيحِ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ ، لهما فَسْخُ نِكاحٍ ، لفَوْتِ بعضِ المَقْصُودِ ، كَعَيْبِ مَبِيعٍ . انتهى . وقيل : له التَّصَرُّفُ قبلَ قَبْضِه فيما لا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ بصفة ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

لأنَّه عَيْنُ مالِ مَقْدُورٌ على تَسْلِيمِها ، لا يُخْشَى انْفِساخُ المِلْكِ فيها ، فهي الشرح الكبير كالتي في يَدِه . فإن كان غَصْبًا ، فقد ذَكَرْنا حُكْمَه .

> فصل : فإنِ اشْتَرَى اثْنانِ طَعامًا فقَبَضَاهُ ، ثمّ باعَ أَحَدُهما الآخَر نَصِيبَه قبلَ أَنْ يَقْتَسِماه ، احْتَمَلَ أَنْ لا يَجُوزَ . وكَرِهَهُ الحَسَنُ ، وابنُ سِيرِينَ فيما يُكالُ أو يُوزَنُ ؟ لأنَّه لم يَقْبضْ نَصِيبَه مُنْفَرِدًا ، فأشْبَهَ غيرَ المَقْبُوضِ . ويَحْتَمِلُ الجوازَ ؛ لأَنَّه مَقْبُوضٌ لهما ، يَجُوزُ بَيْعُه لأَجْنَبِيِّ ، فجازَ بَيْعُه لشَريكِه ، كسائِر الأُمْوال . فإنْ تَقَاسَمَاه وتَفَرَّقَا ، ثمّ باعَ أَحَدُهما نَصِيبَه بذلك الكَيْل الذي كالَهُ لَه ، لم يَجُو ، كما لو اشْتَرَى مِن رَجُل طَعامًا ، فَاكْتَالُهُ وَتَفَرَّقَا ، ثمّ باعَهُ إيَّاهُ بذلك الكَيْلِ . وإنْ لم يَتَفَرَّقَا ، خُرِّجَ على الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُما .

> فصل : وكُلُّ ما لَا يَجُوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ، لا تَجُوزُ فيه الشُّركَةُ ولا التَّوْلِيَةُ ، ولا الحَوالَةُ به . وبهذا قال أبو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ . وقال مالِكٌ :

يَنْفَسِخُ ، فَيَضْمَنُه . جزَم به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الحاوِي الإنصاف الكَبِيرِ ». وقدُّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفائقِ » . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » . وفي « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص ِ » ، بل ضَمانُه كَبَيْع ٍ . وحُكْمُ المَهْرِ كذلك عندَ القاضي . وهو ظاهِرُ كلام ِ جماعَة ٍ . وجزَم به في ﴿ الحاوِي الكَبير » ، و « المُحَرَّر » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقال أبو الخَطَّابِ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا . ذَكَرَه المُصَنِّفُ . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » . الخامسةُ ، لو تعَيَّنَ مِلْكُه فى مَوْرُوثٍ ، أو وَصِيَّةٍ ، أو غَنِيمَةٍ ، لم يُعْتَبرْ قَبْضُه في صِحَّةِ تصَرُّفِه فيه . ذكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، بلا

الشرح الكبير يَجُوزُ هذا كُلُّه في الطُّعامِ قبلَ قَبْضِه ؛ لأنَّها تَخْتَصُّ بمثلِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ ، فجازَتْ قبلَ القَبْض ، كالإقَالَةِ . ولَنا ، أنَّ التَّوْلِيَةَ والشُّركَةَ من أَنُوا عَرِ البَيْعِ ، فإنَّ الشُّركَةَ بَيْعُ بَعْضِه بقِسْطِه من ثَمَنِه ، والتَّوْلِيَةَ بَيْعُ جَمِيعِه بمثل ثَمَنِه . فَيَدْخُلُ فى عُمُوم النَّهْى عن بَيْع ِ الطَّعام قبلَ قَبْضِه . ولأنَّه تَمْلِيكُ لغيرِ مَنْ هو في ذِمَّتِه ، فأشْبَهَ البَيْعَ . وأمَّا الإِقَالَةُ ، فهي فَسْخٌ للبَيْع ِ ، فأشْبَهَتِ الرَّدَّ بالعَيْبِ . وكذلك لا يَصِحُّ هِبَتُه ولا رَهْنُه ولا دَفْعُه أَجْرَةً وما أَشْبَهَ ذلك من(١) التَّصَرُّفاتِ المُفْتَقِرةِ(٢) إلى القَبْضِ ؛ لأنَّه غيرُ مَقْبُوضٍ ، فلا سَبيلَ إلى إقْبَاضِه .

• ١٦٧ – مسألة : ﴿ وَيَحْصُلُ القَبْضُ فِيمَا بِيعَ بِالكَيْلِ وَالْوَزْنِ ،

الإنصاف خِلافٍ. وجزَم به في « التَّلْخيصِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الحاوِى [ ٢/ ٩٠٠ ] الكَبِيرِ » ؛ و « الفائقِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وغيرِهما ؛ لعدَم ِ ضَمانِه بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ ؛ كمَبِيعٍ مَقْبُوضٍ ، وكَوْدِيعَةٍ ، وكَالِه في يَدِ وَكَيلِه ، ويجوزُ ذلك . وقيل : وَصِيَّةٌ كَبَيْعٍ ٍ . وقيل : وإرْثُ أيضًا كَبَيْعٍ ٍ . وفي « الإِفْصاحِ ِ » عن أحمدَ ، مَنْعُ بَيْع ِ الطُّعامِ قبلَ قَبْضِه في إِرْثٍ وغيره . وفي « الانْتِصار » ، مَنْعُ تَصَرُّفِه في غَنِيمَةٍ قبلَ قَبْضِها إجْماعًا ، وعارِيَّةٍ كَوَدِيعَةٍ في جَوازِ التَّصَرُّفِ ، ويَضْمَنُها مُسْتَعِيرٌ . ويأْتِي حُكْمُ القَرْضِ في أوَّل بابه .

قوله : ويَحْصُلُ القَبْضُ فيما بِيعَ بالكَيْلِ والوَزْنِ بكَيْلِه ووَزْنِه . وكذا المَعْدُودُ

<sup>(</sup>١) في م: « ولا ».

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ المنعقدة ﴾ .

بكثيله وَوَزْنِه ) وبهذا قال الشّافِعِيُّ . وقال أبو حَنِيفَة : التَّخْلِيَة في ذلك قَبْضٌ . وقدرُوِي عن أحمد رواية أخرى ، أنَّ القَبْضَ في كُلِّ شيءِ بالتَّخْلِية مع التَّمْيِيزِ ؛ لأَنَّه خَلَّى بَيْنَه وبينَ المَبِيعِ من غيرِ حائِل ، فكان قَبْضًا له ، كالعَقَارِ . ولَنا ، ما رَوَى عِثانُ بنُ عَفانَ ، أنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْهِ ، قال : « إذا بعْتَ فكِلْ ، وإذا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ » . [ ٢٩١/٣ ع ] رَواه البُخَارِيُّ () . ورَوَى بعثى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّة قال : « من اشْتَرَى طَعَامًا ، فلا يَبِيعُه حَتَّى يَكْتَالُهُ » . رَواه مُسْلِمٌ () . وعن النَّبِيِّ عَيْلِيَّة أنَّه نَهَى عن بَيْعِ الطَّعَامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصّاعَان ؛ صاع البائِع وصَاعُ المُشْتَرِي . رَواهُ ابنُ يَجْرِيَ فيه الصّاعَان ؛ صاعُ البائِع وصَاعُ المُشْتَرِي . رَواهُ ابنُ مَا بَيْعَ كَيْلًا .

والمَذْرُوعُ ، بَعَدٌه ، وذَرْعِهِ ، على ما تقدَّم . نصَّ عليه . وهو المذهبُ ، وعليه الإنصاف جماهيرُ الأصحابِ ، لكِنْ يُشْتَرطُ في ذلك كلِّه ، حُضورُ المُسْتَحِقِّ أو نائبِه . وعنه ، أنَّ قَبْضَ جميع ِ الأَشْياءِ بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْييزِ . نصَرَه القاضى وغيرُه . وقال في المُحَرَّرِ » ، ومَن تابَعه : وإنْ تقابَضاه جُزافًا ، لعِلْمِهما بقَدْرِه ، جازَ ، إلَّا في المَكِيلِ ، فإنَّه على روايتَيْن . ويأتِي في أواخِرِ السَّلَمِ ، هل يُكْتَفَى بعِلْم كَيْلِه أو وَرْنِه ونحوِهما ، أم لا ؟

فوائد ؛ إحداها ، نصَّ الإمامُ أحمدُ على كَراهَةِ زَلْزَلَةِ الكَيْلِ . الثَّانيةُ ، الصَّحيحُ

 <sup>(</sup>١) أى تعليقا ، ف : باب الكيل على البائع والمعطى ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٨/٣ .
 كما أخرجه الإمام أحمد ، ف : المسند ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) في: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٧٥٠/٢ .

١٦٧١ - مسألة : ( وفي الصُّبرَةِ وما يُنْقَلُ ، بالنَّقْل ) لأنَّ ابنَ عمرَ قال : كَانُوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ لَا يَبِيعُوه في مكانِه حتى يُحَوِّلُوه . وفي لَفْظٍ : كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعامَ جُزَافًا ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَن يَأْمُرُنا بانْتِقالِه من مكانِه الذي ابْتَعْناه إلى مكانٍ سِواهُ قبلَ أَنْ نَبِيعَه . وفي لَفْظٍ : كُنَّا نَشْتَرى الطّعامَ من الرُّكْبانِ جُزَافًا ، فنَهانَا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ نَبِيعَه حتى نَنْقُلَه . رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ(') . وهذا يُبَيِّنُ أَنَّ الكَيْلَ إِنَّمَا

الإنصاف مِنَ المذهب صِحَّةُ اسْتِنابَةِ مَن عليه الحَقُّ للمُسْتَحِقُّ في القَبْضِ . قال في « التَّلْخيصِ » : صحَّ في أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وقيل : لا يصحُّ . التَّالثةُ ، نصَّ أحمدُ ، وقاله القاضي وأصحابُه ، ظَرْفُه كيَدِه ؛ بدَليل تَنازُعِهما ما فيه . وقيل : لا . الرَّابعةُ ، نصَّ أحمدُ أيضًا على صِحَّةِ قَبْض وَكيل مِن نَفْسِه لنَفْسِه . وهو المذهبُ ، وعليه جُمْهورُ الأصحاب . قالَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . قال في « التَّلْخيص » : هذا المَشْهورُ في المذهب ، وعليه جُمْهورُ الأصحاب . وقالَه في « التَّرْغيبِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . وقيل : لا يصِحُّ . ولو قال له : اكْتَلْ مِن هذه الصُّبْرَةِ قَدْرَ حَقَّك ، فَفَعَل ، صحَّ . وقيل : لا . ويأتِي ذلك في آخِر السُّلَم .

قوله : وفي الصُّبْرَةِ ، وما يُثْقَلُ بالنَّقْلِ ، وفيما يُتَناوَلُ بالتَّنَاوُلِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، أنَّ قُبْضَ جميع ِ الأَشْياءِ بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْيِيزِ . ونصَرَه القاضي وغيرُه ، كما تقدُّم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذه الروايات في صفحة ١٤٢ .

وَفِيمَا يُتَنَاوَلُ ، بالتَّنَاوُل ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، بالتَّخْلِيَةِ . وَعَنْهُ ، أَنَّ قَبْضَ جَمِيع ِ الْأَشْيَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ .

وَجَبَ فيما بِيعَ بالكَيْلِ ، وقد دَلُّ على ذلك أَيْضًا قولُه عليه الصَّلَاةُ الشرح الكبير و السّلامُ: ﴿ إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْ ﴾(١).

> ١٦٧٢ - مسألة : ( وفيما يُتَنَاوَلُ ، بالتَّنَاوُل ، وفيما عَدَا ذلك ، بالتَّخْلِيَةِ . وعنه ، أنَّ قَبْضَ جميع ِ الأَشْيَاءِ بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْيِيزِ ) إذا كان

فائدة : قال المُصنِّفُ في « المُعْنِي »(٢) ، في كتاب الهبّة : والقَبْضُ في الإنصاف المُشاعِ بِتَسْليمِ الكُلِّ إليه ، فإنْ أبي الشَّرِيكُ أنْ يُسَلِّمَ نَصِيبَه ، قيل للمُتَّهب : وكُل الشُّريكَ في قَبْضِه ونَقْلِه . فإنْ أَبَى ، نصَّبَ الحاكِمُ مَن يكونُ في يَدِه لهما ، فَيَنْقُلُه ، لَيَحْصُلَ القَبْضُ ؛ لأنَّه لا ضرَرَ على الشَّرِيكِ في ذلك ، ويَتِمُّ به عَقْدُ شَرِيكِه . وقال في « الرِّعايَةِ » : ومَن ِ اتَّهَبَ مُبْهَمًا أو مُشاعًا ؛ مِن مَنْقُولِ وغيرِه ممًّا يَنْقَسِمُ أو غيرِه ، فأذِنَ له شَرِيكُه فى القَبْضِ ، كان سَهْمُه أمانَةً مع المُتَّهِبِ ، أو يُوكُّلُ المُتَّهِبُ شَرِيكَه في قَبْضِ سَهْمِه منه ، ويكونُ أمانَةً . وإنْ تَنازَعا ، قَبَض لهما وَكِيلُهما ، أو أمِينُ الحاكِم ِ . انتهى . وقال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، في باب الهِبَة ِ : قال ف ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ : يُعْتَبرُ لقَبْضِ المُشاعِ إِذْنُ الشَّرِيكِ ، فيكونُ نِصْفُه مَقْبُوضًا تَمَلَّكًا ، ونِصْفُ الشُّريكِ أمانَةً . وقال في « الفُنُونِ » : بل عاريَّةً . انتهي . وقال في « الرِّعايَةِ » أيضًا ، في باب القَبْض والضَّمانِ : ومَن باعَ حقَّه المُشاعَ مِن عَيْنِ ، وسلُّم الكُلُّ إلى المُشْتَرِي بلا إِذْنِ شَرِيكِه ، فهو غاصِبٌ حَقَّ شَرِيكِه ، فإنْ عَلِمَ المُشْتَرِى عَدَمَ إِذْنِه في قَبْضِ حَقِّه – فَتَلِفَ – ضَمَّنَ أَيُّهما شاءَ ، والقَرارُ على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ٨/ ٢٤٧ .

الشرح الكبير المَبِيعُ دَراهِمَ أو دَنانِيرَ ، فَقَبْضُها باليَدِ ، وإنْ كان ثِيابًا ، فقَبْضُها نَقْلُها ، وإنْ كَانَ حَيُوانًا ، فَقَبْضُهُ بِمَشْيه من مكانِه ، وإنْ كان ما لا يُنْقَلُ ويُحَوَّلُ ، فَقَبْضُه التَّخْلِيَةُ بَيْنَه وبينَ مُشْتَريه لا حائِلَ دُونَه . ولأَنَّ القَبْضَ مُطْلَقٌ في الشُّرْعِ ، فَيَجِبُ فيه الرُّجُوعُ إلى العُرْفِ ، كالإحْرَازِ والتَّفَرُّقِ . والعادَةُ ف قَبْض هذه الأشْياء ما ذَكَرْنَا .

فصل : وأُجْرَةُ الكَيَّال والوَزَّانِ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ على البائِعِ ؛ لْأَنَّ عليه تَقْبِيضَ المَبِيعِ لِلمُشْتَرِي ، والقَبْضُ لا يَحْصُلُ إِلَّا بذلك ، فكان

الإنصاف المُشْتَرِي . وكذا إنْ جَهِلَ الشَّرِكَةَ أُو وُجوبَ الإِذْنِ – ومِثْلُه يَجْهَلُه – لكِن القرارُ على البائع ِ ؛ لأنَّه غَرَّه ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يخْتَصَّ بالمُشْتَرِي .

قوله : وفيما عَدا ذلك بالتَّخْلِيَةِ . كالذي لا يُنقَلُ ، ولا يُحَوَّلُ . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التَّرْغِيبِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِى » وغيرُهم : مع عدَم المانِع ِ . قلتُ : ولعَلَّه مُرادُ مَن أَطْلَقَ .

فائدتان ؛ إحداهما ، أُجْرَةُ تَوْفِيَةِ النَّمَنِ والمُثَمِّنِ على باذِلِه منهما . قالَه الأصحابُ . وقال في ﴿ النِّهايَةِ ﴾ : أُجْرَةُ نقْلِه – بعدَ قَبْضِ البائعِ له – عليه . انتهى . وأُجْرَةُ المَنْقُولاتِ على المُشْتَرِي ، إن قُلْنا : كَمَقْبُوضٍ . جزَم به في « التُّلْخيص »وغيره .وقدَّمه في « الفُروع ِ » ،و « الرِّعايَةِ » .وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : أُجْرَةُ المَنْقُولاتِ على المُشْتَرِي ، سواءٌ قُلْنا : كَمَقْبُوضٍ . أُوْلًا . قال المُصَنِّفُ : لأنَّه لم يتَعلَّقْ به حتُّ تَوْفِيَةٍ . نصَّ عليه . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ومُؤْنَةُ تَوْفِيَةِ كُلِّ واحدٍ مِنَ العِوَضَيْن مِن أَجْرَةٍ وَزْنِه ، وكَيْلِه ، وذَرْعِه ، وعَدِّه ، وغيرِ ذلك ، على باذِلِه ، ومُؤْنَةُ قَبْضِ ما بِيعَ جُزافًا ، وهو مُتَمَيِّزٌ ، على

على البائِع ِ ، كما أنَّ على بائِع ِ الشَمَرَةِ سَفْيَها ، وكذلك أُجْرَةُ العَدَّادِ في المَعْدُودَاتِ . وأمَّا نَقْلُ المَنْقُولَاتِ وما أَشْبَهَه (') فهو على المُشْتَرِى ؛ لأَنَّه لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ . نَصَّ عليه أحمدُ .

الإنصاف

مَن صارَ له ، إِنْ قُلْنا : هو في حُكْمِ المَقْبُوضِ . وإلَّا فلا . وما بِيعَ بَصِفَةٍ أَو رُوْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ، فهو كالمَكيلِ والمَوْزونِ ونحوهما ، في حقّ التَّوْفِيَةِ وغيرِها . وقيل : أُجْرَةُ الكيَّالِ على البائع ِ . وكذا أُجْرَةُ الوَزَّانِ ، والنَّقْلِ . وقيل : بل على المُشْتَرِى . ثم قال مِن عندِه : ويَحْتَمِلُ أَنَّ عليه أُجْرَةَ النَّقَادِ ، وزِنَةِ الوَزَّانِ . انتهى . ('وقال القاضى في « التَّعْلِيقِ » : وأُجْرَةُ النَّقَادِ ، فإنْ كان قبلَ أَنْ يقبضَ البائعُ النَّمَنَ ، فهى على المُشْتَرِى ؛ لأَنَّ عليه تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إليه صَحِيحًا ، وإنْ كان قد قبض ، فهى على المُشْتَرِى ؛ لأَنَّه قد قبضَه منه ومَلكَه ، فعليه أَنْ يُبِيِّنَ أَنَّ شيئًا منه مَعِيبًا يَجِبُ على البائع ِ ؛ لأَنَّه قد قبضَه منه ومَلكَه ، فعليه أَنْ يُبِيِّنَ أَنَّ شيئًا منه مَعِيبًا يَجِبُ رَدُه ' . النَّانيةُ ، يَتَمَيَّزُ الثَّمَنُ عن المُثَمَّنِ بدُحولِ باءِ البَدَلِيَّةِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ . قدَّمه في « التَّلخيص ِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقال : وهو أُوْلَى . قال الصَّحيح ِ . قدَّمه في « التَّلخيص ِ » ، و « الرِّعايَةِ » . وقال : وهو أُوْلَى . قال أَحَدِ النَّقَدُيْنِ ، فهو الثَّمَنُ ، وإلَّا فهو ماذَخلَتُه باءُ البَدَلِيَّةِ ، نحو ، بِعْتُك هذا بهذا : أَحَدِ النَّقَدُيْنِ ، فهو التَّمَنُ ، وإلَّا فهو ماذَخلَتُه باءُ البَدَلِيَّةِ ، نحو ، بِعْتُك هذا بهذا : فقال المُشْتَرِى : اشْتَرَيْتُ . أو قال : اشْتَرَيْتُ هذا بهذا . فقال البائعُ : بِعْتُك هذا بهذا : وذكر الأَزَجِى في « نِهايَتِه » وَجْهَا ثالِقًا ، وهو أَنَّ الثَّمَنَ الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ المَوْصُوفَةُ وذكر الأَزَجِى في « نِهايَتِه » وَجْها ثالِقًا ، وهو أَنَّ الثَّمَنَ الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ المَوْصُوفَةُ وذكر الأَزَجِى في « نِهايَتِه » وَجْها ثالِقًا ، وهو أَنَّ الثَّمَنَ الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ المَوْصُوفَةُ المَدَّ : هو قَريبٌ مِنَ الذى قبلَه .

فوائد ؛ منها ، لا يضْمَنُ النُّقادُ ما أُخْطَأُوا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . زادَ في « الرِّعايَةِ » ، إذا عُرِفَ حَذْقُه وأمانتُه . والظَّاهِرُ ، أَنَّه مُرادُ مَن أَطْلَقَ .

<sup>(</sup>١) في ر ١ ، م : ﴿ أَشْبِهِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

فصل : ويَصِحُّ القَبْضُ قبلَ نَقْدِ الثُّمَنِ وبعدَه ، باخْتِيَارِ البائِع ِ وبغَيْرِ

الشرح الكبير

الإنصاف وقيل: يَضْمَنُون. ومنها، إتْلافُ المُشْتَرِي للمَبِيعِ قَبْضٌ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِن المذهب . وقيل : إنْ كان عَمْدًا ، فقَبْضٌ ، وإلَّا فلا . وغَصْبُه ليس بقَبْضِ . وفي « الانْتِصارِ » ، خِلافٌ ؛ إِنْ قَبلَه ، هل يَصِيرُ قابِضًا أَم يَنْفَسِخُ ، ويَغْرَمُ قِيمَتَه ؟ وكذا مُتَّهِبٌّ بإذْنِه ، هل يَصِيرُ قابِضًا ؟ فيه ، وفي غَصْبِ عَقارٍ ، لو اسْتَوْلَى عليه(١) وحالَ بينَه وبينَ بائعِه ، صارَ قابضًا . ومنها ، يصِحُّ قَبْضُه مِن غيرِ رِضَا البائع ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال في ﴿ الأنتِصارِ ﴾ : يَحْرُمُ في غيرِ مُتَعَيِّن ٍ . ومنها ، لو غصب البائعُ النَّمَنَ ، أو أَخَذَه بلا إِذْنِه ، لم يَكُنْ قَبْضًا ، إلَّا مع المُقاصَّةِ .

فائدة : يَحْرُمُ تَعاطِيهما عَقْدًا فاسِدًا ، فلو فعَلا ، لم يَمْلِكْ به ، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وحرَّج أبو الخَطَّاب في « انْتِصاره » ، صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فيه مِنَ الطُّلاقِ في النُّكاحِ الفاسِدِ . واعْتَرضَه أحمدُ الحَرْبِيُ<sup>(٢)</sup> في « تَعْلِيقِه » ، وفرَّق بينَهما . وأبَّدَى ابنُ عَقِيل في ﴿ عُمَدِ الأَدِلَّةِ ﴾ احْتِمالًا بنُفُوذِ الإِقَالَةِ في البَيْع الفاسِدِ ، كالطَّلاقِ في النِّكاحِ الفاسِدِ . قال : ويُقَيِّدُ ذلك ، أنَّ حُكْمَ الحاكِم بعدَ الإِقالَةِ بصِحَّةِ العَقْدِ ، لا يُؤثِّرُ . انتهى . قال في ﴿ الفائق ﴾ : قال شيْخُنا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينَ : يتَرجُّحُ أَنَّه يَمْلِكُه بِعَقْدٍ فاسِدٍ . فعلى المذهب ، حُكْمُه حُكْمُ المَغْصُوبِ فِي الضَّمانِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْنَ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيره . قال في ﴿ القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والأَرْبَعِينِ » : هذا المَعْرُوفُ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيلِ وغيرُه :

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ط .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن معالى ( عبد الله ) بن بركة الحربي ، شيخ فقيه ، مناظر ، له مخالطة مع الفقهاء ، ومعاشرة مع الصوفية ، له « تعليقة » في الفقه . توفي سنة أربع وخمسيَّن وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٢٣٣/ ٢٣٣٠ .

اخْتِيَارِه ؛ لأنَّه ليس للبائِع ِ حَبْسُ المَبيع ِ على قَبْضِ الثَّمَنِ ، ولأنَّ التَّسْلِيمَ الشرح الكبير مِن مُقْتَضَياتِ العَقْدِ ، فمتَى وُجِدَ بَعْدَه وَقَعَ مَوْقِعَه ، كَقَبْضِ الثمَنِ .

حُكْمُه حُكْمُ المَقْبوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ . ومنه خرَّج ابنُ الزَّاغُونِيٌّ ، لا يَضْمَنُه . الإنصاف ويأْتِي حُكْمُ المَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ في باب الضَّمانِ ، وإنْ كان هذا محَلُّه ، لمَعْنَى ما . وعلى المذهب أيضًا ، يَضْمَنُه بقِيمَتِه على الصَّحيحِ . نصَّ عليه في رِوايَةِ ابن مِنْصُورٍ ، وأبِي طالِبٍ . وذكر أبو بَكْرٍ ، يَضْمَنُه بالمُسَمَّى لا القِيمَةِ ، كنِكاحٍ وخُلْع ِ . وحكاه القاضي في الكِتابَةِ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . وقال في « الفُصُولِ » : يَضْمَنُه بالثَّمَن . والأصحُّ ، بقِيمَتِه كَمَعْصُوبٍ . وفي « الفُصُولِ » أيضًا - في أُجْرَةِ المِثْلِ في مُضارَبَةٍ فاسِدَةٍ - أنَّه كَبَيْعٍ فاسِدٍ ، إذا لم يَسْتَحِقُّ فيه المُسَمَّى ، اسْتَحَقَّ ثَمَنَ المِثْل ؛ وهو القِيمَةُ . كذا تَجِبُ قِيمَةُ المِثْل لهذه المَنْفَعَةِ . انتهى . وقال في « المُغْنِي » - في تصَرُّفِ العَبْدِ - وصاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » : أو يضْمَنُ مِثْلَه يومَ تَلَفِه . وخرَّ ج القاضي وغيرُه ، فيه وفي عاريَّةٍ ، كَمَغْصُوبِ . وقالَه ف « الوَسِيلَةِ » . وقيل : له حَبْسُ المَقْبوض بعَقْدٍ فاسِدٍ على قَبْضِ ثَمَنِه . وعلى المذهبِ ، يَضْمَنُ زِيادَتَه على الصَّحيحِ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وله مُطْلَقًا ، نَماؤُه المُتَّصِلُ والمُنْفَصِلُ ، وأُجْرَتُه مُدَّةَ قَبْضِه بيَدِ المُشْتَرِى ، وأرْشُ نَقْصِه . وقيل : هل أُجْرَتُه وزِيادَتُه مَضْمُونَةٌ أَو أَمَانَةٌ ؟ على وَجْهَيْن . انتهى . وقال في « الصُّغْرَى » : ونَماؤُه وأُجْرَتُه وأُرْشُ نَقْصِه لمالِكِه . وقيل : عليه أَجْرَةُ المِثْل ـ لمَنْفَعَةٍ ، وضَمانُه إِنْ تَلِفَ بقِيمَتِه ، وزِيادَتُه أمانَةٌ . انتهى . وقدَّم الضَّمانَ أيضًا في الزِّيادَةِ<sup>(۱)</sup> . وصحَّحَه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وقال في «الفُروعِ »، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ : وفي ضَمانِ زِيادَتِه وَجْهان . وقال في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( الزبدة ) .

الله وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ ، تَجُوزُ فِى الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا شُفْعَةٌ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الشَّمَنِ . وَعَنْهُ ، أَنَّهَا بَيْعٌ ، فَلَا يَثْبُتُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ الشَّمَنِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

17٧٣ - مسألة : ( والإِقَالَةُ فَسْخٌ ، تجوزُ في المَبِيعِ قبلَ قَبْضِه ، ولا يُسْتَحَقُّ بها شُفْعَةٌ ، ولا تَجُوزُ إِلَّا بَمْثُلِ الثَّمَنِ . وعنه ، أَنَّها بَيْعٌ ، فلا يَثْبُتُ فيها ذلك إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ) إِقَالَةُ النادِم مُسْتَحَبَّةٌ ؛ يَثْبُتُ فيها ذلك إلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ) إِقَالَةُ النادِم مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِما رُوِى عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنّه قال : « مَنْ أَقَالَ نادِمًا بَيْعَتَه ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَه يومَ القِيامَةِ » . رَواهُ أَبنُ ماجَه ، وأبو دَاوُدَ (') . و لم يقلُ أبو داوُدَ : « يومَ القِيامَةِ » . وهي فَسْخٌ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . اخْتَارَها أبو بكْرٍ . وهي القِيامَةِ » . وهي فَسْخٌ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . اخْتَارَها أبو بكْرٍ . وهي

الإنصاف

« المُغنِى » ، و « التَّرْغيبِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِيَيْن » وغيرِهما : إنْ سَقَط الجَنِينُ مَيَّتًا ، فَهَدَرٌ . وقالَه القاضى . وعندَ أبِي الوَفَاءِ يَضْمَنُه . انتهى . ويَضْمَنُه ضارِبُه بلا نِزاعٍ ، وحُكْمُه في الوَطْءِ حُكْمُ الغاصِبِ ، إِلَّا أَنَّه لا حَدَّعليه ، ووَلَدُه حُرٌ .

قوله: والإقالَةُ فَسْخٌ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ »: اخْتارَها الخِرَقِيُّ ، والقاضى ، والأَكْثَرُونَ. قال الزَّرْكَشِيُّ : هي اخْتِيارُ جُمْهورِ الأصحابِ ؛ القاضى وأكثرِ أصحابِ ، قال في « المُغْنِي »، و « الشَّرْحِ »، و « الفائقِ »، وغيرِهم: أصحابِه. قال في « المُغْنِي »، و « الشَّرْحِ »، و « الفائقِ »، وغيرِهم: ويُشْرَعُ إقالَةُ النَّادِمِ ، وهي فَسْخٌ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وقدَّمه في « الفُروعِ » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في فضل الإقالة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٤٦/٢ . وابن ماجه ، في . باب الإقالة ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٤١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٥٢/٢ .

[ ٢٩٢/٣ ] مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . والثانِيَةُ ، هي بَيْعٌ . وهي مَذْهَبُ مالِكٍ ؛ لأنَّ المَبِيعَ عادَ إلى البائِع ِ على الجهَّةِ التي خرَجَ عليها ، فكانت بَيْعًا ، كَالْأُوَّلِ ، وكَوْنُها بمثْلِ الثَّمَنِ لا يَمْنَعُ من كَوْنِها بَيْعًا ، كَالتَّوْلِيَةِ . وحُكِيَ عن أبي حَنِيفَةَ ، أُنَّها فَسْخٌ في حَقِّ المُتَعاقِدَيْنِ ، بَيْعٌ في حَقِّ غَيْرِهما ، فلا تَثْبُتُ أَحْكَامُ البَيْعِ فِي حَقِّهِما ، بل تَجُوزُ فِي المَبِيعِ قِبلَ قَبْضِه ، وفي السَّلَم ، ويَثْبُتُ حُكْمُ البَيْع ِ في حَقِّ الشَّفِيع ِ ، فيَجُوزُ له أَخْذُ الشَّقْص ِ الذي تَقَايَلًا فيه بالشُّفْعَةِ . ولَنا ، أنَّ الإقالَةَ هي الرَّفْعُ والإزَالَةُ . يقالُ : أَقَالَكَ اللَّهُ عَثْرَتَك . أَى أَزَالَها . فكانَتْ فَسْخًا للعَقْدِ الأُوَّل ، بدَلِيل جَوازٍ. الإِقالَةِ فِي السَّلَمِ مِع إجْماعِهِم على أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ المُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه.

و « الرِّعايتَيْن » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهم . وحكَاه القاضي ، والمُصَنِّفُ ، الإنصاف وغيرُهما عن أبي بَكْر . وعنه ، أنَّها بَيْعٌ . اخْتارَها أبو بَكْرٍ في « التَّنبيهِ » .

> تنبيه : يَنْبَنِي على هذا الخِلافِ فَوائِدُ [ ٢/ ٩٠ ] كثيرةٌ ، ذكرَها ابنُ رَجَبٍ في « فوائدِه » وغيرُه . منها ، إذا تَقايَلا قبلَ القَبْض ، فيما لا يجوزُ بَيْعُه قبلَ قَبْضِه ، فَيَصِحُّ على المذهبِ ، ولا يصِحُّ على الثَّانيةِ ، إلَّا على رِوايَةٍ حكَاها القاضى في « المُجَرَّدِ » ، في الإجارَاتِ ؛ أنَّه يصِحُّ بَيْعُه مِن بائعه خاصَّةً قبلَ القَبْضِ . وقد تَقَدَّمَتْ . واخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِئُ الدِّينِ . وقالَه أبو الخَطَّابِ في ﴿ الانْتَصَارِ ﴾ . ومنها ، جَوازُها ، فى المَكِيلِ والمَوْزونِ بغيرِ كَيْلِ ووَزْنٍْ ، على المذهبِ ، ولا يصِحُّ على الثَّانيةِ . وهذه طَرِيقَةُ أَبَى بَكْرٍ في « التَّنبِيهِ » ، والقاضي ، والأَكْتَرِين . وجزَم بها في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . وحُكِيَ عن أبي بَكْرٍ ، أنَّه لابُدَّ فيها مِن كَيْلِ أو وَزْنٍ ثَانٍ ، على الرِّوايتَيْن جميعًا . وقطَع به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، عن أبى بَكْرٍ . ومنها ، إِذَا تَقَايَلًا بزِيادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ ، أُو نَقْصِ منه ، أَو بغيرٍ جِنْسِ الثَّمَنِ ، لم تَصِحُّ الإقالَةُ ،

الشرح الكبير ولأنُّها مُقَدَّرَةٌ بالشمَن الأُوَّل ، ولو كانت بَيْعًا لم تَتَقَدَّرْ به ، ولأنَّه عادَ إليه المَبيعُ بِلَفْظٍ لا يَنْعَقِدُ به البَيْعُ ، فكان فَسْخًا ، كالرَّدِّ بالعَيْب . ويَدُلُّ على (١) أبي حَنِيفَةَ أَنَّ (٢) ما كان فَسْخًا في حَقِّ المُتَعاقِدَيْن ، كان فَسْخًا في حَقٌّ غَيْرِهُما ، كالرَّدِّ بالعَيْبِ ، والفَسْخِ ِ بالخِيارِ ، ولأنَّ حَقِيقَةَ الفَسْخِ لا تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصِ دُونَ شَخْصٍ ، والأصْلُ اعْتِبارُ الحَقائِقِ .

الإنصاف والمِلْكُ للمُشْتَرِي . على المذهبِ . وعلى الثَّانيةِ ، فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما المُصَنَّفُ هنا . وأطْلَقهما في « الهداية ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » وغيرِهم ؛ أحدُهما ، لا يصِحُ إِلَّا بِمِثْلِ النَّمَنِ أَيضًا . صحَّحَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وصاحِبُ ( الحاوى الكَبِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفائقِ » . وهو المَذهب عندَ القاضي في « خِلافِه » . قال في « القواعِدِ » : وهو ظاهِرُ ما نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ بزِيادَةٍ على الثَّمَن ونَقْص . صحَّحَه القاضي في « الرِّوايَتَيْن » . وهو ظاهِرُ مَا قَدُّمُهُ فِي ﴿ الفُرُوعِ ۗ ﴾ ، فإنَّه قال : وعنه ، بَيْعٌ . فَيَنْعَكِسُ ذلك إلَّا مِثْلَ الثَّمَن ف وَجْهِ ، ويكونُ هذا المذهبَ على ما اصْطَلَحْناه . ومنها ، تصِحُّ الإقالَةُ بِلَفْظِ الإقالَةِ والمُصَالَحةِ . على المذهب . ذكَرَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . وعلى الثَّانيةِ لا يَنْعَقِدُ . صرَّح به القاضي في « خِلافِه » ، فقال : ما يَصْلُحُ للحَلِّ لا يصْلُحُ للعَقْدِ ، وما يصْلُحُ للعَقْدِ لا يصْلُحُ للحَلِّ ؛ فلا تَنْعَقِدُ الإقالَةُ بلَفْظِ البَيْعِ ، ولا البَيْعُ بلَفْظِ الإقالَةِ . قالَه ف « القواعِدِ » . وظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب ، انْعِقادُها بذلك ، وتكونُ مُعاطاةً . قالَه في ﴿ الفَوائِدِ ﴾ . ومنها ،عدَمُ اشْتِراطِ شُروطِ البَيْع ِ ؛ مِن مَعْرِ فَةِ المُقَالِ

<sup>(</sup>١) بعده في ر ١ : « قول » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فَإِنْ قُلْنَا : هِي فَسْخٌ . جَازَتْ قَبَلَ القَبْضِ وَبَعْدَه . وقال أَبُو بَكْرٍ : لاَبُدَّ الشرح الكبير من كَيْلِ ثَانٍ ، ويقومُ الفَسْخُ مَقامَ البَيْع ِ في إيجاب كَيْلِ ثانٍ ، كَقِيام فَسْخ ِ النُّكَاحِ مَقَامَ الطُّلَاقِ في العِدَّةِ . ولَنا ، أنَّه فَسْخٌ للبَيْع ِ ، فجازَ قبلَ القَبْضِ ، كالرَّدِّ بالعَيْبِ والتَّدْلِيسِ ، والفَسْخِ بالخِيارِ أو لاخْتِلَافِ المُتَبايعَيْن . وفارَقَ العِدَّةَ ، فإنَّها اعْتُبرَتْ للاسْتِبْرَاء ، والحاجَةُ دَاعِيَةٌ إليه في كُلِّ فُرْقَةٍ بعدَ الدُّنُحُول ، بخِلافِ مسألتِنا . وإنْ قُلْنا : هي بَيْعٌ . لم يَجُزْ قبلَ القَبْض ، فيما يُعْتَبَرُ فيه القَبْضُ ؛ لأنَّ بَيْعَه من بائِعِه قبلَ قَبْضِه لا يَجُوزُ ، كَمَا لا يَجُوزُ من غيره . ولا تُسْتَحَقُّ بها الشُّفْعَةُ إِنْ كانت فَسْخًا ؛ لأَنُّها رَفْعٌ للعَقْدِ وإِزَالَةٌ له ، وليست مُعاوَضَةً ، فأشْبَهَتْ سائِرَ الفُسُوخِ . ومَنْ حَلَفَ لا يَبِيعُ ، فأقالَ ، لم يَحْنَثْ . وإن كانت بَيْعًا اسْتُحِقَّتْ بها(١) الشَّفْعَةُ ،

فيه ، والقُدْرَةِ على تَسْليمِه ، وتَمَيُّزِه عن غيرِه ، على المذهبِ . وعلى الثَّانيةِ ، يُشْتَرطُ الإنصاف مَعْرِفَةُ ذلك . ذكَرَه في « المُغْنِي » ، في التَّفْليس . قال في « القواعِدِ » : وفي كلام القاضي ما يَقْتَضِي أنَّ الإقالَةَ لا تصِعُّ مع غَيْبَةِ الآخرِ ، على الرِّوايتَيْن ، ولو قال : أَقِلْنِي . ثم غابَ ، فأَقالَه ، لم يصِحَّ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقدَّم في « الانتِصار »، يصِعُ على الفَوْر . وقال ابنُ عَقِيل وغيرُه: الإقالَةُ لمَّا افْتَقَرَتْ إلى الرِّضا، وَقَفَتْ على العِلْم . ومنها ، لو تَلِفَتِ السُّلْعَةُ، فقيل: لا تصِحُّ الإقالَةُ، على الرُّوايتَيْن . وهي طَرِيقَةَ القاضي في مَوْضِع مِن ﴿ خِلافِه ﴾، والمُصَنِّف في ﴿ المُغْنِي ﴾ . وقيل : إِنْ قِيلَ : هِي فَسْخٌ . صَحَّتْ ، وإلَّا لِم تصِحُّ . قال القاضي في مَوْضِع مِن « خِلافِه » : هو قِياسُ المذهبِ . وفي « التَّلْخيصِ » ، وَجْهان . وقال : أَصْلُهما

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير وحَنِثَ الحالِفُ على تَرْكِ البَيْع ِ بفِعْلِها ، كالتَّوْلِيَة ِ . والصَّحِيحُ أنَّها لا تَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، سواءٌ قُلْنَا : هي فَسْخٌ أَو بَيْعٌ ؛ لأنَّها خُصَّتْ بِمِثْل الثُّمَنِ ، كَالتُّوْلِيَةِ . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، أَنَّها تَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّمَنِ الأُوَّل ، وأَقَلُّ منه ، كسائِرِ البِيَاعَاتِ . فإذا قُلْنا : لا تَجُوزُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ . وأقالَ بأُقُلُّ منه أو أَكْثَرَ ، لم تَصِحُّ الإِقَالَةُ ، وكان المِلْكُ باقِيًا للمُشْتَرى . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وعن أبي حَنِيفَةَ ، أنَّها تَصِحُّ بالثَّمَنِ الأُوَّل ، ويَبْطُلُ الشُّرْطُ ؛ لأَنَّ لَفْظَها اقْتَضَى مثلَ الثُّمَنِ ، والشُّرْطَ يُنافِيهِ ، فَبَطَل ،

الإنصاف الرِّوايَتان إذا تَلِفَ المَبِيعُ في مُدَّةِ الخِيارِ . وأطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقالًا : وفارَق الرَّدَّ بالعَيْبِ ؛ لأنَّه يُعْتَمَدُمَرْ دُودًا . ومنها ، صِحَّتُها بعدَ نِداءِ الجُمْعَةِ . على المذهبِ . وعلى الثَّانيةِ ، لا تصِحُّ . قالَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، ومَن تابعَهما . ومنها ، نَماؤُه المُنْفَصِلُ ، فعلى الثَّانيةِ ، لا يُتْبَعُ . وعلى المذهبِ ، قال القاضي : هو للمُشْتَرِي . قال ابنُ رَجَبٍ : ويَثْبَغِي تَخْرِيجُه على الوَجْهَيْنِ ؛ كالرَّدِّ بالعَيْبِ ، والرُّجوعِ للمُفْلِس . وخرَّج القاضي وَجْهًا ؛ يَرُدُّه مع أَصْلِه . حكَاه المَجْدُ عنه في « شَرْحِه » . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايَةِ » : النَّماءُ للبائع ِ . على المذهب . مع ذِكْرِهما أَنَّ نَماءَ المَعِيبِ للمُشْتَرِي . ومنها ، لو باعَه نَخْلًا حامِلًا ، ثم تَقايَلا وقد أَطْلَعَ ، فعلى المذهب ، يَتْبَعُ الأَصْلَ ، سواءً كانتْ مُؤَبَّرَةً أَوْلا . وعلى الثَّانيةِ ، إِنْ كَانِتَ مُوِّبَّرَةً ، فهي للمُشْتَرِي الأَوَّلِ ، وإِنْ لم تَكُنْ ، فهي للبائع ِ الأَوَّلِ . ومنها ، خِيارُ المَجْلِس ، لاينْبُتُ فيها على المذهب . وعلى الثَّانِيَةِ ، قال في « التَّلْخيص » : يَثْبُتُ فيها ، كسائِر العُقودِ . قال : ويَحْتَمِلُ عندِي ، لا يَثْبُتُ . ومنها ، هل يرُدُّ بالعَيْبِ ؟ فعلى الثَّانيةِ ، له الرَّدُّ . وعلى المذهب ، يَحْتَمِلُ أَنْ لا يرُدُّ به ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يرُدَّ به . قالَه في ﴿ القواعِدِ ﴾ . ومنها ، الإقالَةُ في المُسْلَمِ فيه قبلَ

وبَقِيَ (١) الفَسْخُ على مُقْتَضَاهُ ، كسائِرِ الفُسُوخِ . ولَنا ، أُنَّه شَرَطَ السرح الكبير التَّفَاضُلَ فيما يُعْتَبَرُ فيه التَّماثُلُ ، فبَطَل ، كبَيْع ِ دِرْهَم بدِرْهَمَيْن ِ . و ٢٩٢/٣ ع ولأنَّ القَصْدَ بالإقَالَةِ رَدُّ كُلِّ حَقِّ إلى صاحِبه ، فإذا شَرَط زِيَادَةً أُو نَقْصًا ، أُخْرَجَ العَقْدَ عن مَقْصُودِه ، فَبَطَل ، كما لو باعَهُ بشَرْطِ أَنْ لا يُسَلِّمَ إليه . وفارَقَ سائِرَ الفَسْخِ (٢) ؛ لأَنَّه لا يُعْتَبَرُ فيه الرِّضَا مِنْهما ، بل يَسْتَقِلُّ " به أَحَدُهما ، فإذا شُرِطَ عليه شيءٌ ، لم يَلْزَمْه ؛ لتَمَكُّنِه من

قَبْضِه ، فقيل : يجوزُ الإِقالَةُ فيه على الرِّوايتَيْن . وهي طَرِيقَةُ الأَكْثَرِين . ونقَل ابنُ الإنصاف المُنْذِرِ ، الإِجْماعَ على ذلك . وقيل : يجوزُ على المذهب ، لا الثَّانيةِ . وهي طَريقَةُ القاضي ، وابن ِ عَقِيل ِ في رِوَايَتيْهما ، وصاحِبِ ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ ، وابن الزَّاغُونِيُّ . ويأتِي أيضًا في بابِ السَّلَمِ. ومنها ، لو باعَه جُزْءًا مُشاعًا مِن أَرْضِه ، فعلى المذهب ، لا يَسْتَحِقُ المُشْتَرِي ، ولا مَن حدَث له شَركَةٌ في الأرْضِ قبلَ المُقايَلَةِ شيئًا مِنَ الشُّقْص بالشُّفْعَة . وعلى الثَّانية ، يَثْبُتُ لهم . وكذا لو باعَ أحدُ الشَّريكَيْن حِصَّته [ ٢/ ١٩١ ] ، ثم عفَا الآخَرُ عن شُفْعَتِه ، ثم تَقايَلا ، وأرادَ العافِي أَنْ يَعُودَ إِلَى الطَّلَب ، فليس له ذلك ، على المذهبِ . وعلى الثَّانيةِ ، له ذلك . ومنها ، لو اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا ،ثم تَقَايَلاه قبلَ الطُّلَب ، فعلى الثَّانيةِ ، لا يَسْقُطُ . وعلى المذهب ، لا يسْقُطُ أيضًا . وهو قوْلُ القاضي وأصحابه . وقيل : يَسْقُطُ . وهو المَنْصُوصُ ، وهو ظاهِرُ كلام ِ أَبِي حَفْص ِ ، والقاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ . ومنها ، هل يَمْلِكُ المُضارِبُ أو الشُّريكُ الإقالَة فيما اشْتَرَياه ؟ فالأَحْتَرُون على أنَّهما يَمْلِكانِها عليهما مِن المَصْلَحَةِ

<sup>(</sup>١) في م: (نفي ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الفسوخ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ يسأل ﴾ .

الشرح الكبير الفَسْخ ِ بدونِه . وإنْ شَرَطَ لنَفْسِه شيئًا ، لم يَلْزَمْ أَيْضًا ؛ لأَنَّه لا يَسْتَحِقُّ أكثرَ من الفَسْخِ . وفي مسألتِنا لا تَجُوزُ الإِقَالَةُ إِلا برِضاهما ، وإنَّما رَضِيَ

الإنصاف وقال ابنُ عَقِيلٍ في مَوْضِعٍ من « فُصُولِه » : على المذهبِ ، لا يَمْلِكُه ، وعلى التَّانيةِ ، يَمْلِكُه . ويأْتِي ذلك في كلام المُصَنِّف ، في أوَّلِ الشَّرِكَةِ . ومنها ، هل يَمْلِكُ المُفْلِسُ بعدَ الحَجْرِ المُقايَلَةَ لظُهورِ المَصْلَحَةِ ؟ فعلى الثَّانيةِ ، لا يَمْلِكُ . وعلى المذهبِ ، الأَظْهَرُ ، يَمْلِكُه . قالَه ابنُ رَجَبٍ . ومنها ، لو وهَب الوالِدُ شيئًا ، فَباعَه ، ثم رجَع إليه بإقالَةٍ ، فعلى الثَّانِيَةِ ، يَمْتَنِعُرُجوعُ الأَّبِ . وعلى المذهبِ ، فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الفوائدِ » . ويأْتِي هذا هُناك . وكذا حُكْمُ المُفْلِسِ إذا باعَ السِّلْعَةَ ، ثم عادَتْ إليه بإقالَةٍ ، ووجَدَها بائعُها عندَه . ويأْتِي هذا في الحَجْرِ . ومنها ، لو باعَ أَمَةً ، ثم أقالَ فيها قبلَ القَبْضِ ، فقال أبو بَكْرٍ ، وابنُ أبِي مُوسى ، والشِّيرَازِيُّ : يجبُ اسْتِبْراؤُها على الثَّانيةِ ، ولا يجبُ على المذهب . وقيل : فيها رِوايَتان مِن غيرٍ بِناءٍ . قال الزَّرْكَشِيُّ : والمَنْصُوصُ ، في رِوايَةِ ابنِ القاسِمِ ، وابنِ بَخْتَانَ ، وُجوبُ الاسْتِبْراءِ مُطْلَقًا ، ولو قبلَ القَبْض . وهو مُخْتارُ القاضي ، وجماعةٍ مِنَ الأصحاب ، إناطَةً بالمِلْكِ ، واحْتِياطًا للأَبْضاعِ . ونصَّ في رِوايَةٍ أُخْرَى ، أنَّ الإِقَالَةَ إِنْ كَانَتْ بَعَدَ القَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ ، وجَبِ الاسْتِبْراءُ ، وإِلَّا لَمْ يَجِبْ . وكذلك حكَى الرُّوايَةَ القاضي ، وأبو محمدٍ في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » . وكأنَّ أحمدَ لم يَنْظُرْ إلى انْتِقالِ المِلْكِ ، إِنَّما نظَر للاحْتِياطِ . قال : والعَجَبُ مِنَ المَجْدِ ؛ حيثُ لم يذْكُرْ قَيْدَ التَّفَرُّقِ مع وُجودِه ، وتَصْريح ِ الإِمام ِ به ، لكِنَّه قَيَّدَ المَسْأَلَةَ بقَيْدٍ لا بأُسَ به ؛ وهو بِناؤُها على القَوْلِ بانْتِقالِ المِلْكِ ، أمَّا لو كانتِ الإقالَةُ في بَيْع ِ خِيار ، وقُلْنا : لم يَنْتَقِلْ . فظاهِرُ كلامِه ، أنَّ الاسْتِبْراءَ لا يجبُ ، وإنْ وُجِدَ القَبْضُ . و لم يَعْتَبِرِ المَجْدُ أَيضًا القَبْضَ ، فيما إذا كان المُشْتَرِي لها امْر أَةً ، بل حكى فيه الرُّو ايتَيْن ، وأَطْلَقَ ، وخالَفَ أَبا محمدٍ في تَصْريحِه بأنَّ المَرْأَةُ بعدَ التَّفَرُّقِ كَالرَّجُلَ . ونصُّ أحمد

بها أحَدُهما مع الزِّيَادَةِ أو النَّقْصِ ، فإذا أَبْطَلْنَا شَرْطَهُ ، فات رضَاهُ ، فتَبْطُلُ الشرح الكبير الإقالَةُ ، لعَدَم ِ رِضاهُ بها .

الذي فرَّق فيه بينَ التَّفَرُّق ِ وعدَمِه ، وقَع في الرَّجُلِ . انتهى كلامُ الزُّرْكَشِيِّ . وقال في ﴿ القواعِدِ ﴾ ، بعدَ أَنْ حكَى الطَّريقتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ : ثم قيلَ : إنَّه مَبْنِيٌّ على انْتِقالِ الضَّمانِ عن البائع ِ وعدَمِه ، وإليه أشارَ ابنُ عَقِيلٍ . وقيل : بل يرْجِعُ إلى أنَّ تجَدُّدَ المِلْكِ مع تَحَقُّقِ البَراءَةِ مِن الحَمْل ، هل يُوجبُ الاسْتِبْراءَ أم لا ؟ قال : وهذا أَظْهَرُ . انتهى . ومنها ، لو حلَف لا يَبيعُ ، أو لَيَبِيعَنَّ ، أو علَّق في البَيْع ِ طَلاقًا أو عِتْقًا ، ثم أقالَ ، فإنْ قُلْنا : هي بَيْعٌ . ترَتُّبَ عليها أَحْكَامُه مِنَ البِرِّ والحِنْثِ ، وإلَّا فلا . قال ابنُ رَجَبِ : وقد يُقالُ : الأَيْمَانُ تَنْبَنِي على العُرْفِ ، وليس في العُرْفِ ، أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ . ومنها ، لو باعَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا ، وقُبِضَتْ دُونَ ثَمَنِها ، ثم أَسْلَمَ البائعُ ، وقُلْنا : يجبُ له الثَّمَنُ . فأَقالَ المُشْتَرِى فيها ، فعلى الثَّانيةِ ، لا يصِحُّ . وعلى المذهب ، قيلَ : لا يصِحُّ أيضًا . وقيل : يصِحُّ . وأَطْلَقهما في « الفوائد ِ » . ومنها ، هل تصِحُّ الإِقالَةُ بعدَ مَوْتِ المُتعاقِدَيْن ؟ ذكر القاضي في مَوْضِع مِن « خِلافِه » ، أنَّ خِيارَ الإِقالَةِ يَيْطُلُ بالمَوْتِ ، ولا تصِحُّ بعدَه . وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنْ قُلْنَا : هِي بَيْعٌ . صِحَّتْ مِنَ الوَرَثَةِ . وإِنْ قُلْنَا : فَسْخٌ . فَوَجْهَان . وبنَي في ﴿ الفُروعِ ﴾ صِحَّةَ الإقالَةِ مِنَ الوَرَثَةِ على الخِلافِ ؛ إِنْ قُلْنا : فَسْخٌ . لم تصِحُّ منهم ، وإلَّا صَحَّتْ . ومنها ، لو تَقايَلا فى بَيْع فاسِد ، ثم حكم حاكِم بصِحَّة العَقْد ونُفوذِه ، فهل يُؤثِّرُ حُكْمُه ؟ إِنْ قُلْنا : الإقالَةُ بَيْعٌ . فحُكْمُه بصِحَّةِ البَيْعِ صَحِيحٌ . وإِنْ قُلْنا : فَسْخٌ . لم يَنْفُذْ ؛ لأنَّ العَقْدَ ارْتَفَعَ بالإِقالَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَنْفُذَ ، وتُلْغَى الإِقالَةُ . وهو ظاهِرُ ما ذكرَه ابنُ عَقِيلِ في « عُمَدِ الأُدِلَّةِ » . ومنها ، مُؤْنَةُ الرَّدِّ ، فقال في « الانتِصارِ » : لا تَلْزَمُ مُشْتَرِيًا ، وتَبْقَى بيَدِه أَمَانَةً ، كَوَدِيعَةٍ . وفي « التَّعْليقِ » للقاضى ، يَضْمَنُه . قال في « الفُروعِ » : فيتَوَجَّهُ ، تَلْزَمُه المُؤْنَةُ .

الإنصاف وقطَع به في « الرِّعايَةِ » في مَعِيبٍ . وفي ضَمانِه النَّقْصَ خِلافٌ في « المُغْنِي » . قال ف ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وإنْ قيلَ : الإقالَةُ بَيْعٌ توَجَّهَ على مُشْتَر .

فائدة : إذا وقَع الفَسْخُ بإقالَةٍ ، أو خِيارِ شَرْطٍ ، أو عَيْبٍ ، أو غيرِ ذلك ، فهل يَرْتَفِعُ العَقْدُ مِن حِينِه ، أو مِن أَصْلِه ؟ قال القاضي في الإقالَةِ في النَّماء المُنْفَصِل : إذا قِيلَ : إِنَّهَا فَسْخٌ . يكونُ للمُشْتَرِي ، فَحُكِمَ بأنَّها فَسْخٌ مِن حِينِه . [ ٢/ ٩٢ ] وهذا المذهبُ . قال في آخِرِ ( القاعِدةِ السَّادِسةِ والثَّلاثِين ) : وخامِسُها ، أَنْ يَنْفَسِخَ مِلْكُ المُؤْجِرِ ، ويعودَ إلى مَن انْتقَلَ المِلْكُ إليه منه . فالمَعْروفُ في المذهب ، أنَّ الإجارَةَ لا تَنْفَسِخُ بذلك ؛ لأنَّ فَسْخَ العَقْدِ رَفْعٌ له مِن حِينهِ ، لا من أَصْلِه . انتهى . وقال أبو الحُسَيْنِ في « تَعْليقِه » : والفَسْخُ عندَنا ، رَفْعٌ للعَقْدِ مِن حِينِه . وقال أبو حَنِيفَة : مِن أَصْلِه . انتهى . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : القِياسُ أنَّ الفَسْخَ رَفْعٌ للعَقْدِ مِن حِينِه ، كالرَّدِّ بالعَيْبِ ، وسائرِ الفُسوخِ . وقال في « الفُروعِ » ، وفي « تَعْليق القاضي » ، و « المُغْنِي » ، وغيرهما : الإقالَةُ فَسْخٌ للعَقْدِ مِن حِينه . وهذا أَظْهَرُ . · انتهى . والذي رأيْنا في « المُغْنِي » ، الإقالَةُ فَسْخٌ للعَقْدِ ، ورَفْعٌ له مِن أَصْلِه . ذكَرَه ف الإقالَةِ في السَّلَمِ . فلعَلُّ صاحِبَ « الفُروعِ » اطَّلعَ على مَكانٍ غيرِ هذا ، أو هو كما قال شيْخُنا في « حواشِيه » : إنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِه : مِن حِينِه . يرْجِعُ إلى العَقْدِ ، لا إلى الفَسْخِ . قلتُ : وهو بعيدٌ . وصرَّح أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، بانْفِساخِ النُّكَاحِ لو نكَحَها المُشْتَرِي ، ثم ردُّها بعَيْبٍ ، بِناءً على أنَّ الفَسْخَ رَفْعٌ للعَقْدِ مِن أَصْلِه . انتهى . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيل ٍ في ﴿ خِلَافَيْهِما ﴾ : الفَسْخُ بالعَيْبِ ، رَفْعٌ للعَقْدِ مِن حِينِه ، والفَسْخُ بالخِيارِ ، رَفْعٌ للعَقْدِ مِن أَصْلِه ؛ لأنَّ الخِيارَ يَمْنَعُ اللُّزومَ بالكُلُّيَّةِ ، ولهذا يُمْنَعُ معه مِنَ التَّصَرُّفِ في المَبِيعِ وثَمَنِه ، بخِلافِ المَعِيبِ . انتهيا . وتلَخُّصَ لنا في المَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ ثالِثُها ، فَرْقٌ بينَ الفَسْخِ بِالخِيار ،

| المقنع      |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| الشرح الكبو |                                                                              |
| الانصاف     | وبينَ الفَسْخِرِ بِالعَيْبِ ، وأنَّ المذهبَ ، أنَّه فَسْخٌ للعَقْد من حينه . |

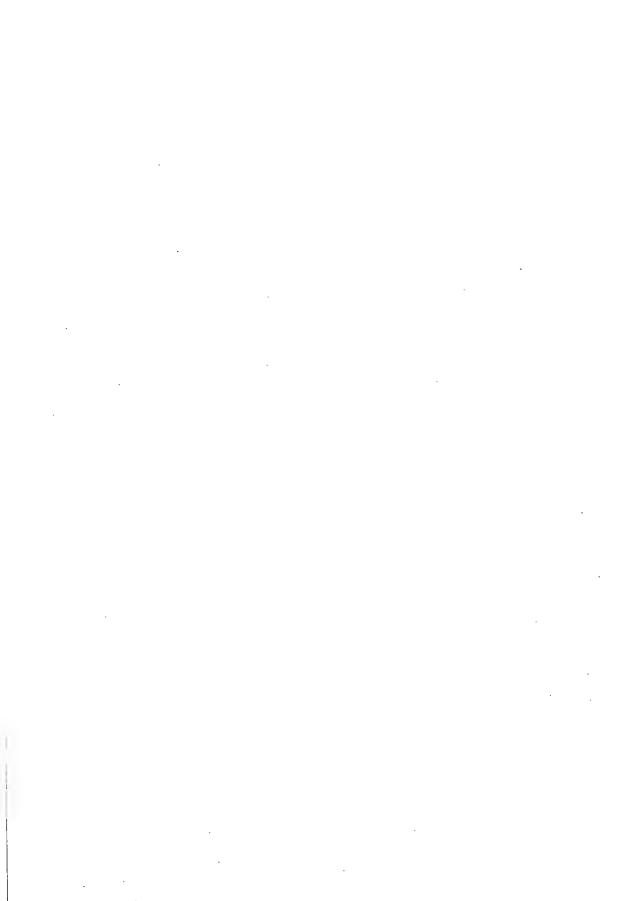

## فهرس الجزء الحادى عشر من الشرح الكبير والإنصاف

| الصفحا | كِتابُ البيع                                  |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٥      | و مبادلة المال بالمال عيلكًا ،<br>وتملُّكًا   |
|        | ١٥٤٨–مسألة : ( وله صورتان ؛ إحداهما ، الإيجاب |
| 11-X   | والقبول )                                     |
| ٨      | فائدة : اشتقاقه عند الأكثر من الباع ؛         |
|        | فوائد ؛ إحداها ، لو قال : بعتكه بكذا .        |
| ٩      | فقال : أناآخذه بكذا                           |
|        | الثانية ، لا ينعقد البيع بلفظ السلف           |
| ٩      | والسَّلَم                                     |
|        | الثالثة ، قال في : في انعقاد البيع            |
| ٩      | بلفظ الصلح تردُّد                             |
|        | تنبيه : محل الخلاف ، وهو مراد المصنف ، إن     |
| •      | كان بلفظ الماضي المجرد عن                     |
| 11     | الاستفهام ، أو                                |
|        | فوائد ؛ الأولى ، لو قال البائع للمشترى :      |
|        | اشتره بكذا أو ابتعه بكذا                      |
| 11     | فقال :                                        |
|        | الثانية ، لو قال : بعتك . أو قَبِلْت ،        |
| 11     | إن شاء الله                                   |

الثالثة ، قوله : وإن تراخى القبول عن الإيجاب ، ... ١١ ١٥٤٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ تُرَاخِي القَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ ، صَحَّمًا داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ، وإلَّا فلار 17.11 • ١٥٥٠ - مسألة : ( الثانية ، المعاطاة ) وهمو ( أن يقول: ...) 17-17 تنبيهات ؛ أحدها ، بيع المعاطاة كما مثَّل المصنف ، ومثلُ ما لو ساومه سلعة بثمن ، فيقول: ... ١٣ الثاني ، كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يُسمَّى إيجابا و قبولًا ... ١٤ الثالث ، ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول ... ١٤ فصل : وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول، في الهبة و الهدية و الصدقة ، ... ١٤ فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيح من المذهب ، أن الهبة كبيع المعاطاة ، . . . ١٤ الثانية ، لا بأس بذوق المبيع عند الشراء ... 10

|    | ( فصل )قال ، رضى الله عنه : ( ولا يصح       |
|----|---------------------------------------------|
|    | البيع إلَّا بشروط سبعة ؛أحدها ،             |
| ١٦ | التراضي به ؛ )                              |
|    | فوائد ؛ إحداها ، قوله : أحدها ، التراضي     |
| ١٦ | به ،                                        |
| 17 | الثانية ، بيع التلجئة ، والأمانة            |
|    | الثالثة ، لو أُسَرَّا الثمن ألفًا بلا عقد ، |
|    | ثم عقداه بألفين ، ففي أيهما                 |
| ۱۷ | الثُّمَن ؟                                  |
|    | الرابعة ، في صحة بيع الهازل                 |
| ١٧ | وجهان                                       |
|    | الخامسة ، من قال لآخر : اشترنی              |
|    | من زيد ، فإنى عبده .                        |
| ١٨ | فاشتراه، فبان حُرُّا ،                      |
| ١٨ | السادسة ، لو أقرَّ أنه عبده ، فرهنه ،       |
|    | ( فصل : الثانى ، أن يكون العاقد جائز        |
| ١٨ | التصرف؛ وهو المكلف الرشيد )                 |
|    | تنبيه : يستثنى من محل الخلاف ، عدم وقف      |
| ۲. | تصرف السفيه …                               |
|    | تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، عدم صحة          |
| ۲۱ | تصرف غير المميِّز مطلقًا …                  |
|    | فائدة : يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن      |
|    | السيد ، فيما يصح فيه تصرُّف                 |
| ۲١ | الصغم بغم اذن وليه                          |

|     | تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله ، أن         |
|-----|------------------------------------------------|
|     | تصرف الصبي والسفيه ، لا يصح                    |
|     | بغير إذن وليِّهما ، إلَّا في الشيءِ            |
| ۲١  | اليسير ،                                       |
| 7 4 | (فصل: الثالث، أن يكون المبيع مالًا؟)           |
|     | تنبيه : قوله : الثالث ، أن يكون المبيع مالًا ، |
|     | وهو ما فيه منفعة مباحة لغير                    |
| 74  | ضرورة                                          |
|     | تنبيه : دخل في كلام المصنف صحة بيع             |
| ۲ ٤ | مُجازٍ في مِلْك غيره ، …                       |
| 40  | فصل : ويجوز بيع دود القز وبزره                 |
|     | فصل: ويجوز بيع النحل إذا شاهدها                |
| 77  | محبوسة ،بحيثلايمكنهاأنتمتنع …                  |
| 77  | فائدة: إذا دبّ بزر القزّ ، فهو من دو د القزّ ، |
|     | فائدة : قال في : لا يصح بيع الكوارة بما        |
| 27  | فيها من عسل ونحل                               |
|     | فائدتان ؛إحداهما ،ذكرالخرقى ،أنالترياق         |
|     | لايؤكل ؛ لأن فيه لحوم                          |
| **  | الحيات                                         |
|     | الثانية ، يصح بيع علق لمصِّ دم ،               |
|     | وديدان تترك في الشص                            |
| ۲۸  | لصيد السمك                                     |
|     | فصل : وفي بيع العلق التي ينتفع بها ، ،         |
| ۲.۸ | ه حمان ؟                                       |

```
١٥٥١ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بِيعِ الهُرِّ ، وَالْفِيلُ ، وَسَبَاعِ البَّهَامُمُ
             التي تصلح للصيد ، في إحدى الروايتين ،
                                   إلَّا الكلب ...)
TT - TA
            فصل: ويجوز بيع الفيل، وسباع البهائم،
            والطير الذي يصلح للصيد كالفهد
      ٣.
                           والصقر و ...
            تنبيه : قوله : التي تصلح للصيد . عائد إلى
                         سباع البهائم فقط ...
      3
            فوائد ؛ الأولى ، في جواز بيع ما يُصاد
                        علىه ، . . .
      31
            الثانية ، بيع القرد ، إن كان لأجل
                    اللعب به ، ...
      44
            الثالثة ، يصح بيع طير لأجل
                       صوته، ...
      3
            فصل: فأما بيض ما لا يؤكل لحمه من
      44
                            الطبر ، ...
              فصل: قال أحمد: أكره بيع القرد ...
      3
            ١٥٥٢ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بِيعِ الْعَبْدُ الْمُرْتَدُوالْمُرْيَضَ . وَفَيْبِعَ
           الجانِي والقاتل في المحاربة ، ولبن الآدميّات
49-45
                                         وجهان )
            فصل: ويصح بيع العبد الجانِي ، في أصح
                          الوجهين ، ...
      3 4
            فائدة : لو جهل المشترى أنه مرتد ، فله
              الأرش، سواء قُتلَ أو لا ...
      37
```

| ,       | فصل : فأما القاتل في المحاربة ، فإن تاب قبر                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 47      | القدرة عليه ،                                                                |
| ٣٦      | فائدة : السرقة جناية                                                         |
|         | تنبيه : ألحق في ﴿ الرعاية الكبرى ﴾ من تحتُّم                                 |
|         | قتله فی کفر بمن تحتَّم قتله فی                                               |
| ٣٧      | المُحاربة                                                                    |
| ٣٨      | فصل : فأما بيع لبن الآدميات ،                                                |
| ٣٨      | فائدة : لا يجوز بيع لبن الرجل                                                |
| ٣٨      | فائدة: لا يصح بيع من نُذِر عتقه                                              |
|         | ١٥٥٣ -مسألة : ﴿ وَفَى جَوَازَ بَيْعَ المُصْحَفُ وَكُواهَةَ شُرَائُهُ         |
| 27-49   | وإبداله ، روايتان )                                                          |
| ٤٠      | فائدة : حكم إجارته حكم بيعه ،                                                |
|         | ١٥٥٤ - مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بِيعِ الْحُشْرَاتِ ، وَلَا الْمِيتَةُ ، وَلَا |
|         | شيءٍ منها ، ولا سباع البهائم التي لا تصلُّح                                  |
| ٤٣، ٤٢  | للصيد                                                                        |
|         | تنبيه : محل الخلاف في ذلك ، إذا كان                                          |
|         | مُسْلِمًا ، فأماإن كان كافرًا ، فلا يجوز                                     |
| ٤٢      | بيعه له ،                                                                    |
| ٤٨ – ٤٣ | ١٥٥٥–مسألة : ( ولا ) يجوز بيع ( الكلب )                                      |
| ٤٥      | فصل : ولا يحلُّ قتل الكلب المُعَلَّم ؛                                       |
|         | فصل : ويحرم اقتناء الكلاب ، إلَّا كلب                                        |
| ٤٦      | الصيدُ والماشية والحرث ؟                                                     |
|         | فصل : ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد                                          |
|         |                                                                              |

| ٤٧     | الفلائة ،                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        | فصل : ومناقتني كلب صيد، ثم ترك الصيد                                |
| ٤٧     | مدة ، وهو يريد العود إليه ،                                         |
| ٤٩، ٤٨ | ١٥٥٦–مسألة : ﴿ وَلَا ﴾ يجوز بيع ﴿ السِّرجينِ النجس ﴾                |
|        | فصل : ولا يجوز بيع الحر ، ولا ما ليس                                |
|        | بمملوك ، كالمباحات قبل حيازتها                                      |
| ٤٨     | وملكها                                                              |
| 01-19  | ١٥٥٧–مسألة : ﴿ وَلَا ﴾ يجوز بيع ﴿ الأَدْهَانَ النَّجَسَةُ ﴾         |
|        | تنبيه : قال ابن منجى فى « شرحه » : مراد                             |
|        | المصنف بقوله في الرواية الثانية: يعلم                               |
| ٥.     | نجاستها . اعتقاده الطهارة                                           |
| 70-70  | ١٥٥٨ – مسألة : ﴿ وَفَي جَوَازَ الْاسْتِصِبَاحِ بَهَا رَوَايَتَانَ ﴾ |
|        | فائدتان ؛إحداهما ،حيثجوَّزناالاستصباح                               |
|        | بها ، فیکون فی وجه لا                                               |
| ٥٣     | تتعدی نجاسته ؛                                                      |
|        | الثانية ، لا يجوز الاستصباح                                         |
|        | بشحومالميتة ،ولابشحم                                                |
| ٥٤     | الكلب ، والخنزير ،                                                  |
|        | فصل : فأما شحوم الميتة ، وشحم الكلب                                 |
|        | والخنزير ،فلايجوزالاستصباحبه ،                                      |
| ٥٤     | ولاالانتفاع به في جلودٍ ولا سفن                                     |
|        | فصل : ولا يجوز بيع الترياق الذي فيه لحوم                            |
| ٥٤     | الحيات ؛                                                            |
|        |                                                                     |

| ٥ ٤    | تنبيه : قوله: ويخرج على ذلك جواز بيعها                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | ( فصل : الرابع ، أن يكون مملوكًا له ، أو                                      |
| 00     | مأذونًا له في بيعه ، )                                                        |
|        | تنبيه : شمل قوله : الرابع ، أن يكون مملوكًا                                   |
| ٥٥     | له . الأسير لو باع ملكه                                                       |
|        | ١٥٥٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى لَهُ فَى ذَمْتُهُ بَغِيرُ إِذْنُهُ ، صِح .   |
|        | فاإن أجازه من اشترى له ، ملكه ، وإلَّا لزم                                    |
| 704    | من اشتراه )                                                                   |
|        | فائدة : لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ،                                       |
| ٥٨     | ففيه طريقان ؟                                                                 |
|        | تنبيه : حيث قلنا : يملكه بالإجازة . فإنه                                      |
| ٥٩     | يدخل في ملكه حين العقد                                                        |
|        | فائدة : لو قال : بعته لزيد . فقال : اشتريته                                   |
| ٩٥     | له . بطل ،                                                                    |
|        | فصل : وإن باع سلعة وصاحبها حاضر                                               |
| ٦.     | ساکت ، فحکمه                                                                  |
|        | ، ١٥٦ -مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ بِيعِ مَا لا يَمْلُكُهُ لِيُمْضَى وَيَشْتَرِيهُ |
| ٦١، ٦٠ | ويسلمه )                                                                      |
|        | فائدة : لو باع ما يظنه لغيره ، فظهر أنه                                       |
| ٦.     | ورثه ، أو وكَّل فى بيعه ، …                                                   |
|        | ١٥٦١–مسألة : ( ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ، ولم                                 |
| 17-14  | يقسم ، )                                                                      |
|        | فائدة: لوحكم بصحة البيع حاكم، أو رأى                                          |

```
الإمام المصلحة فيه فباعه ، صح ؟ . . . ٣٣
      تنبيهان ؛ أحدهما ، يحتمل قوله: إلا المساكن...
            الثاني ، قوله : أرضًا من العراق
      فُتحت صُلحًا. يعني ،... ٩٩
            فصل: وإذا بيعت هذه الأرض، فحكم
      بصحة البيع حاكم ، صح ؛ ... ٢٦
            فصل : وحكم إقطاع هذه الأرض حكم
      ۸۲
                                  بىعها،...
            فصل: وهذا الذى ذكرناه في الأرض
            المُغِلَّة ،أما المساكن فلا بأس بحيازتها
                وبيعها وشرائها وسكناها ...
      ٧.
            فصل: وكذلك ما فُتح صُلحا بشرط أن
                         يكون لأهله ، ...
      ٧١
            ١٥٦٢ – مسألة : ( وتجوز إجارتها ) ... ( وعن أحمد ، أنه
                 كره بيعها ) ... ( وأجاز شراءها )
 17 , 77
            ١٥٦٣–مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ بِيعِ رَبَّاعِ مَكُمَّ ، وَلَا إِجَارِتُهَا .
                               وعنه ، يجوز ذلك )
 VV - VY
                            فائدة: الحرم كمكة ...
      ٧0
            فصل: ومن بني بمكة بآلة مجلوبة من غير
                          أرض مكة ، ...
      ٧٦
            فائدة أخرى : لا خراج على مزارع مكة ؛
               لأنه جزية الأرض …
      ٧٦
            ١٥٦٤-مسألة : ( ولا يجوز بيع كل ماءِ عِدٌّ ؛ كمياه
                   العيون ، ونقع البئر ، و ... )
\lambda \cdot - \forall \forall
```

١٥٦٥ – مسألة : ﴿ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الدَّخُولُ إِلَى مَلْكُ غَيْرُهُ بغير إذنه ) 19-11 فصل : والخلاف في بيع ذلك إنما هو قبل حيازته ... ۸١ فصل : فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ، ونحوها من البرك وغيرها ، فالأولى أنه لا يُمْلَكُ ماؤها ، ... ٨٢ فصل: وإذا اشترى ممن في ماله حلال وحرام ، كالسلطان الظالم والمرابى ؛ ... ۸٣ تنبيهات ؛ أحدها ، ذكر المصنف هنا ، و... ، رواية بجواز بيع ذلك ، مع عدم الملك في ذلك كله ... ۸٣ الثاني ، يأتي في آخر كتاب الصيد، لو حصل في أرضه سمك ،أو عشش فيه طائر ، أنه لا يُمْلَك بذلك ، ... ٨٤ الثالث ، محل الخلاف المتقدم إذا لم َيُحُزِه ، . . . 40 الرابع ، ظاهر قوله : لا يجوز بيعما في المعادن الجارية ... ۲٨

| ٨٥  | فصل: والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب؛              |
|-----|------------------------------------------------|
|     | فصل: وكان أحمد لايقبل جوائز السلطان،           |
|     | وينكر على ولده وعمه قبولها ،                   |
| ٨٦  | ويشدد في ذلك                                   |
|     | فصل :قالأحمد ، في من معه ثلاثة دراهم فيها      |
| ٨٨  | درهم حرام : يتصدق بالثلاثة                     |
|     | ( فصل : الخامس ، أن يكون مقدورًا على           |
|     | تسليمه ،فلايجوزبيعالآبق ،ولا                   |
| ٨٩  | الشارد ، ولا )                                 |
| ٨٩  | تنبيه : ظاهر قوله : فلا يجوز بيع الآبق         |
|     | فصل: ولا يجوز بيع الطير في الهواء ، مملوكًا    |
| ٩.  | كان أو لا ؟                                    |
| 9 4 | فصل: ولا يجوز بيع السمك في الآجام              |
|     | فائدة : لو كان البرج مغلقا ، ويمكن أخذ         |
| 9 7 | الطير منه ، أو                                 |
|     | فصل :ولايجوزبيعالمغصوب ؛لعدمإمكان              |
| 98  | تسليمه ،                                       |
|     | فصل : ( السادس ، أن يكون معلوما ؛              |
|     | برؤيةٍ ، أو صفة تحصل بها معرفته .              |
|     | فإن اشتری ما لم یره و لم یوصف                  |
| 90  | له ، ، ا                                       |
|     | تنبيه : محل هذا ، إذا ذُكِر جنسه ، فأما إذا لم |
| 97  | يُذْكَر جنسه ،                                 |
|     | فائدتان وإحداهما ولمقال ويعتك هذاالبغا         |

|        | بكذا . فقال اشتريته .                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 97     | فبان فرسًا أو حمارًا،                                                          |
|        | الثانية ، قال في « الرعايتين » :                                               |
|        | وعنه، يصح البيع بلارؤية                                                        |
| ٩٨     | ولاصفة ،                                                                       |
|        | فصل : ويعتبر لصحة العقد الرؤية من                                              |
| 99     | المتعاقدَيْن ،                                                                 |
|        | ١٥٦٦ - مسألة : ﴿ وَإِنْ ذَكُرُ لَهُ مَنْ صَفْتُهُ مَا يَكُفَّى فِي السَّلَمِ ، |
|        | أو رآه ، ثم عقدًا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه                                    |
| 1.7-99 | ظاهرًا ، )                                                                     |
|        | تنبيه : ظاهر قوله :أو رآه ،ثم عقدا بعد ذلك                                     |
| ١      | بزمن لا يتغير فيه ظاهرًا أنه لو                                                |
|        | فائدة : متى قلنا : يصح البيع بالصفة . صح                                       |
| 1.1    | بيع الأعمى وشراؤه                                                              |
|        | فصل :والبيعبالصفةنوعان ؛أحدهما ،بيع                                            |
| 1.7    | عين معينة ، مثل أن يقول :                                                      |
|        | الثانى ، بيع موصوف غير معين ،                                                  |
| 1.7    | مثل أن يقول :                                                                  |
| ١٠٣    | فائدة : البيع بالصفة نوعان ؛                                                   |
|        | فصل :فإنرأياالمبيع ،ثم عقدَاالبيع بعدذلك                                       |
| ١٠٤    | بزمن لاتتغير العين فيه ، جاز ،                                                 |
|        | فائدة : ذكر القاضي وأصحابه ، أنه لا يصح                                        |
|        | استصناع سلعة ؛ لأنه باع ما ليس                                                 |
| 1.0    | عنده على غير وجه السَّلُم …                                                    |

```
١٥٦٧ - مسألة: ( ولا يجوز بيع الحَمْل في البطن ، واللبن في
              الضرع ، والمسك في الفأر ، والنَّوَى في
111-1.7
                                            التمر )
              فصل: ورُوي عن النبي عَلَيْكُ ، أنه نهي عن
                        بيع حَبَل الحَبَلَةِ ...
       1.4
       فصل: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ...
       فصل: ولا يجوز بيع المسك في الفأر ، ... ١٠٩
             فصل: ولا يجوز بيع النوي في التمر، والبيض
                           في الدجاج ، ...
       11.
                فصل: فأما بيع الأعمى وشراؤه، ...
       11.
              ١٥٦٨–مسألة : ( ولا يجوز بيع الملامسة ؛ وهو أن
             يقول: ... ولا بيع المنابذة ؛ وهو أن
             يقول: ... ولا بيع الحصاة ؛ وهو أن
                                   يقول: ...)
111-111
              فائدة : لواشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى
             طال ، فحكمه حكم الرطبة إذا
                               طالت
       111
             ١٥٦٩-مسألة: ( ولايجوز أن يبيع عبدًا غير معيَّن ، ولا عبدًا
             من عبيد ، ولا شاة من قطيع ، ولا شجرة
                             من بستان ، ولا ... )
117-115
             فائدة : لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي
             يظهر ورقه فقط، كاللفت،
               والفجل، والجزر، و ...
       118
```

| فصل : وإن باع هؤلاء العبيد إلَّا واحدًا غير                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| معيَّن ، أو                                                                |
| فائدة : لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ؛                                      |
| ٠٧٥٠ - مسألة : ( وإن باع قفيزًا من هذه الصبرة ، صح )                       |
| تنبيه : قوله : وإن باعه قفيزًا من هذه<br>الصبرة ، صح . مقيدًا بأن          |
| فائدتان ؛إحداهما ،لو تلفت الصبرة كلها إلَّا                                |
| قفیزًا ،                                                                   |
| الثانية ، لو فرَّق قفزان الصبرة                                            |
| المتساوية الأجزاء ، وباع                                                   |
| أحدها مُبْهمًا ، صحَّ                                                      |
| ١٥٧١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعِهِ الصِّبْرَةُ إِلَّا قَفِيزًا ، أَو ثَمْرَةً |
| الشجرة إلَّا صاعًا ، لم يصح . وعنه ،                                       |
| یصح )                                                                      |
| تنبيه : محل الخلاف ، إذا لم يعلما قفزانها ،                                |
| فأما إن علما قفزانها ،                                                     |
| فصل: فإن استثنى من الحائط شجرة بعينها،                                     |
| جاز ؛                                                                      |
| فائدة : لايشترط معرفة باطن الصبرة ، وكذا                                   |
| لا يشترط تساوى موضعها                                                      |
| فصل : وإن استثنى جزءًا معلومًا من الصبرة                                   |
| أو الحائط ، مشاعًا ، صح البيع                                              |
| و الاستثناء                                                                |
|                                                                            |

فائدة: استثناء صاع من ثمرة بستان، كاستثناء قفيز من صبرة ... 17. فصل : وإذاقال : بعتك قفيزً امن هذه الصبرة الامكوكا . جاز ؛ ... 11 ١٥٧٢ – مسألة : ( وإن باعه أرضًا إلَّا جريبًا ، أو جريبا من أرض يعلمان جُربانها ، صح ، وكان مشاعًا فيها ، وإلا لم يصح ) 175-177 فصل: وحكم الثوب حكم الأرض ، إلاأنه إذاقال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا . صح ، ... 175 فائدة : لو باعه عشرة أذرع ، وعين الابتداء دون الانتهاء ؛ لم يصح البيع ... 175 ١٥٧٣ - مسألة : ( وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه ، أو ... ، صع ... ) 179-178 فوائد تتعلق بحكم استثناء شيء من حيوان مأكول مبيع ، وحكم إجبار المشترى على ذبحه ، وحكم فسخ المشترى للبيع بعيب يختص هذا المستثنى ، وحكم بيعه للمشترى الجلد والرأس والأطراف منفردة ، وحكم استثنائه جزءًا مشاعًا معلومًا من الشاة ، أو مشاعًا من صبرة أو حائط. 177-170 فصل: فإن استثنى شحم الحيوان، لم 177 يصح ... 0 20 ( المقنع والشرح والإنصاف ١١/ ٣٥ )

فصل: وإن باع جارية حاملًا بحُرّ ... ١٢٨ فائدة : لو استثنى الحمل في العتق ، صح ، . . . فائدة فوائد ؛ إحداها ، استثناء رطل لحم أو شحم ، كاستثناء الحَمْل ... 171 الثانية ، يصح بيع حيوان مذبوح ، ويصح يبع لحمه فيه، ويصح بيع جلده وحده ١٢٨ الثالثة ، لو باع جارية حاملا بحر ، صح البيع ... 179 الرابعة ، قال المصنف ، ... : لو عدَّ أَلْفَ جوزة ووضعها في كيل، ثم فعل مثل ذلك بلا عدٌّ ، لم يصح ... 179 فصل: ولو باعه سمسمًا، واستثنى الكسب ، لم يجز ؛ ... 179 ١٥٧٤ –مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بَيْعَ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفُهُ ، وَبِيْعَ الباقلا والجوز واللوز في قشرته ، والحب المشتد في سنبله 178-17. فصل : ويجوز بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاو ... 14. ( فصل: السابع ، أن يكون الثمن معلومًا . فإن باعه برقمها ، أو بألف درهم ذهبا وفضة ، أو بما ينقطع به

السعر ، أو ... ) 121 فائدتان ؟إحداهما ، يصح البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، و بصبرة ثمنًا ... 177 الثانية ، لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرًا ، ... 127 تنسه : مراده بقوله : برقمها . إذا كان مجهولًا عندهما ، أو عند أحدهما ؟ ... 144 ١٥٧٥–مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : بِعَتْكُ بِعَشْرَةٌ صِحَاحٍ ، أَوْ إحدى عشر ةمكسرة أو : بعشر ةنقدًا ، أو عشرين نسيئة . لم يصح ) 177-175 ١٥٧٦-مسألة : ( وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، والثوب كل ذراع بدرهم ، والقطيع كل شاة بدرهم ، صح ) 189-187 فوائد ؟ إحداها ، يصح بيع الصبرة جزافا إذا جهلهاالبائع والمشترى ... ١٣٧ الفائدة الثانية ، عِلْمُ المشترى وحده مثل عِلْم البائع و حده ... 144 الفائدة الثالثة ، لو عَلِمَ قدر الصبرة البائع والمشترى ، فقيل : ... ١٣٨ فائدة : يصح بيع دُهْن في ظرف معه ، موازنة ؛ كل رطن بكذا ، إذا عَلِمَا قدر كل واحد منهما ، ... 144

١٥٧٧ - مسألة : ( وإن باعه من الصبرة ، كل قفيز بدرهم ، لم يصح ) 189-18. فصل: وإن قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة در اهم على أن أزيدك قفيزًا أو أنقصك قفيزًا . لم يصح ؛ ... 15. فصل : ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهل المتبايعين بقدرها ... 127 فصل : فإن كان البائع يعلم قدر الصبرة ، لم يجز بيعها جزافًا . 124 فصل : فإن أخبره البائع بكيله ،ثم باعه بذلك الكيل ، فالبيع صحيح ... 120 فصل: ولو كال طعامًا ، وآخر بشاهده ، فلمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل ثان ۽ ... 1 2 7 فصل: قال أحمد في رجل يشتري الجوز، فيعُدّ في مكيل ألف جوزة ، ثم بأخذ الجوز كله على ذلك العيار : لا يجوز ... 127 فصل: وإذا باع الأدهان في ظروفها جملة، وقد شاهدها ، جاز ؟ ... 1 & A فصل: وإن وجد في ظرف الدُّهن رُبًّا ، فقال ابن المنذر: ... 1 2 9 ١٥٧٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعِهُ جَائِةً دِرِهُمْ إِلَّا دَيِنَارًا ، لَمْ يصح ... ) 104-10.

( فصل في تفريق الصفقة : وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه و ) بين ( ما لا يجوز ) صفقة واحدة ، بثمن واحد ( وله ثلاث صور ؛ ...) 101 فائدة: لو باعه بمائةٍ ورطل خمر، فسد البيع... ١٥٢ فصل : ومتى حكمنا بالصحة هلهنا ، وكان المشترى عالما بالحال ، فلا خيار له ؛ ... 102 فصل : وإنوقع العقد على مكيل أو موزون ، فتلف بعضه قبل قبضه ، لم ينفسخ العقد في الباقي ... 104 فائدتان ؛ إحداهما ، متى صح البيع ، كان للمشتري الخيار، ولا خيار للبائع ... ١٥٧ الثانية ، قال المصنف ، و ... : والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود ،إذاجمعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع ، إلَّا أن الظاهر فيها الصحة ؟ ... ١٥٨ ١٥٧٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعَ عَبْدُهُ وَعَبْدُ غَيْرُهُ بَا ذِنْهُ بِثْمُنْ واحد ، فهل ينسح ؟ ... ) 17. - 101 فوائد ؛ منها ، مثل هذه المسألة ، خلافا ومذهبا ، لو باع عبديه لاثنين

بثمنواحد ،لكلواحدمنهما عبدٌ ... 101 ومنها ، لو كان لاثنين عبدان مفردان ؛ لكل واحد منهما عبدٌ ، فباعاهما لرجلين صفقة واحدة ؛ لكل واحد عبدًامعينا بثمن واحد، ... ١٥٩ ومنها ، الإجارة مثل ذلك ، خلافًا ومذهبًا . 109 ومنها ، لو اشتبه عبده بعبد غيره ، أقرع بينهما ، ... 109 ١٥٨٠–مسألة : ( وإن جمع بين بيع وإجارة ، أو بيع وصرف ، صح فيهما ، ويقسط العوض عليهما ، في أحد الوجهين ) 171617. فائدتان ؛ إحداهما ، لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد ، فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيعوالإجارة ،أو ... ١٦١ الثانية ، لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد؛ فقال:... صح في النكاح ، ... ١٦١ ١٥٨١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَمَّعَ بِينَ كُتَابَةَ وَبِيعٌ ، فَكَاتَبُ عِبْدُهُ وباعه شيئا صفقة واحدة ) مثل أن يقول : ... ( بطل البيع ) 177-17

فائدة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع ، أو المشترى ، أو المبيع ، أو بتفضيل 174 الثمن ... فصل: قال، رضي الله عنه: ( ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ) ١٦٤ تنبيهات تتعلق بحكم البيع بعد النداء للجمعة . ١٦٤ - ١٦٧ فوائد ؟ إحداها ، لو احتار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء ، صح ... 177 الثانية ، تحرم المناداة والمساومة ، ونحوهما مما يشغل، حيث قلنا : يحرم البيع . 177 ١٥٨٢-مسألة: ( ويصح النكاح وسائر العقود ، في أصح الوجهين ) 174 . 177 ١٥٨٣ – مسألة : ﴿ وَلَا يُصْحَ بِيعِ الْعُصْيَرِ لِمَنْ يَتَخَذُهُ خَمْرًا ، ولا بيع السلاح في الفتنة ، ولا لأهل الحرب . ويحتمل أن يصح مع التحريم ) ١٦٨ – ١٧٣ فصل : وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحوام، ... 14. تنبيه: محل هذا ، إذا عَلِم أنه يفعل به ذلك ... ١٧٠ فصل: قال أحمد في رجل مات و خلّف جارية مغنية، وولدا يتيمًا، وقد احتاج إلى بيعها، قال: يبيعها على أنها ساذجة... ١٧١ فائدة : مثل ذلك في الحكم ، بيع المأكول ،

والمشروب ، والمشموم ، لمن يشرب عليه المسكر، ... 111 فصل: ولا يجوز بيع الخمر، ولا التوكل في بيعه و لا شرائه ... 177 ١٥٨٤ - مسألة : ( ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر ، إلاأن يكون ممن يعتق عليه ، فيصح في إحدى الروايتين ) 140-144 فائدة : لو وكُّل مسلم كافرًا في شراء عبد مسلم ، لم يصح ... ۱۷٤ ١٥٨٥ - مسألة : ( وإن أسلم عبد الذمى ، أجبر على إزالة ملکه عنه 177, 170 فائدة: قيل: يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل ؟ ... ١٧٦ ١٥٨٦-مسألة : ( ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ؛ ... ) 114-144 فائدة : قوله : ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ؛ ... فصل: وروى مسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ لا يَسُم الرجل على سوم أخيه » ... ۱۸۰ فائدتان ؛ إحداهما ، سومه على سوم أخيه محرم مع الرضي صريحًا ... ۱۸۰

| ١٨٣       | الثانية ، سوم الإِجارة كالبيع                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣       | فصل : وبيع التلجئة باطل                                                              |
|           | ١٥٨٧–مسألة : ﴿ وَفَ بِيعِ الْحَاضِرِ لَلْبَادِي رُوايَتَانَ ؛                        |
|           | إحداهما ، يصح . والأخرى ، لا يصح                                                     |
| 174 – 174 | بخمسة شروط ؛ )                                                                       |
| 191-141   | ١٥٨٨-مسألة : ( فأماشراؤهله ،فيصح ،روايةواحدة )                                       |
|           | فصل : وليس للإِمام أن يُسَعِّر على الناس ، بل                                        |
| ١٨٨       | يبيع الناس أمو الهم على ما يختارون                                                   |
|           | فائدة : الصحيح من المذهب ، و ، أن                                                    |
| ۱۹۰       | النهى في هذه المسألة باقرٍ                                                           |
|           | ١٥٨٩ – مسألة : ﴿ وَمَنْ بَاعْ سَلْعَةُ بَنْسَيِّئَةً ، لَمْ يَجْزُ أَنْ يَشْتَرِيهَا |
|           | بأقل مما باعها نقدًا ، إلَّا أن تُكون قد تغيرت                                       |
| 191       | صفتها )                                                                              |
|           | تنبيه : قوله : لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها                                      |
| 197       | نقدًا                                                                                |
|           | فصل : فإن اشتراها بعرض ، أو كان بيعها                                                |
|           | الأول بعرض ، فاشتراها بنقد ،                                                         |
| 198       | جاز                                                                                  |
|           | فوائد ؛إحداها ،لواشتراهابعرض ،أوكان                                                  |
|           | بيعها الأول بعرض،                                                                    |
| 145       | فاشتراها بنقد ، جاز                                                                  |
|           | الثانية ، من مسائل العينة ، لو باعه                                                  |
| ۱۹۳       | شيئا بثمن لم يقبضه ،                                                                 |

|         | الثالثة ، عكس العينة مثلها في                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 198     | الحكم ؟                                                                      |
|         | فصل : فإن باع سلعة بنقد ، ثم اشتر اها بأكثر                                  |
| 190     | منه نسيئة ،                                                                  |
|         | فائدة : لو احتاج إلى نقد ، فاشترى ما                                         |
|         | يساوى مائة بمائة وخمسين ، فلا                                                |
| 190     | بأس                                                                          |
|         | فصل : وفى كل موضع قلنا : لا يجوز له أن                                       |
| 197     | يشترى . لا يجوز ذلك لوكيله؛                                                  |
|         | • ١٥٩ –مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعِ مَا يَجْرَى فَيْهُ الرَّبَا نَسْيَتُهُ ، ثُمَّ |
|         | اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه ، أو                                        |
| 7.4-197 | ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، لم يجز )                                          |
| 197     | تنبيه: شمل كلام المصنف مسألتين ؛                                             |
| 197     | فوائد ؛ يحرم التسعير ، و يكره الشراءبه                                       |
|         | ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي                                                 |
| 194     | فقط                                                                          |
|         | وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد                                       |
| 199     | الحكرة ، روايتان                                                             |
| 199     | فصل : والاحتكار حرام ؟                                                       |
| 7.1     | فصل : ويستحب الإشهاد في البيع ؛                                              |
| ۲.۳     | فصل : ويكره البيع والشراء في المسجد؟                                         |
|         | باب الشروط في البيع                                                          |
|         | ( وهي ضربان ؛ صحيح ، وهو ثلاثة                                               |

```
أنواع ؛ أحدها ، شرط مقتضي البيع ،
                          كالتقابض ، و ... )
              تنبيه :قوله :وهى ضربان ؛صحيح ،وهو
                            ثلاثة أنواع ؛ ...
       Y . 0
              ١٥٩١ - مسألة : ( فإن شرطها ثيّبًا كافرة ، فبانت بكرًا
                              مسلمة ، فلا فسخ له )
Y \cdot Y - Y \cdot Y
       تنبيه : قوله : أو الرهن أو الضمين به ... ٢٠٧
              فائدة: ومن الشروط الصحيحة أيضا، لو
              شرطها تحيض ، أو شرط الدابة
       لبونًا ، أو الأرض خراجها كذا ... ٢٠٧
       فصل: فإن شرط الشاة لبونًا ، صح ... ٢٠٨
              تنبيه: مما يحتمله كلام المصنف، لوشرطها
                  ثيبًا ، فبانت بكرًا ، أو ...
       ۲٠۸
       فائدة : لو شرطه كافرًا ، فبان مسلما ، ... ٢٠٩
              ١٥٩٢ – مسألة: ( وإن اشترط الطائر مصوِّنًا أو أنه يجيء من
              مسافة معلومة ، صح . وقال القاضى : لا
117-317
                                           يصح )
              فائدتان ؛ إحداهما ، لو شرط الطائر يبيض ،
              أو يوقظه للصلاة ، أو
              الأمة حاملًا،
                   فحكمهن ...
       717
              الثانية ، لو شرط أنها لا تَحْمِل ،
                      ففاسد ، . . .
       717
              و ( الثالث ، أن يشترط نفعًا
```

|     | معلومًا في المبيع ؛ كسُكني الدار             |
|-----|----------------------------------------------|
|     | شهرًا ، وحملان البعير إلى موضع               |
| 415 | معلوم ، أو )                                 |
|     | تنبيه :يستثنى من كلام المصنف وغيره ، ممن     |
|     | أطلق ،اشتراطـوطـءالأمةودواعيه ،              |
| 717 | فإنه لا يصح ،                                |
|     | فصل : وإن باع أمَّة ، واستثنى وطأها مدة      |
| 717 | معلومة ، لم يصح ؛                            |
|     | فصل : وإن باع المشترى العين المستثناة        |
| 717 | منفعتها ، صح البيع ،                         |
|     | فائدة : يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته |
| 717 | مدة استثنائه ،                               |
|     | فصل : إذا اشترط البائع منفعة المبيع ، فأراد  |
|     | المشترى أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع         |
|     | فى المنفعة أو يعوضه عنها ، لم يلزمه          |
| 719 | قبوله ،                                      |
|     | فائدة :لوأرادالمشترىأن يعطى البائع مايقوم    |
|     | مقام المبيع في المنفعة ، أو يعوضه            |
| 719 | عنها ، لم يلزمه قبوله ،                      |
|     | فصل : ولو قال : بعتك هذه الدار ،             |
| ۲۲. | وأجرتكها شهرًا ، لم يصح ؛                    |
|     | فصل :ويصحأن يشترط المشترى نفع البائع         |
| ۲۲. | في المبيع ،                                  |
|     | فصل: وإذا اشترط المشتري منفعة البائع في      |

```
المبيع ، فأقام البائع مقامه من يعمل
        777
                      العمل، فله ذلك ؛ ...
               فائدة : حكى كثير من الأصحاب فيما إذا
               اشترط المشترى نفع البائع في المبيع
        777
                            الروايتين ، و ...
               تنبيه: فعلى الصحة ، لا بدمن معرفة النفع ؟
        774
                       لأنه بمنزلة الاجارة ، ...
               ١٥٩٣-مسألة : ﴿ وَذَكُرُ الْحُرْقُ فِي جَزَّ الرَّطْبَةَ ، إِنْ شَرَطُهُ
على البائع ، لم يصح . فيخرج ه'هنا مثله ) ٢٢٦ – ٢٢٦
                    ٤ ١٥٩ – مسألة : ( وإن جمع بين شرطين ، لم يصح )
777 - 777
               تنبيه : محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة
       777
                                   العقد ؛ ...
              فائدتان ؛ إحداهما ، روى عن أحمد ، رحمه
              الله ، أنه فسر الشرطين
             المنهي عنهما بشرطين
                   فاسدين ، ...
       777
              الثانية ، يصح تعليق الفسخ
      779
                      بشرط ...
              ( فصل : الضرب الثاني فاسد ، وهو ثلاثة
              أنواع ؛ أحدها ، أن يشترط
              أحدهماعلى صاحبه عقدًا آخر ؟...
             فهذا يبطل البيع . ويحتمل أن يبطل
      24.
                           الشرط وحده)
```

فائدة : هذه المسألة هي ، مسألة بيعتين في بيعة ، المنهى عنها ... 771 ( الثاني ، شرطماينافي مقتضى البيع ، ...، فهذا باطل في نفسه ) 747 فصل: وإذا حكمنا بصحة البيع، فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من 777 الثمن ... ١٥٩٥-مسألة : ( إلا إذا شرط العتق ، ففي صحته **۲۳۸ ، ۲۳۷** روايتان ؛ إحداهما ، يصح ) ١٥٩٦–مسألة : ( وعنه في من باع جارية ، وشرط على المشترى ، أنه إن باعها ، فهو أحق بها 781-749 بالثمن ، أن البيع جائز ) تنبيه : قول المصنف : وعنه ، في من باع جارية ، وشرط على المشترى إن باعها فهو أحق بها بالثَّمن ، ... 749 فائدتان ؛ إحداهما ، لو شرط على المشترى 137 وقف المبيع ، ... الثانية ، محل هذه الشروط ، أن تقع مُقَارِ نَةً للعقد ... 137 ١٥٩٧–مسألة : ( وإن شرط رهنا فاسدًا ) كالحمر ( ونحوه ، فهل يبطل البيع ؟ ... ) 737-137 فصل: وإذا قال رجل لغريمه: بعنبي هذا على أن أقضيك دينك منه . ففعَل ،

| 7 2 7 | فالشرط باطل ؛                             |
|-------|-------------------------------------------|
| 7 5 7 | فائدة : لو علَّق عتق عبده على بيعه فباعه، |
|       | فصل : ومتى حكمنا بفساد العقد ، لم يثبت    |
| 727   | به ملك ،                                  |
|       | فصل : وعليه رد المبيع ، مع نمائه المتصل   |
|       | والمنفصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في        |
| 7 2 2 | يده ، وإن نقص ضمن نقصه ؟                  |
|       | فصل: فإن كان المبيع أمة، فوطئها           |
| 7 2 2 | المشترى ، فلا حدُّ عليه ؛                 |
|       | فصل : وإن ولدت كان ولدها حرًّا ؛ لأنه     |
| 720   | وطئها بشبهة ، ويلحق به ؛                  |
|       | فصل: إذا باع المشترى المبيع الفاسد، لم    |
| 7 2 7 | يصح ؛                                     |
|       | فصل: وإن زاد المبيع في يد المشترى بسِمَن  |
|       | أونحوه ،ثم نقص حتى عاد إلى ماكان          |
|       | عليه ، أو ، احتمل أن يضمن                 |
| 7 2 7 | تلك الزيادة ؛                             |
|       | فصل: وإذا باع بيعا فاسدًا ، وتقابضا ، ثم  |
|       | أتلف البائع الثمن ، ثم أفلس ، فله         |
| 7 £ A | الرجوع فى المبيع ،                        |
|       | فصل : وإذاقال : بع عبدك من فلان بألف ،    |
|       | على أن علىّ خمسائة . فباعه بهذا           |
| 7 £ A | الشرط ، فالبيع فاسد ؛                     |
|       | ( الثالث ، أَن يشترط شرطًا يعلِّق البيع ، |

كقوله: بعتك إن جئتني بكذا. أو: إن رضي فلان) 7 2 9 ١٥٩٨–مسألة : وكذلك إذا قال : ( إن جئتك بحقك في محلِّه ، وإلَّا فالرهن لك . فلا يصح البيع ، إلّا بيع العربون ؛ ... ) 707-729 فائدتان ؛ إحداهما ، لو قبلَ المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونًا ؟ ... فصل: والعربون في البيع ، هو أن ... فصل : فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما ، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن ... ، صع ؛ ... 404 فائدة : إجارة العربون كبيع العربون . قاله الأصحاب 404 تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره، أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها ... 704 ١٥٩٩ - مسألة: ( وإنقال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ) أو : مدة معلومة ( وإلَّا فلا بيع بيننا ... ) 700, YOE • • ١٦٠ – مسألة : ﴿ وَإِنْ بَاعِهِ ، وَشَرَطُ البَّرَاءَةُ مَنْ كُلُّ عَيْبٍ ، لم بيراً . وعنه ، ... ) YOV - YOO

فصل : وإذا قلنا بفساد هذا الشرط ، لم يفسد 707 به البيع ... تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر قول المصنف : لم يبرأ ... YOY الثاني ، ظاهر كلام المصنف ، وغيره ، أن العيب الظاهر و الباطن سواءٌ ... 101 فصل: قال ، رضي الله عنه: ﴿ وَإِنَّ بَاعِهِ دارًا )أو ثوبًا (على أنه عشر ةأذرع ، فبان أحد عشر ، فالبيع باطل ) ٢٥٨ تنبيه: ظاهر قوله: ولكل واحد منهما 409 الفسخ ... ( وإن بانت تسعة )فالبيع ( باطل ) لماذكرنا ( وعنه، أنه صحيح،... ) ٢٦٠ فصل : وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة ، فيانت أحد عشر ، ردَّ الزائد ، . . . 177 فوائد ؛ إحداها ، حكم الثوب إذا باعه على أنه عشرة ، فبان أحد عشر ، أو تسعة ، حكم الدار والأرض ، ... ٢٦١ الثانية ، لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة ، فيانت أحد عشر ، فالبيع صحيح ... 177

الثالثة ، المقبوض بعقد فاسد لا يمْلِكُ

به، ولا ... ۲۲۲

## باب الخيار في البيع

( وهو على سبعة أقسام ؛ أحدها ، خيار

المجلس ، ... )

تنبيهات ؟ الأول ، يستثنى من عموم قوله :

أحدُها، خيار المجلس،... ٢٦٣ الثانى ، يستثنى أيضا ، لو تولى طرف العقد ، فانه لايثيت

فيه خيار المجلس ... ٢٦٤ الثالث ، وكذلك حكم الهية إذا

تولى طرفيها واحدٌ ... ٢٦٤ الرابع ، ظاهر كلام المصنف

وغیره ، أنه لو اشتری من یعتق علیه ، ثبوت خیار

المجلس له ... المجلس له المجلس المجل

البائع في هذه المسألة... ٢٦٥ فصل: ويثبت الخيار في الصلح بمعنى

البيع ؛ ...

تنبيه : ظاهر قوله : ويثبت في البيع . أنه ... ٢٦٨ فائدة : قال المصنف ، ... : ويثبت في

الصرف والسلم ، و ...

تنبيهات ؛ الأول ، الخلاف هنا في المساقاة والمزارعة مبنى على الخلاف في كونهما لازمين أو جائزين ... ٢٧١ الثاني ، شمل قوله : ولا يثبت في سائر العقود ... 177 الثالث ، مراده بقوله : ما لم يتفرقا بأبدانهما ... 777 الرابع ، ظاهر كلام المصنف ، أن الفُرقة تحصل بالإكراه ، وفيه طريقان ؛ ... 377 فائدة: ذكر ابن عقيل من صور الإكراه ، لو رأيا سبُعا أو ظالمًا حافاه ، فهربا منه ، أو حملهما سيل أو ريح وفرقت بينهما ... 3 7 7 فوائد تتعلق بحكم خيار المجلس ، وموت أحدهما فيه ، أو جنونه قبل المفارقة والاختيار ، أو خَرَسِه ، والإشارة إلى أن خيار الشرط كخيار المجلس، وحكم إلحاق خيارًا بالعقد بعدلزومه ، والفرقة خشية الاستقالة. ۵۷۲ ، ۲۷۲ ١٦٠١–مسألة : ﴿ وَلَكُلُّ وَاحْدُ مِنَ الْمُتِالِعِينَ الْحِيارُ مَا لَمُ يتفرُّقا بأبدانهما )  $\Gamma V Y - I \Lambda Y$ تنبيه: مفهوم قوله: ولكل واحد من

```
الصفحة
```

المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . أنهما ... 777 فصل: ولو ألحقاف العقد خيارًا بعد لزومه، لم يلحق ... ۲۸. فصل: وقد روى أن النبي عُلِيَّةٍ قال: « البائعوالمبتاع بالخيار حتى يتفرُّقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ؛ ... » ٢٨٠ ١٦٠٢ -مسألة : ﴿ إِلاَّ أَن يَتِبَايِعًا عَلَى أَن لا خَيَارِ بِينَهُمَا ، أُو يُسقطا الخيار بعده ، ... وإن أسقطه أحدهما ، بقى خيار صاحبه ) 1 7 7 - 2 7 7 فصل: فإن قال أحدهما لصاحبه: اختر. و لم يقل الآخر شيئًا ، فالساكت على خباره ؛ ... 717 فصل: قال ، رضي الله عنه: ( الثاني ، خيار الشرط ؛ وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة ، فيثبت فيها وإن طالت ) **Y N E** فائدة : لو قال لصاحبه : اختر . سقط خياره ... 414 فائدة : قوله في خيار الشرط : فيثبت فيهاوإن طالت ... 412 ١٦٠٣ مسألة : ( ولا يجوز مجهولًا ، في ظاهر المذهب . وعنه ، يجوز ، وهما على خيارهما ، ما لم يقطعاه أو تنتهي مدته  $\Gamma\Lambda\Upsilon - P\Lambda\Upsilon$ 

فصل: وإن شرطه إلى الحصاد، أو الحذاذ ، ... 444 تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا ، أنه لو شرطه إلى الحصادأو الجذاذ ، أنه لا يجوز ؟ . . . ٢٨٨ فائدتان ؛ إحداهما ، إذا شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يومًا ولا يثبت يومًا، فقيل :... ٢٨٨ الثانية ، لو شرط خيار الشرط حيلة ؛ ليربح فيما أقرضه ، لم يجز ... 719 فصل: وإن شرطا الخيار شهرًا ، يومًا يثبت ، ويؤمَّا لا ، ... 719 ٤ • ١٦ - مسألة : ﴿ وَلَا يُثْبُتُ إِلَّا فِي البِّيعِ ، وَالصَّلْحُ بَمُعْنَاهُ ، والإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلى العقد 79.6 719 تنبيهات ؛ الأول ، مفهوم قوله : ويثبت في الإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلى العقد ... ٢٨٩ الثاني ، قوله : ويثبت في الإجارة في الذمة ... Y9. الثالث ،ظاهر كلام المصنف ،أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره ؛ ... 79. ١٦٠٥ – مسألة : ﴿ وَإِنْ شُرَطَاهُ إِلَى الْغَدِّ ، لَمْ يَدْخُلُ فَى الْمُدَّةِ ﴾ ٢٩٢ ، ٢٩١

```
الصفحة
               فصل : وإن شرط الخيار إلى طلوع الشمس ،
                      أو إلى غروبها ، صح ...
        797
               ١٦٠٦ - مسألة: ( وإن شرطاه مدة ، فابتداؤها من حين
                       العقد . ويحتمل أن يكون ... )
798- Y9Y
               فائدة : فلو قلنا : من حين العقد . فصرحا
               باشتراطه من حين التفرُّق ، أو
                               بالعكس، ...
        794
               ١٦٠٧ – مسألة : ﴿ وَإِنِ شَرَطُ الْحَيَارُ لَغَيْرُهُ ، جَازُ ، وَكَانَ
                                      توكيلًا له فيه
79V- 79E
               فصل: ولو قال: بعتك على أن أستأمر
       فلانًا . وحد ذلك بوقت معلوم،... ٢٩٦
       فائدة : أما خيار المجلس ، فيختص الوكيل ؟... ٢٩٦
               ١٦٠٨ – مسألة: ﴿ وَإِنْ شَرْطَا الْحَيَارُ لِأَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبُهُ ،
       494
                                              جاز )
               ١٦٠٩–مسألة : ( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور
                              صاحبه ، ولا رضاه )
        191

    ١٦١ - مسألة : (وإن مضت المدة ، ولم يفسخا ، بطل

                                          خيارهما
T. 7 - 791
               فصار: فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد:
                    لا خلاية . فقال أحمد : ...
        799
               فصل : إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع
       4.1
                                بالقرض؛ ...
١٦١١ - مسالة : (وينتقِل المِلْك إلى المشترى بنفس العقد،...) ٣٠٧ - ٣٠٧
```

```
فائدة : حكم انتقال الملك في خيار المجلس
       حكم انتقاله في خيار الشرط ، ... ٣٠٣
       تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة ، ...
                   فائدة : الحمل وقت العقد مبيع ...
       T.V
              ١٦١٢ - مسألة : ( فما حصل من كسب ، أو نماء منفصل ،
                 فهو له ، أمضيا العقد ، أو فسخاه )
71.-7.
              فصل: وضمان المبيع على المشترى إذا
       قبضه ، أو لم يكن مكيلًا ، ولا موزونًا ... ٣٠٩
             ١٦١٣ –مسألة : ﴿ وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في
       مدة الخيار ، إلَّا بما يحصل به تجربة المبيع ) ٣١٠
              ١٦١٤ - مسألة : ( فإن تصرَّفا فيه ببيع ، أو هبة ، أو
                          نحوهما ، لم ينفذ تصرفهما )
717-71.
              تنبيه : محل هذا الخلاف ، إذا كان تصرفه مع
                               غير البائع ، ...
       414
               فصل : فإن تصرف المشترى بإذن البائع ، أو
                    البائع بوكالة المشترى ، ...
       410
               تنبيه : ومحل الخلاف في تصرفهما ، إذا لم
       يحصل لأحدهما إذن من الآخر، ... ٣١٥
               فائدة : لو أذن البائع للمشترى في التصرف ،
               فتصرف بعد الإذن ، وقبل العلم ،
                            فهل ينفذ تصرفه ؟
        410
               ١٩١٥ - مسألة : ( ويكون تصرف البائع فسخًا للبيع ،
وتصرف المشترى إسقاطًا لخياره ، ... ) ٣١٦ – ٣٢٢
```

تنبيه: ظاهر قوله: وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار. أن للبائع ... 717 فصل : وإن استخدم المشترى المبيع ، ففيه , و ایتان ؛ ... 419 ١٦١٦ - مسألة : ( وإن أعتقه المشترى ، نفذ عتقه ، وبطل خيارهما .وكذلكإن تلف المبيع . وعنه ، لا يبطل خيار البائع ، وله ... ) 777-777 فصل: وإذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حرُّ . ثم باعه ، صار حُرُّا ... 445 فصل: وإذا أعتق المشترى العبد، بطل خياره وخيار البائع ... 440 فصل: وإن تلف المبيع في مدة الخيار ، فلا يخلو ، إما أن يكون قبل القبض ، أو بعده ، . . . 440 فائدة : على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع، لو أعتقه، نفذ عتقه كالمشترى ، ... 440 تنبيه : قوله : والرجوع بالقيمة . تكون القيمة و قت التلف ... 444 فائدة جليلة : لو انفسخ البيع بعد قبضه بعیب ،أو خیار ،أو ... ففی ضمانه على من هو في يده أوجه ؛ ... 417

```
١٦١٧-مسألة : ( وحكم الوقف حكم البيع ، في أحد
MY9, MYA
                                       الوجهين)
              ١٦١٨ – مسألة : ( وإن وطيُّ المشترى الجارية فأحبلها ،
              صارت أمّ ولد له ، وولده حر ثابت
TT. . TT9
                                        النسب
              ١٦١٩ - مسألة : ( وإن وطئها البائع ، وقلنا : البيع ينفسخ
              بوطئه فكذلك . وإن قلنا : لا ينفسخ .
                                فعليه المهر ، ... )
TTT - TT.
              فصل: ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في
                         مدة الخيار ...
      444
             ١٦٢٠–مسألة : ( ومن مات منهما بطل خياره ، ولم
778 , 77T
                                        يورث)
                   فائدة: خيار المجلس لا يورث ...
      277
             فائدة: حدُّ القذف لابور ث الله عطالية المت
               في حياته ، كخيار الشرط ...
      277
             ( فصل : الثالث خيار الغبن . ويثبت في
                     ثلاث صور ؛ ... )
      200
             فصل : فإن تلقُّاهم فباعهم شيئًا ، فهو كمن
             اشترى منهم ، ولهم الخيار إذا غبنهم
                 غبنًا يخرج عن العادة ...
      227
             فصل: فإن حرج لغير قصد التلقى ، فلقى
               ركبًا ، فقال القاضي : ...
      ٣٣٨
```

١٩٢١ – مسألة : ( الثانية ، النجش ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ؛ ليغر المشترى . فله الخيار إذا غَبن ) 727 - TT9 فائدتان ؛ إحداهما ، لو نجش البائع ، فزاد أو واطأً ، فهل يبطل البيع ، وإن لم يبطله في الأولى ؟ ... 72. الثانية ، لو أخبر أنه اشتر اها بكذا ، وكان زائدًا عما اشتراها به ؛ ... 781 تنبيه: قال في « الفروع » : قولهم في النجش: ليغرُّ المشتري ... 721 فائدة : قال الزركشي وغيره : حكم زيادة المالك في الثمن ، كأن يقول :... ، حكم نجشه ... 721 ١٦٢٢ - مسألة : ( الثالثة ، المُستَرسِل ، إذا غُبن الغبن المذكور 737-737 فوائد تتعلق بتعريف المسترسل وثبوت خيار الغبن للمسترسل في الإجارة كما في البيع ، وتحريم الغبن ، و هل غبن أحدهما فى مهر مثله كبيع ، أوْ لا فَسْخ ؟ وتحريم تغرير المشترى ، والحكم إذا قال عند البيع: لاخلابة. 737-737 فصل: وإذا وقع البيع على غير متعَيِّن ، ... ٣٤٤

```
فصل : قال ، رضي الله عنه : ( الرابع ،
               خيار التدليس عايزيد به الثمن ؟
               كتصرية اللبن في الضرع ، و ...
        فهذا يثبت للمشترى خيار الردِّ) ٣٤٦
               فصل: وكذلك كل تدليس يختلف الثمن
                                لأحله، ...
        729
               فصل: وإن دلسه بما لا يختلف به الثمن، ...
                      فلا خيار للمشترى ؟ ...
        To.
               فائدة : لو سوَّد كفَّ العبد ، أو ثوبه ؛ ليُظَنَّ
               أنه كاتب ، أو حدّاد ، أو ... ، لم
                يثبت للمشتري بذلك خيار ...
        40.
               فصل: فإن أراد إمساك المُدَلَّس مع
       الأرش ، لم يكن له ذلك ؛ ... ٣٥١
               ١٦٢٣ - مسألة : ( ويَرُدُّ مع المُصَرّاة عِوَض اللبن صاعًا من
700-701
                          تمر ، فإن لم يجد التمر ، ... )
               فائدتان ؛ إحداهما ، علَّل أبو بكر وجوب
               الصاع بأن لبن التصرية
               اختلط بلبن حدث في
               ملك المشترى ، فلما لم
       808
                      يتميز ، . . .
               الثانية ، لو اشترى أكثر من
               مصراة ،ردَّمع كلواحد
                           صاعًا ...
       404
               فصل: ولا فرق بين الناقة و البقرة و الشاة فيما
```

ذكرنا ... 405 تنبيه : قوله : فإن لم يجد التمر ، فقيمته في موضعه ... 405 فصل :إذااشترى مُصَرَّاتين أو أكثر في عقد ، فردُّهن ، ردُّ مع كل مصراة صاعًا ... 400 ١٦٢٤ – مسألة : ( فإن كان اللبن بحاله لم يتغير ، ردَّه وأجزأه ...) TOX - TOO فصل : فإن رضى بالتصرية فأمسكها ، ثم وجدبها عيبًا ردُّها به ؛ ... 807 فصل : ولو اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها، ثم و جد بها عيبًا ، فله الردُّ … 401 فصل: قال ابن عقيل: إذا عَلِم التصرية قيل حلبها ، ... فله ردُّها ، ولا شيء معها ؛ ... 401 تنبيهان ؛ أحدهما ، مفهوم قوله : لم يتغير ، ردَّه ... 807 الثانى ، لو عَلِم التصرية قبل الحلب ، فردها قبل حلبها ، لم يلزمه شيءً ... 401 ١٦٢٥ – مسألة : ﴿ وَمَتَى عَلِمُ التَصْرِيةَ ، فَلَهُ الرَّدُّ . وقال القاضى: ليس له ردّها إلا بعد ثلاث ) ٣٥٨ - ٣٦١ تنبيه : ظاهر قوله : فله الردُّ . أنه ليس له سواه ، أو ... ٣٦.

```
١٩٢٦ – مسألة : ( وإن صار لبنها عادة ، لم يكن له الردُّ في
              قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوَّجة،
                       فطلقها الزوج ، لم يملك الرد )
777 , 771
                       تنبيه: قوله: فطلقها الزوج ...
       777
       فائدة: لو اشترهاو لم يعلم بكونها مزوجة،... ٣٦٢
١٦٢٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانْتَ التَّصْرِيةُ فَيْ غِيرِ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامُ ﴾ ٣٦٤ – ٣٦٤
               ١٦٢٨ - مسألة : ( ولا يحل للبائع تدليس سلعته ، ولا كتمان
                                             عيبها
470, 475
              فائدة : قال الشيخ تقى الدين : وكذا لو
              أعلمه بالعيب ، و لم يعلما قدره ،
                فإنه يجوز عقابه بإتلافه ، و ...
       270
               فصل : قال ، رضي الله عنه : ( الخامس ،
               خيار العيب ؛ وهو النقص ؛ ...
                 وعيوب الرقيق من فعله ؛ …
       777
                    فصل: والثيوبة ليست بعيب ؛ ...
       777
              فائدة: قال في « الانتصار » ، و ... : لا
                        فسخ بعيب يسير ، . . .
        277
               ١٦٢٩ - مسألة : ( فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه ، فله الخيار
               بين الرد والإمساك مع الأرش،
                                         وهو ...)
TV9 - TV0
               فصل: فإن اختار إمساك المعيب وأخذ
                         الأرش، فله ذلك ...
        277
               فائدتان ؛ إحداهما ، لو ظهر بالمأجور
```

277 الثانية ، إذا اختار الإمساك مع 277 الأرش ؛ ... فائدة : لو أسقط المشترى خيار الرد بعوض بذله له البائع وقَبِلَه ، جاز على حسب 479 ما يتفقان عليه ، ... . ١٦٣٠ - مسألة : ( وما كسب فهو للمشترى ، وكذلك نماؤه المنفصل . وعنه ، لا يرده إلا مع **TAT - TV9** نعائه ) فائدة : لو حدث حمل بعد الشراء ، فهل هو نماء منفصل أو متصل ؟ ... ٣٨. فائدة : للأصحاب في الطلع ، هل هو نماءٌ منفصل أو متصل ؟ طرقٌ ؟ ... 777 تنبيه : ظاهر كلام المصنف ؛أن النماء المتصل 474 للبائع ... ١٦٣١ – مسألة : ﴿ وَوَطَّءَالثَّيْبِ لا يَمْنِعَالُودٌ . وَعَنْهُ ، يَمْنَعُ ﴾ فصل: ولو اشتراها مزوجة، فوطئها الزوج ، لم يمنع ذلك الرد ، ... 440 فاثدتان ؛ إحداهما ، حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض،... ٣٨٥ الثانية ، لو اشترى متاعًا ، فوجده خه ایما اشتری ، . . . ۳۸۵

١٦٣٢ – مسألة : ( وإن وطئ البكر ، أو تعيبت عنده ، فله الأرش . وعنه ، ... ) 797-727 فصل: وكذلك كل مبيع كان معيبًا ، ثم حدث به عیب عند المشتری قبل علمه بالأول ، ففيه روايتان ، ... ٣٨٨ تنبيهان ؛ أحدهما ، أرش العيب الحادث عنده ، هو ما نقصه مطلقًا 474 الثاني ، على رواية التخيير ، يلزم المشترى ، إذا رده ، أرش للعب الحادث عنده ، ... ٢٨٩ فصل: فإن كان المبيع كاتباأو صانعا، فنسى ذلك عندالمشترى ، ثمو جدبه عيبًا ، فالنسبان عیب حادث ، فهو ... ۳۹۱ فصل: وإذا تعيُّب المبيع في يد البائع بعد العقد ، و كان المبيع من ضمانه فهو 491 كالعيب القديم ، ... ١٦٣٣ - مسألة : ( قال الخرق : إلا أن يكون البائع دلس العيب ، فيلزمه رد الثمن كاملًا . قال القاضى: ...) **797, 797** قال شيخنا: ( ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر إذا وطئها ؛ ... ) 49 2

|     | ١٦٣–مسألة : ﴿ وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدُ ، أَوْ تَلْفُ الْمِبْيُعِ ، رَجْعَ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 790 | بأرشه . وكذلك )                                                            |
| -   | فائدة : لو كان كاتبا أو صائغًا ، فنسى ذلك                                  |
| 490 | المشترى ، فهو عيب حدث                                                      |
| 297 | تنبيه : في قوله : وإن أعتق العبد                                           |
|     | فصل : إذا باع المشترى المبيع قبل علمه                                      |
| 898 | بالعيب ، فله الأرش                                                         |
|     | فصل : وإن باعه عالما بعيبه ، أو وهبه ، أو                                  |
| 247 | أعتقه ، أو ، فلا شيء له                                                    |
|     | فائدة : لو باعه المشترى لبائعه ، كان له رده                                |
| 297 | على البائع الثانى، ثم للثانى رده عليه                                      |
|     | فائدة : حيث زال ملكه عنه ، وأخذ                                            |
| ۳۹۸ | الأرش ، فإنه                                                               |
|     | فصل :وإذاردُّهاالمشترىالثانى على الأول ،                                   |
|     | وكان الأول باعها عالما بالعيب ،                                            |
| ٤٠٠ | أو ، فليس له ردُّه ؟                                                       |
|     | فصل :وإناستغلَّالمشترىالمبيع ،أوعرضه                                       |
|     | على البيع ، أو تصرف فيه تصرفا دالا                                         |
|     | على الرضابه ، قبل علمه بالعيب ، لم                                         |
| ٤٠١ | يسقط خياره ؛                                                               |
|     | فصل: فإن أبق العبد، ثم علم عيبه، فله أخذ                                   |
| ٤٠٢ | أرشه                                                                       |
|     | فصل : إذا اشترى عبدًا فأعتقه ، ثم علم به                                   |
| ٤٠٢ | عبيًا ، فأخذ أرشه ، فهو له                                                 |

١٦٣٥ –مسألة : ﴿ وَإِنْ بَا عَبِعَضُهُ فَلُهُ أَرْشُ الْبَاقَى ، وَفَي أَرْشُ المبيع الروايتان . وقال الخرق : ... ) ٤٠٥ – ٤٠٥ فائدة: قول الخرق: ولو باع المشترى ٤.0 بعضها ... ١٦٣٦ – مسألة : ( وإن صبغه ، أو نسجه ، فله الأرش ) ٤٠٧، ٤٠٦ فوائد ؛ إحداها ، لو أنعل الدابة ، وأراد ردها بالعيب،... ٤٠٧ الثانية ، لو اشترى حَلْى فضة بوزنه دراهم ، فوجده معيبًا ،... ٤٠٧ الثالثة ، لو باع قفيزًا مما يجري فيه الربا عثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبًا ينقص قيمته دون کیله ، ... ٤٠٨ الرابعة ، لو با عشيئًا بذهب ، ثم أخذ عنه دراهم، ثم ردُّه المشترى بعيب قديم ، . . . ٤٠٨ ۱۹۳۷–مسألة : ﴿ وَإِنَّ اشْتَرَى مَا مَأْكُولُهُ فَي جَوْفُهُ ﴾ فكسره ، فوجده فاسدًا ، فإن لم يكن له مكسورًا قيمة ؛ ... وإن كان له مكسورًا قيمة ؛ ... ) £17- £. A فصل: ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معسًا ، . . . 217 تنبیه : قوله : فکسره ، فوجده فاسدًا ... ٤١٢

```
١٦٣٨ – مسألة : ﴿ وَمَنْ عَلَمُ الْعِيْبُ ، وَأَخْرُ الرَّدُ ، لَمْ يَبْطُلُ
               خياره ؛ إلَّا أن يوجد منه ما يدل على
                          الرضا ؛ من التصرف ونحوه )
213,313
               تنبيه : قوله : إلا أن يوجد منه ما يدل على
                                   الرضى ، ...
        113
               فائدتان ؟ إحداهما ، قال الشيخ تقى الدين ،
               فی ...: لو اشتری
               رجلٌ سلعة ، فأصاب
               بها عيبًا ، و لم يختر
               الفسخ ، ثم قال : ...
                  لم يقبل منه ...
        212
                الثانية ، خيار الخُلف في الصفة ،
                    على التراخي ...
        210
                ١٦٣٩ - مسألة : ﴿ وَلَا يَفْتَقُرُ الرَّدِ إِلَى رَضًا . وَلَاقَضَاء ، وَلَا
                                      حضور صاحبه)
        210
               • ١٦٤ – مسألة : ﴿ وَإِنَّا شَتْرَى اثْنَانَ شَيْتًا وَشُرَطًا الْحِيَارِ ، أَوْ
وجداه معيباً ، فرضي أحدهما ، ... ) ٤١٩ – ٤١٩
                تنبيه : قال في « الفروع » : وقياس الأول ،
                للحاضر منهمانقدنصف ثمنه ، وقبض
                    نصفه ، وإن نقده كله ، ...
        217
                فصل: ولو اشتری رجل من رجلین شیئا،
        فو جده معییا ، فله ر ده علیهما ... ٤١٧
                فصل: وإن ورث اثنان خيار عيب، فرضي
```

|          | أحدهما ، سقط حق الأخر من                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧      | الرد ؛                                                                   |
|          | فائدتان ؛ إحداهما ، لو اشترى واحد من                                     |
|          | اثنین شیئًا ، وظهر به                                                    |
|          | عیب ، فله رده                                                            |
| ٤١٧      | ٠ ، لمپياه                                                               |
|          | الثانية ، لو ورث اثنان خيار                                              |
|          | عیب ، فرضی أحدهما،                                                       |
|          | سقط حق الآخر من                                                          |
| ٤١٧      | الرد .                                                                   |
|          | فصل :وإناشترىحلىفضةبوزنەدراهم ،                                          |
|          | فوجده معيبا ، فله رده ، وليس له                                          |
| ٤١٨      | أخذ الأرش ؛                                                              |
|          | ١٦٤١ – مسألة : ﴿ وَإِنَّاشَتْرَى وَاحْدُمُعْيِبِينَ صَفَقَةُ وَاحْدَةً ، |
| ٤٢٠، ٤١٩ | فُليس له إلَّا ردهما أو إمساكهما )                                       |
|          | ١٦٤٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَحِدُهُمَا مَعِيبًا ، فَلَهُ رَدُهُ       |
| ٤٢١      | بقسطه )                                                                  |
| 7.,      | فائدة: الصحيح، أن حكم هذه المسألة                                        |
| ٤٢١      | كالمسألة الآتية بعد ذلك ،                                                |
|          | فائدة: مثل ذلك لو اشترى طعاما في                                         |
| 277      | و <i>ع</i> ائين                                                          |
|          | تنبيه: محل الخلاف في ذلك ، إذا كان المبيع                                |
|          | مما لا ينقصه التفريق أو مما يحرم التفريق                                 |
| 277      | بينهما ،                                                                 |
|          | • •                                                                      |

```
١٦٤٣ - مسألة : ( فإنكان المبيع مما ينقصه التفريق ؛ ... ،
                               فليس له رد أحدهما
277 6 277
       تنبيه: قول المصنف: وجارية وولدها ...
              ١٦٤٤ – مسألة : ( وإن اختلفا في العيب : هل كان عند
              البائع ،أو حدث عند المشترى ، ففي أيهما
                                  يقبل قوله ؟ ...)
279-274
              فصل: وإذا باع الوكيل، ثم ظهر المشترى
              على عيب كان بالمبيع ، فله رده على
                                الموكل ؛ ...
       £ 40
              فائدة : إذا قلنا : القول قول المشترى ...
                وإن قلنا: القول قول البائع ...
       240
               فصل: ولو اشترى جارية على أنها بكر،
       فقال المشترى: هي ثيب ...
               تنبيه: محل الخلاف في أصل المسألة ، إذا لم
                           تخرج عن يده ، ...
        277
               فصل : وإن ردُّ المشترى السلعة بعيب ،
              فأنكر البائع أنها سلعته ،فالقول قول
                            البائع مع يمينه ...
        277
               فوائد ؛ إحداها ، لو رد المشترى السلعة
              بعيب ، فأنكر البائع أنها
              سلعته ، فالقول قوله مع
                      يمينه ؛ ...
        £YY
               الثانية ، لو رد المشترى السلعة بخيار
               الشرط، فأنكر البائع أنها
```

```
سلعته ، فالقول قول
                     المشترى ؛ ...
       £YV
              الثالثة ، لو باع سلعة بنقد أو غيره
              معين حال العقد ، وقبضه
              البائع، ثم أحضره وبه
        277
                        عیب ، و ....
               تنبيه: هذه طريقة صاحب « الفروق » ،
                         و « الرعاية » ، و ...
       £YA
              ١٦٤٥ - مسألة: ﴿ وَمِنْ بِاعْ عَبِدًا تِلْزُ مِهُ عَقُوبِةٌ مِنْ قَصَاصَ أُو
غيره ، يعلم المشترى ذلك ، فلاشيء له ) ٤٣١ ، ٤٣٠
١٦٤٦ – مسألة : ( فإن لم يعلم حتى قُتِل ، فله الأرش ) ٤٣١ ، ٤٣١
              فائدة: لو كانت الجناية من العبد موجبة
              للقطع ، فقطعت يده عند المشترى ،
                         فقد تعيَّب عنده ؟ ...
       281
               ١٦٤٧ - مسألة : ( وإن كانت الجناية موجبة للمال ، والسيد
              معسر ، قدِّم حقُّ الجني عليه . وللمشترى
                                             الخيار
243 - 543
              فصل: قال ، رضي الله عنه: ( السادس ،
              خيار يثبت في التولية ، والشركة ،
              والمرابحة ، والمواضعة . ولابد في
              جميعها من معرفة المشترى رأس
       277
                                       المال)
              ١٦٤٨ –مسألة : ﴿ وَمَعْنَى التَّوْلِيَّةُ ؛ البِّيعِ بَرَّأْسُ المَّالُ ،
                                      فيقول: ...)
       272
```

```
١٦٤٩ - مسألة: ( والشركة ؛ بيع بعضه بقسطه من
                        الثمن . ويصح بقوله : ... )
243 - 545
              فصل: ولو اشترى قفيزًا من الطعام، فقبض
              نصفه ، فقال له رجل: بعني نصف
                     هذا القفيز . فياعه ، ...
       ٤٣٨
               فائدة: لو اشترى قفيزًا ، وقبض نصفه ،
              فقال له شخص: بعْنِي نصف هذا
                         القفيز ، فياعه ، ...
        ٤ ٣ ٨
               ١٦٥٠–مسألة : ﴿ وَالْمُواجَةُ ، أَنْ يَبِيعُـــهُ بَرِبُـــحُ ،
                                  فيقول: ...)
22.6 289
                     ١٦٥١–مسألة : ﴿ وَالْمُواضِعَةُ ؛ أَنْ يَقُولُ : ... ﴾
220-221
                  فصل: فإن باعه السلعة مرابحة ، ...
       2 2 7
               فصل: وإن قال في المرابحة: رأس مالي فيه
               مائة ، وأربح عشرة . ثم قال :
               غَلطْتُ ، رأس مالي فيه مائة
                                 وعشرة ...
        224
               فائدتان ؛ إحداهما ، متى بان الثمن أقلّ ،
        حط الزيادة ، ... ٤٤٣
               الثانية ، حكم بيع المواضعة -...-
               حكم بيع المرابحة ، على ما
                            تقدم .
        220
               ١٦٥٢ - مسألة: ( و متى اشتر اه بثمن مؤجل ، أو ممن لاتقبل
               شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة ، أو ...
فللمشترى الخيار بين الإمساك والرد ) ٤٤٦ - ٤٥١
```

فصل : وإن اشتراه بدنانير ، فأخبر أنه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو ... ، فللمشتري الخيار ... £ £ V فوائد ؛ الأولى ، لو عَلِم تأجيل الثمن بعد تلف المبيع ، حبس الثمن ٤٤٧ بقدر الأجل، ... الثانية ، لو ادَّعي البائع غلطًا ، وأن الثمن أكثر مما أخبره به ، لم يقبل قوله إلَّا ببينة مطلقا... ٤٤٧ الثالثة ، لو باعها بدون ثمنها عالما ، لزمه ... **٤٤**λ فصل: وإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، كأسه وابنه ، ... £ £ A فصل: وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ،... ٤٤٨ فصل: إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة ، أو ... 229 ١٦٥٣ - مسألة : ( وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار ، أو يؤخذ أرشًا للعيب أو جناية 205-501 علمه ، يلحق برأس المال ، ويخبر به ) فائدتان ؛ إحداهما ، قال بعض الأصحاب . . . : مثل ذلك لو زاد أجلًا أو خيارًا في مدة الخيار ... ٤٥٢ الثانية ، قال في « الرعايـة

الكبرى » : فلو حطُّ كل ِ الثمن ، فهل يبطل البيع ، أو يصح، أو يكون هــة ؟ ... 204 فوائد ؟ الأولى ، لو أخذ نماءً مما اشتري ، أو استخدمه ، أو وطئه ، لم يجب بيانه ... 204 الثانية ، لو رَخُصَتِ السلعة عن قدر ما اشتراه به ، ... 202 الثالثة ، لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه ، ... لزمه أن يخبر بالحال، ... 202 ١٦٥٤ – مسألة : ( وإن جني ، ففداه المشترى ، أو زيد في الثمن ، أو حطُّ منه بعد لزومه ، لم يلحق 2006 202 به ) فائدة : هبة مشتر لوكيل باعه ، كزيادة ، ومثله عكسه. 200 ١٦٥٥ - مسألة : ( وإن اشترى ثوبًا بعشرة ، وقَصَرَه بعشرة ، أخبر بذلك على وجهه . فإن قال : تحصُّل على بعشرين … ) 20V-200 فائدة: مثل ذلك - حكما وخلافا ومذهبا - أجرة كيله ، ووزنه ،

ومتاعه ، وحمله ، وخياطته ... ٤٥٧

```
١٦٥٦ – مسألة : ( وإن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بخمسة
              عشر ، ثم اشتر اه بعشرة ، أخبر بذلك على
                           وجهه . وإن قال : ... )
277 - 20V
              تنبيه : محل الخلاف ، إذا بقى شيء بعد حطُّ
                                  الربح ، ...
       209
              فصل : وإن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ، ثم بذل
              لهما فیه اثنان وعشرون ، فاشتری
              أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك
                               السعر ، . . .
       ٤٦.
              فصل: قال أحمد: المساومة عندي أسهل من
                            بيع المرابحة ؛ ...
       ٤٦.
              فصل: وإن اشترى رجل نصف سلعة
              بعشرة ، واشترى آخر نصفها
              بعشرين ، ثم باعاها مساومة بثمن
                                 واحد ، ...
       ٤٦.
              فائدتان ؛ إحداهما ، لو اشترى شخص
       نصف سلعة بعشرة،... ٤٦١
              الثانية ، قال الإمام أحمد : المساومة
              عندی أسهل من بيع
                        المرابحة ...
       271
              فصل : قال ، رضى الله عنه : ( السابع ،
              خيار يثبت لاختلاف المتبايعين .
              فمتى اختلفا في قدر الثمن ،
                               تحالفا ؛ ...)
       277
```

فصل: والمبتدىء باليمين البائع، ... 272 ١٦٥٧ – مسألة: (فإن نكل أحدهما ، لزمه ما قال صاحبه ) ٤٦٦ ١٦٥٨ – مسألة : ( فان تحالفا ، فرضى أحدهما بقول صاحبه ، أُقِر العقد ، وإلَّا فلكل واحد منهما الفسخ  $\xi \exists A - \xi \exists \exists$ تنبيه : ظاهر قوله : وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ... 277 ١٦٥٩ – مسألة : ( وإن كانت السلعة تالفة ، رجعا إلى قيمة مثلها . فإن اختلفا في صفتها ، ... وعنه ، لا يتحالفان ...) AF3 - YV3تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : رجعا إلى قيمة مثلها ... ٤٧٠ الثاني ، قوله في الرواية الأولى : رجعا إلى قيمة مثلها ، ... £ ٧ ١ فصل: وإن تقايلا المبيع، أو ردَّ بعيب بعد قبض البائع الثمن ، ثم اختلفا في قدره ، فالقول قول البائع ؛ ... ٤٧٢ • ١٦٦ - مسألة : ( وإن ماتا ، فورثتهما بمنزلتهما ) 274 ١٦٦١ - مسألة : ﴿ وَمَتَى فَسَخُ الْطَلُومُ مَنْهُمَا ، انفُسِخُ الْعَقَدُ ظاهرًا وباطنا ، وإن فسخ الظالم ، لم ينفسخ فى حقه باطنا ، وعليه إثم الغاصب ) **273 - 578** ١٦٦٢ - مسألة : ﴿ وَإِنَّا حَتَلْفًا فِي صَفَةً الشَّمْنِ ، تَحَالُفًا ، إِلَّا أَنْ يكون للبلد نقد معلوم ، فيرجع إليه ) ٧٧٧ – ٩٧٩

```
١٦٦٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اخْتَلْفًا فَي أَجِلَ أُو شَرَطَ ، فَالْقُولُ
                                  قول من ينفيه ... )
£ 1 - £ 19
               تنبيه : مثل ذلك - خلافًا ومذهبا - إذا
        اختلفافى رهن ،أو فى ضمين ،أو ... ٤٨٠
               ١٦٦٤ – مسألة : ( وإن قال : بعتني هذين ، قال : بل
                         أحدهما . فالقول قول البائع )
243 , 243
               ١٦٦٥ – مسألة : ( وإن قال : بعتني هذا . قال : بل هذا .
               حلف كل واحد منهما على ما أنكره ، ولم
                                يثبت بيع واحد منهما
\xi \Lambda \circ - \xi \Lambda \Upsilon
                فائدتان ؛ إحداهما ، إذا قلنا : يتحالفان .
                       وتحالفا ؛ ...
        ٤٨٤
               الثانية ، لو أدَّعي البيع ودَفْع
                         الثمن ، . . .
        ٤٨٥
               ١٦٦٦ - مسألة : ( وإنقال البائع : الأأسَلُم المبيع حتى أقبض
               ثمنه . وقال المشترى : لاأسلمه حتى أقبض
                                                المبيع )
297- 210
               فائدة : من قدر منهما على التسليم ، وامتنع
                      منه ، ضمنه كغاصت .
        ٤A٧
        فائدة : لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما،... ٤٨٨
               تنبيه : قد يقال : ظاهر قوله : والمشترى
                                معسرًا . أنه ...
        219
               فائدة : لو أحضر نصف الثمن ، فهل يأخذ
               المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئًا
```

| الصفحة |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٩    | حتى يزن الباق ؟ أو                                                            |
|        | فصل :فاإن هربالمشترىقبلوزنالثمن ،                                             |
| ٤٩.    | وهو معسر ۽                                                                    |
|        | تنبيه : مفهوم قوله : والمشترى معسرًا .                                        |
| ٤٩٠    | أنه                                                                           |
|        | فصل : وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع                                    |
| ٤٩١    | بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء …                                                |
| ٤٩١    | فائدتان ؛إحداهما، لوكان الثمن مؤجلًا،                                         |
|        | الثانية ، مثل البائع – في هذه                                                 |
|        | الأحكام - المؤجر بالنقد                                                       |
| 194    | في الحال                                                                      |
|        | ١٦٦٧ –مسألة : ﴿ وَيَثْبَتَ الْحَيَارُ لِلْخُلُّفُ فِي الصَّفَةُ ، وَتَغَيُّرُ |
| 193    | ما تقدمت رؤيته … )                                                            |
|        | فصل :قال ،رضىاللهٔعنه :( ومناشترى                                             |
|        | مكيلاً أو موزونا ، لم يجز بيعه حتى                                            |
| ٤٩٣    | يقبضه )                                                                       |
|        | تنبيهات ؛الأول ،ظاهرِقوله :ومنِاشترى                                          |
| ٤٩٣    | مكيلًا أو موزونًا                                                             |
|        | الثاني ، أناط المصنف – –                                                      |
|        | الأحكام بما يُكال ويوزن ،                                                     |
| 194    |                                                                               |
|        | لابمابيع بكيل أو وزن،                                                         |
|        | لابمابيع بكيل أو وزن<br>الثالث ، في اقتصار المصنف على                         |
|        |                                                                               |

| १९०   | الحكم ،                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | فصل: وكل ما لا يدخل في ضمان المشترى                                |
|       | إلا بقبضه ، لا يجوز له بيعه حتى                                    |
| ٤٩٧   | يقبضه                                                              |
|       | تنبيه : ظاهر قوله : لم يجز بيعه . أنه ملكه                         |
| ٤٩٧   | بالعقد ،                                                           |
|       | فصل :والمبيع بصفة ،أو برؤية متقدمة ،من                             |
| ٤٩٨   | ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع                                      |
|       | فائدتان ؛ إحداهما ، يلزم البيع بالعقد                              |
| ٤٩٨   | مطلقا                                                              |
|       | الثانية ، المبيع برؤية أو صفة                                      |
|       | متقدمة ، من ضمان                                                   |
|       | البائع ، حتى يقبضه                                                 |
| ٤٩٨   | المشترى ،                                                          |
| 2 1/1 | مستوى ،<br>فصل : وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل                   |
| ٤٩٩   | عصل . وما يمناج إلى العبط إدا تلف قبل<br>قبضه ، فهو من ضمان البائع |
| 277   |                                                                    |
|       | تنبيه : ظاهرقوله : لم يجز بيعه حتى يقبضه .                         |
| ٤٩٩   | جواز التصرف فيه بغير البيع                                         |
|       | فصل :وإن تعيَّب في يدالبائع ، أو تلف بعضه<br>أ                     |
| 0.1   | بأمر سماوئ ،                                                       |
|       | فصل : ولو باع شاة بشعير ، فأكلته قبل                               |
| ٥٠٢   | قبضه ،                                                             |
| ٥٠٢   | تنبيه : قوله : ومطالبة متلفه بالقيمة                               |
|       | فوائد ؛ منها ، لو خلطه بما لم يتميز ، فها 🔻                        |

ينفسخ العقد ؟ ... ومنها ، لو اشترى شاة بشعير ، فأكلته قبل القبض ؟ ... ٥٠٣ ومنها ، لو كان المبيع قفيزًا من صبرة ، أو رطلًا من زبرة ، فتلفت إلا قفيزًا أو رطلًا ، فهو المبيع . ٥٠٣ ومنها ، لو اشترى عبدًا أو شقصًا بمكيل، أو موزون، أو معدود، أو مذروع، فقبض العبد وباعه، أو ... ، انفسخ العقد الأول دون الثاني ، ... فصل : ولو اشترى شاة أو عبدًا أو شقصًا بطعام ، فقبض الشاة أو العبد وباعهما ، ... 0.4 تنبيه : يأتى حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما ، ويأتي حكم الثمرة إذا باعها على الشجر ، هل يجوز بيعها قبل جدِّها ؟ ونحوه . 0.4 ١٦٦٨ –مسألة : ﴿ وَعَنْهُ ، فِي الصِّبْرَةُ المُتَّعِينَةُ ، أَنْهُ يَجُوزُ بِيعِهَا ﴿ قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان 0.5 المشترى ) ١٦٦٩ – مسألة: ( وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف ، فهو من مال

| 3.6-716  | المشترى )                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | فوائد ؛ الأولى ، ضابطه ، المبيع متميز                                      |
| o. Y     | وغيره ؛                                                                    |
|          | الثانية ،ماجازلهالتصرففيه ،فهو                                             |
| ٥٠٨      | من ضمانه ،                                                                 |
|          | الثالثة ، الثمن الذي ليس في الذمة ،                                        |
| 0.9      | حكمه حكم المثمّن ،                                                         |
|          | الرابعة ، حكم كل معين مُلِك بعقد                                           |
| 0.9      | معاوضة ،                                                                   |
|          | فصل : ومالا يجوز بيعه قبل قبضه ، لا يجوز                                   |
| 0.9      | بيعه لبائعه ؛                                                              |
|          | فصل : وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ                                            |
| ٥ • ٩    | بهلاكه قبل القبض ،                                                         |
|          | فصل: فإن اشترى اثنان طعاما فقبضاه ، ثم                                     |
|          | باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن                                              |
| ٥١١      | يقتسماه ،                                                                  |
|          | فصل : وكل ما لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لا                                    |
|          | تجوز فيه الشركة ولا التولية ،                                              |
| 011      | والحوالة به                                                                |
|          | ١٦٧٠ –مسألة : ﴿ وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعِ بِالْكِيلُ وَالْوَزْنُ ، |
| 017, 017 | بكيله ووزنه )                                                              |
|          | فوائد تتعلق بكراهة زلزلة الكيل ، وصحة                                      |
|          | استنابة من عليه الحق للمستحق في                                            |
|          | القين برأن خا هو كالمرب مة                                                 |

```
قبض وكيل من نفسه لنفسه .
018,014
                     ١٦٧١ – مسألة : ( وفي الصبرة وما ينقل ، بالنقل )
310,012
               ١٩٧٢ – مسألة : ﴿ وَفِيمَا يُتَنَاوِلُ ، بِالتَّنَاوِلُ ، وَفِيمَا عِدَا
                      ذلك ، بالتخلية . وعنه ، ... )
019-010
               فائدة : قال المصنف في ... : والقبض في
                   المشاع بتسلم الكل إليه ، ...
       010
               فصل: وأجرة الكيَّال والوزان في المكيل
                     والموزون على البائع ؛ ....
       017
               فائدتان ؛ إحداهما ، أجرة توفية الثمن
               والمثمن على باذله
                         منهما ...
       017
               الثانية ، يتميز الثمن عن المثمن
              بدخول باء البدلية
                           مطلقا ...
       017
               فوائد تتعلق بضمان النُّقاد ما أخطأوا،
               وإتلاف المشتري للمبيع ، والحكم لو
                           غصب البائع الثمن.
       011
              فائدة : يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا ، فلو
                        فعلا ، لم يملك به ، ...
       011
               ١٦٧٣ - مسألة : ( والإقالة فسخ ، تجوز في المبيع قبل قبضه ،
              ولا يستحق بها شفعة ، ولا تجوز إلا بمثل
079-07.
                               الثمن . وعنه ، ... )
```

تنبيه: ينبنى على هذا الخلاف فوائد

كثيرة،...
فائدة: إذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار
شرط، أوعيب، أوغير ذلك، فهل
يرتفع العقد من صفة أو من
أصله ؟ ...

آخر الجزء الحادى عشر ويليه الجزء الثانى عشر وأوله: باب الربا والصرف والْحَمْدُ لِلْهِ حَقَّ حَمْدِهِ رقم الإيداع ١٩٩٥/٤٨٣٦ م I.S.B.N: 977 - 256 - 114 - x

هجر

الطباعقوانشر والتوريموالإعلان

المكتب: ٤ ش ترجة الزمر – المهندسين – جيزة ٣٤٥٢٥٧٩ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء — 🕿 ٣٤٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة